وباعلى صحاف وباعلى من من المالت المن المن المن المال من المال من المال من المال من المدن على الفاكمي المن المدن على الفاكمي

الجزرُ الأوَلُ

الطبعة الثانية ١٣٩٠ هـ ١٩٧١ م

ئىركە مكىندۇم طبعة مصطفى لبابى ئىجابى داولادۇم جىر مىرىيە مىسىدىك بى دىشىركاد - خلفاد

## « تَعَلِّمُوا العَرَ بِيَّةَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ » (حديث شريف)

﴿ وَمِنْ اللَّهِ الرَّحْمَنُ الرَّحْيِمِ ﴾ وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وآله وصحبه أجمعين .

## الما الرسيل المراكم الرسم الرسيل م

الحمد لله الذى لا يخيب من نحاه ، الفاعل لما يشاء فلا راد للفعول قضاه . والصلاة والسلام على من رفعه الله على الأفاضل ، ونصبه علما لتمييز الحق من الباطل ، سيدنا محمد واسطة قلادة الأنبياء الكرام ، ودر ة تاج رؤوس الأصفياء العظام ، وعلى آله وصبه الأثمة الأعلام ، ما باكر قطر الندى الفواكه الجنية غب الغام .

[ وبعد ] فيقول الفقير لرحمة رب العالمين « يس بن زين الدين العليمي الحمصي » سامحه الله وبلغه مايتمناه : إنى ولله النعم التي لا تحصي لدى العد ، والمنن التي لايضبطها رسم فضلا عن حد ، ممن دب من العلوم في حجرها وارتضع أفاويق درها ، والتقط من محيط بحرها يتيم درها ، واقتطف من رياضها يانع زهرها واستضاء في أفقها ببدورها وزهرها ، قد ساومتها ببرد الشباب القشيب وصرمت لأجلها كل حبيب ، صبا قلبي نحوها زمن الصبا فما غوى ، وأتانى هواها قبل أن أعرف الهوى ، سيا النحو الذي هو يتيمة قلادتها وأو لل جريدتها وبيت قصيدتها ، فقد بذلت الجهد في تحضيل مباحثه النفيسة ، واستخدمت في صيد شوارده الأعضاء الرئيسة :

ولما فتح الله الكريم بما يسر تحصيله بفيض فضله العميم، ومنحنى بجواهر أبحاث أنفس من عقود الجواهر، وأتحفنى بتحقيقات أبهج من رياض الأزاهر، أردت جمع ذلك خوفا عليه من الضياع وليعم الانتفاع، وألهمنى الله جل جلاله، وتنز هت عن الإحصاء آلاؤه، أن أطرز بتلك الفوائد وأرصع بتلك الفرائد شرح القطر للفاضل اللوذعى واللبيب الألمعى وعبدالله بن أحمد بن على الشهير بالفاكهي » ومن الله أستمد الصواب فى القول والعمل، والحاية من الزيغ والزلل، وأسأله بلوغ القصد والأمل، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، ولخصت ما يتعلق بالشرح المذكور من حواشى العلامة الهام الولى العارف بالله تعالى مولانا الشيخ أبى بكر الشنوانى رحمه الله آمين، التي وصل فيها لباب الحال مع أبحاث نفيسة ضممتها إليها وفوائد شريفة نبهت عليها وحسبنا الله ونعم الوكيل،

الحمد لله الرافع من انخفض لعزه وسلطانه ، المفيض على من نحاه وقصده سحائب عفوه وغفرانه ، المغنى بواسع فضله من افتقر لجوده وإحسانه ، الفاعل لما يشاء فلا معاند فى فعله ولا مماثل فى شانه ه والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذى بعثه الله من خلاصة العرب بالآيات والمعجزات الجمة ، ونصبه لتمييز أحوال

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم (قوله الرافغ من انخفض لعز"ه وسلطانه ) لايخنى مافيه ونظائره الآتية من براعة الاستهلال وبيان الفعل المحمود عليه ، والتنبيه على استحقاق الحمد على الصفات كالذات ليحصل الحمد التفصيلي ، واللام فى قوله لعزه للتعليل لا صلة لانخفض لأن الانخفاض للصفة عبادة لها ولا يعبد إلا الذات وقد منع بعضهم كما نقله القرافى من قولهم : سبحان من تواضع كل شي لعظمته ، وقال قوم : يجوز هذا الإطلاق :

قال القرافى : وهو الصحيح . وعظمة الله هو المجموع من الذات والصفات ، وهذا المجموع هو المعبود وهو الإله ، وهو الذى يجب توحيده والتواضع له إلى آخر ما أطال به فى كتاب [ الفروق ] ومنه : وإن أراد صفة واحدة من صفات الله تعالى وإنما حصل التواضع لها وهو العبادة امتنع وربما كان كفرا وهو الظاهر ، وإن أرادبالتواضع غير العبادة وهو الفهر والانقياد لإرادة الله تعالى وقضائه وقدره فهذا أيضا معنى صحيح انتهى وبقى عليه أن محل المنع إذا جعلت اللام صلة تواضع ، وإن جعلت للتعليل فهو معنى صحيح ، والعز خلاف الذل والسلطان الحجة والبرهان (قوله المفيض على من نحاه) من أفاض الإناء ملأه لامن فاض الماء إذا كثر كما يوهمه صنيع الحشى ، وقوله : فكأن الواهب ماء زاد على موضعه فسال من جوانبه لا يأتى إلا مع رفع سحائب ولا يخنى بطلانه .

وبالحملة فالمفيض مستعار للواهب استعارة تبعية بأن اعتبر التشبيه بين الواهبية أعنى إصدار المواهب وبين الإفاضة ثم اشتق من الإفاضة مفيض . ولا يشكل إطلاق المفيض عليه تعالى مع أن أسماءه وضفاته توقيفية على الأصح ، لأن محل الخلاف إطلاق اللفظ على ذاته لا إطلاقه على مفهوم صادقٌ عليه والفرق واضح و إن خنى على كثير من الناس ، والعفو ترك عقوبة المجرم والستر عليه بعدم المؤاخَّذة ، والغفزان ستر ماصدر من نقص ولا يستدعى سبق ذنب ، ولو قال سحائب جوَّده وامتنانه كان أنسب لما قبله ، وإن كان لما قبله وجه ، وهو أن من شأن الـكريم العفو عن المذنبين ، وفى إيراد الصفات مسرودة بلا عاطف تنبيه على استقلال كل صفة على حيالهـا ( قوله المغنى بواسع فضله ) من إضافة الصفة إلى موصوفها ، وسعة الشي ُ كثرة أجزائه ومساحاته فسعة الفضل كثرة تعلقاته مجازاً ، والجود كما قال السعد صفة هي مبدأ إفادة ماينبغي لمن ينبغي لا لعوض فهو أخص من الإحسان (قوله والصلاة البخ) آثرالفصل بين جملتي البسملة والحمدلة تنبيهاعلي استقلالكل بالمقصودية بالابتداء ، بخلاف الصلاة لأنه لم يطلب بها الابتداء (قوله على سيدنا) فيه استعال السيد في غير الله تعالى ، والصحيح جوازه بدليل ــ وسيدا وحصورا ــ وقيل : لا يطلق إلا على الله ، وقيل : يمتنع إطلاقه عليه وحكى عن مالك . والسيد المتولى للسواد : أى الجاعة الـكثيرة ، والذى يفوق قومه ويرتفع قدره عليهم ، وعلى الحليم الذى لا يستفزه غضبه ، وعلى الـكريم ، وعلى المالك (قوله من خلاصة العرب) يعنى قرشيا هاشميا ( قولُه بالآيات والمعجزات ) لا يبعد أن يراد آيات القرآن فيكون عطف المعجزات الشامل لِحميعها عطف عام على خاص ، ويحتمل أن المراد بالآيات العلامات على نبو"ته شواء كانت عند دعوى النبو"ة أولا ، فالعطفعلى عكس ماقبله ( قوله الحمة ) أي الكثيرة ، وفيه نعت الحمع بالمفرد ، وهو سائغ في جمع مالا يعقل ، والأفصح العباد وبيان أحكامهم من الحل" والحرمة ، وأكد ذلك بنطقه بفصل الخطاب والحكمة ، ونعته بصفات الكمال وعطف على الأنام عموما بإرساله فكان كما أخبر للعالمين رحمة ، وخص من آمن به فجعل له بدل الحسنة عشرة أمثالها ، فما أشمل جوده وما أعمه ، فحصل لأمته به تسهيل الفوائد بعد الصعوبة ، موصولا بالسعادة الأبدية والأمن من العذاب والعقوبة ، صلى الله عايه وسلم وعلى آله وأصحابه المقتفين لأوضخ المسالك أئمة الهدى صلاة وسلاما

المطابقة لجمع العاقل مطلقا بخلاف جمع الكثرة لمالا يعقل فالأصح فيه الإفراد (قوله العباد) جمع عبد ، وهو يقال على أضرب : منها وهو المقصود هنا عبد الإيجاد ، وهو المعنى "بقوله – إلا آتى الرحمن عبدا – (قوله وبيان أحكامهم) تفسير لتمييز أحوال العباد ، ومن الحل والحرمة تفسير للأحكام ، وشمل متعلقات الأحكام كالها إذ الحلال ضد الحرام فيتناول الواجب والمندوب والمباح والمكروه وخلاف الأولى ، ويتناول الصحيح والحرام والباطل بناء على تناول الحكم لها (قوله ونعته بصفات ) أى وصفه بها بقوله – ياأيها الذي إنا أرسلناك الآية (قوله بنطقه) أى بأن نطق صلى الله عليه وسلم بذلك لأن نطقا مصدر مجرد فالمصدر مضاف إلى فاعله ، وينبغى تقدير مضاف : أى بخلق نطقه ، وهو مصدر مضاف للمفعول بعد حذف الفاعل : أى بخلق الله نطق الحميد عصد صلى الله عليه وسلم ليكون وصفا لله فيتناسب الكلام ، ولعل هذا وجه جعل المحشى النطق متضمنا معنى الحمل حيث قال : أى بجعل الله له ناطقا ، فهو مصدر مضاف لمفعوله (قوله بفصل الخطاب) إشارة إلى القرآن : والفصل : التمييز ، ويقال للكلام البين فصل بمعنى مفصول لأنه يتنبه من مخاطب به ولا يلتبس عليه ، أو بمعنى فاصل لفصله بين الحق والباطل والصواب والخطأ (قوله عموما) أى عطف عموم أو عطفا عاما أو ذا عموم ، فهو مفعول مفعول مطلق (قوله كما أخبر) أى بقوله – وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين – ه

قال السيد الصفوى: لم يتعرضوا لبيان نبي الغضب منه ، وقد قصد من بعثته أن لا يؤمن به قوم فيعذبهم ، وليس بجصر نظرا إلى العموم لا المبعض إذ اللائق حينئذ دخول أداة الحصر على ما يفيد العموم لا على الرحمة ، فيقال : ماأرسلناك إلا رحمة للعالمين لأنها تدخل على ما أريد إثباته . ويجاب بأن المقصود بالذات الرحمة والغضب بالنبعية ، بل في حكم العدم فانحصر فيها مبالغة ، وبأن المعنى لأجل الرحمة على الكل لا للغضب على الكل ، والمنطق عليهم في الجملة ، ويكنى في الطلب إثبات الرحمة (قوله عشرة أمثالها) أي جزاء عشر حسنات أمثالها ، وهذا مأخوذ من الآية الشريفة ، وهي وإن نزلت في الذين آمنوا بعد الهجرة ضوعفت لهم الحسنة بعشر أمثالها وللمهاجرين بسبعائة ، لكن الظاهر عموم من جاء وعموم الحسنة وحصر العدد فيا ذكر كما في النهر (قوله أمثالها وللمهاجرين بسبعائة ، لكن الظاهر عموم من جاء وعموم الحسنة وحصر العدد فيا ذكر كما في النهر وقد وضع عن هذه الأمة التحكاليف الشاقة كقرض موضع النجاسة ، والفوائد جمع فائدة . وهي لغة : ما استفيد من علم أو مال ، واصطلاحا : ما يترتب على الفعل من المصلحة من حيث هو كذاك ، وسميت فائدة لتعلق من علم أو مال ، واصطلاحا : ما يترتب على الفعل من المصلحة من حيث هو كذاك ، وسميت فائدة لتعلق الفوائد بها (قوله صلى الله عليه وسلم الخ ) كرو الصلاة إظهارا لعظمته صلى الله عليه وسلم وجمعا بين الجملة الاسمية والفعلية لإفادة الأولى الثبات والدوام والثانية النجدد والحدوث ، والمطلوب بجملة الصلاة أمر زائد على المحصل له في كل وقت فإن نعمه تعالى لا نهاية لها ، ففيه حذف أو استعال العام في الحاص بقرينة أن طلب الحاصل غير معقول (قوله الأوضح المسالك) اللام فيه زائدة لتقوية العامل (قوله صلاة وسلاما) منصوبان فهو متعلد" بنفسه إلى واحد (قوله الأوضح المسالك) اللام فيه زائدة لتقوية العامل (قوله صلاة وسلاما) منصوبان فهو متعلا" بنفسه إلى واحد (قوله الأوضح المسالك) اللام فيه زائدة لتقوية العامل (قوله صلاة وسلاما) منصوبان فهو متعلا" بنفسه المقورة المناه وسلام واحد (قوله الأوضح المسالك) اللام فيه زائدة لتقوية العامل (قوله صلاة وسلاما) منصوبان

دائمين عدد حبات الأرض وقطر الندى.

[ أما بعد ]فهذا شرح لطيفوضعته علىالمقدمة الموضوعة فى علم العربية المسهاة بـ [ قمطر الندى وبل الصدى ] للعالم المحقق و الإمام المدقق

على المفعولية المطلقة لصلى وسلم المذكورين على ما فى بعض النسخ ، وفى بعضها إسقاط وسلم ، فسلاما منصوب بمحذوف على القول بجواز حذف عامل المصدر المؤكد ، ويشهد له حفطفق مسحا وعطف وسلاما حينئذ على ماقبله من عطف الجمل ( وقوله دائمين ) نعت لهما مقطوع لاختلاف معنى عاملهما ، لكن يلزم قطع نعت النكرة مع أنه لم يسبقه نعت آخر (وقوله عدد حبات) نعت مقطوع كذلك لذلك ولتعريفه بالإضافة إلى المضاف لمعرفة وتنكير المنعوت لا حال من ضمير دائمين ، لأن شرط الحال البنكير وجاز إفراده مع أن المنعوت متعدد لجموده والنعت بالحامد لأنه مصدر لا لأنه اسم عدد :

ونص الرضى على النعت بالحامد إذا كان اسم عدد ، لأن عددا ليس من أسماء العدد : والأقرب أن عددا منصوب على الظرفية على حذف مضاف : أي قدر عدد فتأمل هذا ، ويحصل للا تي بمثل هذه الصيغة أجر زائد على أجر من اقتصر على مجرد الصلاة والسلام ، لـكن لا يصل إلى مرتبة من عد الصلاة والسلام بذلك المقدار (قوله لطيف) من اللطافة ، وهي في الاصطلاح رقة القوام أو كونه شفافا لا يحجب البصر عن إدراك مارراءه ، والمراد أنه مختصر صغير الحجم إذ كون الشي شفافا بسبب قلة أجزائه وصغر حجمه فأطلق اسم المسبب على السبب ، ومن قال المراد رقيق لا يهتدى إليه إلا بنظر دقيق فهو مجاز مرسل ، وكأن العلاقة هنأ اللزوم في الجملة لأن من شأن رقيق القوام والشفاف أن لا يدرك إلا بنظر دقيق بناء على أنه يكفي في العلاقة مطلق اللزوم ، وفيه أن مطلق اللزوم قدر مشترك بين مطلق العلاقات فلا بد من بيان جهة اللزوم ، ثم إن النظر الذي لا يهتدي إلى دقيق المسائل إلا به بمعنى الفسكر ، والنظر الذي يدرك رقيق الحجم بمعنى البصر ( قوله على المقدمة ) سماها مقدمة نظرا إلى أنها ليست مقصودة لذاتها بل اضبط كلام الله تعالى ومَا يأتى ( قوله في العربية ) أى في علم العربية كما في بعض النسخ ، وهو علم يحترز به عن الحلل في كلام العرب لفظا أو كتابة ، وينقسم لملى اثني عشر قسما ، والمراد هنا علم النحو ( قولُه للعالم ) صفة للمقدمة بناء على تجويز أن يقدر المتعلق معرفة :' أى المنسوبة للعالم وهو المناسب لقوله الموضوعة ، وأل الداخلة على الوصف المراد به الثبوت حرف تعريف لا موصولة فلا يُلزم من تقدير المعرف حذف الموصول الاسمى وبعض الصلة ، وقاعدة أن الظرف كالجملة بعد المعرفة حال إذا قدر المتعلق فعلا ، ويجوز تقديره منكرا فيكون حالا إذ لامانع من ذلك هنا وإن المتنع في غيره مما يلزم فيه عجي ً الحال من المبتدا على ما فيه ، ويجوز أن يكون ظرفا لغوا للمقدمة وإن لم يرد بها معنى مصدري على ماجوزه بعضهم من إعمال القصة والبناء والخبر في الظرف غير مرادبها المصدر خاصة لتضمنها معنى الحصول والـكون ( قوله المحقق ) من التحقيق وهو إثبات المسائل بالدلائل القطعية ، ويطلق على العــلم بالأشياء على ماهي عليه ،وعلى بيان حقيقة الشيُّ على الوجه الحق ( قوله والإمام ) من أمك: أي صار أمامك : أى قدامك ، وهو المقتدى به والمتبع ، ويقال آم بهمزة ممدودة وميم مشددة ، وأصله آمم كضارب فأدغم الميم في الميم للنماثل وجمعه إمام ، فإمام يكون مفرداً وجمعاكما في القاموس ، فلاحاجة إلى ما تسكلفه بعضهم في قوله تعالى – واجعلنا للمتقين إماما – ( قوله المدقق ) من التدقيق وهو إثبات دليل المسألة بدليل آخر فني ذكره بعد المحقق ترق " يَـ ويطلق على إمعان النظر والغوص على الغوامض ، وعلى بيان حقيقة الأشياء على وجه الدقة إمام هذه الصنعة وعالمها وقاضى شريعتها وحاكمها أبى عبد الله جمال الدين محمد بن يوسف بن هشام الأنصارى رحمة الله عليه ، يتكفل بحل ألفاظها وتبيين معانيها ممتزجا بكلماتها مع الإتيان بدليل المسائل وتعليلها فى الغالب جانبت فيه الإيجاز المخل والإطناب الممل حرصا على التقريب لفهم مقاصدها والحصول على جمسلة فوائدها وسميته [ مجيب الندا إلى شرح قطر الندى ] وبالله أعتصم وعليه أتوكل

(قوله إمام هذه الصنعة) بدل مما قبله بدل معرفة من معرفة لتخصيصه بالإضافة لمعرفة فليس على حد - بالناصية ناصية ... والعلم إن لم يتعلق بكيفية عمل كان مقصودا فى نفسه وخص باسم العلم ، وإن تعلق بكيفية عمل كان المقصود منه ذلك العمل ، ويسمى صناعة في عرف الحاصة ، وينقسم إلى قسمين : قسم يمكن حصوله بمجرد النظر كالطب ، وقسم لا يحصل إلا بالمزاولة كالخياطة ، ويختص هذأ بالصناعة في عرف العامة ( قوله شريعتها ) أي طريقتها وجاكمها تفسير لما قبله ، والمراد نفاذ تصريفه فيها ( قوله جمال الدين ) قدم اللقب لاشتهاره به فهو على حد المسيح عيسي ، أو جريا على اصطلاح المؤرخين ، ثم إن الشارح عكس كنية المصنف واسمه علىمافىالنسخ لأن كنيته أبومحمد واسمه عبد الله ( قوله رحمة الله عليه ) جملة خبرية لفظا إنشاثية معنى ،قصد بها الدعاء للمصنف بعد الثناء عليه عملا بما يلزم في مكارم الأخلاق من الثناء والدعاء من الشارح للمصنف لاعترافه له بالفضل ، وأتى بها اسمية إظهارا للرغبة فى الثبات والدوام ، وخبرية تفاؤلا بالإجابة ، وإن كان الأصل فى الدعاء لفظ الأمر ( قوله يتكفل ) نسبة التكفل إلى الشرح مجازية طرفاها حقيقيان والنسبة الحقيقية للشارح ، ويحتمل التجوز في المسند بجعله مجازًا مرسلا أو استعارة تبعية ، وفي المسند إليه بجعله استعارة بالسكتابة وإثبات التكفل له تخييل، وتقرير ذلك لا يخنى على العارف به ولا يفيد غيره ( قوله بحل ألفاظها ) أى فك تراكيبها ببيان الفاعل والمفعول ومرجع الضمير ونحو ذلك ، وفي الـكلام استعارة أصلية لتشبيه الفك بالحل وإطلاق اسمه عليه، أو مكنية قرينتها تخييلية بأن شبه ألفاظ المقدمة بالأشياء المعقودة التي تحل وأثبت لها الحل (قوله وتبيين معانيها) الظاهر أن بينه وبين حل الألفاظ عموما وخصوصا مطلقا ، لأنه يلزم من حل الألفاظ بالمعنى المتقدم بيان المعنى فليتدبر ( قوله ممتزجا) حال من فاعل يتكفل ( قوله مع الإثيان ) أي مصحوبا بالإنيان بما ذكر فمع واقعة موقع الحال وهي قيد في عامل صاحبها الذي هوالضمير المستتر في ممتزجا، ويجوز أن يكون حالًا من الضمير في يتكفل فيكون من الجال المترادفة ( قوله بدليل المسائل ) جمع مسألة وهي الحسكم منحيث يسأل عنه أمامن حيث أنه يطلب بالدليل فمطلب ومن حيث أنه يبحث عنه فمبحث ومن حيث أنه يستخرج بالحجة نتيجة ، ومن حيث أنه يدعي مدعي. وقد تطلق المسألة على مجموع القضية ، وعليه فالتقدير أحكام المسائل( قوله وتعليلها ) أىالمعلل به فهو بمعنى المفعول ، ويصح المصدر وهو ذكرالعلة ( قوله الإيجاز المخل ) أراد بالإخلال النقص عنالقدر الذي ينضح به المعنى المراد، والإطناب الزيادة عليه .

والظاهر أن نسبة الإملال الحقيقي وهو إجداث السآمة وضجر النفس لايتعلق بالإطناب وإنما يتعلق بالآتىبه فني الممل استعارة تبعية ( قوله وعليه أتوكل ) أي عليه أعتمد لاعلى غيره لأن التوكل هو الاعتماد على الغير .

قال الراغب: التوكل يقال على وجهين: يقال توكلت لفلان بمعنى توليت له وتوكلت عليه بمعنى اعتمدته قال الله تعالى - وعلى الله فليتوكل المؤمنون - ولا يرد على الحصر وقوع الاعتماد على غيره لأن الحصر إضافى بالنسبة إلى الأصنام ، أو المراد الاعتماد عليه فى تحصيل الأسباب وتيسيرها ، والتحصيل والتيسير مختصان به تعالى، أو أن المقصود بالاعتماد إنما هو الله تعالى والاعتماد على غيره صورى، ومعنى اعتمدت على فلان اعتمدت على فلان اعتمدت

وإليه أضرع وأتوسل أن ينفع به طالبه ، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم، وأن يبلغثى أحسن الأمل ويوفقني في القول والعمل إنه خير موفق ومعين لا رب غيره ولا مأمول إلا خيره :

## مقتدمتة

اعلم أن من أراد الخوض في علم من العلوم على الوجه الأكمل ، ينبغى له أن يتصور أو لا حقيقته بحدًه أو رسمه ليكون على بصيرة في طلبه ،

على الله بواسطة فلان ( قوله وإليه أضرع ) أى أدعو بخضوع وذلة قاصدا إليه لأنالضراعة لغة الذلةوالخضوع، وقد تكور استعماله مع الدعاء في الـكتاب العزيز فاشتهر لطلاقه في ألسنة أهل الشرع مرادا به الدعاء بخضوع وذلة ( قوله أن ينفع ) قال الراغب : النفع ما يستغان به فى الوصول إلى الخير وما يتوصل به إلى الخير خير وضده الضر قال تعالى ـ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولانفعا ـ ( قوله لوجه ) أى ذاته ( قوله للفوز ) هوالنجاة والظفر بالخير مع حصول السلامة ( قوله الأمل ) أي الرجاء ، يقال أملت الشيء مخففا آمله بمد الهمزة كأكل يأكل، وأملته بالتشديد أؤمله: أي رجوته (قوله إنه خير) بكسر همزة إنَّ على أنه تعليل مستأنف ويصبح الفتح أى لأنه ، والموفق لايطلق على غيره تعالى فخير أفعل تفضيل على حد ــ أحسن الخالقين ــ أو بمعنى صفةً مشبهة ، وهو استثناف يبين جهة سؤال النفع منه تعالى كأنه قال : لأن النفع لايكون إلا بالتوفيق والإعانة على التعلم والمتعليم وهو خير موفق ، أو علة لاختصاص السؤال به (قوله ولا مأمول إلا خيره) أي مرجو وخبر ولاً محدوف، وخير مرفوع على البدلية من محل اسم لا ، ويجوز نصبه على الاستثناء لا على البدل من اسمها لأن لا إنما تعمل في نكرة منفية ، وفي الحصر ماتقدم في وعليه أتوكل ( قوله اعلم ) أتى به لزيادة الاهتمام واستدرار الإصغاء إليه ليقبل عليه السامع فيتمكن فضل تمكن وإلا فالعلم بكل مافي الكتاب مطلوب ، وهو من باب الخطاب العام عموم الشمول كاستعال المشترك في معانيه لا البذل لأنه يقضي بصيرورة الضمير وهو أعرف المغارف في معنى النكرة ، ونحو – لئن أشركت ليحبطن "عملك – وما أشبه ذلك فهو صلى الله عليه وسلم ليس مقصودا بالخطاب ولا هو المخاطب والمقصود غيره بل الخطاب عام فليس ذلك من مجاز التركيب ، وهو ما أسند فيه الحبكم لغير من هوله كما ظن ( قوله الحوض ) أي المشروع ( قوله على الوجه الأكمل ) ذكروا أن للشروع مراتب أصلية شروع يتوقف على التصوّر بوجه مّا والتصديق بفائدة مّاعلى نزاع للدواني في ذلك ، وشروع على بصيرة ويتوقف على ماقى الشرح ، وشروع على كمال البصيرة ويتوقف على ذلك وعلى أمور أخر كبيان شرف ذلك العلم ومعرفة واضعه ووجه تسميته باسمه ه

والنظاهر أن مراد الشارح المرتبة الأخيرة فكان عليه أن ينبه على عدم الانحصار فيما ذكره ( قوله ينبغى له ) أى من جقه ذلك فلا ينافى وجوب تصور ذلك عليه ( قوله بحد ه أو رسمه ) أى بأحدهما ليمتاز عنده فيصح توجهه إليه ،

وفى قوله بحد م إشكال لأن معرفة الحد لا تمكن إلا بعد الوقوف على جميع المسائل فلا تكون من مقدمات الشروع كما نقله الشارح فى شرح الجسدود عن القطب ، ويجاب بأن ذلك بالنسبة للواضع لا للطالب الذى يذكر له أوائل الشروع ذلك فليتأمل (قوله على بصيرة) أى نفس بصيرة أى شديدة الإبصار ، ويحتمل أنه مصدر بمعنى تبصر إذ لو تصوره بأمر عام ككونه شيئا نافعا شمله وغيره (قوله فى طلبه) أى الشروع فيه ، وأما الطلب السابق على الشروع فهو توجه النفس نحو المطلوب وهو مسبوق عقلا بالتصور وبوجه ما ، فإن طلب

فإن من ركب متن عمياء خبط خبط عشواء، وأن يعرف موضوعه وهو ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذائية اللاحقة له ، وأن يعرف غايته وهي الثمرة التي لأجلها يطلب ليصونسعيه عن العبث :

فحد هذا العلم الذى نحن بصدده علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الـكلم إعرابا وبناء ، وموضوعه

مالم يعلم بوجه محال (قوله متن عمياء) المتن الظهر وهو قوام البدن تبنى عليه مسائر أعضائه ، ويستعار لأصل العلم وهو أمهات مسائله إذ به تنقو"م نكته ولطائفه ، وإضافة متن إلى عمياء بيانية : أى وكب طريقة لايهتدى سالكها لأن الأسمى لا يهدى غيره للطريق ، وقبل عمياء صفة لمحذوف : أى متن ناقة عمياء ، والعشواء : ناقة في بصرها سوء تخطى مرة وتصيب أخرى ، وأضاف الخبط للراكب وإن كان صفة للناقة على تقدير حذف موصوف عمياء لأن فعل الدابة يضاف لراكبها ، ولعل وجه التشبيه حينئذ مع أن المشبه في الظاهر أقوى وذلك لعدم اهتداء العمياء بالكلية للمقصود أن خبط العشواء أشد لعدم توقيها في الحركة ، ووجه الشبه هنا هو الخبط إذ المتقدير خبطا مثل خبط العشواء فوجه الشبه في المشبه به أظهر (قوله وأن يعرف موضوعه ) عبر أولا بالتصور وهنا بالمعرفة إشارة إلى أنه لايكني تصور الموضوع بل التصديق بموضوعيته (قوله عن عوارضه الذاتية )العارض هو الخارج عن الشيء المحمول عليه ، والعوارض الذاتية التي تلحق الشيء لذاته كلحوق الإدراك للإنسان بالقوة أو لجزئه سواء كان أعم كالتحيز اللاحق للإنسان لأنه جسم ، أو مساو له كالتكلم اللاحق لم إنسان لأنه ناطق ، أو مساو له كالتكلم اللاحق الإنسان لأنه ناطق ، أو مساو له كالتكلم اللاحق الإنسان لأنه ناطق ،

وأما مايلحقه لأمر خارج أعم كالحركة اللاحقة للأبيض لأنه جسم ، أو أخص كالضحك العارض للحيوان لأنه إنسان، أو مباين كالحرارة العارضة للماء بسبب النار فأعراض غريبة، ومعنى البحث عن أعراض الموضوع الذاتية حملها عليه نحو الكلمات الثلاث : اسم وفعل وحرف ، أو على جزئه نحو السكلمة إما معربة أو مبنية أو على نوعه نحو: الحروف كلها مبنية، أو على أعراض النوع نحو العرب إما مرفوع أو منصوب أو مجرور ﴿ قُولُهُ وَأَن يَعْرِفُ غَايِتُهُ اللَّهِ ﴾ قال السيد رحمه الله : الشروع فى العلم فعل اختيارى فلا بد أن يعلم أولا أن لذلك العلم فاقدة "ما وإلا لامتنع الشروع فيه كما بين في موضعه ، ولا بدأن تـكون تلك الفائدة معتداً بها بالنظر إلى المشقة التي تكون في تحصيل ذلك العلم وإلا لكَّان شروعه فيه وطلبه يعدان عبثًا عرفًا وبذلك يفتر جده فيه قطعا ، ولابد أن تكون تلك الفائدة هي الفائدة التي تترتب على ذلك العلم إذ لو لم تكن إياها لربما زال اعتقاده فيها بعد الشروع فيه لعدم المناسبة فيصير سعيه في تحصيله عبثا في نظره وأما إذا علم الفائدة المعتد" بها المرتبة عليه فإنه تكمل رغبته فيه ويبالغ في تحصيله كما هو حقه ويزداد ذلك الاعتقاد بعد الشروع بواسطة مناسبة مسائله لتلك الفائدة انتهى: وبه يعلم حكمة قول الشارح : وأن يعرف دون يتصوره وتعليله يدل على أن المراد أن يعرف أنها فائدة معتد" بها ، وأما معرفة أن له فائدة ما فلا يمكن الشروع بدونها على ماقاله السيد وإن نوزع في ذلك فهي بما يتوقف عليه أصل الشروع كما مر (قوله علم بأصول البخ) المراد بالعلم هنا الإدراك كما هو المعنى الأصلي له وإن أطلق على الملكة والمسائل لقوله بأصول ، وأتى بالباء لأنه يقال علمه وعلم به أوضمنه معنى الإحاطة وهي جمع أصل، وهو والقاعدة والضابط والقانون ألفاظ متر ادفة ، والمراد بأحوال الأواخر الأمور العارضَّة له، وخرج بذلك ماعدا النحو والصرف حتى اللغة لأنها يعرف بها نفس الأبنية لا أحوالها ه

وأما الصرف فخرج معه مايعرف به أحوال غير الأواخر من أبنية المكلم ، وبتى مايعرف به ذلك كالقلب والإدغام والتخفيف إذا كانت فى الآخر فأخرجه بقوله إعرابا وبناء ، ومعنى التعريف علم بقواعد ليستنبط منها (٢ – يس ما كهى – أول )

الـكلمات العربية لأنه يبحث فيها عن الجركات الإعرابية والبنائية ، وغايته الاحتراز عن الحطأ فى اللسان ، والاستغانة على فهم معانى الكتاب والسنة ، ومسائل الفقه ومخاطبة العرب بعضهم لبعض ،

و. . .... من هم المحال العلم الكلم العربية ، وكان البحث فى كل علم عن أحوال موضوعه ، بدأ المصنف ولما كان موضوع هذا العلم الكلم العربية ، وكان البحث فى كل علم عن أحوال موضوعه ، بدأ المصنف ببيان الموضوع ، فقال بعد الابتداء بالبسملة

إدراكات جزئية هي معرفة كل فرد فرد من جزئيات الأحوال المذكورة ، بمعنى أن أى " فرد يوجد منها أمكننا أن نعرفه بذلك العلم لا أنها تحصل جملة بالفعل لأن وجود مالا نهاية له محال ، فالاستغراق عرفى " والمراد إمكان المعرفة لا المعرفة بالفعل ، وعبر أولا بالعلم وثانيا بالمعرفة لأن الأصول أمور كلية تنطبق على ما يحتهامن الجزئيات التعرف أحكامها منها والأحوال أمور جزئية ، ومن عادتهم استعمال العلم في الكليات والمعرفة في الجزئيات ، وهذا تعريف للنحو باعتباره في نفسه ومن حيث إنه علم من العلوم ،

وأما تعريفه بالقياس إلى غيره من العلوم وباعقبار كونه آلة فهو آلة قانونية تعصم مراعاتها اللسان عن الخطأ في المقال من حيث تأديته أصل المعني ٥

واعلم أن العلم من مقولة الكيف على المذهب المنصور ، وأنه الصورة الحاصلة من الشيء عند الذات وإنما يغاير المعلوم بالاعتبار ، فالصوره باعتبار وجودها فى الذهن علم وفى الخارج معلوم الدفع ما أورده التتىالسبكى من أن القصد من الحد تصور الحقيقة ، وليس في هذا الحد تعريف الحقيقة بل ماينشاً عنها مع بقاتها على جهالتها فالعلم فيه مجهول ، وإن كان المعلوم معروفا بتى أن معرفة الأحوال إعرابا وبناء لا تنافى معرفة غيرها فلا يرد أن النحو يعرف به غير ذلك من التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والتعدى واللزوم ، ولعل وجه الاقتصار على ماذكر أن غيره ليس من النحو بل تتمة أو لرجوعه إليه كما يعلم بتدقيق النظر ( قوله لأنه يبحث البخ ) لو قال من حيث يبحث كان أولى لأن للـكلمات العربية حيثيات مختلفة يقع البحث باعتبارها ٥ ولما لم يكن البحث عن سائر حيثياتها من أجزاء العسلم قيد بالحيثية وتخصيص الحركات بالذكر لأنها الأصل ، وإلا فالحروف مثلها وبالبحث المذكور لما مرآنفا ( قوله ولماكان الخ ) بيان لسبب إيراد تعريف الكلمة في مفتتح هذه المقدمة ، ولم يذكر المصنف تعريف العلم ولا الغرض من تحصيله لأن كتابه للصبى الذى لا يكون تحصيله إلاقسريا فلاينفعه في التحصيل البصيرة ولا مايوجب الرغبة (قوله بدأ ) جواب لما والمراد بداءة عزفية وهي ذكر الشي " قبل المقصود بالذات إن أراد بدء كتابه الذي منه البسملة ، فإن أراد بدء مسائل كتابه فالبداءة حقيقية ( قوله ببيان الموضوع ) إن أراد بيان أن موضوع العلم ماذا فالمصنف لم يبين ذلك ، وإن أراد أنه بين حقيقة ما هو موضوع النحو في نفس الأمر بذكر تعريفه الذي هو من قبيل المنادي لم يناسب ســوق الكلام لأن الذي من المقدمة التصديق بموضوعية الموضوع كما مر : ثم إن الموضوع الكلمات كما أسلفه لا الكلمة التي هي قول مفرد لأن البحث في النحو عن الكلمات في حالتي الاجتماع والانفراد، ولهذا قال بعضهم في هذا المقام: وإنما بدأ بتعريف الكلمة والكلام لأن النحو يبحث عن أحوالهما وعن أحوال ماتتوقف معرفته على معرفتهما من أقسامهما، وما لم يعلم الشي لا يمكن أن يحكم عليه :

لكن قال العصام فى شرح الكافية : ثم البحث عن حال الكلمة وأقسامها ظاهر ، وأما البحث عن حال الكلام إن كان مرادفا للجملة فكما يبحث عن الخبر الجملة والحال والصفة كذلك وحينتذ كان الأولى تعريف الجملة لأن البحث عنه إنما يقع مذكورا بلفظ الجملة لا الكلام ، وإن كان الكلام أخص من الجملة

تبركا باسمه القديم واقتداء بالكتاب الكريم وعملا بقول النبي العظيم «كل أمر ذى بال لايبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر» أى أقطع : (الكلمة) بفتح الكاف وكسر اللام أفصح من فتحها وكسرها مع إسكان اللام فيهما ، وهي لغة تقال للجمل المفيدة كقوله تعالى -كلاإنها كلمة هو قائلها - وكلمة الله هي العليا - وتمت كلمة ربك - وهو من إطلاق الجزء مرادا به الكل: واصطلاحا (قول) أى مقول تحقيقا

فالبحث عن الكلام خنى" إلا أن يجعل بعض المباحث راجعا إليه ، كأن يقال قولهم كم لها صدر الكلام بحث عن الكلام بأنه يجب أن تـكون كم في صدره ؟

وبالحملة بجب تعريف الجملة أيضا لأنها يبعث عنها أكثر من البحث عن الكلام بلاكلام كما متعرف، فنعم مافعل الزنخشرى في المفصل حيث قال بعد تعريف الكلام ويسمى جملة انتهى . وكأنه لم يلتفت للبحث عن المكلام في قولهم الكلام إما خير أو إنشاء لأنه لينس بحثا نحويا محضا ، ولهذا لم يذكره في الكافية (قوله تبركا) هو وماعطف عليه علة للابتداء، فإن جعل كل علة فالنبرك علة لما تضمنه الابتداء من الإتيان إذ الخاص يستلزم العام ، فلا يرد أن التبرك في البسملة لا يتوقف على الابتداء (قوله أفصح ) لايخني أن المحدث عنه بالفصاحة إنما هو الكلمة لا حركاتها لأنه قال الكلمة بفتح الخ أفصح في يقل فتح المكاف الخ أفصح من كسرها ، فإنما لزم من كلامه وصف المفرد بالفصاحة فسقط ماقيل مراده من وصف الحركات والسكون بالفصاحة وصف اللفظ المتصف بهما ، فلا يرد أن الفصاحة إنما يوصف بها المفرد والكلام والمسكون بالفصاحة وصف أفسح كثرة استعاله (قوله وهي لغة تقال للجمل المفيدة البغ) الضمير راجع للكلمة باعتبار لفظها بالنسبة لقوله واصطلاحا قول الغ ، أفسح كثرة الذي يقال أي يطلق على ماذكر لفظ الكلمة وباعتبار معناها بالنسبة لقوله واصطلاحا قول الغ ، والمراد بالجمل الجنس الصادق بالجملة والأكثر لأن لام التعريف التي للجنس تبطل معني الجمع، والمراد بالمفيدة المعام عني يحسن السكوت عليه ، وهذا الإطلاق مجازى كما يأتي فلا وجه لإنكاره وإن كان المنكر كونه الدالة على معني يحسن السكوت عليه ، وهذا الإطلاق الحقيق لغة مساو للاصطلاحي (قوله وهو من إطلاق الخ) فهو لأنه علم من ذكره الإطلاق الحازى أن معناها الحقيقى لغة مساو للاصطلاحي (قوله وهو من إطلاق الخ) فهو عبار مرسل :

وقيل إن المكلام لما ارتبط بعضه ببعض حصلت له بذلك وحدة فصار شبيها بالكلمة فأطلق عليه كلمة على جهة الاستعارة التصريحية، وعلى كل فالعلاقة تفيد أن إطلاقها على الحمل لايختص بالمفيدة وإن اشتهر التقييد: وقول شيخنا العلامة الغنيمي بعد ذكر توجيه الاستعارة وأقول: ربما يؤخذ من هذه العلاقة اشتراط الإفادة إذ الارتباط لايكون في غير المفيد فتأمل انتهى محل نظر لا يخنى، كيف وقد جعل وجه الشبه الارتباط الذي هو في المشبه به أتم ، ولا فائدة في المكلمة وإنما الارتباط بين حروفها (قوله قول ) لم يقل قوله ليطابق الخبر المبتدأ في التأذيث لأن من شروط المطابقة أن يكون الخبر مشتقا أو في حكمه ، والقول هنا وإن كان بمعنى المشتق أي مقول إلا أنه مصدر ، ويجسوز اعتبار الأصل في مثله واعتبار حاله المنتقل إليها على أن الرضى ضرح بأن التاء لاتلحق من المصادر إلا ماوضع وصفا ثم إن التاء في المكلمة للوحدة لا للتأنيث ،

قيل الجمع بين لام الكلمة وإن كانت للجنس لا للعهد وتعريفها تعريف المعروف بناء على أن الجنسية كالعهدية لا تدخل إلا على ماحصل معناه فى ذهن السامع و ويرد بأن اللام إنما تقتضى التعين فى ذهن السامع من وجه وهو تعين اللفظ لا مطلقا فالمعنى هذه اللفظة معناها ذلك الشيء على طريق التعريف الاسمى ثم تغاير أو تقديرًا استعمالًا للمصدر بمعنى المفعول كاللفظ بمعنى الملفوظ ، وهو اللفظ الموضوع لمعنى مفردا كان أو مركبا مفيدًا كان أو غير مفيد ، واللفظ مايتلفظ به الإنسان

المحكوم به للمحكوم عليه من حيث الوضع ، والحمل لا يقتضى المغايرة من حيث الحقيقة ليلزم مغايرة القه ل المفرد للـكلمة لآنه شيء من المحكوم به محكوم عليه :

وأما الجواب بأن المغايرة في المفهوم لا تنافى الاتحاد في الماصدق فإنمــا يجرى في القضية المحصورة وما هنا طبيعية وعدم استعالها في مسائل العلوم لا في المبادى التي منها مانحن فيه هذا :

والحق أنه لاحمل في التعريف والمعرف بل المقصود من التعريف التصوير وسيأتى قريبا ما يتعلق بذلك ثم إن اختلاف لفظ المعرّف والتعريث بالإفراد والتركيب لا ينانى أن مفهومهما واحد ، فلا يرد أن المعرف هنا مفرد والمعرف مركب ولا شيء من المفرد بمركب ( قوله أو تقديرا ) أي كالضائر المستترة ، وإطلاق القول عليها وإن كان مجازا لغويا لـكنه حقيقة عرفية فلا يلزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ولا الاشتراك في الحد، وتسمية مافى النفس قولا في ــ وأسروا قولكم ــ ويقولون في أنفسهم ــ لغوية ، والألفاظ إنما تطلق بحسب معانيها في الاصطلاح ، والقول فيه لا ينطلق على ما في النفس فلا اشتراك في القول باعتباره فلا يلزم استعال المشترك في الحد ( قوله وهو اللفظ النخ ) المراد ما هو لفظ حقيقة أو حكمًا فتدخل كلمات الله لأن من شأنها أن يتلفظ بها قطعا بل هي ملفوظة بالفعل وإن لم تـكن ملفوظة بالنسبة إليه تعالى ، فلا يرد أنه يلزم كون القول أعم من اللفظ لأنه خاص بما يخرج من الفم فلا يقال لفظ الله كما يقال قول الله ، وذكر اللفظ و إن دل عليه الموضوع بناء على أن الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى لا تخصيص شيء بشيء بحيث إذا فهم الأول فهم الثانى لفظا كان أو غيره ، لأن الدلالة الالتزامية مهجورة في التعاريف على أن اللفظ ذكر قبل الموضوع والمعنى مع كونه مأخوذا فىالوضع بناء على تجريده عنه، وخرج بالموضوع المهملات والألفاظ الدالة بالطبع وبقوله لمعنى حروف الهجاء الموضوعة لغرض التركيب . وأورد أنَّ معنى نكَّرة في موضع الإثبات فيلزم أن لا يكون المشترك قولا . وأجيب بأن الموضوع لمعنيين موضوع لمعنى فيدخل (قوله ما يتلفظ به الإنسان) أى حقيقة ومنه المحذوفات أو حكمًا وذلك كالضَّمَاثر المستترة ، فإنَّها كما قال الرضى ليست بحرف ولا صوت ولم يوضع لها لفظ وإنما عبروا عنها باستعارة لفظ المنفصل لها للتدريب ، ومراده أن المستتر ليس بموجود أصلا بل اعتبارى محض كيف والاستتار هو الإخفاء تحت شيء أو جوفه ، والأصوات أعراض غير قارَّة لا يتصوَّر لهـُنا تحت ولا جوف وإنما خص الحرف والصوت بالذكر إذ لا احتمال لغيرهما ، وهذا ظاهر جداً لـكن خفي على بعض فظن أنه من مقولة أخرى فقال لا أدرى من أي مقولة هو ، وعلى بعض آخر حيث قال فهو ليس من مقولة معينة بل تارة يكون واجبا وتارة ممكنا جسها أو عرضا وتارة يكون من مقولة الصوت إذا رجع الضمير إلى الصوت فإطلاقه أنه ليس بصوت ليس على ما يلبغي انتهي ٥

ثم فيه أن ماذكره من واجب وممكن إنما هو مدلول ذلك الأمر الاعتبارى الذى جعله النحاة جزءا للسكلام كما اعترف هو به فى قوله إذا رجع الضمير إلى الصوت ه والأمور الخارجية لا تسكون جزءا من السكلام ، ومنه أيضا كلمات الله والملائكة والجن :

وقيل فى توجيه دخول ماعدا الضمائر أنه مما يتلفظ به الإنسان فى بعض الأحيان أو من شأنه أن يتلفظ به الإنسان . وأورد عليه أن يما يتلفظ به الإنسان مغاير بالشخص لما يتلفظ به غيره .

مهملا كان أومستعملا، فالقول أخص منه لاختصاصه بالموضوع، فكل قول لفظ، ولا ينعكس بالمعنى اللغوى؛ فخرج بالقول غيره كالدوال الأربع وهو الخط والإشارة والعقد والنصب المشاركة للكلمة فى الدلالة على المعنى ، وصح الإخراج به وإن كان جنسا لما قالوه من أن الجنس إذا كان بينه وبين فصله عموم وخصوص من وجه صح أن يخرج به ماتناوله عموم فصله ، والقول مع فصله الذى هو (مفرد) كذلك لصدقهما على زيد و نحوه ، وانفراد القول بصدقه على المركب والمفرد بصدقه على المعنى دون اللفظ كما يقال معنى مفرد ، والمراد بالمفرد مالا يدل جزؤه على جزء معناه كزيد فإن أجزاءه هى ذوات حزوفه الثلاثة التي هى :

وأجيب بأنه تدقيق فلسفى غير ملتفت إليه عند الأدباء ، وإنما قيد بالإنسان تقريبا لتصوير اللفظ من الفم . واعترض بأن أخذ اللفظ في تعريف اللفظ دور ﴿ وأجيب بأن اللفظ المعرف الاصطلاحي والتلفظ المعرف بمعنى إيجاد اللفظ أى الـكلام اللغوى المعلوم لـكل أحد ، وبأن هذا شرح لمفهوم اللفظ لالماهيته . لايقال وجود اللفظ محال لأن الحروف لا يمكن التلفظ بها إلا بواسطة الحركات لامتناع التلفظ بالسواكن ابتداء، والحركات لايمكي التلفظبها إلابواسطةالحروف لعدم استقلالها بأنفسها فيلزم الدور. لأنا نقول يجوز أن يتلفظ بالحركات والحروف معا ، ودور المعية جائز كما في الإضافات فإن أبو ّة الأب موقوفة على بنوة الابن وبالعكس (قوله مهملاكان أو مستعملاً) المهمل الذي لم يوضع ويقابله الموضوع لا المستعمل وهو أعم من المستعمل إلا أن يريد المستعمل بالقوة بقرينة المقابلة فهو مساو للموضوع لمكن لآتظهر نكتة العدول، ودعوى أنها الاختصار في مقابله من غير إبهام لأن مهملا أخصر من غبر موضوع لا يخني ما فيها على أولى الأبصار (قـــوله المشاركة للكلمة في الدلالة على المعنى ) أي الذي هو مفهوم مفرد وهذا بناء على أن المعنى مايعني من الشيء أعم من اللفظ وغيره ، والمشهور أنه ما يعني من اللفظ أي ما يمكن أن يعني أو مايعني بالفعل ، ونبه بهذا على صحة الإخراج وأن المعنى خرج مما يتناوله المفرد ، ويؤيده قوله بعد وصح الإخراج النخ فذكر الإخراج صحيح، وقول الحامى: والدوال الأربع غير داخلة في اللفظ فلا حاجة إلى قيد يخرجها ، وكذا قال المصنف في شرح اللمحة ، وذكر أن بذلك يستغنى عن الاعتذار الذي أشار إليه الشارح بقوله وصح الخ مسلك آخر فتفطن (قوله وإن كان جنسا) فإن قيل : مقتضي كونه جنسا أنه جزء للكلمة ولا شك أنه اسم لقبوله علامات الأسماء فيكون جزئيا والجزء والجزئي متنافيان لحمل السكلي على الجزئي دون الجزء،

قلت: القول له اعتباران فهو جزئى باعتبار خصوص مادته وجزء باعتبار مفهومه ومثله يقال فى مفردلأن الفصل جزء ، وبهذا الحواب يسقط أن فرد الشي "لا يكون جنسا له لأن الفرد خاص (قوله عموم من وجه) أى وخصوص من وجه فنى الكلام اكتفاء (قوله والقول مع فصله الخ) الظاهر أنه لا يمتنع تركب الماهية ولو حقيقية من أمرين بينهما هذه النسبة بدليل أن ماهية الإنسان مركبة من الحيوانية والناطقية ، وذكر المناطقة أن الناطق يقال على غير الحيوان كالملك لأن الحيوان يعتبر فيه النمو "والملك لاينمو ، نعم نقل عن إمام الحرمين اتصافهم بالحيوانية لكن الكلام في اصطلاح المناطقة. ثم إنه يردكون الكلمة ماهية اعتبارية أنها قول والقول موجود فى الخارج ، ويجاب بأن القول يكون مسموعا وغيلا وبأن القول يعتبر فيه الوضع وهو من الأمور الاعتبارية لتوقفه على المنتسبين والمركب من الحقيقي والاعتبارى اعتبارى (قوله كذلك) أى بينهما عوم وخصوص من وجه ، وفيه نظر ستعلمه (قوله مالايدل) أى لفظ موضوع لايدل لأن هذا تعريف للمفرد بالاصطلاح المنطقي وهو من أقسام اللفظ الموضوع ، ويدخل فيه عندهم الأعلام المركبة , والمحققون، نالنحاة على بالاصطلاح المنطقي وهو من أقسام اللفظ الموضوع ، ويدخل فيه عندهم الأعلام المركبة , والمحققون، نالنحاة على بالاصطلاح المنطقي وهو من أقسام اللفظ الموضوع ، ويدخل فيه عندهم الأعلام المركبة , والمحققون، نالنحاة على بالاصطلاح المنطقي وهو من أقسام اللفظ الموضوع ، ويدخل فيه عندهم الأعلام المركبة , والمحققون، نالنحاة على

زى د ه وكل منها لايدل على معنى ه وليست أجزاؤه الزاى والياء والدال خلافا لما فى الشرح بل هذه أسماء مسمياتها أجزاؤه ، ومسمياتها لاتدل على معنى إنما يقال لها حروف المبانى ، وتطلق بإزاء حروف المعانى التى هى قسيمة الأسماء والأفعال كما صرح به العلامة ابن أبى شريف فى حاشيته على المحلى ، وخرج بالمفرد المركب وهو مايدل جزؤه على جزء معناه كغلام زيد :

وزاد ابن مالك فى تعريفها فى التسهيل مستقل لإخراج أبعاض الكلمات الدالة على معنى كحروف المضارعة وياء النسب وتاء التأنيث وألف المفاعلة ، فإنها ليست بكلمات لعدم استقلالها ،

أنها مركبات وبذلك يصرح كلامهم فى مالا ينصرف ، والمفرد عندهم الملفوظ بلفظ واحد بحسب العرف إذ نظرهم فى اللفظ من حيث الإعراب والبناء والعلم المركب قد يشتمل على إعرابين وإنما كانت مفردات عند المنطق لأن نظره فى المعانى أصالة .

وبما تقرر علم أن المفرد من أقسام اللفظ فى الاصطلاحين ، وعلى هذا يشكل قول الشارح إنه ينفرد عن القول فتدبر ، وإضافة جزء من تعريفي المفرد والمركب للعهد الذهني بالاصطلاح البياني فلا تفيد تعريفا فيكون الجزء فى تعريف المفرد نكرة فى سياق النفي فيفيد العموم بخلافه فى المركب فإنها فى الإثبات ، فالمعنى أن المفرد مالا يدل شي من أجزائه والمركب مايدل شي منها فلا يرد غلام زيد غير علم على التعريفين طردا وعكسا لأن الغين مثلا لا تدل ، والمراد الدلالة المقصودة فلا يرد الحيوان الناطق علما على التعريفين طردا وعكسا أو أن قيد الحيثية مراد فى تعريف ما يختلف بالاعتبار وجزء الحيوان الناطق وإن دل لكنه لا يدل على جزء المعنى من حيث إنه جزء.

وقد صرح السيد بأن اللفظ الواحد يكون مفردا ومركبا باعتبارين مختلفين ولا محذور فيه فلا حاجة لقيد القصد ؛ وحلى اعتباره فالمراد قصد الواضع أو حين استعماله في المعنى فلا يلزم عليه أن لا يكون لفظ النائم والساهي ومن لم يرد معنى مركبا بل مفردا أو لايكون مفردا أيضا (قوله زى د) صوابه زهيه ده بإلحاق هاء السكت على ما هو قاعدة الرسم المشهورة (قوله خلافا لما في الشرح) يمكن حمل مافيه على تقدير مضاف : أى مسمى الزاى والياء والدال على أن الحكم على اللفظ وبه حكم على معناه أو به إلا لقرينة (قوله فكل منهالايدل) أى باعتبار وضع اللغة فلا يرد دلالة الحروف في بعض الاصطلاحات على الأعداد (قوله حروف المباني) سميت بذلك لأنه المكلمات تبنى وتركب منها (قوله حروف المعاني) سميت بذلك لأنهاتوصل مغانى الأفعال إلى الأسماء (قوله العلامة) هو لغة كثير العلم موضوع للمبالغة فالوصف به بهـــذا الاعتبار ، ودعوى اختصاص القطب بذلك إن صحت فلا تدل إلا على أنه الفائق في أهل عصره ، ولا تدل على أنه جمع جميع أقسام العلوم على أنه لو سلم أن ذلك صار اصطلاحا لهم فمخالفته لغرض صحيح (قوله على الحلى) أى كتابه أوسماه باسم مؤلفه (قوله مستقل) أراد به كما قال في الشرح ماهو دال بالوضع وليس بعض اسم كياء زيد ولا بعض فعل كألف ضارب، مستقل ) أراد به كما قال في الشرح ماهو دال بالوضع وليس بعض اسم كياء زيد ولا بعض فعل كألف ضارب، وعلى هذا لا يرد أن الحرف لا يستقل بالمفهومية فيلزم عدم الانعكاس خوروث كلها .

واعترض البدر الدماميني على ابن مالك بأن المشهور أن المستقل ماليس مفتقر اللى غيره فتفسيره بما ذكر يخترع لم تنصب عليه قرينة لاينبغي مثله في مقام البيان، وبأنا لانسلم أن شيئامما ذكره من الأبعاض لفظ دال بالوضع وإنما الدال مدخول ذلك البعض بواسطته ، وبأن تعريفه للمستقل يقتضي توقف معرفة الكلمة على الاسم والفعل ، ولا شك أن معرفتهما متوقفة على معرفة الكلمة فيلزم الدور (قوله كحروف المضارعة) الإضافة للملابسة: وأسقطه المصنف كغبره لعله لما جنح إليه الرضى من أنها مع ماهى فيه كلمتان صارتا كالكلمة الواحدة لشد ةالامتزاج فجعل الإعراب على آخره كالمركب المزجى ، وأسقط أيضا من النعريف الوضع المخوج للمهمل للاستغناء عنه بتعبيره بالقول الموضوع لمعنى لاغير ، ولكن خالف فى تعريف الكلام فعير باللفظ دون القول وآثر القول على اللفظ لكونه جنسا قريبا بالنسبة إلى اللفظ إذ اللفظ يصدق عليه وعلى غيره ، والقول وإن أطلق على غير اللفظ من الرأى والاعتقاد بطريق الاشتراك فالمراد به هنا اللفظ للقرينة الدالة على ذلك فاستعماله فى الحد أولى به

## وقدم تعريف الكلمة على الكلام لأنها جزؤه والجزء مقدّم على الكل طبعا فقدم وضعا ليوافق الوضع

أى الحروف التي هي سبب المشابهة أو المعنى حروف السكلمة المضارعة التي تزاد في السكلمة المشابهة للاسم (قوله لحا جنح إليه الرضى) أى مال إلى مثله بمعنى أن المصنف جنح لمثل ذلك فأسقط ذلك القيد لاقتضائه أن تلك الأبعاض غير كلمات حقيقة وليس كذلك وإنما لم تسكن كلمات لشدة الامتزاج ، وبهذا يندفع أن الرضى إنما ذكر اعتذارا عن ابن الحاجب فلا يحسن تعليل إسقاط المصنف به هذا. والأقرب أن المصنف إنما أسقطه لأن الأبعاض ليست بكايات لعدم دلالتها بالوضع كما قاله الدماميني والسيد فهي خارجة بقيد القول (قوله على آخره) أي الحر ماهي فيه ، وهدا ظاهر في الأبعاض المذكورة في الشرح لافي المثني وجمع المذكر السالم الداخلة تحت السكاف في كلامه ، وصرح بهما غيره فإن الإعراب لم يجعل فيهما على آخر مافيه العلامة بل نفس آخر ماهي فيه .

وذكر الرضى من الأبعاض التنوين ولام التعريف ، ولا يخني أن الإعراب في نحو الرجل إنما هو للجزء الثانى الذى استحقه لاللمجموع المركب منه ومن الحروف الأول . ولما كان أصلَ الاسم الإعراب لم يبنوه مركبا مع التنوين بناء الفعل مع النون وأيضا لم يكن للتنوين معه امتزاج قوى آلا ترى إلى سقوطه في الوقف وفي الإضافة ومع اللام ، ولضعف الامتزاج لم يعرب على التنوين كما أعرب على تاء التأنيث ، وإنما لم يدر الإعراب على نونَ التوكيد على القول بأن الفعل معها معرب كما دَار على ياء النسبُ وتاء التأنيث لمشابهتها للتنوينُ والإعرابُ قبل التنوين لاعليه ولمشابهتها له تقلب ألفا فى نحو ــ لنسفعا ــ ( قوله للاستغناء عنه بتعبيره بالقول ) فيه أن دلالة القول على الوضع إن سلمت الغزامية مهجورة فى التعاريف ( قوله لاغير ) أى لاغير الموضوع لمعنى وهو المهمل فلما لم يتناول القول المهمل كان مخرجا له فلا حاجة لقيد آخر لإخراجه (قوله ولسكن خالف) لاموقع لهذا الاستدراك لأن مخالفته في تعريف الكلام لاتنافي أن إسقاط الوضع في تعريف الكلمة للاستغناء بالقول غايته أنه يحتاج إسقاطه فى تعريف الكلام لنكتة ، والاستدراك إنما يتجه على نكتة اختيار القول هنا على اللفظ فلو أخره كَانَ أَظهر ﴿ قُولُهُ لَكُونُهُ جَنْسًا قَرْيَبًا ﴾ لو قال لهذا ولـكونه جنسا النخ أفاد أن الإيثار لأمرين إذ لاشك أن إغناءه عن قيد الوضع يمكن أن يكون علة لإيثاره كـكونه جنسا قريبا (قوله بالنسبة إلى اللفظ) قد يقتضي هذا أنه رجنس متوسط ، والظاهر أنه قريب كما صرح به فى الشرح، نعم اللفظ متوسط لأنه قريب بالنسبة للصوت بعيد بالنسبة للقول ( قوله بطريق الاشتراك ) إن أراد بحسب الاصطلاح فمنوع لأنه لايطلق فىالاصطلاح حقيقة إلا على اللفظ المخصوص وإطلاقه على غيره مجاز، وإن أراد بحسب العرف فلا يضركما لايخني ، وبهذا يعلم أن التعبير به أولى من اللفظ وأما ماذكره من الاعتماد على القرينة فلا يكفى لأنه قد يقال القرينة تدل على أن المراد باللفظ الموضوع إذ هي قرينة المقام فيهما فتدبر ﴿ قُولُهُ وَقَدْمُ تَعْرِيفَ السَّكَلُّمَةُ ﴾ قد يقال لاحاجة لنكتة تقديمها فقد أسلف أن المصنف بدأ بها لأنها موضوع هذا العلم على مافيه ﴿ قوله والچنزء مقدم على الـكل طبعا ﴾ الأقرب الطبع، ومن قدَّم الـكلام فلأنه أهم ً إذ به يقع التفاهم والتخاطب ، واللام فى الـكلمة كما قال الرضى لمــاهمية الجنس من حيث هي هي من غير دلالة على قلة ولا كثرة ، فلا تنافى الناء التي للوحدة :

أن طبعا صفة مصدر محذوف بتقدير ياء النسبة ، والمقدم طبعا إنما يجب أن يتقدم وضعا إذا كان المقدم والمؤخو موضوعين، أما إذا وضع أحدهما وترك الآخر لظهوره وشهرته فلا يجب ، فاندفع ماقيل كان الوجه أن يبدأ بتعريف القول لأنه جنس للكلمة وكل جنس مقدم ومالم يعارضه أمر آخر كما فى تقديم بعضهم الكلام (قوله إذ به يقع التفاهم) أى فهو المقصود بالذات للتعبير به عن المقاصد، وأورد أن الكلمة قد يعبر بها عن المقاصد كا فى التعداد ، وأجيب بأن الغالب فى المقاصد التركيب (قوله واللام فى الكلمة الخ) أى لفظ اللام كان أو مستعمل لماهية هى جنس الكلمة ؛ أى للإشارة إلى المفهوم السكلي لمدخوله الأفراده ، وقوله الماهية الجنس تفسير لقوله الكلمة قول مفرد يعنى أن مفهومها وحقيقتها مفهوم قول مفرد فالمفهوم والجنس والحقيقة بمعنى فالتعريف المفهوم بالمفهوم ، ولم يرد بالجنس والماهية معناهما المنطق ليرد أنهما الايكونان شيئا واحدا فلا يصح القول بأن الجنس والماهية قول مفرد ، واختار كونها للجنس الأنه الغالب فى التعريف وما قيل واحدا فلا يومن التعريف على المفهوم المحلة المناه المنطق عندالنحاة ، والمراد مفهومها الكلى الأفرد معين كزيد فيرجع العهد اللمجنس:

وبه يندفع قول بعضهم لآمساغ للعهد الزوم كونه حصة من الجنس ، وهنا ليس كذلك لكن يجب حينند أن يكون مدلول الكلمة هو المسمى بهذه اللفظة ليكون المعنى المقصود بالتعريف فردا منه ، وبجعل أل للجنس علم أن قوله الكلمة قول مفرد طبيعية مستلزمة للكلية لا مهملة وهى في قوة الجزئية فلا تناسب المراد وهو أن كل كلمة قول مفرد ، وقولم إن الطبيعية غير مستعملة فى العلوم مخصوص بمسائل العلوم كما فى عبارة بعضهم لامطلقا فلا ينافى استعمالها فى المبادى كما هنا، والقول بأنها محصورة كلية مبنى على أن أل للاستغراق هذا. والحكم بأن ما ذكر من القضية بأى نوع مبنى على أن المعرف محمول على المعرف وفيه خلف ، فشى السعد على أن المعرف محمول على المعرف وفيه خلف ، فشى السعد على أن المعرف محمول على المعرف وفيه تحلو ، التعريف المفهوم، المعرف محمول على المعرف على المعرف مل مواطأة بجعل المعرف موضوعا ذكريا لاحقيقيا إذ المقصود بالتعريف المفهوم، والموضوع الحقيقي المعرف الأفراد كماأشار إليه الحفيد بقوله حملا بحسب الظاهر لاالحقيقة، وأنكر السيد الحمل وقال : إن التعريف تصوير محض لاحمل فيه. وأجاب الدوانى بأنه لا يلزم من كونه تصويرا محضا انتفاء الحمل فإن المقصود من المكليات التصوير مع أنها تحمل ، وعلى كلام السيد فإنما أعطى المعرف أو أجزاؤه حركة الرفع لتجرده وحكاية له على أول أحواله فتدبر (قوله من حيث إن الذات المساة بماهية الجنس موصوفة بكونها لنجراف والماة المهنة الجنس موصوفة بكونها المستغراق والتاء تفيد عدمها لكونها للوحدة ،

وحاصل الجواب أن اللام للجنس لا للاستغراق ، ولا منافاة بين الجنس والوحدة لجواز اتصال الجنس بالوحدة والوحدة بالحنس يقال هذا الحنس واحد وذاك الواحد جنس وهذا جواب جدلى" ، والتحقيق أن التاء ليست لوحدة جنس أشار إليه اللام بل لجعل أفراد هذا الجنس مشروطة فى كونهاأفراداله بالوحدة حتى لايصلح جعل كلمتين معا فرد هذا المفهوم، وهذا لاينافى الكثرة التى يستدعيها الجنس ، وهذا وقد قيل لايلزم المتنافى على نقدير الاستغراق إلا لوكانت التاء للوحدة الشخصية ولا داعى لإرادته لجواز كونها للوحدة النوعية كما قاله الهندى ، أو الجنسية كما قاله الجامى ،

والفائدة فى ملاحظة التاء فى مقام التعريف التنبيه من أول الأمر على أن الـكلمة لا تصدق على أفرادها إلا بالوحدة الصرفة دون الاجتماع فلا يقال لمجموع زيد قائم مثلا إنه كلمة ( وهى ) بالاستقراء والقسمة العقلية ثلاثة ( اسم وفعل وحرف ) لا رابع لها ، لأن علماء هذا الفن تتبعوا ألفاظ العرب فلم يجدوا غيرها ، ولأن الـكلمة

والمعنى جميع أفراد هذا الثوع أو هذا الجنس وهو محل نظر لأن الوحدة النوعية ليست منمعني التاء في مثل هذا بل في نحو دُحرجة واستخراجة ، وفي صيغة فعلة بالكسر والوحدة الجنسية ليست ثابتة في كلامهم ، نعم قد يقال التاء للوحدة الشخصية الكلية اللازمة لحقيقة الكلمة ، ولا تنافى بينها وبين الجنس لا من حيث هو ولا من حيث وجوده في ضمن السكل أو البعض ، وإنما التنافي بينها وبينُ المركب أو بين الوحدة الشخصية الجازئية والجنس ، وقولهم الناء في مثل تمرة للفرق بين الجنس والواحد ُ لا يقتضي التنافي بل الخلاف وكم بينهما نعم فرق بين كلمة وكلم بأن الوحدة مأخوذة في حقيقة الأولى دُون الثانية على أنه يمـكن تجرّيد التاء عن إرادة الوحدة بقرينة أل فالجمع بينهما كالجمع بين العام ومخصصه واللفظ الدال على الحقيقة وقرينة المجاز وإلاكان معنى أل الاستغراقية جميع الأفراد لاكل فرد فرد بدلا عن الآخر ، وامتناع وصف مدخولها بالجمع بدل على المعنى الثانى ، وإذا كان كل فرد بدلا عن الآخر لا منافاة إذ لا تنافى بين إرادة الواحد وبين إرادة كلُّ واحد بدلا عن الآخر فإن الثانى يستلزم الأول والملزوم لاينافى اللازم (قوله والفائدة النخ) جواب عما يقال الجنس لاحتماله القلة والكثرة لاينافي الوحدة ، ولكن ما الفائدة في ملاحظتها في مقام التعريُّف (قوله وهي اسم وفعل وحرف) أنت خبير بأن هذا تقسيم والتقسيم ضم قيود متباينة أو متغايرة إلى مفهوم ليحصل من انضهام كل قيد إليه مفهوم أخص منه إما بحسب الصَّدَق كما فيما نحن فيه أو بحسب المفهوم كتقسيم المعلوم إلى الموجود والمعدوم ، فإن المعدوم المطلق مباين للمعلوم بحسب الصدق إذ لا معلوم إلا وهو متحقق وهو مجموع المقسم والقيد فالضمير في قوله وهي اسم عائد إلى الـكلمة باعتبار مفهومها ، ومفهومها ينقسم إلى الثلاثة لأن القول المفرد ينضم إليه الدال على معنى في نفسه غير مقترن بزمان فيحصل مفهوم الاسم فالتقسيم لمفهوم إلى مفاهيم فالواو ليست بمعنى أو إذ هي منقسمة إليها لا إلى أحدها فاندفع أن الضمير إن عاد للفظ السكلمة ورد أن الفظها لا يكون إلا اسما أو إلى معناها ورد أنه ليس بمؤنث فلا يصح هَى وإنه ليس باسم ولا فعل ولا حرف لأنها ألفاظ والمعنى ليس بلفظ ،

وفى إطلاق أن المعنى ليس بلفظ نظر لأن المعنى ما منعلق به القصد وقد يكون لفظا كأسهاء الأفعال وأسهاء المصادر فإن معناها على الصحيح لفظ الفعل والمصدر ، بل السكلمة فإن معناها لفظ كما يقتضيه حدها (قوله بالاستقراء) متعلق بالثبوت الذي بين المبتدإ والخبر ولاحاجة لتقدير العامل، "بل يكنى فيه رائحة الفعل، وبعض النحاة يقدر عامل الظرف هكذا انحصرت بالاستقراء ولعله لا لعدم كفاية التعلق بما ذكر ، بل لأن التقسيم من التصورات التي لا يقام عليها الدليل كما لا يخنى لأن الغرض منه تحصيل المقسم وهو لا يقتضي إلا ضم القيد إلى مفهوم ما يطلق عليه المقسم :

قال بعضهم: والأغلب أن يكون التقسيم متضمنا لحصر المقسم فى الأقسام والحصر إما عقلى بأن يحكم العقل بمجرد ملاحظة مفهوم القسمة بالانحصار، وقد يكون استقرائيا يحتاج فى الحسكم به إلى التتبع للأقسام، وقد يوجد حصر لم يكرم فيه ذلك بل يستعان فيه بتنبيه أو برهان ويسمى حصرا قطعيا ويسمى جعليا (قوله ثلاثة) إشارة إلى أن مجموع قوله النبم الخ خبر واحد لأن الكلمة منقسمة إلى هذه الثلاثة لا إلى أحدها فيكون العطف مقدما على الحمل، وإنما أعرب كل جزء بالإعراب الذى استحقه المجموع لتعذر إعرابه، وكون إعراب بعض مقدما على الحمل، وإنما أعرب كل جزء بالإعراب الذى استحقه المجموع لتعذر إعرابه، وكون إعراب بعض مقدما على الحمل،

إما أن تدل على معنى بنفسها أولا الثانى الحرف والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أولا الثانى الاسم والأول الفعل ، وتقسيمها إلى هذه الثلاثة من تقسيم السكلى إلى جزئياته كانقسام الحيوان إلى إنسان وفرس ، ومن جعلها

دون آخر تحكمًا ، وعلى هذا فقوله ثلاثة بيان للمراد وليس المراد أنه محذوف من الـكلام ويحتمل أنه إشارة إلى أنه محذوف وهو الخبر ، وقوله اسم الخ بدل منه بناءً على جواز حذف المبدل منه ،

وقدر قدر بعضهم الحبر لدفع ذلك وقال التقدير وهي منقسمة إلى الاسم والفعل والحرف أى وهي صادقة على ذلك فإن السكلمة من حيث هي هي ليست باهم ولا فعل ولاحرف بل هي أعم من كل واحد من هذه الثلاثة فكيف يستقيم الحمل لأنه يصير من حمل الخاص على العام ، بتى أن الضمير إذا كان مفاده مذكرا وخبره مؤنثا أو على العكس كان رعاية الحبر أحسن فكان الأولى وهو ويمكن أن يكون تقدير الشارح ثلاثة لدفع هذا أيضا فندبر (قوله إما أن تدل) هو بتأويل المصدر خبر إن واسمها الكلمة فيصير المعنى لأن المكلمة إما دلالتها على معنى في نفسها أولا ، وهو غير مستقيم لأن المصدر لا يحمل على الذات فلابد من تقدير مضاف إما من الاسم

ورجح هذا بأن الضرورة إنما نشأت من الحبرة لأليق التأويل فيه ، ولأن تقدير الحال والدلالة لا يناسب مقام تقسيم الكلمة ولا القول بأن الثانى اسم وفعل ويحوج إلى صرف قوله الثانى الحرف وأخواته عن الظاهر ، ويستدعى عدم صحة الحصر على الأول لأن حال الكلمة لا ينحصر فى الدلالة وعدمها ، وعدم صحة الحمل على الثانى لأن دلالتها لا يصح حمل عدم الدلالة عليها :

وقيل أن تدل بتأويل مصدر مبتدأ محذوف الخبروالجملة خبر إن أى لأنها إما دلالتها على معنى فىنفسها ثابتة أولا ، ويجوز أن يجعل الحمل من باب الإسناد المجازى أو يكاون المصدر لمؤول مؤولا باسم الفاعل فلا تقدير :

على أن السيد فرق بين صريح المصدر والفعل المؤول به لأن من رجع إلى المعنى يعرف أن الأول لا يرتبط باللذات من غير تقدير أو تأويل والثانى يرتبط به من غير حاجة إلى شيء منهما ، وسيأتى ما يتضح به معنى هذا التقسيم في حدود المحلمات الثلاث (قوله على معنى في نفسها) أى بحيث كونه يفهم منها معنى بحسب الوضع بأن يكون تمام الموضوع له أوجز أه فشمل الفعل لأن المعنى الذى يدل عليه بنفسه وهو الحدث جزء معناه لا خارج عنه وإن كان بعض أجزائه ، وهو النسبة الجزئية المخصوصة لا تدل عليه بنفسه ، وكذا الزمان على ماسيجيء (قوله أولا) أى أولا تدل على معنى كذلك أو التقدير أو تدل على معنى لا يكون بنفسها بل بغير ها والمراد أن لا تدل إلا به بأن يحتاج فهم المعنى إلى ذكر متعلق مخصوص لايحذف إلا نادراكما في الحروف الجوابية ، وهذا وجيه وإن كان غير مشهور لأن العبارة عليه نص في المقصود وهو ثبوت الدلالة وأن لا يكون المعنى بنفسها يعتمل نفي الدلالة مطلقا لكن يختاج إذن إلى قيد فقط لأن الفعل يدل على معنى لا بنفسه وهو النسبة (قوله الثانى الحرف) استثناف كأن سائلا قال ما الأول وما الثانى فقال الثانى الحوث ؟

وقوله والأول البخ معطوف على الجملة الاستثنافية ، ولك أن تعطف أولا ثم تجعل المجموع جوابا وكذا الحال فيا بعده ، وذكر بعض الأقسام بالعطف وبعضها بدونه سلوكا لطريق الاستثناف البياني للمبالغة والعطف على الأصل (قوله من تقسيم الحكلي الخ) سبق معنى التقسيم ، والحكلي الذي يشترط فيه كثيرون، واللفظ الدال عليه يسمى مطلقا ، والجزئ قسيمه ، والحكل المجموع من حيث هو مجموع ، والجزء بعض الشيء ، والمحلية

أقساما للـكلام أو للـكلم فهو من تقسيم الـكل إلى أجزائه كانقسام الـسكنجبين إلى خل وعسل : وعلامات الأول صدق اسم المقسوم علىكل من أقسامه بخلاف الثانى فقد ظهر الفرق بينها ، وقدم الاسم فى الذكر للإخبار به وعنه ، وأتبعه بالفعل للإخبار به لا عنه ، وأخر الحرف لعدمهما فيه :

ثبوت الحكم لكل واحد بحيث لا يبتى فرد ، ويكون الحكم ثابتا للكل بطريق الالتزام، ويقابلها الجزئية وهى الثبوت لبعض الأفراد ، ويكون ماهنا من ذلك التقسيم فسقط ما قبل إن كلام المصنف يقتضى أن تكون الكلمة مجموع الثلاثة لاكل واحد منها لأن الواو توجب الجمع ، ووجه السقوط أن محل كون الواو كذلك فى تقسيم المكل إلى أجزائه إذ لابد من اجتماع المعطوف والمعطوف عليه فى الوجود ليترتب الحكم على المحموع فلا يضح إطلاق المقسم على كل جزء بطريق الحقيقة لا فى تقسيم المكلى إلى جزئياته فإن الواو فيه لمطاق الحمع الإفرادى الثابت فى كل فرد ، لأن مورد التقسيم فيه لابد أن يكون مشتركا فيصح إطلاق المقسم على كل جزء منه بطريق الحقيقة فى كل فرد ، لأن مورد التقسيم فيه لابد أن يكون مشتركا فيصح إطلاق المقسم على كل جزء منه بطريق الحقيقة (قوله فهو من تقسيم المكل الخ) رده فى شرح المتممة بأن تقسيم المكل إلى أجزائه يتوقف على صدق المقسوم على جميع أجزائه والمكلام بخلاف ذلك لأن ماهيته توجد من الأسماء فقط ومنها ومن الأفعال انتهى . فهى ليست جميع أجزائه والمكلام بالمعنيين ،

وقول بعضهم الكل إنما ينعدم بانعدام جزء حقيتي لا اعتبارى إنما ينفع في عدم توقف ماهية المكلام على الحرف لأنه جزء اعتبارى دون الفعل كما لا يخفي (قوله صدق اسم المقسوم) الأولى المقسم والصدق في المفردات بمعنى الحمل ويستعمل بعلى، وفي القضايا بمعنى التحقق ويستعمل بني، والتقسيم ضم قيود إلى أمر مشترك ليحصل أمور متعددة هي أقسام له، وكل من تلك الأمور بالقياس إلى المكلى الأحم يسمى قسما و والقسم اللى المناسسة الحاصل من ضم قيد آخر قسما، والسكلى الأعم بالقياس إلى المكلى الأحم يسمى قسما ، والتقسم اللى أقسامه متباينة كما نحن فيه حقيتي وهؤ المتبادر عند الإطلاق، وماليس كذلك اعتبارى (قوله مخلاف الثاني) وما ورد مما ظاهره يوهم الصدق فهو مؤو ل نحو «الحج عرفة» أى معظم أركانه عرفة، ووجه إيراده على ما هنا باعتبار الماتئزامه للإخبار عن عرفة بالحج، وأن يقال عرفة الحج، وإلا فنفس التركيب إنما حمل فيه القسم على المقسم، ويرد نصا على كون الخاص لا يصبح الإخبار به عن العام (قوله للإخبار به وعنه) أى لصحتهما بحسب الوضع ويرد نصا على كون الخاص لا يصبح الإخبار به عن العام (قوله للإخبار الإسناد وما هو ملازم للنداء مسند إليه في المعنى عنه لأن الإخبار عن المحكمة تعليق شيء بها على وجه محتمل الكلام معه الصدق والمكذب، والأسماء المستعبر عن الخام مع أنها لاتصلح لأن يغير بها ، أو يقال الأمر والنهى وإن لم يكن خبر ا بصريحه والتعجب وما ضاهاها أفعال مع أنها لاتصلح لأن يغير بها ، أو يقال الأمر والنهى وإن لم يكن خبرا بصريحه لفظال لكنه راجع إليه ألا ترى أن معني قولك اضرب أطلب أن تضرب أو أريد أن تضرب وهسدا لا شك في في المناك المناك المناه المناك المناه المناك الم

واعلم أن صلاحية الفعل للإخبار به إنما هو باعتبار جزء معناه وهو الحدث لاستقلال هذا الجزء بالمفهومية وأما مجموع معناه فغير مستقل فلا يصلح لذلك كما لا يصلح للإخبار عنه ضرورة أن كل واحد من المحكموم عليه وبه يكون ملحوظا بالذات وكذا النسبة الداخلة فى مفهومه والزمان لأنه اعتبر فى معنى الفعل على أنه قيد' للحدث ، والحدث السكائن فى الزمان المخصوص اعتبر من حيث إنه منتسب إلى الغير (قوله لعدمهما فيه) معنى

ولسكل من الأقسام الثلاثة علامات وكذا حدود يعرف بها ويتديز بها عن قسيميه ، وآثر التمييز بالعلامات على الحد وإن كان الحد أضبط لاطراده وانعكاسه بخلافها إذ لا تنعكس تسهيلا على المبتدىء فقال ( فأما الإسم) وهو مادل على معنى في نفسه

قولهم الحرف لا يخبر به أنه لا يخبر بمعناه معبرا عنه بمجرد لفظه أو إلا فلفظ الحرف يخبر به كقولنا الحرف في ولا ، ولفظ الفعل يخبر عنه كقولنا ضرب فعل ماض (قوله وكذا حدود) فصلها بكذا لعدم ذكر المصنف لها (قوله وإن كان الحد أضبط) أى والحال أنه أضبط فهو أتم فائدة وأكثر تحقيقا (قوله لاطراده وانعكاسه) الاطراد استلزام الوجود والانعكاس استلزام العدم (قوله بخلافها) أى العلامة وهى الحاصة فلا تنعكس قيل إن المراد أن الخاصة بجب اطرادها ولا يجب انعكاسها بل يجوز ذلك فيها لجواز كونها شاملة ،

وقال السيد : لاحاجة للعدول عن الظاهر لأن المطرد المنعكس يسمى عند النحويين حدًا أي معرّفا انتهى وإنما قال أي معرفا لأن الحدّ إنما يكون بالذاتيات :

قال بعضهم : فقولك الاسم يعرف بالجر صحيح ، وقولك الاسم مايقبل الجر غير صحيح انتهى :ووجه عدم الصحة أن الحصر فما يقبل الجر باطل :

قال السيد : إذا كانت الجملة معرفة الطرفين احتمل أن يكون القصر فيها من قصر المسند على المسند إليه وبالعكس فالمرجع فيه للقرائن، فسقط ماقيل يجوز أن يكون معنى التعريف بالعلامة أن الاسم مايقبل هو أو معناه إحدى هذه العلامات أو مجموعها ، أو مايقبل بعض أفراده الجر وهذا صحيح مطرد منعكس :

واعلم أنه يجوز التعريف بالخاصة ولو إضافية لأن المعتبر فى المعرف كونه موصلا إلى التصور إما بالكنه أو بوجه ما سواء ميز الشي عن جميع ماعداه أو بعضه (قوله تسميلا) علم لآثر فهو مفعول لأجله .

فإن قلت : شرطه الاتحاد في الزمن ولم يتحد إذ وقت الإيثار ليس وقت التسهيل .

قلت: لعل المراد قصد التسهيل وزمنه وزمن الإيثار واحد (قوله على المبتدئ) بالهمز وبالياء وهو الذي ابتدأ في العلم ولم يصل فيه إلى حالة يستقل بتصوير المسائل ، فإن بلغ ذلك فهو المتوسط فإن زاد على ذلك باستحضار غالب الأحكام وأمكنه إقامة الأدلة فهو المنتهى (قوله فقال) معطوف على آثر بالفاء المفيدة للتعقيب اللذكرى أو لتعقيب مفصل أو مجمل (قوله فأما الإسم) أى ماصدقاته في الحملة فأل للعهد الذهنى على رأى المعانيين ، ويجوز جعل أل للحقيقة والجنس وذلك لا يقتضى تمييز كل فرد إذ الجنس يوجد ويتحقق في ضمن بعض الأفراد فالمميز للبعض الأفراد تمييز للجنس قطعا فلا يرد أنه لاتميز بها في كيف مثلا، وأن تسكون للشمول بناء على أن المراد بتمييز الاسم بهذه العلامات تمييزه بمجموعها أو بجميعها أعم من أن يقبلها بنفسه أو بمعناه فلا يرد ماتقدم أيضا ، والأقرب أن أل في كلامه للعهد الخارجي أى الاسم المتقدم في التقسيم ويرجع ذلك لاحتمال الحقيقة لأن المراد بالاسم المنكر الواقع في التقسيم الحقيقة كما علم مما مر ، وكان المقام مقام الإضهار ولمكن المحدول للإظهار لئلا يتوهم عود الضمير للفعل أو الحرف لقربه فالظاهر أوضح خصوصا للمبتدى المقصود من المحدول للإظهار لئلا يتوهم عود الضمير للفعل أو الحرف لقربه فالظاهر أوضح خصوصا للمبتدى المقصود من المحدول للإظهار لئلا يتوهم عود الضمير للفعل أو الحرف لقربه فالظاهر أوضح خصوصا للمبتدى المقموم والمدفى الندفض بالمدوال الأربع وهو ظاهر وبنفس الحد لأنه مركب ، والكلمة قول مفرد والفعل الواقع في التعاريف لم يقصد منه الزمان المعين بجازا مشهورا ، فالمغي كلمة ذات دلالة ، وهذا تعريف للمفهوم بالمفهوم فلا يتوجه لم يقصد منه الزمان المعين جازا مشهورا ، فالمعرف كلا منهما بالثلاثة (قوله في نفسه) في بمعني المباء أو الحرف ثم عرف كلا منهما بالثلاثة (قوله في نفسه) في بمعني المباء أو الحرف ثم عرف كلا منهما بالثلاثة (قوله في نفسه) في بمعني المباء أو الحرف قم عرف كلا منهما بالثلاثة (قوله في نفسه) في بمعني المباء أو الحرف ثم عرف كلا منهما بالثلاثة (قوله في نفسه) في بمعني المباء أو الحرف المهما والحرف المهما والمهرور المناه المناه المناه المهماء المهم المهماء ال

مجاز عن دلالة اللفظ عليه بلا حاجة إلى الغير ، والنفس تطلق حقيقة على معان من جملتها الذات كسكنت البصرة نفسها، ومنه قوله تعالى – ولا أعلم مافى نفسك – وليس ذلك لمشاكلة – تعلم مافى نفسى – بدليل – كتب ربكم على نفسه الرحمة – ولا مشاكلة ، ولا تختص حقيقة بماله حياة ليكون إطلاقها على غيره مجازا فيازم أخذ المجازفي الحد والضمير فى نفسه عائد إلى ما ، والمراد أن لا تحتاج الدلالة عليه إلى ذكر المتعلق المخصوص بأن لا يتوقف فيهم معناه عليه فخرج الحرف لاحتياجه إليه ،

وقول السيد في شرح الفتاح إن الحرف دال بنفسه أراد به أن الواضع جعله وحده بإزاء المعنى فعدم الاحتياج فيه بالنظر إلى اعتبار الواضع والاحتياج بالنظر إلى فهمه منه في نفس الآمر ؛ وإنما احتاجت من مثلا في الدلا لمة على الابتداء إلى كلمة أخرى لأنه لم يوضع لمفهوم الابتداء المطلق أو المخصوص كلفظهما ، بل لكل واحد من الابتداآت المخصوصة كالمكائن بين السير والمكوفة ، وتخصيص الابتداء بخصوصية الطرفين فما لم يعقل طرفاه المحصوصان لم يفهم المعنى فاحتاجت في الدلالة على المعنى إلى كلمة أخرى فظهر أن تعقل معنى الحرف يتوقف على تعقل كلمتين إحداهما الفعل أو شبهه والأخرى مايذكر بعده لا على ذكرهما ، وإنما لم يجوزوا حذف مابعده مع القرينة كما في المبتدا وغيره وجوزوا حذف الفعل أو شبهه ، لأن معنى الحرف لاينفك عن غيره تحققا وتعقلا فلا ينفك لفظه عن لفظ غيره للمحاذاة بينهما فيمكون اللفظ على وفق المعنى ، واكتنى بذكر مابعده لحصوف المحاذاة في الجملة دون العكس لأن معنى الفعل كثيرا ما يكون أمرا عاما "يظهر كل الظهور ويكون كالمذكو و يخلاف ما بعده غالبا فهو بالذكر أولى ، وقد يحذف متعلق بعض الحروف كما في حروف الإيجاب نحو نعم وبلى ه

فإن قلت: حيث كان من موضوعالكل ابتداء مخصوص فهو يدل وضعا على الابتداء المطلق، والخصوصية والمطلق مما يستقل بالمفهومية ولذا صار لفظ الابتداء اسما فالحرف كالفعل دال تضمنا على معنى مستقل،

قلت: لم يؤخذ الابتداء فى مفهومه مطلقا أى لا المطلق ولا المقيد إلا من حيث كونه آلة لملاحظة الغير ، وماكان كذلك لم يستقل بخلاف الحدث فى الفعل والابتداء فى لفظ من فلا يفهم منه أصلا إلا ماكان رابطا فإت المطلق الذى فى ضمن المقيد مأخوذ على وجه الربط ،

وقد يجاب بأن المعتبر فى مفهوم الحرف أمر إحمالى بصدق عليه أنه ابتداء خاص لا المفهوم المصدرى مع خصوصيته ليلزم ماذكر فلا يفهم منه مطلق الابتداء المستقل ، هذا ولا يخرج ذو ونحوه لعدم الاحتياج فى فهم معناه منه إلى المتعلق وإنما وجب المتعلق لغرض آخر ولا أسماء النسب لعدم توقف فهم المعنى إلى متعلق محصوص (قوله غير مقترن) حال من فاعل دل أى حال كون ذلك الدال غير مقترن معناه مطلقا والمراد السلب الكلى في في في الفعل لأن أحد معنيه المستقلين مقترن ، واندفع أن معنى الفعل غير مقترن لأن الزمان جزؤه فلو اقترت السكل بالزمان لزم اقتران الزمان بالزمان فلا يخرج الفعل من تعريف الاسم لأن ذلك إنما نشأ من جعل غير صفة الملمعنى أو حالا منه لقربه وعدم التقدير ، ولا حاجة لما قيل فى دفعه إن معنى الاقتران عدم الانفكاك وتمام معنى الفعل لا ينفك عن جزءيه ، ولما قيل المراد بعدم الاقتران أن لايجعل الواضع أحد الأزمنة جزء المعنى وبالاقتران أن يجعل أحدها جزءه (قوله بأحد الأزمنة الثلاثة) أى المشهورة المستغنية عن البيان فلا إشكا لى وقوعها فى التعريف سواء كانت حقيقة عرفية أو مجازا مشهورا ، ولم يكتف بقوله بالزمان لئلا يخرج نحو

وضعا (فيعرف) أى يتميز عن قسيميه (بأل) المعر فقم أو له (كالرجل) إذ هى المتبادرة عندالإطلاق حتى إذا أريد غير ها قيدت فيقال أل الموصولة أو الزائدة ، واختصت به لأنها موضوعة للتعريف ورفع الإبهام ، وإنمايقبل ذلك الاسم ومراده به ما يمكن دخول أل عليه كمامثل لأن كثيرامن الأسماء لا يدخلها أل كالمضمر ات والمبهمات وأكثر الأعلام ؟

صبوح مما اقترن بمطلق الزمان ، ولو حذف أحد لصح لأن أل في الأزمنة تبطل معنى الجمعية إلا أنه ذكره في مقابلة الفعل واقتران المضارع بزمانين بوضعين ، وبالنظر إلى كل مقترن بواحد أو المقترن باثنين مقترن بواحد ، ولا يخرج لفظ الماضى والمستقبل ونحوهما مما يدل وضعاعلى الزمان المعين لأنه من لوازم مدلوله لاعينه ، فإن الماضى معناه العدم بعد الوجود والاستقبال وجود منتظر ويلزمهما الزمان المعين وليس مدلولها ، ومعنى الفعل ثبوت الحدث في الزمان المعين فعنى الأو"ل شيء ماض والثاني شيء في زمن ماض ( قوله وضعا ) تنصيص على أن المراد الدلالة على معنى في نفسه بحسب الوضع فلا نقض بالفعل والحرف الدالين على معنى بنفسه غير مقترن بالزمان عقلا وعدم الاقتران محسب الوضع فلا يرد ما استعمل في زمان معين من الأسماء كاسم الفاعل والمفعول والفعل ومالم يقترن في الاستعال بالزمان من الأفعال كأفعال المقاربة والمدح .

والحاصل أنه لا عبرة بما يعرض الاستعمال وإن كان بمنزلة وضع ثان فالمدار على الوضع الأول إلا أنه يشكل بالأعلام المنقولة عن الفعل كيزيد ويشكر فإما أن يقال هي أساء وأفعال باعتبارين ، والأمور المختلفة بالاعتبار قيد الحيثية يراعي فيها أو يقال إنها أسهاء دائما بعدالنقل لأنه لم يبق فيها شيء من آثار الوضع الأول من العمل وطلب الفاعل بحلاف نحو أفعال المقاربة هذا تحرير المقام من غير خلط في المكلام ، ولم يرد بقوله وضما أن يكون المعنى محتاج ولا تمام الموضوع له فتكون الدلالة مطابقية كما توهم والالحرج الفعل بقوله في نفسه لأنه في الدلالة على تمام المعنى محتاج ولا أن يكون المعنى موضوع اله فقط أومع غيره بمعنى أن الواضع اعتبره في معناه وحده أومع غيره فشمل الأسهاء والأقعال (قوله يكون المعنى موضوعاله فقط أومع غيره بمعنى أن الواضع اعتبره في معناه وحده أومع غيره فشمل الأسهاء والأقعال (قوله بقل عن قسيميه ) أى كل فرد من أفراد كل واحد من قسيميه (قوله بأل ) أى بدخولها (قوله من أوله) الظاهر تعلقه بقوله يعرف أى يعرف أى يعرف أن المتياز الشيء بالعلامة فرعا عن اختصاصه بها بين الاختصاص (قوله لأنها أو معه وقوله واختصت به ) لما كان امتياز الشيء بالعلامة فرعا عن اختصاصه بها بين الاختصاص (قوله لأنها الموضوعة المنع أى لأنها للإشارة إلى تعويف مدخولها وتعيينه ، وغير الاسم لايصلح لهما لأن ذلك متوقف على التوجه إلى الشيء وملاحظته بالذات ، وأورد أن جزء معنى الفعل وهو الحدث ملاحظ لذاته فلم لم تدخله لتعيين هذا الموجد إلى الشياء المشتقة عرفت لتعيين بعض معناها لأن تمامه غير ملحوظ لذاته فلم لم تدخله لتعيين هذا الجزء كما أن الأسهاء المشتقة عرفت لتعيين بعض معناها لأن تمامه غير ملحوظ لذاته لأن منه النسبة .

وممن صرح بأن النسبة معتبرة فى مفهوم المشتقات السيد إلا أن يجاب بأن جزء معنى الفعل إنما هو الحدث المبهم من حيث إنه مبهم فلوعين خرج عن وضعه ، وقد يمنع أن الواضع اعتبره فى الفعل من حيث إنه مبهم بأن يكون الإبهام من شرط تحقيق الموضوع له ، بل الظاهر أنه اعتبره ساكتا عن إبهامه وعدمه ، ويمكن أن يقال لماكان الملاحظ فى المشتقات أولا هو اللدات جاز دخول اللام نجرد تعريفها وأما ماليس بهذه المثابة فمنع دخول اللام لتعريفه على الأصل ، وأورد أيضا أنه لم لايجوز تعريفه باعتبار الزمان إلا أن يدعى اعتبار إبهامه أيضا (قوله ومراده به مايمكن الخ) أى مايصدق عليه الاسم فى الجملة وليست أل فيه للاستغراق لأن العلامة لا يجب أن تنعكس بل لا يسمى علامة إلا مالاينعكس على مامر ، ولا ينافى هذا ماأسلفناه من جواز إرادة الاستغراق والجنس لأن ذاك بالنسبة لحموع العلامات لالكل واحدة ، ويمكن إرادة ذلك بالنسبة لماذكر أيضا (قوله وأكثر الأعلام) يوهم أنها تدخل

ويجوز أن يراد بأل ما هو أعم من المعرفة لتدخل الموصولة والزائدة وكل منهما من خواص الاسم أيضاً وذلك لموافقتهما أل المعرفة صورة وحكما ،

وتعبيره بأل أولى من تعبير من عبر بالألف واللام إذ لا يقال فى هل الهاء واللام ولا فى بل الباء واللام : وتعبير غيزه بأداة التعريف أحسن من تعبيره بأل لشموله لأل واللام على قول من يراها وحدها هى المعرفة ولام بدلها على لغة حمير كقوله عليه الصلاة والسلام « ليس فى امبر امصيام فى امسفر » .

(و) يعرف أيضا من آخره (بالتنوين) وهو نون ثبتت لفظا لا خطا استغناء عنها بتكرار الحركة ،

فى بعض الأعلام وليس كذلك لأن الكلام فى المعرفة وأل فى الأعلام إمّ الممح أولتنكير ما دخلته (قوله ماهو أعم من المعرفة لتدخل الخنى فيه أن ذلك يشمل الاستفهامية وهى إنما تدخل على الفعل الماضى كما حكاه قطرب فى قولهم أل فعلت ، لكن ذلك غريب كما فى المغنى فلا يرد (قوله وكل منهما مختص بالاسم) أى فصح أن يجعل علامة عليه (قوله وذلك لموافقتهما أل المعرفة صورة وحكما) انظر ما المراد بالموافقة فى الحسكم إذ لا يصبح كونها للاختصاص بالاسم لأنه المعلل فتلزم المصادرة ؟

وعبارته في [ الفواكه الجنية ] ظاهرة حيث قال : وأما الموصولة والزائده فلموافقتهما للمعرفة صورة أعطيا حكمها انتهى :

والعجب من المحشى حيث لم يتعرض لكلام الشرح وإنماقال: فإن قلت: لم اختصت الزائدة بالاسم حتى جعلت علامة عليه قيل حملا على المعرفة للتحسين وفيه نظر لأن الزائدة هي المعرفة لكن لم يردبها التعريف فلاحاجة إلى الحمل على أنه لم يحمل تنوين الترتم والغالى على التنوينات الأربع فالحمل في بعض المواضع دون بعض تحكم اهم فأوهم أن الشارح لم يتعرض لذلك وأيضا لم يتعرض لاختصاص الموصولة ، وأغرب من ذلك دعواه أن الزائدة هي المعرفة المخالفة لكلامهم كما لا يخني .

وأعجب العجب أن شيخنا العلامة الغنيمي لم يتعقبه بشيء غير أنه كنتب قوله وفيه نظر فيه نظر لأن الزاقد مؤكد، وفيه كلام يراجع في بحث الحقيقة والمجاز (قوله على أنه ضرورة النج) أى والمراد دخول لاضرورة فيه ولاشذوذ كما هو المتبادر من إطلاقه (قوله بل قال الجرجاني النح) توقف فيه بعض الفضلاء لأن تجويز تخطئة أرباب اللسان يرفع الوثوق بالدلالة الواردة عنهم (قوله وهذا الاحتمال النح) يتأمل هذا مع ماسبق من أن المعرفة هي المتبادرة من الإطلاق، إذ كيف يكون غير المتبادرة هوظاهر الإطلاق (قوله إذ لايقال النح) هذا يقتضي الامتناع لا الأولوية إلا أن يقال المراد لايقال في المكثير الفصيح (قوله لشموله النح) فيه أن التعبير بأل شامل لذلك ، بل وللقول بأنه الهمزة وحدها لأنه لم يضمف التعريف لمجموعها ولا لجزئها والهمزة لاثفارقها فلو قال لشموله حرف النداء كان أولى وإن كان المصنف لم يتعرض له لظهور اختصاصه، وقد علم من كون العلة اختصاص التعريف بالاسم دلالة التعريف مطلقا (قوله ولأم بدلها) قديقال العلامة في الحقيقة صحة دخول أل لادخولها بالفعل، وكل ماتدخله أم تدخله أل فلاحاجة للاعتذار بأنه تركذلك لعدم شهرته واختصاصه ببعض اللغات على أن ذلك لاينافي الأولوية (قوله بالنون) هو في الأصل مصدر نونت الكلمة إذا ألحقت آخرها النون المذكورة لامطلق النون كما يوهمه بعض المهارات ثم غلب فصار اسها لنفس النون المذكورة ه

وبذلك يندفع اعتراض السهيلي بأن التنوين فعل المنون فلا يصبح حمل النون عليه ولايرد على هذه العلامة قوله ألام على لولأن لو هنا علم لإرادة لفظه ولذلك شدد آخرها ودخلها الجر، وهذا بناء على أنه إذا قصد بكلمة لفظها دون مغناها كانت علما لذلك اللفظ، لأن مثل ذلك موضوع بوضع ضمني لاقصدى لشيء بعينه غير متناول غيره في كون علما، وهو مامشي عليه جماعة منهم السعد،

ورده السيد في بحث تنكير المسند إليه من شرح المفتاح لأنه مبنى على دلالة الألفاظ على نفسها وهي إن سلمت فليست بالوضع ، واقتضاء التنوين وحرف الجراسمية الكلمة إنما هو إذا استغملت في معناها (قوله ساكنة ) (١) أي أصالةً لثلايجرج تنوين محظورا انظر مما حرك لالتقاء الساكنين ولثلاترد النون الساكنة عروضا للوقفولم يحذفوه إذاحرك كماحذفوا النون الخفيفة في اضرب القوم، لأنهم قصدوا أن يجعلوا للنون اللاحقة اللاسم مزية على اللاحقة للفعل لشرف الاسم ، وخرج المتحركة أصالة كالنون الأولى في ضيفن وحذف قول غيره تلحق الآخر لأن قوله لاخطا يغني عنه لأنه يخرج اللاحقة لغير الآخر كنون انطلق ومنطلق ، ونون التوكيد الثقيلة ﴿ والخفيفة إذا وقعت بعدضمة أوكسرة وكذا بعد فتحة لأن الظاهر أنه أراد بالخط أن تـكتب بصورتها أوبعوضها من ألف ، ومن ثم أسقط قوله غيره لغير توكيد المزيد لاخراجها ، وقوله استغناء البخ علة لعدم ثبوتها فى الخط لا لإخراج نون التوكيد الخفيفة بعد الألف بناء على أنه أراد بالخط رسم النون نفسها كما وهم ، والمراد السقوط خطا قياسا فلا يرد أن التنوين فى كاثن لم يسقط خطا بل رسم نونا لأن ذلك على خلاف القياس حسنه أنه لما دخل فى التركيب أشبه النون الأصلية ، ويُكفى فى السقوط خطًّا بعض الأحوال فلا يرد رأيت زيدا فى الوقف لأنه يسقط رفعا وجرا ، وأما سقوطه فى الدرج فلا يكنى فىدفع الإيراد المبنى على ثبوته خطا لماتقر أن حق الـكملة أن تكتب بقدير الابتداء بها والوقف عليها فتدبر ، ولانحو قال زيدبن عمرو، والتعريف مبنى على الأعم الأغلب وبهذا يجاب أيضًا عن الثبوت خطا فى كائن ( قوله وأقسامه المختصة الخ ) وإنما اختص التَّنوين بالاسم حتى صح أنْ يجعل علامة عليه لأن المعانى التي أتى بتلك الأقسام لأجلها لا تتصور في غير الاسم، وكان على الشارح أن يتعرض لذلك كما أسلف في أل ه

واستشكل الاستدلال بها على الاسمية بلزوم الدور لأنمعرفة اتلك الأقسام فرع الاسمية كمايعرف من تقديرها إذ لايعرف أن التنوين للتمكين إلا إذا عرف أن مادخله اسم معرب منصرف وهكذا .

وأجيب بأن المستدل به مطلق التنوين الذى يعرف بمجرد ثبوته لفظا لاخطا لابخصوص الأقسام وأنه تعريف لفظى يخاطب به من عرف تلك الأسهاء ولو بالتوقيف ثم يقال له التنوين فى هذا للتمكين وهكذا :

يرد على ماذكره من أن المختص هو الأربعة أن ماعدا الترنم والغالى مما أثبته فيما يأتى مختص أيضا، ولهذا قيل ماعداهما راجع للأربعة أوليس بتنوين، لأن تنوين صرف مالا ينصرف والمنادى تنوين تمكين، لأن المضرورة لما أباحت التنوين أباحت الصرف في الأول والإعراب في الثانى ، وإن نوزع بوجود العلتين في الأول وسبب المبناء في الثانى ، وتنوين الحكاية ليس مستقلا لأن الذي كان قبل التسمية حكى بعدها :

وأما تنوين الشذوذ فاختار ابن مالك فيه أنه كمنون ضيفن كثر به اللفظ وليس بتنوين ، ونظر فيه في المغنى

<sup>(</sup>١) قول المحشى: قوله ساكنة ليس في تسخة الشرح المقابل عليها ، ولعلما سقطت من بعض النسخ اله مصححه

أحدها تنوين التمكين وهواللاحق للاسم المعرب المنصرف ماعدا الجمع بألف وتاء إشغارا ببقائه علىأصالته بحيث لم يشبه الجرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف ، وذلك (كرجل) ورجال ،

الثانى تنوين التنكير وهو اللاحق لبعض الآسماء المبنية إشعارا بأن المراد غير معين، وهو معنى قولهم فرقا بين معرفتها ونكرتها ، ويقع سماعا فىباب اسم الفعل كصه ،

واعترضه الدماميني (قوله أحدها)أى أولها عدل عنه دفعا من أول الأمر لتوهم سؤال الترجيح بلا مرجح( قوله تنوين التمكين ) من إضافة الدال إلى المدلول إذ التمكين هنا صار لقباعلىالمعنى المعبر عنه بالآمكنية، وبه اندفع ماقيل الأولى التمكن لأن هذا التنوين يدل على وصف الاسم وهو تمكنه لاعن وصف الواضع الذي هو التمكين ولا حاجة إلى دعوى أن التمكين مصدر الحجهول.واندفع أيضا أن الأولى التعبير بالأمكنية لآن التنوين يدل عليها حيث لم يشبه الاسم الفعل والحرف لاعلى التمكن فقطحيث لم يشبه الحرف ( قوله ماعدا الجمع بألف وتاء ) أي والمضافُ والعلم الموصوفُ بابن والمعرفُ بأل وكل وبعض على قول فإنه لايلحقها ، وقيل لها منصرفة لقبولها لتنوين الصرف ابالقوة مع عدم وجود العكس تنريلا لماهو بالقوةمنزلة ماهو بالفعل فليس ذلك على وجه الحقيقة وقد يعتذر عن عدم استثناء المضاف والمعرف بأل بأن التنوين لايتصور فيهما (قوله كرجلورجال) أىكستنوينهما وتوهم بعضهم أن تنوين رجل للتنكير لحكون مدلوله نكرةوغلط بأنهلو كان كذلك لزال لزوال التنكير حيث سمى يه مذكر ، وقد يمنع بطلان اللازم بأن تنوين التنكير زال وخلفه تنوين التمكين، وأيضا يردهصه، إذا سمى وحكى فإن التنوين يثبت فيه مع كونه علما وتنوينه فى الأصل للتنكير ، وأيضا لامنافاة بين التمكين والتنكير معاأما كونه للتمكين فلأن الأسم منصرف وأماكونه للتنكير فلأنهوضع لشيء لابعينه ، فإن سمى به ثبّت المانع من اعتبار التنكير دون التمكين فيتمحض كونه تنوين تمـكين كما اختاره الرضي، وعليه لايختص تنوين التنكير بالمبنيات والمختص بها المتمحض كما سيأتى . لايقال لولم يكن تنوين رجل ونحوه للتنكير لمازال بزوال التنكير حيث دخلت أل : لأنانقول زواله ليس لزواله بل لأن بينه وبين أل تضادا ، ولهذا لو سميت مذكرا بحسن ثم أدخلت عليه أل لزال تنوينه ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَنْهُ كَانَالْمَنْكُيرٌ فَكَذَلِكُ رَجِلُ (قُولُهُ الْمُبْنَيَةُ) يَفْهُمُ أَنَّالْتَنُوْيِنَ فَيَا نُكُر مِنَ الْأَعْلَامُ نحوصمت رَمْضَان ورمضانا آخر ليس من هذا القسم بل من الأول ٦

وقال الرضى: وأما التنوين في نحو أحمد وإبراهيم فليس بمتمحض للتنكير بل هو للتمكين أيضا لأن الاسم منصرف، وأنا لاأرى منعا من أن يكون تنوين واحد للتمكين والتنكير معا، وعليه فالمحتص ببعض المبنيات المتمحض للتنكير. ويرد على تعريفه تنوين هؤلاء فإنه لحق مبنيا وليس للتنكير إلا أن يقال الشاذ لايرد نقضا (قوله ويقع الخ) لو عبر بدل قوله في العلم المختوم بويه باسم الصوت كان أولى ليفيد أنه إنما لحقه لكون آخره صوتا وليفيد اختصاصه بالصوت واسم الفعل مطلقا أو إذا كان متمحضا عند الرضى ومن تبعه، لكن عدره فيا عبر به أنه إنما يطرد في الأعلام المختومة بويه من أساء الأصوات وأما غيرها فكأشاء الأفعال كما في التصريح علما لمعقولية الفعل الذي هو بمعناه كما في أسامة، وإذا قدر نكرة كان لواحد من آحاد الفعل الذي يتعدد اللفظ به فتعريف من تعريف علم الجنس، وقيل من قبيل المعرف باللام الحضورية باعتبار المعنى فإن معنى صهالسكوت عن هذا الحديث وقيل المعهدية لأن معنى إيه حد ش الحديث المعهود وإنما لم يجر التعريف والتنكير في الفعل بهذا الطريق لأن اسم الفعل من جميع أساء الأفعال دليل التعريف وإنما يم يحر التعريف والطلاق التنكير على الأفعال الطريق لأن اسم الفعل من جميع أساء الأفعال دليل التعريف وإنما يكون ذلك فيا يلحقه التنوين و جميع أساء الأفعال دليل التعريف وإنما يكون ذلك فيا يلحقه التنوين :

( ع - بس فاكهى - أول )

وڤياسا فى العلم المختوم بويه كسيبوبه ،

الثالث تنوين المقابلة وهو اللاحق للجمع بألف وتاء كمسلمات ،سمى بذلك لأن العرب جعلوه فى مقابلة النون فى جمع المذكر السالم :

الرابع تنوين العوض

وبما تقرر اندفع قول التصريح كون اسم الفعل الغير المنون معرفة مبنى على أن مدلوله المصدر ، وأما على القول بأن مدلوله الفعل فلا لأن جميع الأفعال نسكرات:

قال بعض مشابخنا : وكلامه يوهم أنه على القول بأن مداوله لفظ الفعل نسكرة مطلقا ، ولو قيل إنه معرفة مطلقا وإنه علم جنس لم يبعد لأن لفظ الفعل أمر معين لايختلف الدال عليه تحريفا وتعكيرا إلا أن يقال هذا لايمنع من اعتبار التعريف والتنكير في ذاته باعتبار التعلق بمعين وعدمه ، وأما الفعل إذا استعمل في معناه مثل ضرب ف ضرب زيد فهو نـكرة معنى وليس الـكلام في ذلك فتأمل ( قوله كسيبويه ) قال في التصريح : وتقوّل صّاح الغراب غاق غاق فإذا لم تنونها كانت معرفة ودلت على معنى محصوص وإذا نونتها كانت نكرة بهمة ودلت على معنى مبهم قاله الدماميني انتهى ، وقوله كانت معرفة فيه نظر فإن أسماء الأصوات المحاكى بها ليست أسماء فضلا عن أنَّ تَـكُون معرفة أو نـكرة ، وممن صرح بأنها ليست أسماء الجامي وإن كان لها حكم الأسماء . وقد يقال معنى كونه معرفة أنه محاك لصوت غراب على وجه مخصوص وإذا نون لم بلاحظ فيه بل يكون حكاية لصوت الغراب المطلق على أى صفة كان هذا ؛ ومارصرح به الجامى مخالف لمــا صرح به ابن مالك وابن هشام وغيرهما من أن أسماء الأصوات كلها أسماء حقيقة بدليل دخول التنوين في بعضها إفلير اجع كلامهم فإن ماهنا مبنى عليه ﴿ قُولُهُ وَهُو اللَّاحَقُ لِلجَمْعُ بِأَلْفُ وَتَاءً ﴾ وليس للتمكين كما قال الربعي والزنخشري وإلا لم يثبت في قوله تعالى ــ من عرفات ــ مع أنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، وقول الزمخشري إنه لم يسقط لأن التأنيث في عرفات ضعيف لأن التاء التي كانت فيها لمحض التأنيث سقطت والباقية علامة الجمع مردود بأن عرفات مؤنث وإن قلنا إنه لاعلامة تأنيث فيها لامتمحضة ولا مشتركة لأنه لايعود الضمير إليها إلا مؤنثاً ، واختار الرضى أنه للتمكين ، وعلل عدم سقوطه في عرفات بأنه لو سقط تبعه المكسر في السقوط وتبع النصب ، وهو خلاف ماعليه همذا الجمع إذ الكسر فيه متبوع لاثابع ولا عوضًا عن الفتحة وإلا لم يوجد في الرفع والجر ثم الفتحة قد عوض عنه الكسرة فما هذا العوض م

فإن قيل : هذا القائل برى أن الـكسرة عوض عن الفتحة والتنوين عوض منعها :

قلنا : منع الفتحة أمر لازم لهذه السكلمة فلو كان التنوين عوضا لاجتمع العوض والمعوض عنه ، وعلى ما اختار الرضى أنه لامانع من إفادة حرف فائدتين يكون تنوين نحو مسلمات غير علم للتمكين والتنكير والمقابلة وعلما للمقابلة فقط ( قوله چعلوه في مقابلة النون ) في الدلالة على تمام الاسم فقط ،

قال الرضى : لكن حطوه عنالنون بسقوطه مع اللام وفى الوقف دونُ النون لأن النون أقوى وأجلد بسبب حركتها انتهى :

لـكن ذكر البيضاوى فى قوله تعالى – فإذا أفضتم من عرفات – أن أل تدخل فيما فيه تنوين مقابلة فليحرو (قوله تنوينالعوض )الإضافة بيانيه ثم صار لقبا للتنوين الدال على المعنى المذكور: فاندفع أن الأولى التعبير بالتعويض لتسكون الإضافة حقيقية وهى من إضافة المسبب إلى السبب : أى تنوين سبب الإتيان به التعويض أى قصد

وهو اللاحق لإذ وكل وبعض وأى عوضا عن مضافها إذاحذف نحو وأنتم حيتنا ... وكل فى فلك تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ... أياما تدعوا ... وللجمع المتناهى المعتل اللامإذا حذفت ياؤه كجوار وغواش فالتنوين فيهما عوض عن الياء المحذوفة على الصحيح .

(قوله وهو اللاحق لإذ الخ) فيه قصور لأنه لايتناول ماهوعوض عن حرف زائد كجندل فإن تنوينه عوض عن ألف جنادل كما قال ابن مالك ولحكن استظهر المصنف خلافه وأنه تنوين صرف بدايل جره بالكسرة قال وليس ذهاب الألف التي هي علم الجمعية كذهاب الياء من جوار ؛ ولا ماهو عوض عن حرف أصلي نحو أعيم ويعيل مصغرى أعمى ويعلى ، ومراده بمضافها ماتضاف إليه ولو عبر به كان أولى ، وأشار بإذ للعوض عن جملة أو ممل نحو – يومثذ تحدث أخبارها – فإنه عوض عن الجمل في – إذا زلزلت – النخ ،

والذى يظهركما قال أبو حيان أن حذف ماتضاف إليه إذ جائز لاواجب ، وقد يحذف جزء الحملة فيظن من لاخبرة له أنها أضيفت إلى المفرد نحو « والعيش منقلب إذ ذاك أفنانا « أى إذ ذاك كذلك :

وقال الأخفش : التنوين اللاحق لإذ تنوين التمكين ، والكسرة إعراب المضاف إليه انتهى : وحمله على ذلك أنه جعل بناءها ناشئا عن إضافتها إلى الجملة فلما زالت من اللفظ صارت معربة ورد بملازمتها للبناء وبأنها كسرت حيث لاشيء يقتضي الحر نحو وأنت إذ صحيح وبأنه سَبق لإذ حكم البناء ، والأصل استصحابه حتى يقوم دليل على إعرابه وبأن الغرب بنت الظرف المضاف لإذ ولا علة له إلا كونه مضافا لمبنى وبأنهم قالوا يومثذا بفتح الذال منونا ، ولو كان معربا لم يجز فقحه لأنه مضاف إليه فدل على أنه بني على الكسر تارة لأنه الأصل في التخلص من النقاء الساكنين وعلى الفتح مرة للتخفيف ، وانظر هل يلحق غير إذ وكل وبعض وأي للعوض عن المفرد وما ذكره في كل وبعض وافق فيه الرضي ، وقيل تنوينهما تنوين تمكّين يزول عند الإضافة ويوجد عند عدمها : وقيل لا مخالفة في الحقيقة لأن تنوينهما عوض عن المضاف إليه بلا مرية إلا أنه تنوين صرف لأن مدخوله معرب فهو من القسم الأول بخلاف تنوين حينئذ ويومئذ فإنه تنوين عوض لا غير لأن مدخوله ظرف مبنى انتهى ، وقوله لأن مدخوله الخ إنما يدل على أنه ليس بتنوين صرف لـكن ماالمانع من كونه للتنـكير أيضا بناء على أنه لا يختص باسم الفعل والصوت إلا إذاكان متمحضا للتنكير فلا يتم قوله لآغير على إطلاقه إلا على المشهور من الاختصاص إلا أن يقال عوض الإضافة مثلها مانع من التنكير ﴿ هَذَا ، ويرد على التعليل الأوَّل أن الزُّوال عند الإضافة الخ خاصة لـكل تنوينَ لا لتنوين الصرف فقط (قوله على الصحيح) هو مذهب سيبويه ومقابله أقوال مذكورة مع ردها في المغنى وغيره : واختلف في تفسير كلام سيبويه فقيل إن منع الصرف مقدم على الإعلال كما يشهد له لغة من أثبت الياء حالة الجر مفتوحة فأصل جوار جوارى بالضم بلا تنوين وإلا لم يكن منع الصرف مقدما وإن وقع للرضى ومن تبعه خلافه استثقلت الضمة على الياء فحذفت ثم وجد في آخره مزيد ثقل لكونه ياء مكسورا ماقبلها ، وقد أعل في الرفع والجر بتقدير إعرابه استثقالًا فإذا خلا من أل والإضافة تطرق إليه التغيير وأمكن فيه التعويض فخفف بحذف الياء وعوض عنها بالتنوين لثلا يكون في اللفظ إخلال

وفسره بعضهم بأن الإعلال مقدم على منع الصرف وهو الصحيح ، لأن الإعلال متعلق بجوهر الكلمة مقدم على منع الصرف الذى هو من أحوال المكلمة بعد تمامها ، فأصله جوارى بالضم والتنوين استثقلت الضمة على المياء فحذفت ثم حذفت الياء لالتقاء المساكنين، ثم وجد صيغة الجمع الاقصى موجودة تقديرا لأن المحذوف على الياء فحذفت تنوين الضرف ثم خافوا رجوع الياء لزوال الساكنين لعلة كالثابت ، ولهذا لا يجرى الإعراب على الراء فحذف تنوين الضرف ثم خافوا رجوع الياء لزوال الساكنين

وأما التنوين اللاحق لروى البيت وهو الحرف الذى تعزى له القصيدة وللأعاريض المقفاة والمصرّعة ، فتسميته تنوينا مجاز لاحقيقة لعدم اختصاصه بالاسم وعجامعته أل وثبوته خطا ووقفا وحذفه فى الوضل نص عليه ابن مالك فى التحفة وتبعه ابنه فى نكت الحاجبية والمصنف فى الأوضح ، فلا يرد على إطلاقه هنا ، وقد أنهى ابن الخباز فى شرح الجزولية أقسام التنوين إلى عشرة ، وجمعها بعضهم فى قوله :

أقسام تنوينهم عشر عليك بها فإن تقسيمها من خير ما حوزا مكن وعو ض وقابل والمنكر زد رنم أواحك اضطرر غال وماهزا (و) يعرف أيضا (بالحديث عنه) أى الإسناد إليه وهو أن يضم إليه ماتتم به الفائدة ه

في غير المنصرف المستثقل لفظا بكونه منقوصا ومعنى بالفرعية فعو "ض التنوين من الياء ليقطع طماعية رجوعها (قوله لروى البيت) أى عوضا عن حرف المدكقوله: وكأن قدى ، ويسمى تنوين ترنم أو عوضا عن حرف غيره ، ويسمى الغالى كقوله وإن وللأعاريض المقفاة والمصرعة فإن كان بدلا عن حرف مد فتنوين ترنم نحو . أقلى اللوم عاذل والعتابن . أو غيره فتنوين غال نحو . قالت بنات العم ياسلمى وانن . والعروض اسم لآخر جزء من النصف الأول من البيت ، والمقفاة الماثلة للضرب من غير تغيير ، والمصرعة التى غيرت لتوازى ضربها عند حدف حرف الإطلاق والضرب اسم لآخر جزء من البيت (قوله مجازا) من باب تسمية الشيء باهم مايشا كله (قوله وثبوته خطا الخ ) ذكر الزمخشرى أن تنوين الترنم يقع في إنشاد الشعر مكان حرف الإطلاق مايشا كله (قوله وثم يقف وهو نص في أنه لا يكون حالة الوقف (قوله فلا يرد على إطلاقه هنا) أى إطلاق التنوين أو إطلاق المصدر إلى مفعوله أو إلى فاعله ، وهذا أولى من الجواب بأن أل التنوين للعهد إذ لا معهود يصرف اللفظ إليه عند من الذكر له العلامات وبأنهما لقلتهما واختصاصهما بالشعر في بعتبرهما ،

لكن يرد على جواب الشارح أن ماعداهما من أقسام التنوين غير مختص بناء على قوله إن المختص الأربحة المتقدمة (قوله زاد الخ) مراده الإشارة إلى تنوين الزيادة وهو تنوين المنادى المضموم كقوله: سلام الله يامطره وتنوين المتقدمة (قوله زاد الخ) مراده الإشارة إلى تنوين الزيادة وهو تنوين المنادى المضموم كقوله: سلام الله وتنوين المضرورة وهو تنوين صرف مالا ينصرف وتنوين الغالى وسبق مثاله وتنوين المهموز كقول بعضهم هؤلاء قومك حكاه أبو زيد ، وانظر لم لا أدخل تنوين المنادى فى تنوين الضرورة (قوله وبالجديث عنه) أى اللفظ أو القول كما يشهد له قول الشارح فيا سيأتى على أن جماعة اعتبروا فى الإسناد القول الخ أو الشيئ أو مثل هذه العبارة كالمفعول به لغلبة الاستعال صاركالعلم فلا يقتضى الضمير مرجعا ، والمعنى بالحالة التى يعبر عنها بهذه العبارة وليس الضمير راجعا للاسم ليلزم الدور لأن معرفة الإسناد إلى الاسم تترقف على معرفة الاسم ه

قال في [الفواكه الحنية] وإنما اختص الإسناد إليه بالاسم لأن الفعل وضع لأن يكون مسندا فقط فلو جعل مسندا إليه لزم خلاف وضعه انتهى ، وقوله لأن الفعل وضع مسندا أى لأنه وضع للحدث مع نسبة إلى فاعل معين فهولا يتحقق إلا مسندا بعض معناه إلى الفاعل ، فهو بهذا الاعتبار مسند لإتمام معناه والأفعال الناقصة دالة على الحدث في أصل وضعها ضرورة (قوله أى الإسناد إليه) هو أعم من الحديث والإخبار عنه على ماعلمت فها سبق، وفي هذه العلامة خلاف فهشام وثعلب ومن وافقهما من الكوفيين على جواز الإسناد إلى الجملة مطلقا وكثير من البصريين على المنع مطلقا ، والقراء وجماعة على الجواز بشرط كون المسند إليها قلبيا وباقتر انها بمعلق عن العمل (قوله أن يضم إليه) أى اللفظ أو الشيء (قوله ما) أى لفظ ، وقوله تتم به الفائدة قاصر إذلا يشمل

(كتاء ضربت ) بتثليثها بالحركات فإنها اسم لأنك قد حدّثت عنها بالضرب وكمنى وضرب من قولك من حرف جر وضرب فعـل ماض ه

فإن قيل: إذا كانا اسمين فكيف أخبرت عن الأول بأنه حرف وعن الثانى بأنه فعل وهل هذا إلاتناقض؟ قلت: قال الرضى ليس المراد أنهما فى هذا التركيب حرف وفعل، بل المراد أنهما إذا استعملا فيما وضعا له كخرجت من الكوفة وضربت زيدا كان من حرفا وضرب فعلا على أن جماعة منهم ابن مالك وتبعه الخبيصى

زيدا في إن قام زيد ولا اسم كان ونحو ذلك مما هو واقع في المركبات الناقصة فالظاهر أن مطلق الإسنادولو ناقصا علامة على الاسم (قوله كتاء ضربت) أى كالحديث عنه والإسناد إليه الذى في تاعضربت في التاء الإسناد إليه بمعنى أنه مسند إليه أى متصف بذلك وإلا فالإسناد فعل الفاعل وهو ليس في التاء (قوله يتثليثها في الحركات) القرينة على ذلك النظر في المعنى المتبين به مساواة الحركات أو التعبير بالعبارة الصالحة المتثليث في نفسها (قوله وكمن على حدث وزمان محصل وخلوها عن الفاعل و دخول حرف الحر في نحو مرفوع بضرب فيان قيل التقدير بكلمة ضرب لزم كون المضاف إليه غير اسم كما في المغنى وعدم ذكر متعلق لمن ، وإنما أعاد الكاف في قوله وكن ليكون المثال مقرونا بما يدل على المدعى من الاسمية وهو دخول حرف الجو عليه ، ولأنه نوع من الإسناد غير المقبلة بالمدى المن المناف إلى المنتفرة إلى الاسمية وعدمها الذي استلزمه الخبر وما بعده بدل أو بيان (قوله وهل هذا إلا تناقض) أى لغة فالإشارة إلى الاسمية وعدمها الذي استلزمه الخبر في قولك من اسم من حرف ، والثاني في قولك ضرب اسم ضرب فعل (قوله قلت قال الرضى المخ) نقل لى كلامه بالمعنى .

وحاصله أن الإخبار عنهما باعتبار معناهم الهو نظير الإخبار فى قولك زيد قائم ألا ترى أنك أخبرت عن زيد باعتبار مسماه ٪

قال السيد : وماذكره كلام ظاهرى ليس بصحيح لأن دلالة الألفاظ على نفسها إن سلمت ليست بالوضع قطعا لثبوتها فى الألفاظ المهملة كقولك جسق مهمل ، ودعوى وضع المهملات للدلالة على أنفسها بما لا يقدم عليه من له أدنى مسكة أو نحوهما فى مباحث الألفاظ ، وذهب إلى أنه لاوجه لاسميتهما على مافصله بل هما لفظا فعل وحرف أريد بهما مجرد اللفظ ونحو ذلك كالاسم يسند إليه ، وماذكروا من اسمية المبتدإ وهمل الفعل وذكر متعلق الحرف فهى أحوال كلمات إذا استعملت فى معانيها وعلى هذا فقس ضرب فعل ماض لأنه موضوع لمعناه:

والمراد بالحاصة أن الفعل المستعمل فى معناه لايسند إليه متوجها إلى المعنى أو معناه لا يسند إليه معبرا عنه بلفظه فقط وكذا الحرف ، والحسكم فى المثالين غير متوجه إلى معنى الفعل والحرف فلا إشكال، وفى كلام العضد مايقتضى أن دلالة الـكلمة على نفسها وضعية .

قال السيد : وليس بوضع قصدى بل ضمنى ومثله لا يوجب الاشتراك وإلا كان جميع الألفاظ مشتركة ولا قائل به فكان المعتبر فى الاشتراك الوضع القصدى والمدلول مغاير للدال (قوله على أن جماعة النخ) انظر ماموقع هذه العلاوة فإنها تعود على الحسكم الذى أصله من اسمية من وضرب فيما ذكره بالبطلان لأن ابن مالك لايرى اسميتهما ، ولعله يحتبج لما مال إليه السيد فلا يشكل عليه عدم اسمية المبتدا ونحو ذلك مما مر ، وأيضا هذه

اعتبروا فىالإسناد إلى القول إسناد ما لمعناه ليخرج ماأسند إليه ماللفظه كالمثالين المذكورين ، وأما إسناد خير إلى نسمع فى قولهم : تسمع بالمعيدى خير من أن تراه ، فمؤول .

(وهو) أى الاسم بعد التركيب

العلاوة تقتضي أن الحكلام أولا مبني على أن الإسناد ولو للفظهما من علامات الاسم وإن من اللفظي من وضرب في التركيبين، ولوكان الأمر كذلك لزم التناقض المذكور فيالسؤال ولم يكن الجواب المتقدم عن الرضي ملاقيا له لأنه نص في أن الإسناد إلى معناهما فتدبر ، فالأظهر أن يمثل الإسناد اللفظي بمثل ضرب ثلاثة أحرف ومن حرفان مما لا داعي فيه لاعتبار الإسناد لمعناه لعدم التناقض فيه ، هذا وكون ابن مالك ممن اعتبر ماذكر إنما هو بالنظر لما جرى عليه في شرح التسهيل فلاينافي أنه في الكافية والشافية وافق الجمهوركما هو ظاهر قوله : نسبت لأداة حكما فاحك أو اعرب واجعلنها اسما

وعلى الإعراب فماكان على حرفين ضعف ولوكان ثانيهما صحيحا ، وهذا بخلاف الوجعل نحو ذلك علما لغير اللفظ فإنه لا يضعف إذا كان الثانى صحيحاً ، ويجعل من باب ماحذفت لامه نسياً وهي حرف علة قاله|الرضي وبين سر ذلك ، وهذا الأخير هو الذي اقتصر عليه في التسهيل لأنه لا يرى جعل الكلُّمة علما للفظها فلا يرد عليه أنه ترك ذكر التضعيف فياثانيه صحيح ولاأنه كيف يعربه منغير تضعيف والشبه الوضعي موجود فيه، ووجه دفع هذا أنه على ثلاثة أحرفُّ بحسب الأَّصل ، ثم إذا تحققت المقام أشكل دعوى أن الخلف لفظى من مولانا شيخ الإسلام ، وغاية التوجيه له أن ابن مالك أثبت الإسناد اللفظي في التركيبين وجعله غير محتص بالاسم وغيره لم يثبته بل جعل الإسناد معنوياكما علمت ه

وقولهم كل حكم ورد على اسم فهو على مدلوله إلا لقرينة كمن حرف جر وضرب فعـــل ماض مبنى على كلام ابن مالك والسيد ، وأما عند الرضى وابن هشام فالصواب أن يقال إلا لقرينة كزيد ثلاثى ( قوله إسناد مالمعنَّاه) أي إسناد شيءُ ثابت لمعنَّاه كزيد قائم فقائم ثابت لمعنى زيد وهو مسهاه ، وقد أسند إلى لفظ زيد متصف بالقيام :

فإن قلت : الثابت لمسمى زيد هو القيام لا قائم ه أجيب : بأنا لا نسلم لأن معنى قائم شي ، ولا شك أن هذا ثابت لمسهاه إذ هو شي متصف بالقيام (قوله إلى تسمع ) أي وهو فعل ولم برد لفظه ( قوله فمؤول ) أي على حذف أن وهمافي تأويل المصدر أي سماعك فالإسناد فى آلحقيقة إليه وهو أسم .

وقال البيضاوى : الفعل إنحسا يمتنع الإخبار عنه إذا أريد به تمام ما وضع له أما لو أطلق وأريد به اللفظ أو مطلق الحدث المدلول عليه ضمنا على الاتساع فهو كالاسم في الإضافة والإسناد إليه انتهى .

وانظر على هذا هل في نحو ينفع من ـ هذا يوم ينفع ـ ضمير مستتر أو صار حكمه حكمالمصدر فلا يستتر فيه ضميره وهل يقع وحده في محل جر أو جره مقدر، وإنما أطبقوا على التأويل في أمثال هذا للعلم اليقيني بأن المعنى ال الفعلى غير مراد، هذا وفي عبارة الشارح مساهلة لأن المؤول المسند إليه لا الإسناد، وعبارته في الفواكه وأماتسم النح فعلى حدف أن أو على تنزيل الفعل منزلة المصدر (قوله بعد التركيب) أما قبله فقسم ثالث لا معربولامبني وهذا مذهب ان عصفور ، ومذهب ابن مالك أنها مبنية لشبهها بالحروف المهملة في أنها ليست عاملة ولامعمولة لا يقال يحتمل أن الشارح يوافق ابن مالكِ و إنما قيد بذلك لأن الأسماء المذكورة لا تنقسم إلى معرب ولا مبنى ، لأن انقسام الشيء إلى أقسام لا يقتضى انقسام كل منها إلى تلك الأقسام: (ضربان) أى نوعان أحدهما (معرب) وهو الأصل فى الأسماء أى الغالب ولهذا قدمه ويسمى متمكنا وكذا أمكن إن انصرف ، وإنما كان الأصل فيه الإعراب لاختصاصه بتعاقب معان عليه لايميزها إلا الإعراب بخلاف الفعل إذ يمكن تمييزها بغيره ،

والمعرب مشتق من الإعراب فينبغي الكلام عليه أو "لا إذمعر فة المشتق موقوفة على معرفة المشتق منه؛ فالإعراب لغة البيان والتغيير والتحسين ، يقال أعرب عن حاجته إذا أبان عنها ، وأعربت معدة البعير إذا تغيرت لفساد ،

قال شيخنا: وهذا القيد ظاهر فى المعرب على القول بأن الأسهاء قبل التركيب ليست معربة كما سيأتى، وأما بالنسبة للمبنى ففيه نظر إذ قضيته أنه لايتصف بالبناء إلا بعد التركيب وأما قبله فلا ، وليس كذلك فإن الاختلاف إنما هو فى الأسهاء القابلة للإعراب كما سيعلم مما يأتى (قوله ضربان) الضرب والنوع والقسم بمعنى ،

قال في [ الفواكه الحنية ] وتقسيم الاسم إلى معرب ومبنى من تقسيم الشيء إلى ما هو أخص منه مطلقا لامن تقسيم الشيء إلى ما هو أعم منه كما توهمه بعضهم ، إذ التقسيم ضم مختص إلى مشترك فوجب كون القسم أخص مطلقًا من المقسم انتهى، وسنقف أول تعريف المعرب على إيضاحه (قوله أي الغالب)أي الراجح في نظر الواضع: فاندفع أنه لامعنى للأصالة والفرعية في الأنواع على أن ذلك في الأنواع المنطقية لا مطلقا ، وصح عموم قولهم الأصل في الأسياء الإعراب وسقط ماقيل إنه يخرُّج منه صنفان: أسهاء الأصُّو ات لأن الواضع لميضعها إلا لتستعمل مفردة لأنها غير كلمات في الأصل ، والثاني أسهاء حروف التهجي لأنها كالحكاية لحروف التهجي التي ليست بكلم ، ومن ثُمَّ كانت أوائلها الحرُّوف المحكية إلا لفظة لالعدم إمكان النطق بالألف الساكنة ( قوله في الأسهاء ) متعلَّق بأصل لانه بمعنى متأصل أو بمحذوف أي وجوده أي وجود إعرابه على أن الضمير يحتمل رجوعه للإعراب المُفهوم من قوله معرب ، ويدل لذلك قوله وإنماكان الأصل فيه الإعرابٍ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع الضمير وانفصل،وإنما حكم بأن المعرب هو الأُصل،والأصلُ في الأسماءالإفراد،وهي في حالة الإفراد غير مستحقة للإعراب بل مبنية فالأصل البناء لأنالواضع لميضع الأسماء إلا لتستعمل في الكلام مركبة فاستعمالها مفردة مخالف لنظر الواضع ، فبناء المفردات وإن كانت أصولًا للمركبات عارض لها لـكونُ استعمالها مفردة عارضا غير وضعى ( قوله ويسمى متمكنا ) أي في الاسمية أو فيها وفي الإعراب ( قوله أمكن ) اعترض أبوجيان تعبيرهم بأمكن بأنه اسم تفضيل من تمكن وبناؤه منه شاذ. ورد " بأنه سمع من كلامهم مكن مكانة فالبناء قياسي جار على القاعدة ( قوله بتعاقب معان ) أي تركيبية ( قوله بخلاف الفعل ) يأتي بيان ذلك في بحث إعراب المضارع ( قوله فينبغي المكلام عليه أولا ) إشارة للاعتراض على المصنف حيث تمكلم عليه ولم يتكلم على الإعراب أصلا فضلا عن تأخر الحكلام عليه فلاينفعه الحواب بأنه قدم حد المعرب نظرا إلى أنه محل الإعراب ولا يقوم العرض دون محله فتقديمه بمنزلة تقديم المحل على الحال ،

هذا ، وقال شيخنا العلامة الغنيمى : لعل مراده بقوله إذ معرفة المشتق الخ فى الحملة ، وإلا فالمعرب الاصطلاحى لا تتوقف مغرفته على الإعراب عند التأمل الضادق ، ولو سلم فالجهة منفكة فعامل (قوله البيان) قال فى شرح الحدود : والمناسب من معانيه الإبانة إذ القصد به إبانة المعانى المختلفة انتهى : وقال فى الفواكه إن التغيير أنسب بالمعنى الاصطلاحى :

هذا ، وقد نهى بعضهم معانى الإعراب اللغوية إلى عشرة منها التحبب ومناسبته أن اُلمتكلم بالإعراب يتحبب إلى السامع والتكلم بالعربية ، لأن المتكلم بالإعراب موافق للغة العربية (قوله وأعربت معدة البعير الخ)

وجاريته عروبة أى حسناء : واصطلاحا على القول بأنه لفظى أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل فى آخر السكلمة أو مانزل مغزلته وعليه المصنف فى الأوضح والشذور ،

فى كلام ابن فلاح وغيره ، وقيل إنه مشتق من قولهم عربت معدة البعير إذا فسدت وأعربتها أى أفسدتها ، والهمزة للسلب كأشكيت الرجل إذا أزلت شكايته ، وعليه حمل قوله تعالى – إن الساعة آتية أكاد أخفيها – أى أزيل خفاءها حتى تظهر .

والمعنى أن الإعراب أزال عن المكلام النباس معانيه ، وقيل إنه منقول من تولهم عربت معدة الفصيل إذا فسدت ، وأعربتها إذا أفسدتها ، والهمزة للتعدية لاللسلب :

والمعنى أن السكلام كان فاسدا بالنباس المعانى فلما أعرب فسد بالتغيير الذى لحقه فظاهر التغيير فساد وإن كان صلاحا في المعنى انتهى ٥

ولا يخيى أنه غير موافق لكلام الشارح، نعم إن وجد فى اللغة عرب وأعرب من باب فعل وأفعل اتجه ما هنا (قوله أثر) أى حركة أو حرف أو سكون أوحدف، وهذا تعريف المصنف، وهو معنى قول التسهيل ماجىء به لبيان مقتضى العامل من حركة أوحرف أو سكون أو حدف ، لكن ابن مالك فصل الآثر والمصنف أجمله وزاد بيان محله وأنه يكون ظاهرا أو مقدرا مع الإيجاز فلله دره (قوله ظاهر) أى موجود لأن السكون و الحدف غير مفوظ بها وإن تعلقا بملفوظ بولو عبر بموجود كان أولى لأن المتبادر من الظاهر معنى الملفوظ بقرينة مقابلته بمقدر (قوله مقدر) أى معدوم مفروض الوجود (قوله بجلبه العامل) أى يطلبه ويقتضيه لا يحدثه بعد أن لم يكن فلا يرد إعراب الأسهاء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم رفعا ، واحترز به عن حركة النقل والإنباع والتخلص من الساكنين فلا يكون إعرابا لأن العامل لم يجلبها (قوله فى آخر الكلمة) الظوفية مجازية فإن المعرب بالحروف الأثر فيه نفس الآخر لأن النون فى المثنى والجمع بمغزلة التنوين فكما أن التنوين لعروضه لم يخرج ماقبله عن أن يسكون فيه نفس الآخر لأن النون فى المثنى والجمع بمغزلة التنوين فكما أن التنوين عده أنه واقع بعد الكلم ، وشملت الكلمة المغرب من الأشهاء والأفعال ولم يقل فى آخر المعرب فرارا من الدور وإن أجيب عنه ، والغرض من هذا القيد بيان على الإعراب من الكلمة وليس باحتراز إذ ليس لنا آثار تجلبها العوامل فى غير آخر الكلمة حتى يحتر ز عنها بها الإعراب من الكلمة حتى يحتر ز عنها بها الموامل فى غير آخر الكلمة حتى يحتر ز عنها بها المؤلف المن الدور عنها بها المؤلف المن الدور المن الدور المن الدور المن الكلمة حتى يحتر ز عنها بها المؤلف المناد ال

قال المصنف في [ شرح الشذور ] : وحركة ما قبل الآخر في نحو : امرى ً إما إعراب عند الـكوفيين فلا يحترز عنها لوجوب دخولها أو اتباع عند البصريين فلا تدخل ،

وأما نقل الحركة فى الوقف فلا يريدون أن حركة الإعراب صارت إلى ما قبلها وإنما يريدون أنها مثلها كما قال أبو البقاء ، أو أن هذه حالة عارضة فلا يعتد بها وإنما جعل الإعراب فى الآخر لأن المعانى المحتاجة له من أحوال الدات وهي متأحرة عن الذات والدال على المتأخر متأخر (قوله أو ما نزل منزلته) أى كدال يد لأن مابعدها نرك نسيا منسيا، وكألف اثناعشر لأن عشر حال "على النون وهي يمنزلة التنوين (قوله وعليه المصنف فى الأوضح النخ) هو الأصح لأن الاحتياج إلى الإعراب إنما هو لتمييز المعانى والقييز إنما يكون بالأثر ولومقدرا وهو في حكم الملفوظ ولا يرد عليه قولهم حركات الإعراب وعلاماته والمضاف والمضاف إليه متغايران لأنه يكنى فى التغاير كونهما من قبيل إضافة العام إلى الخاص :

وأيضا قد انفقوا على أن أنواع الإعراب رفع ونصب وجر ونوع الجنس إيستلزم حقيقته أى توجد حقيقة الجنس في النوع فوجب كونه لفظيا ، ويحتاج من يقول إنه معنوى إلى أن المراد لوع ما يدل على الإحراب فعبر

عن المعنوى باللفظي مجازا (قوله وعلى القول بأنه معنوى) نسب لظاهر كلام سيبويه ، وقواه الرضي بأن البناء ضده و هو عدم الاختلاف اتفاقًا ، ولا يطلق البناء على الحركات انتهى : وانظر تفسير الضد بالعدم فإنه لا يخلو عن تأمل ولا يخفي أن ابن مالك يطلق البناء على الحركات ( قولد تغيير ) أي تغير إطلاقا للمصد روارادة الحاصل به أو هو مصدر مبنى للمفعول أي كون الأواخر مغيرة ، لـكن قال أبو حيان في تفسير قوله تعالى ـــ وأوحينا إليهم فعل الخيرات \_ ثم اعتقاد بناء المصدر للمفعول مختلف فيه أجاز ذلك الأخفش والصحيح منعه (قوله أواخر الكلم ) أي ذاتا بأن يتبدل حرف بحرف آخر حقيقة كالمثنى والجمع جرا ونصبا ، أو حِكما كما فيهما حال الرفع لأن الألف والواو صارا لشيئين بعدماكانا لشيء واحد إذاكان أعرابه بالخروف ، أو صفة بأن تتبدل صفةً بصفة أخرى حقيقة كمافى زيد نصبا وجرا، أو حكما كما فى غير المنصرف حال جره بعد نصبه إذا كان إعرابه بالحركة ، والمراد بالآخر ما يشمل الآخر بحسب الأصل فيدخل تغيير آخر الجزء الأول من المركب الإضافي على أن آخر الجزء الأول مغزل منزلة الآخر وصار الحد جاءها وخرج به التغيير في غير الآخر لتصغير أو نحوه وإن أمكن خروجه بما يعده لأنه لم يمكن لعامل لكن قيد اختلاف العوامل لم يأت إلا بعد ، وإضافة أواخر للكلم جنسية كلام الكلم يبطلان معنى الجمع فلا يلزم عدم تحقق الإعراب إلا بتغير ثلاثة أواخر التي هي أقل الجمع لثلاث كلم التي هي أقل الجنس الجمعي ( قوله لاختلاف العوامل ) أي تغير ها ودخول أحدها بعد الآخر ، والمرآد باختلافها وجودها وإن لم تختلف لأن الاختلاف يستلزم الوجود فدخل إعراب المعرب ابتداء ، وعبر بالاختلاف لمشاكلة تغيير وأل فى العوامل للجنس فتبطل الجمع وخرج باختلاف العوامل التغيير بنقل واتباع وتغيير نحو : غلامى بالياء فليس بإعراب بل الإعراب التغير التقديرى، وصار الحد مطردا منعكسا رقوله الداخلة عليها) أي الحاصلة والمتحققة معها فدخل العامل المتقدم والمتأخر والمعنوى أو المسلطة عليهاكما يدل عليه كلام الشارح في تعريف المعرب، فيدخل ماذكر ويخرج العامل الداخل غير المسلط كالمؤكد في نحو : أتاك أتاك اللاحقون، فسقط ماقيل إن قيد الداخلة لبيان الواقع لا للاحتراز إذ لا يكون التغير بسبب العوامل إلا وهي داخلة على أنه لولم يفسر بالتسلط يمكن أن يكون احترازا عن حركة الحكابة فإنها بسبب عامل غير داخل في خلام المتكلم ( قُوله لفظا أو تقديرا) حالان من تغيير على أنهما مصدران بمعنى اسم المفعول أي ملفوظا أثره لأن نفس التغيير ليس ملفوظا أو مقدرا وذلك نحو: عصا فإنه استحق الإعراب ولم يظهر لمانع فقدر أنه متغير بخلاف المبنى الواقع في محل المعرب فإنه لم يستحق الإعراب بل لوكان في محله معرب لتغير آخره ، فظهر الفرق بين الإعراب التقديرى والمحلى بم

واعلم أن عدم استحقاق الإعراب إما لأن اللفظ لا يقبله أصلا كما فى المبنى أو لأن العامل لا يقتضيه كما فى نحو : مررت بزيد كذا قيل وفيه نظر ، لأنه لا يتناول المجرور بحرف زائد مع أن إعرابه محلى ، وفى هذا الإعراب مجىء الحال من الحبر ووقوعها مصدرا منكرا وهو مع كثرته لا ينقاس ، ويجوز نصبهما على المصدرية وهما بمعنى المفعول أيضا أى تغييرا ملفوظا أو مقدرا على ما سلف وعلى التمييز المحول عن المضاف إليه ، والأصل تغيير لفظ أو اخر الكلمة أو تقديرها أما تغيير اللفظ فو اضح وأما تغيير التقدير فالإضافة لأدنى ملابسة ، لأن الخير محل التغيير فالتقدير متعلق به وعلى الخبرية لكان المحلموفة مع اسمها أى سواء أكان ماذكر لفظا النح ،

كثير من المتأخرين ، وهو ظاهر تعريفه للمعرب بقوله (وهوما ) أى الذى أو شىء (يتغير ) هيئة (آخره) لفظا أو تقديرا

وتجويز أن يكون قوله لفظا أو تقديرا تفصيلا لتغيير الأواخر واختلاف العوامل على أنه من باب تنازع المصدرين مبنى على أن التنازع بجرى في العاملين الجامدين ، وصرح في الأوضح بالمنع (قوله وهو ظاهر تعريفه الخ) قال في [شرح الحدود] إنه قضية وذكر أنه تعريف بالمفهوم ، وأن تعريفه باللازم ماسلم من مشابهة الحرف (قوله أي الذي أو شيء) إشارة إلى أن ما يحتمل أن تسكون موصولة وأن تسكون موصوفة وهو أولي لفظا لأنها خبر صورة لقوله وهو شأنه التنكير ، لسكن التعريف حقيقة للمفهوم بالمفهوم ، وقيل ولئلا يلزم الاقتصار على الفصل لأن الموصول مع الصلة بمنزلة شيء واحد فلا تسكون كلما جنسا فكان ينبغي تقديم هذا الاجتمال : بتي أن الفصل لأن الموصول مع الصلة بمنزلة شيء واحد فلا تسكون كلما جنسا فكان ينبغي تقديم هذا الاجتمال : بتي أن التعريف ما على كل تقدير والحبي عم عرف كلا منهما فدل على أن التعريف ما على كل تقدير والمبني عم عرف كلا منهما فدل على أن التعريف المقسم اللهم المعرب على أنه أخذ الاسم في التعريف، ولا يستلان متعريف والمبني أعلم لشموله الفعل فليس القسم إلا الاسم المعرب فلد علم، وماكان كذلك يشار في تعريفه إلى المعلوم الشيء بنفسه لأن المحتاج إلى التعريف إنما هو المعرب إذ الاسم قد علم، وماكان كذلك يشار في تعريفه إلى المعلوم بحملا ويفصل المجهول اكتفاء بقدر الحاجة كقولهم: الأنف الأفطس أنف ذو تقصير، فكأنه قال الاسم المعرب كلمة تقبل أن والتنوين والإسناد بتغيير آخرها يحسب العوامل الخ (قوله مايتغير آخره) أي يستحق ما هو آخره ويوافق ان الحاجب ، أو مايصلح لاستحقاق المغير بعد التركيب كما هو مذهب الزمخشرى ، ويوافق ان الحاجب ، أو مايصلح لاستحقاق المغير بعد التركيب كما هو مذهب الزمخشرى ، ويوافق ان مالك : إن الأسماء قبل التركيب مبنية ه

واعلم أن المراد بالأفعال في التعاريف مجرد ثبوت الحدث أو الاستمرار لا الاقتران بزمان ، وعلى كل فهى مجاز مشهور فلا ضرر في وقوعها في الحد ، وحينئذ لايتناول التعريف الأسماء حال عدم تركيبها إذا سبق تركيبها فيا مضى إن عبر بتغير ماضيا أو أريد تركيبها بعد أن عبر بيتغير إن كان مضارعا ، ولو دلت تلك الأفعال على الزمان تناول التعريف ذلك لأنها تغيرت فيا مضى أو تتغير فيا يأتي (قوله هيئة آخره) أى حالة شبيهة بالهيئة والصفة لاهيئة وصفة حقيقة ، لأن الحركة لا تقوم بالحرف بل بما يقوم به الحرف لكنها تابعة له وتقدير الهيئة لأنه لا تغير له في ذاته ، لا يقال هذا واضح في الإعراب بالحركات والسكون ،

أما الحروف فهو تغيير واقع فى ذات الآخر لا فى حاله: لأنا نقول لما وقع الحرف نائبا عن الحركة صح إدراج الحروف فى هذا القدر لأن المنوب عنه من الأحوال فأطلقنا هذا الاهم على نائبه إعطاء للنائب حكم المنوب عنه ، أو نظرا للأصول لأنها المقصودة والفروع محمولة عليها ، أو إلى التحقيق من أن الإعراب بالحروف بعد ذلك لأنه نظر فيه ولو تقديراً فى مواضع النيابة اعتناء بمقام التعريف ، ولا يضر ذكر الإعراب بالحروف بعد ذلك لأنه نظر فيه للشهرة والتسهيل على المتعلمين فجمع بين الغرضين ، لكن جرى فى الفواكه على التعبير فى المعرب بالحروف بتغيير الإعراب المتن لغير حركته وهو لا يجوز اتفاقا (قوله لفظا أو تقديراً) بتغيير اللهات هذا ، وفى تقدير الاختلاف العوامل . أجيب بالمنع لأن الإعراب التقديرى أن يقدر الإعراب على علم المنى بتغيير آخره تقدير الاختلاف العوامل . أجيب بالمنع لأن الإعراب التقديرى أن يقدر الإعراب على علم وهو الحرف الأخير لمانع من الظهور كالتعذر والاستثقال ، والمبنى لا يقدر على آخره لأن المانع فى جملته وهو مشامهته للمبنى ، وقد يكون فى آخره كما فى جملته نحو هذا ، ولهذا يقال إن المبنى فى محل الرفع مثلا أى وهو مع موضع لوكان فيه اسم معرب كان مرفوعا هذا خلاصة ماحققه الرضى وتلقوه بالقبول ، ومن هنا يشكل في موضع لوكان فيه اسم معرب كان مرفوعا هذا خلاصة ماحققه الرضى وتلقوه بالقبول ، ومن هنا يشكل

(بسبب العوامل) المختلفة المقتضية رفعا أو نصبا أو جرا (الداخلة عليه) لفظا أو تقديرًا، وذلك (كزيد) وموسى ؟ فقوله مايتغير كالجئس للمعرب فدخل فيه التغير الكائن في الأوائل والأواسط :

وخرج بقوله آخره تغییره الأوائل والأواسط ، والمراد بالآخر ماكان آخره حقیقة كدال زید أو مجازا كدال ید .

وقولنا لفظا أو تقديرا إشارة إلى أن المعرب نوعان : لفظى وهو مايظهر فيه الإعراب كزيد ، وتقديرى وهو مايقد رفيه ذلك كالفتى وغلامى ، ومنه نحو : القاضى رفعا وجراً ، وجمع المذكر السالم المضاف إلى ياء المتكلم

دعوى أن الإعراب المحلى لا يختص بالمبنى كفاعل المصدر المجرور به والظرف إذا وقع خبرا نحو- والركب أسفل منكم - (قوله بسبب العوامل) أي جنسها لأن اللام للجنس فتبطل معني الجمعية ( قوله المقتضية النخ ) صفة المختلفة نبيان أن المراد الاختلاف في العمل وليس لدفع النقض بمثل إن زيدا مضروب وإنى ضربت زيدا وإنى ضارب زيدًا فإن العوامل مختلفة بالاسمية والفعلية والحرفية ، ولم يتغير آخر المعرب لأنه لا نقض بذلك بعد الاعتراف بأن أل للجنس، وهذا النقض أورده الجامي في قول الكافية وحكمه أن يختلف آخره وليست العبارة هنا كتلك، ومن ظن الاتحاد وقع في الخلط والفساد (قوله لفظا أو تقديراً ) فيه قصور لأنه يخرج العوامل المعنوية (قوله وذلك كزيد وموسى ) يعنى من نحو قواك جاء زيد وموسى بأن كانا مركبين مع غيرهما على الأصح من اشتر اط التركيب في الإعراب، وأشار إلى أن قوله كزيد خبر مبتدأ محذوف ؛ ثم السكاف إن كانت اسما فهيي خبر في محل رفع وإن كانت حرفا فالجار والمحرور في موضع الخبر ، ويجوز أن يجعل كزيد مفعول فعل محذوف أي أعنى كزيد (قوله كالجنس) لم يقل جنس تحاشيا عن إطلاق الجنس على المشترك بين الماهيات الاعتبارية فإنه مجاز كإطلاق الفصل على المختص ببعضها لأن الجنس الحقيقي ماتحته ماهيات متحققة في الخارح ، لكن اعترض بأن اللفظ كيفية تعرض للنفس الضروري والكيفية قسم من الموجود الخارجي، ولكل لفظ خاصية وجودية يشاركه فيها لفظ دون لفظ كالدلالة على المعنى المقترن بزمان ، وخاصية وجودية أخرى يشاركه فيها بعض مايشاركه في الأولى دون البعض الآخر كدلالته على خضوص الزمان المعين ، فالمــاهية المركبة من الــكيفية والخاصتين موجودة في ألخارج بوجود جزئياتها فيها ، والمشترك الأعم من أجزائها جنس والمتوسط والأخير فصلان ( قوله النغيير الكائن الخ) أي ذو التغيير أو التغيير بمعنى المتغير لأن الداخل المتغير لا التغيير،، ولو حذف الكائن كان أظهر لأن الظرف إذا وقع صفة وكان متعلقه كونا عاما وجب حذفه إلا أن يقال هو بمعنى كون خاص أو مبنى على رأى من لم يوجب حدَّفه ( قوله وخرج بآخره تنجيير الغ ) فيه ماعلمت ، ثم المراد خروج تغيرهما إذا لم يكن معه تغيير الآخر بأن لم يكن معربا أو مطلقاً لـكن من حيث تغيير الأوائل والأواسط أما من حيث تغيير الآخر فداخل لأنه معرب ، ونسّب خروج ماذكر لهذا القيد لسبقه وإن كان ماخرج به بخرج بما بعده ﴿ قُولُهُ وقُولُنا لفظا النح) منه يعلم أن أو في قوله أو تقديرًا في الموضعين للتقسيم لا للشك فلا ينافي التعريف ( قوله لفظي النح ) لو قال مايظهر إعرابه ومايقدر كان أخصر وأولى لأن الذي يوصف حقيقة بالظهور والتقدير هو الإعراب ( قوله مايظهر فيه الإعراب ) أي نفسه على القول بأنه لفظي أو أثره على القول بأنه معنوى ( قوله كالفتي الخ ) أى الموقوف عليه والمحكى والمتبع (قوله ومنه نحوالقاضي ) فصله بمنه لتقييده بقوله رفعا وجرا ، وقس عليه مابعده والأول مطلق ( قوله وجمع المذكر السالم المضاف إلى ياء المتكلم ) والواو مقدرة استثقالاً عند ابن الحاجب وتعذرا عند غيره وهو وجيه .

رفعا فقط كمسلمى، وكذا الأسماء الستة والجمع المذكر مطلقا والمثنى رفعا إذا أضيف إلى كاحة أو لحا ساكن نحو : جاء أبو الحسن ومسلمو القوم وصالحا القوم نبه عليه السيد فى حاشيته وغيره :

وخوج بقوله بسبب العوامل مايتغير آخره لا بسبب ذلك بل بسبب غيرها كالإتباع والنقل والحكاية والتقاء الساكنين .

وقوله الداخلة عليه إشارة إلى أن آخر المعرب لا يتغير لأجل العوامل إلا إذا كان العامل مسلطا عايه سواء تقدم كضربت زيدا أم تأخر كزيدا ضربت، ولا فرق فى ذلك بين أن يكون العامل ملفوظا به كما هنا أو مقدرا كما فى : بكم درهم اشتريت إذ التقدير بكم من درهم ، ولهذا قلنا ثانيا لفظا أو تقديراً .

والعوامل جمع عامل وهو ما أثر في آخر الكامة من اسم أو فعل أو حرف ، والأصل فيه أن يكون من الفعل

وأما المثنى المضاف إلى ياء المتسكلم فإعرابه ظاهر بالحروف فى الأحوال الثلاثة تقول : جاء مسلماى فهو مرفوع بالألف مضاف إلى ياء المتكلم ، ورأيت مسلمى منصوب بالياء المفتوح ماقبلها المدغمة فى ياء المتكلم ، ومررت بمسلمى مجرور بالياء المدغمة كذلك (قوله رفعا فقط) أما فى حالة النصب والجر فإعرابه ظاهر بالياء المدغمة فى ياء المتكلم ، وإنما قدرت الواو فى الرفع لأن العامل يقتضى خصوصها وهو غير موجود وإن وجد بدلها وهو الياء (قوله والمثنى رفعا) أما فى حالة النصب والجر فإعرابه ظاهر بالياء الموجودة المحركة بالكسرة ، وإنما لم تحذف لعدم ما يدل عليها يخلاف الألف فى حالة الرفع الدال عليها موجود وهو الفتحة (قوله ماتغير آخره بسبب غيرها؛ أما من حيث تغير آخره تقديراً بسببها فداخل قيل والأولى ان يقول ماتغير آخره لابسببها ليشمل ماتغير آخره لابسبب كحيث إذا فتحت بعد ضمها أو بسبب آخر كالمحرك انباعا أو نقلا أو حكاية أو تخلصا من سكونين انتهى . وفيه نظر إذ حيث لم يغير آخرها إذ فيها لغات متعددة وهى من حيث كل لغة على حدة لم تتغير (قوله إشارة إلى أن آخر المعرب الخ) إشارة إلى أن الدخول بمعنى التسلط فيدخل العامل المتأخر بل والمعنوى، وليس إشارة إلى أن هذا القيد لبيان الواقع كما ظن .

بقى أنه يمكن أن يكون احتر ازاً عما تغير آخره بسبب عامل مسلط مؤكد بعامل غير مسلط بالنسه المذاك العامل المؤكد، وأن تكون الداخلة وإن لم تفسر بالمسلطة للاحتر از عما تغير بسبب عامل غير داخل فى كلاة المتكلم كالمحكى من حيث ذلك التغير على ماعلم فى تعريف الإعراب. ثم انظر ماوجه الإشارة فى كلام المصنف لماقاله والظاهر أن يقول والمراد بالمداخلة المسلطة فقد بر (قوله والعوامل جمع عامل) اعترض بأن فاعلا وصفا لا يجمع على فواعل. وأجيب بأن العامل بغلبة الاستعمال صار اسماو فاعل الاسمى يجمع على فواعل فلاحاجة للقول بأنه جمع عام لم. لأن العامل قلما يكون غير كلمة على أنه إنما يمتنع جمعه وصفاعليه إذا كان لمذكر عاقل، وقد نص سيبو به على اطر ادطوالع فى نجم طالع يكون غير كلمة على أنه إنما يمتنع جمعه وصفاعليه إذا كان لمذكر عاقل، وقد نص سيبو به على اطر ادطوالع فى نجم طالع إذا كان جارا وجرورا ولا العامل فى المحل لأنه لا يؤثر فى الآخر، ثم المراد ما أثر فيا ذكر أثر اله تعلق بالمعنى المراد مى المراد ما شرفيا ذكر أثر اله تعلق بالمعنى المراد مع فروره ، وإنما هو أمر يرجع لمجرد اللفظ، و دخل العامل الزائد نحو : ماجاء من رجل، فإنه أثر كسرة رجل ولها تعلق بالمعنى التركيبي من حيث إنها علامة على أن مدخولها على لمادل عليه الحرف من نصوصية الاستغراق (قوله تعلق بالمعنى الثركيبي من حيث إنها علامة على أن مدخولها على لمادل عليه الحرف من نصوصية الاستغراق (قوله والأصل فيه الغ ) لأن العامل إنما يعمل لا فتقاره إلى غيره ، والفعل أشد افتقار الأنه حدث يقتضي صاحبا و علا

ثم الحرف ثم الاسم ، ولا يؤثر العامل أثرين في محل واحد ، ولا يجتمع عاملان على معمول واحد ولا يمتنع أن يكون له معمولات ، والأصل تخالفه مع المعمول في النوع ، فإن كان من نوع واحد فلمشابهة العامل مالا يكون

وزمانا وعلة فيكون افتقاره من جهة الإحداث والتحقق، والحروف المحتصة إنما تعمل لاختصاصها بالقبيل الذي تعمل فيه ، والاختصاص موجب للعمل ليظهر أثر الاختصاص ، والاسم إنما يعمل في الاسم لشهه للفعل كاسم الفاعل عند الاعتماد ، أو الحرف كالمضاف إذا عمل في المضاف إليه، وفي الفعل لتضمنه معنى الحرف كاسم الشرط الجازم للفعل ، ولا يعمل الاسم في الحرف بل هو المعروض للعوامل فيه ، وعبارته لاتفيد أن عمل الاسم بطريق الفرعية ، ثم إن كون الحرف أصلا في العمل محل خلاف .

قال في [ شرح الجمل] العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء والحروف فما وجد منهما عامل ينبغي أن يسأل عن الموجب لعمله (قوله ولا يؤثر العامل أثرين في محل واحد) أي من جهة واحسدة فلا يرد المصدر إذا جر فاعله أو مفعوله فإن جهة الجر غير جهة الرفع أو النصب أو المراد أثرين لفظيين وفيما ذكر أحد الأثرين ، محلى إذا كان المضاف للمصدر ظاهرا بناء على أن الإعراب المحلى لا يخنص بالمبنيات ، وفيه ماعرفت قريبا أو هما محليان إذا كان ضميراً (قوله ولا يجتمع عاملان النخ) أى لا يجوز اجتماعهما عليه لأن العوامل النحوية وإن كانت علامات إلا أنهم نزلوها منزلة المؤثرات الحقيقية ، ومن ثم رد على من قال إن المبتدأ والابتداء عاملان في الخبر ونحو ذلك ، ولا اجتماع في نحو: فإن لم تفعلوا لأن لم عملت في تفعلوا لفظا وإن في لم تفعلوا محلا. وقولهم لا محل للحرف من الإعراب محمول على حالة انفراده وعدم انضهامه لغيره أما مع غيره فقد يكون له محل وذلك إذا لم يكن زائدا ولا شبيها به لأنه مطلوب لما يعمل فيه ، ألا ترى أن معنى لم فيما ذكر مطلوب لأن إذ المعلق نفي الفعل لا الفعل ، ومعنى الباء في نحو : مررت بزيد مطلوب لمر ّ لأنه لايتعدى إلا به بخلاف الزائد وشهه فلا غول له إذ ليس له معنى يطلبه العامل ، ولا اجتماع أيضا في نحو زيد عندك وإن كان عندك منتصبا بالاستقرار في محل رفع على الخبرية لأن المنصوب لفظا باستقرار عندك وحده والمرفوع محلا على الخبر هو مع الضمير فتدبر ، والمرآد أنهما لا يجتمعان عليه من جهة واحدة فلا يرد نحو ـ ماجاءنا من بشير ـ فإنه توالى على يشير عاملان جاء ومن لكن الجهة مختلفة كما هو ظاهر ولا يمكن القول بأن المعمول لجاء مجموع من بشير ولمن بشير وحده لأن الحرف هنا زائد فلا مجال لـكونه مع مجروره في محل إعراب كما أشرنا إليه آنفا ، وأما زيد وعُمرو قائمان فني قوة مغمولين ، ويستثنى ما إذا تمآثل العاملان فيجوز اجتماعهما نحو : جاء زيد وأتى عمرو الُظْرِيْفَانَ ، لأَنْ تَمَاثُلُهُمَا مُنزِلَةَ العاملِ الواحد ( ڤوله ولا يمتنع أن يكون له معمولات ) عدم الامتناع يصدق بالوجوب فلا ينافى أن الفعل المتعدى يجب عمله في مرفوع ومنصوب أو اثنينأو أكثر وإن جاز الحذف ليعضها على مايعلم من محله ، وقد تنتهى المعمولات إلى نخو العشرة إذا ذكرت المفاعيل والحال والتمييز والاستثناء ﴿ قُولُهُ فَإِنْ كَانَا مَنْ نُوعَ وَاحْدَ ﴾ أي بأن كانا اسمين ولا يتصور اتحاد النوع إلا فيهما لأن الفعل لا يعمل في مثله والحرف لايعمل في مثله 🖟

وأما اختلاف النوع فله ثلاث صور لأن الحرف يعمل فى الفعل والاسم والفعل يعمل فىالاسم ولايعمل الفعل فى حرف ولا الاسم فى حرف ، وبه يعلم أن الصورالعقلية تسعة (قوله فلمشابهة ١ العامل الخ) أولتضمين العامل معنى لا يكون من نوع المعمول فالأول كعمل اسم الفاعل ، والثانى كعمل المضاف فى المضاف إليه .

قال شيخنا العلامة الغنيمي : وانظر المبتدأ مع الخبر والحال إمع المبتدإ عند من جوزه والتميبز من المفرد نحو

من نوع المعمول ، والصحيح في الإعراب أنه زائد على ماهية الكلمة ، وقيل إنه جزء منها ومقارن للوضع : ( و ) الثاني ( مبني " وهو ) ماكان ( بخلافه ) أي المعرب أي مالم يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه ، وأو قال وهو بضده لسكان أولى لأن الإعراب ضد البناء والضدان لا يجتمعان ، والحلافان قد يجتمعان كالقعود

عشرين درهما (قوله والصحيح في الإعراب أنه زائد النخ) جرّم به أبو حيان وذكر ابن مالك أنه جزء منها ووهاه أبو حيان .

والظاهر أن محل الخلاف في الإعراب بالحركات أما بالحروف فليس زائدا ، وأن محله أيضا على القول بأن الإعراب لفظى ( قوله ومقارن للوضع ) أى والصحيح ذلك ؟

قال الزجاجي في أسرار النحو]: إن الكلامسابق الإعراب في المرتبة وهل تلفظت به العرب زمانا غير معرب ثم رأت اشتباه المعانى فأعربته أو نطقت به معربا في أول تبلبل ألسنتها ؛ ولا يقدح ذلك في سبق رتبة الكلام كتقديم الجسم الأسود على السواد وإن لم يزايله خسلاف للنحاة : وفي [ اللباب ] لأبي البقاء أن النحويين على الثاني لأن واضع اللغة حكيم يعلم أن الكلام عندالتر كيب لابد أن يعرض فيه لبس فحكمته تقتضي أن يضع الكلام معربا .

[ تتمة ] الصحيح في الإعراب بالحركات أنه مقارن للحرف الأخير وهو مذهب سيبويه وقيـــل قبله وقيل بعده ؟

قال الفارسى: وسبب هذا الخلاف لطف الأمر وغموض الحال، ويشهد لمن قال إن الحركة تحدث قبل الحرف إجماع النحويين على أن الواو فى يوعد بين الياء التى هى أدنى إليها من العين بعدها، ألا ترى أنه لوكانت الحركة بعد الحرف هى أدنى إليها من العين بعدها، ألا ترى أنه لوكانت الحركة بعد الحرف كانت الواو فى يوعد بين فتحة وعين، ولمن قال إنها بعده أن الحركة ثبت أنها بعض الحرف، وكما أن الحرف لا يجامع حرفا آخر فكذا بعضه لا ينشأ مع حرف آخر لأن حكم البعض فى هذا حكم الكل، ولا يجوز أن يتصور أن حرفا من الحرف حدث بعضه مضافا لحرف وبقيته بعده فى غير ذلك الحرف لا فى زمانين، وبأنه لما لم يدغم الحرف المتحرك فيا بعده نحو طلل دل على أن بينهما حاجزا وليس إلا الحركة، والمسألة مبسوطة فى [ الأشباه والنظائر ] (قولهما كان بخلافه) لوقدر لفظ كائن كان مع اختصاره وموافقته لقولهم ينبغى تقليل المحذوف ما أمكن أظهر لسلامته مما يلزم على تقديره من حذف الموصول وبعض صلته لأن من تمام الصلة لفظ بخلافه :

هذا، والمظاهر أن الباء فى قول المصنف بخلافه زائدة فى الخبر ، ولو قال وهو خلافه كان أخصر وأظهر فلا تتعلق بشىء ، ومجرورها لفظا هو الخبر وإعرابه مقدر أو محلى على مافيه (قوله أى مالم يتغير آخره ) أى على الوجه المتقدم فى تعريف المعزب فدخل مالا يتغير أصلا ومنه الأسماء قبل التركيب وما يتغير لابسبب العوامل الداخلة عليه كحيث لكن يدخل فيه ماحرك بحركة إتباع أو نحوها ، ولايندفع بأنه قد تغير قبل بسبب العوامل الداخلة عليه لعدم لزوم ذلك لأنه قد يحرك فى أول أحواله بما ذكرنا على أن الفعل فى التعريف لايدل على زمان على أن هذا إنما يمكن فيا هو قابل للإعراب ، وأما فى غيره نحو: من ابنك ومن أوتى ومن أكرم فلا فتأمل (قوله لأن الإعراب ضد البناء الخ ) أى فيفيد التصريح بعدم الاجتماع ولا يحتاج فى ذلك إلى معونة فلا ينافى الأواوية أن المراد ملتبس بمخالفته مخالفة بها يتنافيان ولا يجتمعان كما فهم من قوله وهو ضربان ، لأن تنافى الأقسام وعدم

والضحك وهو مشتق من البناء وهو لغة وضع شيء على شيء على صفة يراد بها الثبوت : واصطلاحا علىالقول بأنه لفظى ماجىء به لا لبيان مقتضى العامل من شبه الإعراب من حركة أو حرف أو سكون أو حذف ، وليس حكاية أو اتباعا أو نقلا

اجتماعها هو الأصل فى التقسيم ، ومن قوله الآتى فى لزوم الكسر فى لزو الفتح الخ لأنه ظاهر فى أن المبنى يلزم طريقة واحده .

قيل : والأولى أن يقول وهو نقيضه لأن النقيضين لايجتمعان ولاير تفعان والضدان قد ير تفعان فيوهم أرتفاع البناء والإعراب من الاسم وليس كذلك. وقد يقال صرح بعضهم في غلامي ، والمتبع والمحكي أنه لامعرب ولامبني فمراعاة هذا القائل لابأس بها وإن لم تكن لازمة ، ثم إن تقابل المعربو المبني ليس تقابل النقيضين لالغة لأن نقيض كل شيء رفعه ، ولا اصطلاحاً لأنه اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب فلا يصح التعبير بالنقيضين إلا على وجه المسامحة باعتبار أن أحدهما مساو للنقيض ، لأن لامعرب مثلًا هو المبنى فقد بر : بتى هنا شيء وهو أن التضاد إنما يكون بين الأعراض لا الجواهركما صرحوابه ، ولاخفاء أن المعرب والمبنى ليسا من الأعراض وتضادهما باعتبار تضاد وَصفيهما ، وإليه يشير قول الشرح لأن الإعراب ضد البناء ولم يقل لأن المعرب ضد المبنى فتفطن (قوله يراد بها الثبوت ) احترز به عن الوضع لآعلى تلك الصفة كوضع ثوب على ثوب فإنه لايسمى بناء لغة (قوله لالبيان مقتضى العامل) خرجبه الإعراب (قوله من شبه الإعراب) من فيه لبيان الجنس أتى بهلرفع الإبهام عن ماوشبه بكسر الشينوسكون التاء وبفتحهما بمعنى أى منالأمر المشابه للإعراب فىكونه حركة أوحرفا أوسكونا أوحذةاوكونه في آخرالكلمة لافي أولها ولا في حشوها وخرج نحوفتحة لام فليس وضمة لام أفلس (قوله وليس حكاية النخ) أي وليس هو أي ماجيء به لا لبيان مقتضي العامل حكاية نحو : من زيدا فإن الحركة المذكورة ليست إعرابا ولا بناء وكذا بقية الحركات المذكورة لكن ماهي فيه معرب تقديرا ، وتلك الحركات ومبنى إن كان اسها مشبها للحرف ، أو فعلا غير مضارع أو حرفا . ثم إن لم يكن مستحقاً لغير تلك الحركة فهي حركة بناء نحو كيف وذه ومنذ وأمس وإلا قدر مايستحقة فنحو عض مبنى على سكون مقدر منع من ظهوره حركة الإتباع ، وقد من ــقد أفلح ـ مبنى على سكون مقدر منع من ظهوره حركة النقل ، وقل من ــقل ادعوا ــ مبنى على سكون مقدر منع منه حركة التخلص من الساكنين ، وبهذا يجمع بين ماهنا وما سيأتى فى أسباب البناء على الحركات وهذا هو الصحيح :

وقال الكوفيون: حركة الحسكاية عراب والمحسكى بمن خبر فى الرفع ومفعول فعل مقدر فى النصب وبدل فى الجرب وقيل إنه مبنى لأن الاختلاف ليس بعامل فى المعرب فى السكلام الذى هو فيه، وقيل المحسكى بمن واسطة لامعرب ولا مبنى (قوله أو إنباعا ) كقراءة زيدبن على الحمد لله بكسرا لدال إنباعا لحركة اللام ، وقيل إن المتبع واسطة ، وقيل إنه مبنى والصحيح أنه إما معرب تقديرا إن كان مافيه الإنباع اسما غير مشبه للمحرف أو فعلا مضارعا كمامر وإما مبنى إن كان غيرهما وإنباع الشيء للشيء هو الإنيان به تهعا ومناسباله ، وتارة يكون الإنباع لحركة الحرف ونارة لذاته كقولهم فى عسيت بفتح السين عسيت بكسرها إنباعا للياء ثم كسرة الإنباع إمالكسر متأخرة كما تقدم أو متقدمة نحو فلأمه الثلث بكسر الهمزة ، وإماالياء متأخرة كما فى غلامى وحسيت ، أوالياء متقدمة نحو في أم الكتاب بكسر الهمزة فى قراءة الأخوين ثم السكسرة التي تتبع إما لغير الإنباع كما قدمنا ،

أو تخلصا من سكونين ، وعلى القول بأنه معنوى لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال ، وعايه المصنف فى شرح الشذور ، وظاهر عبارة المتن تقتضيه .

وإنما يبنى الاسم إذا أشبه الحرف شبها قويا

وإما للإنباع نحو كسرة عين عصى فإنها لإتباع كسرة الصاد التي هي إتباع للياء ، وقولهم لتسلم الياء غير محرر بدليل السلامة في حيض :

ونص البدر ابن مالك على أن السكسرة في نحو غلامي إتباع للياء ، ولاشك إن تفسير إتباع بما ذكر يشملهما ولانص ينافيه ، لـكن الجمهور يقولون كسرة ميم نحو : غلامى ، لمناسبة الياء ، وعليه فيزاد عدها فى تلك الحركات (قوله أو تخلصا من سكونين ) نحو - من يشأ الله يضلله - ولا يشكل عدهم من أسباب البناء على الكسر حركة التخلص من الساكنين ، لأن ذاك للفرار من التقاء الساكنين والمحترز عنه مايكون للتخاص من التقاء الساكنين بالفعل أو أن ذاك فيماكان مبنيا وهــذا فيما هو معرب فتدبر ، وكذا يقال في الإتباع لأنهم عدوا حركته بناء ، هذا غاية ماحوله بعض الفضلاء ، وأسلفنا من التحقيق مايغني عن ذلك فتأمل ، فإن الاول خلاف الظلاهر ، والثاني منقوض بالإتباع في المبنى مع كون الحركة ليست بناء نحو: فر وعض وشد ، وكذا التخلص نحو ـ قل ادعوا ـ بتي هنا شيء وهو أن هذاالتعريف صادق علىالضم في ضربوا والسكون في ضربت على المختار من أن الماضي فيهما مبنى على فتح مقدر وأن الضم للمناسبة والسكون لكراهة توالى أربع متحركات فها هو كالكلُّمة الواحدة وليسا للبناء فكانَّ ينبغي أن يزاد في التعريف لإخراجهما، ولا للمناسبة ولا لكراهة توالى أربع متحركات فيما هو كالـكلمة الواحدة إلا أن يقال هو تعريف بالأعم على القول بجوازه فتدبر (قوله لزوم آخر الخ ) لزوم جنس ، وخرج بإضافته للآخر لزوم ماعداه حركة واحدة فليس بناءكما أنه ليس إعرابا وخرج بقوله حالة واحدة المعرب المختلف الآخر ، وبقوله لغير عامل مالزم حالة واحدة للزومه عاملا واحدا كالظرُّوف الغير المتصرفة ومالزم النصب على المصدرية ، وقوله ولا اعتلال لا حاجة إليه لأن المعرب المعتل مختلف الآمور تقديرا إلا أن يقال آخره لم يختلف من حيث لفظه فالاحتراز عنه من هذه الحيثية ، وأورد عليه مالا يلزم حالة واحدة من المبنيات كحيث . وقد يقال المراد باللزوم المذكور عدم تغير آخر الكلمة بسبب مايدخل عليها من العوامل أو أنْ تلك الحركات لغات وكل لغة فيهامن حيث تلك اللغة فهي لازمة حالة واحدة من تلك الحيثية (قوله وإنما يبني الاسم إذا أشبه الحرف شبها قويا النح ) اقتضى كلامه أمرين : الأول حصر سبب البناء في شبه الحرف وهو ماقاله ابن مالك ولم ينفرد به خلافا لآبي جيان بل صرح به غير واحد كابن جني والزجاجي وابن العطار ، لكن أورد أنه ذكر في باب الإضاقة من أسباب البناء الإضافة لمبنى ، وأجيب بأنه حذت هنا قيدالغلبة أى لشبه من والحروف غالبابدليل كلامه فى باب الإضافة أوأن الـكلام هنا فى المبنى لز وماو لاسبب له إلا شبه الحرف بخلاف المبنى جواز فقد يكون شببه نحو الإضافة لمبنى ، وحينثذ فالاسم معرب ومبنى وجوبا لشبه من الحروف ، ومبنى جوازا لغير شبه من الحروف بدليل باب الإضافة وظهر حُسن تعبير الألفية بمنه الثاني حصر البناء لشبه الحرف في واحد من تلك الأنواع ،

ويرد عليه أن أسماء الأصوات إنما بنيت لكونها أشبهت الحروف المهملة من حيث أنها لا تقع عاملة ولا معمولة ولذا زاد بعضهم نوعا آخر وهو الشبه الإهمالى . وأجيب بأنه يمكن إدخاله فى الشبه الاستعمالى فهو قسم منه لازائد عليه ، وزاد بعضهم أيضا الشبه الجمودى وهو أيضا يرجع لما ذكر ، وزاد بعضهم أيضا الشبه الجمودى وهو أيضا يرجع لما ذكر ، وزاد بعضهم أيضا الشبه الجمودى

فقد ذكر ابن مالك أن حاشا الإسمية بنيت لشبهها بحاشا الحرفية فى اللفظ ، وأن عن الإسمية بنيت لشبهها بعن الحرفية فى اللفظ ، وكذا يقال فى على الإسمية وكلا بمعنى حقا ، وقد الإسمية كما ذكر ابن الحاجب الأولين والمصنف الثلاثة فى المغنى ، لكن ما كان على حرفين يمكن إدراجه فى الوضعى بناء على أنه لا يشترط فى الثانى كونه حرف لين ، وعلى إشتراط ذلك لا يكون الشبه فيه و فيا كان على ثلاثة أحرف موجبا للبناء بل مجوزا كما هو صريح كلام المغنى فى الباب الثامن والمكلام فى أسباب البناء الواجب ، بتى هنا شيء وهو أن هذا المكلام يقتضى وضع الحرف قبل وضع الاسم لأنه لو لم يتقدم وضعه لم يتحقق علة البناء لعدم وجوده حتى يقال إن الاسم أشبهه ، وهذا بعيد لأن الحرف غير مقصود بالذات كالإسم وإنما وضع للربط فكيف يتقدم على ماهو المقصود ، ويجاب بعدم لزوم ذلك ، ويكنى فى تحقق عاة البناء تقدمه فى التصور وإن تأخر فى الوجود الخارجي ( قوله يدنيه منه ) أى يقرب الشبه الاسم من الحرف ، والجملة صفة كاشفة لقويا ( قوله فى الوضع ) ضابطه أن يكون الاسم موضوعا على حرف أو حرفين إما مظلقا أو بشرط كون الثاني حرف لين كما قاله الشاطبي ؟

ودل كلامهم هنا على أن أصل وضع الحرف كونه على حرفين ولا يتافى مافى الصرف أن الأصل فى كل كلمة أن تكون على ثلاثة ، لأن الأصل فى مقول بحسب ماهو المناسب للطبع وما هو المحقق من جهة الوجود الخارجى أى الكثرة الخارجية فالأول هو المراد فى الصرف ، والثانى هو المراد هنا ، وإنما أعرب نحو أب وأخ ويدودم لأنها على ثلاثة أحرف وضعا وأعلت بحذف حرف العلة اختصاراً والظاهر أنه حذف اعتباطى إذ قياس أب وأخ القلب لتحرك حرف العلة وانفتاح ماقبله كما فى عصى ، وقياس يدودم الإثبات لسكون ماقبل حرف العلة كما فى ظبى ودلو ومما هو على ثلاثة أحرف وضعاكما هو مقتضى كلام البدر بن مالك والمحتار عند الرضى ولامها المحذوفة الألف المنقلبة عن ياء ، والإعراب مقدر فيها إن أفردت وظاهر على ماقبلها إن أضيفت ؟

ويرد أن ذلك إنما يكون فيما حذَّفت لامه نسيا ، ولوكان حذف اللام نسيا لم يقدر الإعراب فيها إن أفردت وجعله نسيا في حال دون أخرى تحسكم :

وقيل : إنما أعربت بالنصب على الظرفية مع كونها ثنائية وضعا ، لأن أغلب أحوالها الإضافة التي هي من خواص الأسماء فأبعدت شبه الحرف ؟

ثم إن الشبه الوضعى ذكره ابن مالك ، وقال أبو حيان : لم أقف عليه لغيره ، واعترضه المصنف بقول سيبويه إذا سميت بباء اضرب قلت أب باجتلاب همزة الوصل وبالإعراب؛ ورد الأول بأن عدم وجدان السابق لايدل على عدم الوجود والشبه الوضعى معتبر في لسان العرب كزيادة أن بعد ماالمصدرية لمشابهة ماالنافية ، والثاني أن كلامهم صريح في الفرق بين باب التسمية وغيرها فإنهم أعربوا المسمى ولوكان على حرف أو حرفا نحو ياعن فكأن وضع التسمية لماكان طارئا مع شرف التسمية ضعف عن تأثير البناء ويدل له أن ابن مالك قائل بالإعراب بالتسمية (قوله أو المعنى) ضابطه أن يتضمن الاسم معنى من معانى الحروف سواء وضع لذلك المعنى حرف كالاستفهام أولا كالإشارة تضمنا لازما بأن يتوقف عليه المعنى الذى قصد عند التضمن فيخرج الظرف لأن المقصود منه عند التضمن ، وهو كونه ظرفا زمانا أو مكانا لمعنى العامل لا يتوقف على التضمن لحصوله بدونه واسم لا فإن يصرح بني ، ويدخل المنادى لأن المقضود عند التضمن ، وهو كونه منادى مخاطب غير حاصل بدونه واسم لا فإن المقصود من التضمن وهو التنصيص على نفي الجنس غير حاصل بدونه :

أو الاستعمال فلو عارض شبــه الحرف مايقتضى الإعراب استصحب لأنه الأصــــل في الإسم ، ولمُمَا لم يعرب الحرف عند مشابهته الاسم لمشابهته له لعدم المقتضى لإعرابه

لمكن يرد على هذا أن المقصود فى اسم لايحصل بأن يصرح بمن الاستغراقية كما فى قوله . ألا لامن سبيل إلى هند . إلا أن يراد الحصول بدون التضمن على وجه لاشذوذ فيه أو بمعنى أنه خلف حرفا فى معناه أى أدى به معنى حقه أن يؤد"ى بالحرف لابالإسم لابمعنى أنه حل محلا هو للحرف كتضمن الظرف معنى فى والتمييز معنى من ٥

فإن قيل : الألفاظ التي تشبه الحرف في المعنى حِروف لاأسماء .

قلت: نعم لو لم توضع لغير هذه المعانى كإن الشرطية الكنها وضعت لغير ها أو لا وبالذات ولها ثانيا وبالعرض ومن ثم قيل يتضمن دون وضع (قوله أو الاستعال) ضابطه كما فى الأوضيح أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف كأن ينوب عن الفعل ولا يدخل عليه عامل فيؤثر فيه وكأن يفتقر افتقارا متأصلا إلى جملة فدخل فيه الافتقارى والإهمالى بناء على أن الحروف أعم من المستعملة أو المهملة ، وقوله إلى جمسلة أى افتقارا لازما إلى جملة أى أو عوض منها كالتنوين فى إذ أو قائم مقامها كالوصف فى أل الموصولة ، ويرد عليه ذو الطائية والذين عند من أعربهما، ويجاب بأن المكلام فى الأسباب الموجبة للبناء فى المشهور وفى لغة الجمهور ، والكلام على هذا الضابط يطلب من [الأوضيح] وشرحه (قوله فلو عارض الخ) تفريع على قوله شبها قويا وبيان لأن المراد به مالم يعارض وذلك كالتثنية فى اللذان واللتان وهذان وهاتان ، ولزوم الإضافة لمفرد فى أى الشرطية والاستفهامية ،

فإن قيل : كيف صح جعل إضافة دافعة للبناء مع مجمى ً قد زيد درهم بالسكون وهي حالتها الغالبة .

فالجواب أن ملازمتها للإضافة دافعة لتحتم بنائها ولذا جاز إعرابها وهى لغة قيسية ،

قيل : وأحسن منه أن يقال المعارض لزوم الإضافة ولو سلم لزومها فلم يذكروا أن الشبه الوضعى يعارض ولو سلم فقد تمنع المعارضة فيما هو بصورة الحرف فإنه أقوى مما هو بغير صورته وإن كان على وضعه انتهى .

ومنع لزوم إضافتها الذي أشار إليه بقوله ولوسلم لزومها غير ظاهر لأنها لاتستعمل مفردة ألبتة ، ويرد على قوله لم يذكروا أن الشبه الوضعي يعارض مامر من القول بمعارضته في مع وجرى على ذلك القول في الهمع ، وعلى قوله أن ما هو بصورة الحرف أقوى ماأسلفنا من أن الشبه الصورى إذا لم يكن من الوضعي بجو "ز للبناء لا موجب فهو ضعيف لا قوى" ، ولا حاجة فيه إذا تخلف إلى دعوى أنه عورض لأن تخلفه جائز فتدبر ( قوله لأنه الأصل في الاشم ) أى دون الفعل فهو فرع فيه لما تقد"م ، وعكس بعضهم وقال المكوفيون : أصل فيهما وقوله في الاسم متعلق بالأصل لأنه بمعنى متأصل أو بمحذوف ، والتقدير لأن وجوده الأصل في الاسم فحذف المضاف إليه مقامه فانتصب الضمير واتصل ( قوله و إنما لم يعرب الحرف البخ ) إشارة إلى سؤال وجواب تقديرهما ظاهر ؟

وحاصل الجواب أن مطلق المشابهة لأ يوجب إعطاء حكم أحد المتشابهين للآخر بل لا بد من المشابهة في علة الحكم ،

لكن يرد على الجواب أن علة بناء الحرف ليست من الأمور التي أشبه الاسم فيها بل عدم تعاقب المعانى التركيبية عليه فكل منهما لم يشبه الآخر في علة حكمه .

إذ لاتعتوره المعانى حتى يعرب لبيان ماأريد منها .

[ تنبيه ] اختلف فى الأسماء قبل النركيب فقيل مبنية لوجود الشبه الإهمالى فيها لأنها لا عاملة ولا معمولة واختاره ابن مالك ، وقيل معربة حكما ، وقيل موقوفة لعـــدم المقتضى للإعراب وسبب البناء ، وهذا هو المثبت للواسطة .

واعلم أن المبنى على أربعة أقسام : مبنى على الـكسر ، ومبنى على الفتح ، ومبنى على الضم ، ومبنى على السكون :

وقدم ماكان مبنيا على الحركة جريا علىالعادة في تقديمها وإن كان الأنسب تقديم السكون لأصالته في البناء ه

والحق في الجواب أن الحرف لما كان قار"ا لم يتزلزل عن وضعه لم يؤثر في المشابهة لكنه لا يدفع قول السائل لابد من المشابهة في علة الحكم فتدبر (قوله إذ لاتعتوره المعاني) أي الطارئة بالتركيب فلانقض بالمشترك من الحروف كمن والاعتوار التداول ، يقال اعتوروا الشي" وتعاوروه إذا تداولوه : أي أخذه جماعة واحدا بعد واحد على سبيل المناوبة والبدلية لا على سبيل الاجتماع [قوله تنبيه ] أي هذا تنبيه فهو معرب لامبني كماقيل لعدم ذكر ما يتعلق به فيقرأ ساكنا، وهو ممنوع لانمقتضي البناء ليس إلا عدم التركيب والتركيب بمكن بالتقدير فلا ضرورة إلى العدول عن الأصل مع إمكانه ، والتنبيه هنا بالمعني اللغوى وهو الإيقاظ لا بالمعني الاصطلاحي وهو عنوان بحث تدل عليه الأبحاث السابقة بطريق الإجمال بحيث لو لم يذكر لعلم منها بأدني تأمل كما لا يني ، فالمشار إليه بهذا إما الألفاظ أو المعاني ، ومن ظن أنه بالمعني الاصطلاحي قال المناسب هنا الألفاظ الكونها العنوان مخلاف المعاني أو في كون معاني الألفاظ عيث تدل عليها الألفاظ السابقة بطريق الإجمال بحيث لو لم يذكر لعلم منها الألفاظ السابقة بطريق الإجمال بحيث لو لم تذكر لعلمت منها بأدني تأمل نظر اه (قوله فقيل مبنية لوجود الشبه الإهمالي الخ) تقدم أن الشبه الإهمالي داخل عند المصنف في الاستعال وعليه ابن مالك وكذا ابن الحاجب ، لكن علله بعدم التركيب ليس سببا ، والشبه المذكور ممنوع لأنها تتأثر بالعوامل لودخلت عليها ، ومنه يعلم أن الكلام في أسماء لم تشبه الحرف شبها قويا مما اتفق على اقتضائه البناء بالموامل لودخلت عليها ، ومنه يعلم أن الكلام في أسماء لم تشبه الحرف شبها قويا عما اتفق على اقتضائه البناء أم هي كالمضمرات وأسماء الإشارة فينية اتفاقا فتنبه له ولا تغتر بالإطلاق في الأسماء .

وأما الأفعال قبل التركيب فهل بجرى فيها هذا الخلاف محل تأمل ، وهذا القول اختيار الزمخشرى ، وقد صرح في السكشاف بأن أسماء السور التي هي من جملة تلك الأسماء معربة وستكونها للوقف لا للبناء وبسطالسكلام في ذلك ، فعلم أنه يرجع حاصل الخلاف إلى أن السكون في نحو بانانا هل هو سكون وقف أو سكون بناء ؟ وانظر هل هناك ثمرة نطقية يتوقف عليها الخلاف أو هو بجرد تحرير في الاصطلاح ؟ (قوله لعدم المقتضي النح ) أي ولسكون آخرها وصلا بعد ساكن نحو قاف وليس في الأسماء ما يكون كذلك ، ولو قال لعدم موجب كل منهما كان أخصر ، وهذا اختيار أبي حيان (قوله وهذا هو المثبت للواسطة ) أي التي السكلام فيها وهي الأسماء قبل التركيب ، أو أن المقصور هو المثبت للواسطة على القول بالوقف لا أن القول بالوقف مقصور على المثبت للواسطة فلا يرد أن المثبت للواسطة لا ينحصر فيمن قال بما ذكر ، إذ منه من يقول إن المضاف إلى ياء المشكلم للواسطة فلا يرد أن المثبت للواسطة كان أظهر (قوله على أربعة أقسام) أي صادق ليس بمعرب ولا مبنى نعم لو قال وهذا من المثبت للواسطة كان أظهر (قوله على أربعة أقسام) أي صادق عليها ولو حذف على كان أخصر و أظهر ، وليس المقصود الحصر لأن العدد لا مفهوم له فلا يرد بناء الأمر والمنادي واسم لاعلى مايذكر في أبوابها على أن هذه فرعية والحصر يعرض قصده للأصول (قوله جريا على العادة) والمنادي واسم لاعلى مايذكر في أبوابها على أن هذه فرعية والحصر يعرض قصده للأصول (قوله جريا على العادة)

وخص السكسر بالتقديم لأنه الأصل في تحريك البناء وإليه أشار في المثال في قوله (كهؤلاء في لزوم الكسر) في الأحوال الثلاثة ، وهو من أسماء الإشارة والها فيه للتنبيه ، وكلها مبنية إلا ذين وتين على قول لتضمنها معنى الإشارة فإنه من معانى الحروف وإن لم يوضع له حرف يؤدى به كما وضع للتمنى والترجي ، وإنما كان موجبا للبناء لأن حق الإسم أن يدل على معنى في نفسه فقط ، فإذا وجد مع ذلك قد دل على معنى في غيره كان مشبها للحرف في ذلك ، إذ الدلالة على معنى في الغير إنما هي من شأن الحروف ، وبني على الكسر للتخلص من التقاء الساكنين بالحركة الأصلية في ذلك .

العادة تكرر الأمر دائما أو غالبا على نهج واحد . وعلل بعضهم التقديم المذكور بشرف الحركة لكونهاوجودية ويتوقف فهم السكون عليها فإنه عدم الحركة والمضاف من حيث هو مضاف يتوقف فهمه على فهم المضاف المليه (قوله لأنه الأصل في تحريك البناء) عبارة بعضهم لأنه أبعد الحركات من الإعراب وأقربها إلى أصل البناء لأنه لايوهم إعرابا إذ لايكون إعرابا إلا مع التنوين أو ماعاقبه (قوله كهؤلاء) أى والمبنى كهؤلاء أو وذلك كهؤلاء فهو وما عطف عليه خبر لمبتدإ محلوف ، ويجوز أن يكون مفعولا لفعل محلوف تقديره أعنى ، وقوله في لزوم الكسر أى بلا تنوين في الأشهر فلا ينافي أنه جاء ضمه كما جاء تنوينه مع المكسر أيضا ، والظرف متعلق بمعنى الكاف لبيان وجه الشبه (قوله والهافيه للتنبيه) ها المذكور ليس بعد ألفه همزة كما ضبطه الدماميني في باب أسماء الإشارة وهو علم على الكلمة نكر ودخلت عليه أل كما تدخل الإضافة في قول من المنادة على الكلمة نكر ودخلت عليه أل كما تدخل الإضافة في قول لأن ابن الحاجب قال ببنائهما ، وإن ذان وتان صيغتان مرتجلتان للرفع ، وذين وتين الأسماء ، وإلحر والإضافة في معنى الإشارة البيان (قوله وإن لم يوضع له حرف) نوزع فيه بأنهم قد صرحوابأن النصب والجر والإضافة في معنى الإشارة البيان (قوله وضعوا للإشارة حرفا غاية مافي الباب أنها للإشارة الذهنية يشار بها إلى معهود ذهناوهي حرف فقد وضعوا للإشارة حرفا غاية مافي الباب أنها للإشارة الذه المهدية يشار بها إلى معهود ذهناوهي حرف فقد وضعوا للإشارة حرفا غاية مافي الباب أنها للإشارة الذهنية ولا فرق بينها وبين الخارجية ،

وانظر وجه تقييده بذهنا فإنه يشار بها إلى معهود خارجا غير أن هذه الإشارة لم يعتبر فيها كونه محسوسا مشاهداكما هو وضع أسماء الإشارة ، ولا يضر ذلك فى المنازعة لأنه لا فرق بين الذهنية والخارجية ، وماذكره من أن أسماء الإشارة بنيت لتضمنها معنى الإشارة هو ماقاله ابن مالك .

واعترضه أبو حيانٌ وقال الذى ذكره الناس إنها بنيت لشبهها بالحرف فى الافتقار إلى مشار إليه قال ويمكن أن يتمحل لما ذهب إليه ابن مالك أن الإشارة من المعانى التى كان حقها أن يوضع لها حرف كما وضع لسائر المعانى من استفهام ونحوه ، لكن العرب لم تضع لها حرفا وإلى هذا أشار الشارح هنا ، ولا يخفى أنه لا يظهر فى أسماء الإشارة ضابط الافتقار عند المصنف لآنه اشترط فيه الافتقار المتأصل إلى جملة (قوله وإنما كان) أى تضمن الحرف (قوله من الإسم) أى ما ينبغى أن ونكون عليه (قوله مع ذلك) أى ماذكر من الدلالة على معنى فى نفسه (قوله قد دل على معنى فى غيره) أى بأن تضمن معنى غير مستقل ملحوظا تبعاكماهو شأن الحروف، وإن لم يكن ذلك المعنى من معانى الحروف الموجودة بجامع أن كلا معنى غير مستقل ملحوظا تبعاكماهو شأن الحروف، وجود جامع ، وهو حاصل على هذا الوجه من غير توقف على وضع حرف أو تقدير وضعه لذلك المعنى المتضمن وحمين من التماد أبو حيان من التماحل المكلام ابن مالك ولا موقع لنزاع بعضهم ، فتدبر وبه تعلم وحينئذ فلا حاجة إلى ما قاله أبو حيان من التمحل المكلام ابن مالك ولا موقع لنزاع بعضهم ، فتدبر وبه تعلم مانى كلام الشارح أولا وثانيا (قوله فى ذلك) أى ماذكر من الدلالة على معنى فى غيره (قوله من شأن الحروف) مانى عادتها (قوله وبنى على المكسر) أى وذلك يستلزم البناء على حركة ، وقوله للتخلص من التقاء الساكنين أى عادتها (قوله وبنى على المكسر) أى وذلك يستلزم البناء على حركة ، وقوله للتخلص من التقاء الساكنين

وأتى بكاف التشبيه مع حرف العطف فى قوله (وكذلك حذام وأمس فى لغة الحجاز) للإشارة إلى أن المبنى على الكسر نوعان : متفق على بنائه كهؤلاء وقد مر الكلام عليه ، ومختلف فيه كحدام وأمس ، فأما حذام ونحوه مما هو على وزن فعال بفتح أوله علما لمؤنث كوبار اسم لقبيلة ، وظفار اسم لبلدة ،وسكاب اسم لفرس ، وسجاح بمهملة فى آخره اسم للكذابة التى ادعت النبوة ، فأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا . قيل : تشبيها له بفعال الدال على الأمر . قال الشاعر :

إذا قالت حدام فصدقوها فإن القول ما قالت حدام

قال فى التسهيل: واتفقوا على كسر فعال أمرا أو مصدرا أو حالا أو صفة جارية مجرى الأعلام أو صفة ملازمة للنداء وكلها معدولة عن مؤنث فإن سمى ببعضها مذكو فهو كعناق وقد يجعل كصباح، وإن سمى به مؤنث فهو كرقاش على المذهبين انتهى :

وبه مع ماسلف تعلم أن فعال بفتح أو ّله أكثر من ثمانية أقسام ، وأن المعدول أكثر من أربعة ، ومثال الأمر نزال ، والمصدر فجار وحماد ، والحال نحو بداد من قوله :

وذكرت من لبن المخلق شربة والخيل تعدو بالصفير بداد

والصفة الجارية مجرى الأعلام نحو خلاق للمنية وهمام للداهية والملازمة للثداء نحو يافساق ، وقوله فهو كعناق أى فيمنع الصرف ، وقوله وقد يجعل كصباح أى فينصرف هذا ، ووجه الشيه العدل والتعريف والتأنيث ، ووجه العدل في المشبه به أن نحو نزال معدول عن مصدر مؤنث معرفة وهو الغزلة كما قال المبرد لا عن أنزل كما قال الجمهور ، ووجه علمية نزال المؤنث أنه علم لصيغة انزل وبناء ماذكر لشبهه بما ذكر لاينافي ماسبق من حصر سبب البناء بشبه الحرف ، لأن الشبه بالحرف صادق بالواسطة كما هنا وبدونها ، وقيل علة بنائه تضمنه معنى ها التأنيث وإليه ذهب الربعي ، وقيل توالى العلل ، وإليه ذهب المبرد وقال : لأنهم إذا منعوا

وأكثر بنى تميم يوافقهم فى كل ماختم براء فيبنيه على الكسر مطلقا ويعرب غيره إعراب مالا ينصرف ، وغير الأكثر منهم ذهب إلى الإعراب مطلقا إعراب مالا ينصرف للعلمية والعدل عن فاعلة عند سيبويه وللعلمية والتأنيث المعنوى عند المبرد : قيل : وهو الظاهر إذا لا يعدل إلى العدل إلا إذا لم يوجد سبب غيره ، وقد أمكن اعتبار التأنيث فلا وجه للتكلف إلى غيره ، وقد جمع الأعشى بين اللغتين التميميتين في قوله :

ومر دهر على وبآر فهلكت جهرة وبار

فبني وبار الأول على الكسر وأعرب الثاني .

وأما أمس فأهل الحجاز يبنونه على الـكسر مطلقا إذا أريد به معين ولم يضف ولم يعر ف بأل ولم يكسر ولم يصغر ، وعلة بناثه عندهم تضمنه معنى لام التعريف ،

الصرف لسببين فليبنوا الثلاثة ،ورد ً بأن أذربيجان فيه خسة أسباب وهو معرب ،وقد يجاب بأنهم نهوا بإعرابه على أن اجتماع الأسباب مجو ّز للبناء لا موجب بتى أن الشارح لم يذكر سبب بنائه على حركة ولا كون الحركة كسرة إذ قوله فيما سيأتى وبني علىحركة الخ خاص بأمس بدليل ذكره في أثناء الكلام على بنائها وإعرابهاإعراب مالاً ينصَّرف ، وإنَّ كان ماقاله على مافيه يمكن إجراؤه في فعال فتدبر ( قوله وأكثر أبني تميم البخ ) وذلك حرصا على الإمالة التي هي مذهبهم إذ لو أعربوه إعراب مالاينصرف كانت الراء مضمومة أو مفتوحة فلا تتأتى الإمالة كذا قالوا ، ولا يخني مافيه لأن الإمالة مذهب الجميع لاالجمهور فقط، ثم إن الإمالة لاتوجب بناء مالم يوجد فيه سبب البناء فإن كان للبناء سبب عندهم فهو المقتضى له وإلا فلا يصلح البناء فليتدبر ( قوله قيل وهو الظاهر إذ لا يعدل البخ) أى لأن العدل مقدر والْتأنيث محقق ، وأجيب تبعا للَّمرادى وغيره بأن الغالب على الأعلام أن تكون منقولة فلذا جعلها سيبوبه منقولة عن فاعلة المنقولة عن الصفة ، وعلى مذهب المبرد تـكون مرتجلة وبأن سيبوبه لما وبجد فيها اعتبار العدل من غير نزاع إذا بنيت وذلك فيما ختم بالراء ليحصل سبب البناء إذ السببان وهما العلمية والتأنيث لا يوجبانه ، فقد وافق المبرد في هذه الحالة على اعتبار العدل فيما لم يختم بالراء للحمل على النظائر لا لتحصيل سبب منع الصرف ، وهذا محصل ماأجاب به الجامى كغيره وهو مُبنى علىٰ أن سبب البناء فها ختم بالراء توالى العلل وفيه ماعرفت (قوله ومردهر على وبار اليخ) قال فى شرح الشذور : وقيل إن وبار الثاتى ليس باسم كوبار الذى في حشو البيت بل الواوعاطفة وما بعدهافعل ماض وفاعل والجملة معطوفة على قوله هلكت وقال أولأهلكت بالتأنيث على معنى القبيلة .وثانيا باروا بالتذكير على معنى الحيى، وعلى هذا القول فيكتب باروا بالواو والألف كما يكتب ساروا ( قوله وأعرب الثانى ) لأن قوافى القصيدة مرفوعة فالثانى مرفوع على أنه فاعل هلكت ﴿ قُولُهُ مَطَلَقًا ﴾ أى رفعًا ونصبًا وجرا بلا تنوين وبه كما فى الهمع ﴿ قُولُهُ إِذَا أُريدُ بِهُ مَعَينٌ ﴾. عبارة الأوضح اليوم الذي يليه يومك ، وعبارة البدر بن مالك اليوم الذي قبل يوملُك ثم قابلوا ذلك بما إذا نكر فبتي ما إذا أريد به معين من الأيام الماضية ، ولايبعد أن يكون حكمه حينتذ حكم ماإذا أريد به اليوم الذي قبل يومك ويكون التقييد بذلك لأنه الغالب في إرادة المعين وهو المناسب لقول الشرح تبعا للشذور بما إذا أريد به معين ، لكن فسره في شرحه بما قاله ابن مالك ( قوله ولم يصغر ) اقتضى أن أمس يصغر ولـكن سيبويه وغيره نصوا كما قال أبو حيان على أنه لا يصغر وكذا غدا استغناء بتصغير ماهو أشد تمكنا وهو اليوم والليلة وأجيب بأن المبرد ذكر أنها تصغر وكذا ابن برهان في الغرة ( قوله وعلة بنائه تضمنه الخ ) ولذا لم يبن غد مع كونه معرفة لأنه لم يتضمنها لأنه ليس بواقع وإنما يتضمنها ماهو حاصل واقع وقال ابن كيسان بني أمس لأنه في معنى الفعل الماضي وأعرب غد لأنه فيمعنى الفعل المستقبل وهو معرب .

وبنى على الحركة ليعلم أن له أصلا في الإعراب وكانت كسرة لأنها الأصل في التخلص من التقاء الساكنين : وأما بنو تميم فمنهم من أعربه إعراب مالا ينصرف مطلقا للعلمية والعدل عن أمس ، وأكثرهم يخص ذلك بحالة الرفع ويبنيه على المكسر في غيرها ، فإن فقد شرط من الشروط المتقدمة فلا خلاف في إعرابه وصرفه ، وإن استعملت المجرد المراد به معين ظرفا فمبنى إجماعا كذا في الأوضح :

وأشار إلى القسم الثانى بقوله (وكأحد عشر وأخواته) من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر بتذكير العشرة فى المذكر وتأنيثها فى المؤنث ، وعكس ذلك فيما دونها (فى لزوم الفتح) فى الأحوال الثلاثة وكلها مبنية على الفتح صدرا وعجزاه

واستدل في الأشباه والنظائر على تضمن أمس لام التعريف بأمرين :

أحدهما أنه معرفة فى المعنى لدلالته على وقت مخصوص وليس هو أحد المعارف فدل ذلك على تضمنه لام التعريف ه

والثانى أنه يوصف بما فيه الألف واللام كقولهم أمس الدابر، ولولا أنه معرفة بتقدير اللام لما وصف بالمعرفة لأنه ليس أحد المعارف ، وهذا بما وقعت معرفته قبل نكرته (قوله وبني على الحركة النخ) قد جرى هنا على التعرض لجواب الأسئلة الثلاث فيما بني على حركة من الأسماء صريحا (قوله ليعلم أن له أصلا في الإعراب) هذا وقع في كلام غيره عند المكلام على أسباب البناء على الحركة ولم يذكره هو فيما سيأتى ، وفيه أن كل اسم له أصل في الإعراب فلوكان من أسباب البناء على الحركة لزم بناء جميع الأسماء على حركة ، فالأولى أن يعلل أن له حالة إعراب أو بالفرار من التقاء الساكنين ، وهو المناسب لما علل به كون الحركة كسرة (قوله مطلقا) أي رفعا ونصبا وجراً ، ونقل في [الهمع] أن منهم من أعربه منصرفا مطلقا (قوله والعدل عن الأمس) الفرق أي رفعا ونصبا وجراً ، ونقل في [الهمع] أن منهم من أعربه منصرفا مطلقا (قوله والعدل عن الأمس) الفرق بين العدل والتضمين أن العدل يجوز معه إظهار أل يحلاف التضمين فلذا أعرب المعلول وبني المتضمين ، وبه يعلم سر إعراب سحر وبناء أمس عند الحجازيين ، وقيل العدل تغيير صيغة الكلمة اللفظية مع بقاء معناها ، والتضمين استعمالها في المعنى الأصلى مزيداً عليه معنى آخر. (قوله يخص ذلك ) أي إعرابه إعراب مالا ينصرف محالة الرفع كقوله :

اعتصم بالرجاء إن عن يأس وتناس الذى تضمن أمس (قوله فلا خلاف فى إعرابه ) فيه نظر فإن من العرب من يستصحب البناء مع أل كقوله : وإنى وقفت اليوم والأمس قبله ببابك حتى كادت الشمس تغرب

بكسر السين وهو فى موضع نصب عطفا على اليوم . قالوا : والوجه فى تخريجه أن تـكون أل زائدة لغير تعريف واستصحب معنى المعرفة فاستديم البناء أو تـكون هى المعرفة ، وجر على إضهار الباء فالـكسرة إعراب لا بناء (قوله فمبنى إحماعا) كذا ، الأوضح وقد تبع فيه ابن برهان .

واعترض بنقل الزجاج عن بعضهم أنه كسحر ظرفا ، ونقل الزجاجى أن من العرب من يبنيه وهو ظرف على الفتح فتلخص أن فيه حمس لغات حال غير الظرفية ولغتان حالها (قوله كأحد عشر وأخواته) أى نظائره شبه النظائر بالأخوات لما بينهما من التقارب والتماثل ثم أطلق اسم المشبه على المشبه به على وجه الاستعارة التصريحية (قوله إلى تسعة عشر) بإدخال الغاية وهو بيان لأخواته ، وفيه قصور لأنه لا يتناول إحدى عشرة ، وأنه يصير الاستثناء منقطعا، وشمل كلامه ثمانى عشرة ، ولا ينافيه أنه بجور فى يائه كل من الفتح والإسكان وحذفها مع بقاء كسر النون أو فتحها لأن الفتح هو الأوجه (قوله فى لزوم الفتح) متعلق بمعنى الكاف من قوله كأحد عشر ،

أما الأول فلافتقاره إلى الثاني وقيل لتغزيله منزلة صدر الاسم :

وأما الثانى فلتضمنه معنى حرف العطف أى الواو ، لأن أضل أحد عشر مثلا أحد وعشرة حذفت الواو قصدا لمزج الاسمين وجعلهما اسما واحدا ، وكان البناء على الحركة لما مر ، وكانت فتحة قصدا لتخفيف الثقل الحاصل بالتركيب ، وإنما لم يمزج الإسمان فى نحو لا رجل وامرأة لأن الأحد والعشرة عبارة عن عدد واحد كعشرة ومائة بخلاف لا رجل وامرأة .

والمراد لزوم الفتح لآخركل من الجزءين في الأحوال الثلاثة في الأفصح باعتبار القياس أو بشرط الإفراد فلا يرد أن العدد المركب إذا أضيف لمستحق المعدود نحو خمة عشرك وخمة عشر زيد يجوز فيه إعراب العجز مع بقاء الصدر مفتوحا ، وإعراب الصدر مع جر العجز بالإضافة لأن ذلك ليس بقياس عند سيبويه خلافا لابن مالك والإضافة لا تخل بالألف واللام اتفاقا في نحو : الأحد عشر، وإن كانت الإضافة من خواص الأسماء والمبنى قد يضاف نحوكم رجل عندك و – من لدن حكيم خبير – ت

وفرق الأخفش والفراء بين اللهم والإضافة بأن ذا اللام كثيرا مايكون مبنيا نحــو الآن والذى وأخواته ، وأما المضاف فلا يكون إلا معربا إلا لدنى وأخواتها ألانرى إلى إعراب أى للزوم إضافته مع ثبوت علمة البناء فيه وإعراب قبل وبعد وأخواتها مع الإضافة والبناء عند القطع عنها وبناء حيث وإذا وإذ ونحو قوله : على حين عاتبت، فعارض (قوله فلافتقاره إلى الثانى) أى فشابه الحرف ، وفيه أن الشبه الافتقارى لا يوجب البناء إلاإذا كان متأصلا لا يؤثر إلى جملة والافتقار إلى مفرد لا يؤثر كسبحان الله :

ويجاب بأن ذلك فى الشبه الذى هو من أسباب البناء الأصلى : وما هنا بناء عارض بالنركيب وهو يكنى في صببه الشبه في مطلق الافتقار :

وعلل الجامى بناءه بوقوع آخره وسطا للـكلمة الذى ليس محلا للإعراب ، وهو معنى ما فى بعض النسيخ من قوله فلتنزيله منزلة صدر الاسم ، واستشكل بأن جعل هذا سببا للبناء يعارض بإعراب المركب الإضافى من الأعلام ?

فإن قيل : إنما أعرب هذا استصحابا لإعرابه السابق ،

قيل فهلا أعرب جزء العددى الأول أيضا لذلك ،

فإن قبل : العددي صاركلمة واحدة بالمزج بخلاف الإضافي إذا لا ،زج فيه

قلنا: ممنوع بل هو كلمة واحدة وإن لم يكن فيه مزج، ولذلك لا يدل شيء من أجزائه على جزء معناه هذا وقد علمت أن التعليل بذلك للبناء العارض بالتركيب فلا يرد أن الوقوع وسط السكلمة لايصلح علة للبناء الواجب عند من حصره في شبه الحرف كما أسلفه الشارح تبعا لابن مالك، بتي هنا أمر آخر وهو أن البناء إنما يكون في الآخر كالإعراب، ولا يخلص الجواب بأن المراد أنه لم يعرب لما ذكر، وإذا انتني الإعراب خلفه البناء إذ لاواسطة أو بأنه لما دل الإعراب على وصف في المعرب وجب بآخره مخلاف البناء كما لا يخني، ولا يبعد عندى أخذا مما يأتى عن [شرح اللباب] أن يقال إنه بني كالثاني لتضمنه معنى الحرف ويذعي تضمن المركب بتمامه لذلك (قوله فلتضمنه معنى الحرف) قال في [شرح اللباب] وفي عبارتهم أن الثاني متضمن للحرف تساهل لآن المركب يشتمل على معنى اسمين وحرف فالمتضمن للحرف هو المركب لا أحد جزءيه إلا أن الحرف لما قدر في المركب يشتمل على معنى اسمين وحرف فالمتضمن للحرف هو المركب لا أحد جزءيه إلا أن الحرف لما قدر في الناني قالوا إنه يتضمن الحرف (قوله لما مر) أي ليعلم أن له أصلا في الإعراب (قوله وإنما لم يمزج الاسمان المخ)

وأما اثنا عشر واثنتا عشرة فلا يبنى الصدر منهما لوقوع العجز فيهما موقع النون، فكما أن الإعراب ثابث مع النون أثبت معالواقع موقعها وترك المصنف استثناءه إحالة علىماسيأتى من أنه يعرب إعراب المثنى وبنى العجز فيهما لتضمنه معنى حرف العطف،

قال الرضى : وإنما مزجوا النيف مع هذا العقد بخلاف سائر العقود نحو عشرين وأخواته وماثة ألف لقرب هذا المركب من مرتبة الآحاد التي ألفاظها مفزدة انتهى ، وهو أنسب بما فى الشرح ( قوله موقع النون ) بدليل أنه لا يضاف كما يضاف أخواته فلا يقال اثنا عشرك لأنه كاثنانك :

قال البدر ابن مالك : فإن قبل : كيف صح وقوع العجز من هذا موقع النون فأعرب صدره وما صح وقوع العجز من نحوخمسة عشر موقع التنوين منى خمسة فأعرب صدره ،

قلت: صح ذلك فى اثنى عشر لأن ثبوت عشر بعد الألف منه متأخر عن ثبوث النون فى اثنان لما علمت أن النركيب متأخر عن الإفراد والمتأخر لا يمننع أن يقال وقع موقع المتقدم ، ولم يصح فى نحو خمسة عشر لأن ثبوت عشر بعد التاء منه ليس متأخرا عن ثبوت التنوين فى خمسة بل متقدما عليه لأن تركيب المزج من الأوضاع المتقدمة على الإعراب المقارن المتنوين والمتقدم لا يمكن أن يقال وقع موقع المتأخر انتهى ه

ولغموض هذا الكلام أشكل على بعضهم فلم يهمتد بضيائه للمرام: وإيضاحه أن الأوضاع ثلاثة: أوضاع المفردات وهي الأوضاع الأول، وأوضاع المركب المزجي وهي أوضاع ثوان عن أوضاع المفردات، لأن تركيب المزج حقيقته أن تعمد إلى مفردين فتمزج منهما واحدا، وأوضاع المركبات الإسنادية وهي متأخرة عنهما ضرورة أن مركب الإسناد أن تعمد إلى المفردات الممزوجات فتؤلف منها كلاما:

إذا عرفت هذا فاعلم أن التنوين إنما يقع بعد الإعراب والإعراب إنما يقع بعد التركيب الإسنادى فالتنوين إنما يقع فى المرتبة الثالثة ولاكذلك النون فإنها تقارن الوضع الإفرادى ه

وإذا علمت هذين الأمرين فاعلم أن العقل شاهد بصحة دعوى وقوع المتأخر موقع المتقدم واستحالة العكس و وإذا عرفت هذه الأمرور الثلاثة التحالية والم يمنع عندك دعوى وقوع العقد موقع النوين لأن النوين إنما يوجد فى المرتبة الثالثة والتركيب يوجد فى المرتبة الثانية ولم يمنع عندك دعوى وقوع العقد موقع النون لأن النون موجودة فى المرتبة الثانية ، وهذا حيث ثبت أن التركيب العددى من المزجى عندهم وإن أشكل عليه ضابط المزجى بأنه كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها بجامع أن الأول ملازم المفتح والإعراب على الثانى إلا أن يقال إنه تعريف الموجى المعرب ، فينبغى أن يكون الجزء الثانى من الأى عشر واثنتي عشرة المبناء وإعراب الأول لما تقدم فلا يكون المنابي على الخواه النون التي المعلم النون التي المعلم النون التي المعلم أن يقال علم الذي كان له قبل التركيب، لكن قضية كلام الإمام ابن هشام أنه في عمل جر بالإضافة الم بني عشر فى الني عشر فى الني عشر فى الني العجز فيهما لتضمنه حرف العطف ) قال المصنف فى الحواشي : قلت لطائب : وعمل أبني عشر فى الني مشر فى الني عشر فى الني المسلمة عشر فى الني عشر فى الني من الإمام ابن هام ارتباط إلا من جهة المعلمة كان المناف الني عشر فى الني المعمن منى الواو إذا لم يكن لها ارتباط إلا من جهة المعلم كن أن المن على النه على حالة النركيب ، وأما إذا كانت مضافا إليها فهى كزيد فى غلام زيد ف كما لا يصح أن يقال أصله علام وزيد لا يصح فى الني عشر فى الني عشر فى النيا عشر فسكنا ه

وأشار إلى الثالث بقوله ( وكقبل وبعد وأعواتهما ) كالجهات الست وحسب وأول ودون ( فى لزوم الضم ) بشرط ( إذا حذف ) لفظ ( المضاف إليه ونوى معناه ) دون لفظه نحو – لله الأمر من قبل ومن بعد ـــ بالضم

ولك أن تقول: الإضافة ضربان: إضافة تحقيقية وهي التي يلزم فيها ماذكرت: وإضافة تشبيهية ولا يلزم فيها ماذكرت: وإضافة تشبيهية ولا يلزم فيها ذلك نحو معدى كرب على لغة من يضيف وكذلك هذا فلا يمتنع أن يقال ببقاء معنى الواو حالة الإضافة ، وعلى هذا فقد يحاجى بهذا الموضع ويقال لنا إضافة على معنى الواو:

فإن قيل لم خصوا هذا دون بقية أخواته بالإضافة ؟

فالجواب أنهم لما عزموا على إعراب الصدر إما تنبيها على الأصل أو كراهة بناء المثنى أو غير ذلك عدلوا عن تركيب المزج لثلا يكون إعرابه مع بقاء التركيب المقتضى للبناء كالترجيح من غير مرجح انتهى : وقد يقال ماقاله الطالب الأول قضية كلام البدر ابن مالك المتقدم (قوله كالجهات الست) أى كأسمائها ، والست نعت للجهات ، وأما أساؤها فأكثر من ست والمراد بعضها وإلا فذات اليمين وذات الشمال معربان ، وسميت الجهات الست باعتبار الكائن في المكان فإن له ست جهات ؟

قال الرضى : واعلم أن المسموع من الظروف المقطوعة عن الإضافة قبل وبعد وتحت وفوق وأمام وقدام ووراء وخلف ودون وأو ل ومن على ، ولا يقاس عليها ماهو بمعناها نحو يمين وشهال وآخر وغير ذلك انتهى ، فما شمله أسماء الجهات من يمين وشهال وغيرهما غير مسموع لكن ظاهر الأوضيح يقتضى السهاع فيها لأنه ذكر يمين وشهال وأجرى التفصيل فيها ولم يتعرض لسهاع وعدمه فى المقام ، وبظاهر كلامه عارض الشهاب القاسمى فى حواشى الجامى كلامه تبعا للرضى (قوله وحسب) أى بسكون السين وأما بفتحها نحوهذا بحسبهذا أى بقدره وعدده فليست مرادة هنا : وللساكنة السين استعالان :

أحدهما أن تـكون بمعنى كاف فتستعمل استعال الصفات فتكون نعتا للنكرة وحالا من المعرفة لأنها لانتعرف بالإضافة حملا على ماهى بمعناه واستعال الأسهاء فتنأثر بالعوامل المعنوية واللفظية ، وبذلك يرد على من زعم أنها من أسماء الأفعال :

الثانى أن تكون بمعنى لاغير في المعنى فتستعمل مفردة مبنية على الضم نحو: رأيت رجلا حسب كأنك قلث حسبى أو حسبك فأضمرت ذلك ولم تنون ، واقتضى كلام الألفية أنها تعرب نصبا إذا نكرت كقبل وكذا كلام الشارح خصوصا وسيقول ، ومثلها فى جمع ماقدمناه أسماء الجهات وماعطف عليها ،

قال أبو حيان : ولا وجه لنصبها لأنها غير ظرف إلا أن نقل عنهم نصبها حالا إذا كانت نكرة هذا ملخص مافى الأوضح ( قوله وأو ّل ) الصحيح أن أصله أو أل بوزن أفعل قلبت الهمزة الثانية واوا ثم أدغم بدليل جمعه على أوائل وأنه لايستلزم ثانيا ، وإنما معناه إبتداء الشيء بخلاف الأخير فيقتضي أو لا : وله استعالان :

أحدهما أن يكون صُفة أى أفعل تفضيل بمعنى الأسبق فيعطى حكم أفعل التفضيل من منع الصرف وعدم تأنيثه بالتاء ودخول من عليه :

والثانى أن يكون اسما فيكون مصروفا نحو لقيته عاما أولا ب

قال أبو حيان :وفي محفوظي أن هذا يؤنث بالتاء والثاني هو المراد هنا لأنه يستعمل استعمال الظروف كقولك: جثتك أوّل النهار فيعطى حكم قبل من الأحوال الأربعة ، فليراجع الأوضح وشرحه ( قوله ودون ) هو في الأصل ظرف مكان اسم لأدنى مكان باعتبار مكان المضاف إليه كقولك : جلست دون زيد ، ثم استعمل في الرتب

فى قراءة السبع: أى من قبل الغلب ومن بعده فحذف لفظ المضاف إليه ونوى معناه فبنيا لذلك بخلافما إذاصرح بالمضاف إليه كجثتك قبل زيد وبعده أو حذفونوى ثبوت لفظه كقوله: « ومن قبل نادى كلمولى قرابة « أو حذف ولم ينو شيء أصلا كقوله:

فساغ لى الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات

فإنهما فى هذه الأحوال الثلاثة يعربان كما يفهم ذلك من كلامه نصبا على الظرفية فيه أو خفضا بمن لـكن بترك التنوين فى الحالة الثانية مراعاة للإضافة ، وبوجوبه فى الثالة لزوال مايعارضه فى اللفظ والتقدير ،

المتفاوتة كزيد دون عمرو ، ثم فى مطلق التجاوز عن حكم إلى آخر نحو : فعلت بزيد الإكرام دون الإهانة ، أو عن محكوم عليه إلى آخر نحو : أكرمت زيدا دون عمرو :

وقال الرضى : وبمعنى دون قدام نادرة النصرف ويدخلها معنيان آخران هى فى أحدهما منصرفة وذلك معنى أسفل نحو: أنت دون زيد إذاكان لزيد مرتبة عالية وللمخاطب مرتبة تحتها فتصل إلى المخاطب قبل الوصول إلى زيد ، ويتصرف فيها بهذا المعنى نحو : هذا شيء دون أى خسيس ، ومعناها الآخر غير ، ولا تنصرف بهذا المعنى ، وذلك نحو قوله تعالى – أأتخذ من دونه آلهة – كأن المعنى إذا وصلت إلى الآلهة اكتفى، ولا أطلب الله الذي المعنى ، وذلك نحو قوله تعالى – أأتخذ من دونه آلهة – كأن المعنى إذا وصلت إلى الآلهة اكتفى، ولا أطلب الله الله خلفهم وراءهم فهم كأنهم قدامه فى المكان تعالى الله عنه انتهى (قوله فحذف لفظ المضاف إليه) أى تركمن اللفظ (قوله ومن قبل الخ) تمامه: به فما عطفت مولى عليه العواطف به ومحل الشاهد معلوم ، والمراد بالمولى هنا ابن العم ومولى الثانى بدل من الضمير فى عليه قدم للضرورة والمعنى نادى كل ابن عم قرابته ليعينوه فيا هو فيه من حزن أو ثأر له فما رحمه أحد منهم ولا أجابه لدعاقه (قوله فساغ لى الشراب الخ) قالم عبد الله بن يعرب وكان له ثأر فأدركه والشاهد ظاهر:

قال الدماميني : معنى كسنت قبلاكسنت متقدما، ومعنى : فماشر بو ابعد ماشر بوا معاخرا ولاينوى تقدم ولاتأخر على شيء معين ، وإنما المراد فى هذه الحالة مطلق التقدم والتأخر من جيث هو ، وأمافى حال الإضافة فالنية بهما التقدم والتأخر على شيء بعينه انتهى ؟

وأغص من غصص من باب علم يعلم والفرات العذب السائغ ويروى بالماء الحميم أى البارد من الأضداد والفرات أنسب لأن الحميم يطلق على الحار وليس مرادا .

قال الشاطى عند قول ابن مالك :

وأعربوا نصبا إذا مانكرا قبلاه : . . ، ، الخ

تخصيص النصب في هذه الأشياء إذا قصدتنكير ها دون الجر والرفع ظاهر التحكم انتهى ؟

والشارح لم يخصص بالنصب بل ذكر الجر نعم لم يذكر الرفع (قوله أوخفضاً بمن) اختصت من بذلك الحولها أم الباب ، ولكل باب أم تختص بخاصة دون أخواتها ،

قال الوضى : ومن الداخلة على الظروف غير المتصرفة أكثرها بمعنى فى نحو : جثثك من قبلك ومن بعدك ـــ ومن بعدك ـــ ومن بيننا وبينك حجاب ـــ وأما جثتك من عندكـــ وهب لى من لدنك ـــ فلابتداء الغاية :

وقال ابن مالك : إن من الداخلة على قبل وبعد وأخواتهما زائدة ، وانظر ذلك مع أنمذهبهأن من لاتزاد في الإيجاب (قوله لزوال مايعارضه فى اللفظ والتقدير) إذهما فى هذه الحالة نـكرتان والتنوين فيهما للتمكين ، قال ابن مالك فى شرح الـكافيه : وذهب بعض العلماء إلى أن قبلا فى قوله : وكنت قبلا ، معرفة بنية الإضافة

إذ هما فى هذه الحالة نكرتان كسائر النكرات والتنوين فيهما للتمكين ، وإنما أعربا فى الأحوال الثلاثة لأنه لم بكمل فيهما شبه الحرف فبقيا على مقتضى الأصل وهو الإعراب ، وبنيا عند وجود الشرط المذكور لمشابهتهما الحرف من حيث تضمنهما معنى الإضافة الذى هو معنى الحرف مع مافيهما من شبه الحرف بالجمود والافتقار والتوغل فى الإبهام ، وقبل لشبههما بحرف الجواب فى الاستغناء بهما عن لفظ مابعدهما، وبنيا على الحركة

إلى أنه أعرب لأنه جعل مالحقه من التنوين عوضا من اللفظ بالمضاف إليه فعومل قبل مع التنوين لـكونه عوضا. من اللفظ بالمضاف إليه بمايعامل به مع المضاف إليه كمافعل بكلحين قطع عن الإضافة لحقه التنوين عوضا؛ وهذا القول عندى حسن انتهى .

واختار الرضى ماذهب إليه ذلك البعض ، وعليه لافرق فى المعنى بين ماأعرب من هذه الظروف المقطوعة وما بنى منها مخلافه على القول الأول فإنه إذا أعرب كالمضاف إليه فى حكم الثابت ، وإذا بنى كان المضاف إليه فى حكم الساقط نسيا . وقيل الفرق بين معربها ومبذيها وإن كان المضاف إليه فى الحالين محذوفا أنها مبنية متضمنة لمعنى المضاف إليه المتضمن لمعنى الحرف تضمن أين لحرف الاستفهام ، وإذا أعربت كان المضاف إليه محذوفا فى نفسه لا الأن شيئا يتضمنه فهى كالظروف فى قولك : خرجت يوم الجمعة فى أن الحرف محذوف فى نفسه لامتضمن له وقال بعضهم : إنما أعربت لعدم تضمن معنى الإضافة لأن معنى وكنت قبلا أى قديما وأبدأبه أولا أى متقدما ، ومعنى من قبل ومن بعد متقدما ومتأخرا لأن من زائدة ، وكلام الشارح يوافقه (قوله إذهما فى الحالة نكرتان) أى دائما مخلافه فى غيرها فتارة يكونان معرفتين وتارة نكرتين . فاندفع ما قيل إن كلامه يفهم أنهما فى باقى الأحوال معرفتان ، وفيه نظر لأن المضاف إليه الملفوظ أو المقدر قد يكون نكرة كما قد يكون معرفة .

ويؤيد ذلك بل يعينه قول الحوفى : إنما يبنيان على الضم إذاكان المضاف إليه معرفة، أما إذاكان نكرة فإنهما يعربان سواء نويت معناه أولا انتهى ؟

وفى الارتشاف: وإذا قطعا عن الإضافة لفظا ونوى ما أضيفا إليه وكان معرفة بنيا على الضم، وقد يتوقف فى تعريفهما بالإضافة إلى معرفة لأنهما متوغلان فى الإبهام كما صرح به الشارح (قوله لأنه لم يكمل فيهما شبه الحرف الخ) إنما اعتبر فى بنائهما الشبه الكامل مع أن تضمن الاسم معنى الحرف كاف فى البناء لعراقتهما بدليل إعرابهما فى أكثر الأحوال (قوله مع مافيهما الخ) احتاج لذلك لما فى الأول من الخفاء على ما يعرف عند استحضار ضابط الشبه المعنوى . ثم إن ذكره الشبه الجمودى هنا لا يناسب حصر شبه الحرف فى الأنواع الثلاثة المتقدمة . وذكر التوغل لا يناسب حصر البناء فى شبه الحرف . ويجاب عن ذلك كله بأن الكلام هنا فى بيان سبب البناء العارض بحدف المضاف إليه ونية معناه ، وما تقدم فى بيان سبب البناء الأصلى وهو المحصور فى شبه الحرف وتلك المضوابط له كما حقق فى شروح الألفية عندقولها: الشبه من الحروف الخ وأشرنا إليه فيا مر قريبا (قوله والافتقار) يوافق قول الرضى ، وإنما بنيت هذه الظروف عند قطعها عن المضاف إليه لمشابهها الحرف لاحتياجها إلى معنى ذلك المخدوف ه

قال : فإن قلّت : فهذا الاحتياج حاصل لها مع وجود المضاف إليه فهلا بنيت معه كالأسماء الموصولة مع وجود ما تحتاج إليه من صلتها ؟:

قلت : لأن ظهور الإضافة فيها يرجح جانب اسميتها لاختصاصها بالأسماء انتهى . وفيه أن الإضافة لم تظهر إذا حذف المضافونوى لفظه ولم تبن الظروف حينتذ مع أن الاحتياج بذلك المع لما مر ، وكانت ضمة جبرا بأقوى الحركات لما لحقهما من الوهن بحذف المضاف إليه مع أن معناه مقصود ، أو ليكمل لهما جميع الحركات لأنهما فى حال الإعراب إما مجروران بمن أو منصوبان أو لتخالف حركة بنائهما حركة إعرابهما ، ومثلهما فى جميع ما قدمناه أسماء الجهات وما عطف عليها بما مر، وتسمى هذه الظروف غايات لصيرورتها بعد الحذف غاية فى النطق بعد أن كانت وسطا .

[ تنبيه ] ألحق بهذه الظروف فىالبناء والإعراب لفظة غير الواقعة بعد لا أو ليسكما فى قولهم قبضت عشرة

ثابت كما لا يخفى، إلا أن يقال إذا نوى لفظ المضاف إليه الإضافة ظاهرة بالقوة ، ثم قال: أماحيث وإذا فإنهاو إن كانت مضافة إلى الجمل الموجودة بعدها إلا أن إضافتها ليست بظاهرة إذ الإضافة فى الحقيقة إلى مصادر تلك الجمل فكأن المضاف محذوف ، ولما أبدل فى بعض وكل التنوين من المضاف إليه لم يبنيا إذ المضاف إليه كأنه ثابت بثبوت بدله ، وإنما اختار وا البناء فى هذه الظروف دون التعويض لأنها ظروف قليلة التصرف أو عادمته وعدم التصر ف يناسب البناء إذ معناه عدم التصرف الإعرابي (قوله لما مر ) أى ليعلم أن لهما أصلا فى الإعراب ومر مافيه (قوله إما مجروران أو منصوبان ) أى فى الأغلب (قوله الصيرورتها النخ ) أى الأصل فيها أن تسكون مضافة المضمنها المعنى النسبى ، وغاية الكلمة المضافة آخر المضاف إليه لأنه من تتمتة إذ هو المنسوب إليه وبه تعريفه فإذا حدف وتضمنه المضاف صار آخر المضاف غاية ، ولم يسم كل وبعض غايتين لحصول العوض عن تعريفه فإذا حدف والإعراب ) أى مطلقه لأنه خصوص النصب على الظرفية والجر بمن لا يجرى فى غير .

واعلم أن غيرا اسم دال على مخالفة حقيقة ما قبله لحقيقة ما بعده إما بالذات نحو : مررت برجل غيرك ، أو بالصفات كقولك لشخص: دخلت بوجه غير الذى خرجت به ، وليس المراد بالحقيقة هنا الماهية وإلالانتقض بنحو : زيد غير عمرو ، فإن ماهيتهما واحدة ، ثم إن الشارح لم يمثل لحالة الإعراب فتقول إذا ذكرت المضاف إليه قبضت عشرة ليس غير ها برفع غير على حذف الخبر وبنصبها على إضهار الاسم ، وإذا حذفته ونويت ثبوته ليس غير بالفتح كذا في المغنى والظاهر أنه يجوز في هذه الحالة الرفع أيضا على حذف الخبر .

قال البدر الدماميني : ويجوز أن تكون غير حيث فتحت أضيفت أو قطعت لفظا هي الاسم والفتحة بناء لما ذكره بعد من جواز بناء غير إذا أضيفت لمبنى أى حيث قال : ويجوز بناؤها على الفتح إذا أضيفت لمبنى كقوله :

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حسامة في غصون ذات أرقال

قال الدماميني : وكان بعض الناس يسأل فقال كيف يقال إن غيرا فى البيت أضيفت إلى مبنى مع أن هذا المضاف إليه فى تقديره معرب وهو النطق فلم تضف فى الحقيقة إلا لمعرب ؟ فقلت : المعرب إنما هو الاسمالذى يؤول به ، وأما الحرف المصدرى وصلته فبنى ، ألا تراهم يقولون المجموع فى موضع كذا انتهى .

والذي أوقع هذا البعض ظنه أن المضاف إليه المبنى جملة :أن نطقت ، لأن عبارة المغنى تحتمله :

والذى ذكره الرضى أنه أن حيث قال: وأما إذا أضيفت إلى أن فلاخلاف في جواز بنائها، وأنشد البيت، وجعل أن هى المضاف إليه على التوسع باعتبار أنها صدر الجملة والجزء الملاقى أو لافلا ينافى أن الحزف لايكون مضافا إليه : ومحل إعرابها إذا ذكر المضاف إليه إذا لم يكن صدر ما تضاف إليه أن ، وبهذا تعرف مافى قول المخشى : ومحل إعرابها إذا ذكر المضاف إليه إذا لم يكن صدر ما تضاف إليه أن ، وإلا فيجوز فيها الإعراب والبناء كما ذكره الرضى ، ومثله فى المغنى ، ومن البناء قول الشاعر :

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أرقال

ليس غير بالضم أى ليس المقبوض غيرها فأضمر اسم ليس فيها وحذف ما أضيف إليه غير ونوى معناه فبنيت على الضم المشاركتها لها فى الإبهام :

وتقیید المصنف فی الأوضح غیر بالواقعة بعد لیس یقتضی أن الواقعة بعدلا لایثبت لها هذا الحسكم كما صرح به فی شرح الشذور :

وقال [فالمغنى] : وقولهم لاغير لحن :

والظاهر أنه لا فرق بين المنفية بليس أو بلا إذ الحكم ثابت لها على كلا الأمرين كما نص عليه الزمخشرى في المفصل وابن الحاجب فىالسكافية ، وتابعه على ذلك شارحو كلامه ومنهم المحققون ، وقد سمع وقوع غير بعد لا ، أنشد ابن مالك فى باب القسم من شرح التسهيل قوله :

جوابا به تنجو اعتمد فور بنا لعن عمل أسلفت لاغير تسأل

فيعمل به من غيرتوقف، فما وقع في المغنى وشرح الشذور لايغتر" به يم

وأشار إلى الرابع بقوله ( وكمن وكم في لزوم السكون ) في الأحوال الثلاثة ، ولا فرق في « من» بين أن تكون

ففتح غير مع كونها فاعلا ليمنع ، ولكن ذهب ابن مالك إلى أنه لايبني مضاف إلى مبنى بسبب إضافته إليه أصلا لا ظرف ولا غيره ، لأن الإضافة من خصائص الأسماء التي تكف سبب البناء وتقلبه في غير ما موضع فكيف تسكون داعية إليه وأو ل ما استدلوا به انتهى . فتأمله . وانظر مانقله عن ابن مالك مع مانقله عنه في المبنب الرابع ، ونقول إذا حذفت المضاف إليه ولم تنو شيئا ليس غيرا بالفتح والتنوين ، وليس غير بالضم والتنوين والحركة إعرابية ، لأن التنوين إما للتمكين ولا يلحق إلا المعربات أو للعوض وكان المضاف غير بالضم والتنوين والحركة إعرابية ، لأن التنوين إما للتمكين ولا يلحق إلا المعربات أو للعوض وكان المضاف إليه مذكورا ( قوله فأضمر اسم ليس الخ ) يحتمل أن غير اسم ليس وخبرها محذوف والتقدير ليس غسيرها مقبوضا ، ولذا قال في الأوضح فهي اسم أو خبر في المعنى وليس غير بالضم من غير تنوين ، فقال المبرد : والمتأخرون إنها ضمة بناء لاإعراب ، وإن غير أشبهت بالغايات كقبل وبعد فعلي هذا يحتمل أن تكون اسما وأن خبرا ه

وقال الأخفش : ضمة إعراب لا بناء لأنه ليس باسم زمان كقبل وبعد ، ولا مكان كفوق وتحت ، وإنما هو بمنزلة كل وبعض ، وعلى هذا فهو الاسم وحذف الخبر ،

وقال ابن خروف: يحتمل الوجهين ، ويقول ليس غيرا بالفتح والتنوين وليس غير بالضم ، والحركة إعرابية لأن التنوين إما للتمكين ولا يلحق إلا المعربات أو للعوض وكان المضاف إليه مذكورا (قوله لمشاركتها لهما في الإبهام) علمة للإلحاق ولإبهام غير لانتعرف بالإضافة إما مطلقا أو إذا لم تقع بين ضدين ، وهي أشد إبهاما من مثل لأنها لاتني ولا تجمع ، وقولهم غيران وأغيار ليس بعربي كما في المغنى ، ولذا لم يبن مثل على الضم (قوله أوبلا) أي التبرئة كما دل عليه قول الرضي لايحذف منها المضاف إليه إلا مع لاالتبرئة وليس لكثرة استعالها بعدهما (قوله وابن الحاجب في الكافية) أي على مافي بعض النسخ (قوله وقد سمع وقوع غير بعدلا) منه يستفاد أن محل الخلاف هذا المركب لا خصوص الضم حتى إنه إذا قيل لا غيرا مثلا لم يكن لحنا باتفاق، والقول بأن المراد سمع وقوع غير بعد لا مضمومة خلاف الظاهر إنما يحتاج إليه إذا ثبت أن الممنوع خصوص الضم بأن المراد سمع وقوع غير بعد لا يستشهد إلا بما يصح الاستشهاد به (قوله في لزوم السكون) أي لآخرهما (قوله أنشد ابن مالك) والظاهر أنه لا يستشهد إلا بما يصح الاستشهاد به (قوله في لزوم السكون) أي لآخرهما

استفهامية أو شرطية أو موصولة أو نكرة موصوفة، ولا في المكم » بين أن تـكون استفهامية بمعنى أى عدد أو خبرية بمعنى عددكثير ، وبنيت من في الجميع لشبههما بالحرف في الوضع أو في المعنى فيما إذا كانت شرطية . أو استفهامية ، وفي الافتقار فيما إذا كانت موصولة أو موصوفة ، وبنيت كم في الحالتين لشبهها بالحرف في الوضع أو في المعنى ؟

ولما كان تأخيرُه للسكون يوهم أنه خلاف الأصل أشار إلى رفع ذلك التوهم بقوله (وهو أصل البناء)

بحسب الوضع فلا ينافى أنهما قد يحركان لعارض كالتقاء الساكنين ( قوله أو نـكرة موصوفة ) أى لاتامة فليس قضية كلامه أن الشرطية والاستفهامية معرفتان كالموصولة ، وليس كذلك بل هما نـكرتان كنظائرهما فى ما به قضية كلامه أن الشرطية والاستفهامية معرفتان كالموصولة ، وليس كذلك بل هما نـكرة تامة وذلك عند أبي على قاله فى قوله ، ونعم من هو فى سرو إعلان ، فزعم [ تنبيه ] تأتى من أيضا نـكرة تامة وذلك عند أبي على قاله فى قوله ، ونعم من هو فى سرو إعلان ، فزعم

ا تابية يا نافي من اليصا تشكره فامه ودلك علمه ابي على قاله في فوله ؟ ونعم من هو في سرو إعلان . وزع أن الفاعل مستتر ومن تمييز ، وقوله هو مخصوص بالمدح فهو مبتدأ خبره ماقبله أو خبر لمبتدإ محذوف :

وقال ابن مالك : من موصول على مابينه فى المغنى فى مواضع ، وتأتى أيضا زائدة فيا زعم الكسائى فى قوله و وكنى بنا فضلا على من غيرنا « وذلك يسهل على قاعدة الكوفيين أن الأسماء نزاد ، والحق أنها موصوفة أى قوم غيرنا ( قوله فى الوضع ) أى بناء على أنه لايشترط فيه إذا كان على حرفين أن يكون الثانى حرف لين ، ونقل الشاطبي أن ابن جنى اعترض على من اعتل لبناء كم ومن بذلك ثم قال : وعلى الجملة وضع الحرف المختص به إذا كان ثانى الحرفين حرف لين ( قوله أو موصوفة ) فيه نظر لأن الموصوفة لا تفتقر إلى حملة لأنها توصف بالمفرد أيضا نحو : مررت بمن معجب لك ، والشبه فى الافتقار شرطه أن يكون إلى حملة ( قوله لشبهها بالحرف فى الوضع أو المعنى ) أما الأول ففيه ما علمت ، وأما الثانى فنى الاستفهامية ظاهر ، وأما فى الخبرية فلأنها تضمنت معنى حرف التحثير وهو من الجنسية أو رب أو حرف مقدر وضعه . وعن ابن الحاجب فلأنها تضمنها معنى الإنشاء الذى هو بالحرف غالبا كهمزة الاستفهام وحرف التحضيض فأشبهت ماتضمن معنى الحرف ه

قال بعض شراح المكافية : فإن قيل الخبر يتافى الإنشاء فسكيف قال فى علة بناءكم الخبرية أو لتضمنها معنى الإنشاء؟

قلت: يعلم جوابه مماذكره المصنف في أمالى المسائل المنفرقة ، وهو قوله كم رجال عندى يحتمل الإنشاء والإخبار ، أما الإنشاء فمن جهة التكثير لأن المتكلم عبر عما في باطنه من التكثير بقوله رجال ، والتكثير معنى متحقق ثابت في النفس لا وجود له في الخارج حتى يقال باعتباره إن طابق فصدق وإن لم يطابق فكذب ، والإخبار باعتبار العندية فإن كونه عنده له وجود في الخارج فالكلام باعتباره محتمل للأمرين بالاعتبارين المذكورين المختلفين انتهى ؟

وذكر الرضى بعد أن ذكر أن الكلام المصدر بكم يدخله التصديق والتكديب وهو دليل كونها خبرية ما حاصله: أن معنى الإنشاء في كم في الاستكثار والمتكلم لا يقصد أن له خارجا بلهوالموجد له بكلامه ، بل يقصد أن في الحارج كثرة لااستكثارا ، فلا يصح أن يقال لمن قال كم رجل لقيته كذبت فإنك مااستكثرت اللقاء وإن صح أن يقال له مالقيت رجلا كما لو قال ما أكثر هم يصح أن يقال ليسوا بكثيرين لا ما تعجبت من كثرتهم (قوله وهو أصل البناء) أي أصل أنواعه ودعوى أنها ليست أنواعا لعدم الجنس الشامل لها ممنوعة سيا إن قلنا إن البناء لفظى أي الأرجح منها ،

قال المصنف : وقولنا الأصل كذا له أحكام : فنها أنه لايستعمل إلا فيما ينفك كقولنا الأصل فى الأسماء

لخفته و ثقل البناء واستصحابا للأصل وهو عدم الحركة فلا يعدل عنه إلا لسبب كالتقاء الساكنين في نحو: أمس، وكون الكلمة على حرف واحد كبعض المضمرات، وكونها عرضة لأن يبتدأ بها كلام الابتداء، وكونها لها أصل في التمكن كأول، وشبهها بالمعرب كضرب فإنه شابه المضارع

الإعراب لأنها قد تخرج عنه ، فأما قول ابن الخباز الأصل فى الحروف البناء فغلط فى استعال لفظة الأصل : الإعراب لأنها قد تخرج عنه ، فأما قول ابن معطى الأصل فى البناء للأفعال غلط لأنه يقتضى أنه ومنها أنه إذا قلناه فى شيء امتنع السؤال عما جاء على وفقه فمن ثم لايسئل عن بناء الحروف فى الحروف فرع : ومنها أنا إذا قلناه فى شيء امتنع السؤال عما جاء على وفقه فمن ثم لايسئل عن بناء المسارع والفعل الماضي والأمر ولا عن إعراب الاسم ولا عن البناء على السكون، ويسئل عن بناء الاسم وإعراب المضارع والبناء على الحركة ، وإنما علل بناء المضارع لأن الإعراب قد صار له أصلا ، وقال فى محل آخر : نعم ، إذا وجد معارض يقتضى الخروج عن الأصل ولم يعمل بمقتضاه ساغ السؤال لأنه راجع إلى الفحص عن علة عدم تأثير ذلك المعارض ، مثال ذلك أن يقال لم لابنى التميميون نحو : حدام مع مشابهته لغزال ، ولم بنى المضارع مع نون الإناث مع قيام المشابه المقتضية للإعراب ، ولم بنى على السكون مع نون الإناث مع أن كل شيء نون البناء فيه بعد الإعراب استحق البناء على الحركة (قوله لخفته وثقل البناء) لعله لأنه يلزم حالة واحدة ، وعللت أصالته (يقوله كالنقاء الساكنين الخ ) عبارة الأشهونى : وأسباب البناء على الحركة خسة ، وذكر ماذكره فناسب أصالته (قوله كالنقاء الساكنين الخ ) عبارة الأشهونى : وأسباب البناء على الحركة خسة ، وذكر ماذكره الشارح ، وحينئذ فالكاف استقصائية ، لكن بعضهم زاد أسبابا يستغنى عنها بما ذكر ؟

نعم ذكر الشاطبي من أسباب البناء على الحركة قوة الطلب للحركة نحو: ذيت وكيت كنايتين عن الحديث بنيا على حركة لأن تاءهما للتأنيث وهي تطلب تحريك ماقبلها فأحرى هي ، والفرق بين أداتين نحو أنا وإن وخص أولهما بالحركة لمزيد الاسمية واقتصر في البسيط على أربعة كما في [الأشباه والنظائر] وأسقط كونها عرضة النح ، ولعله لأن ماقبله يغني عنه إن لم يكن عينه (قوله وكونها لها أصل في التمكين) قد يقال هذا ينافي قولم إن فائدة تنوين التمكين الدلالة على خفة الاسم وتمكنه في باب الإعراب حيث لم يشبه الحسر ف فيبني ، وقولم إن المبنى الامتمكن ولا أمكن فإنه يدل على أن كل مبنى غير متمكن ?

والظاهر أن يقال بدل هذا وكونه له حالة إعراب أوكونه متمكنا فى بعض أحواله ، فإنهم لم يمثلوا له إلا بما يعرب تارة ويبنى أخرى (قوله وشبهها بالمعرب) غبر فى البسيط عن هذا بقوله : وإما تفضيلا له على غيره كالماضي بنى على حركة تفضيلا له على فعل الأمر :

[ تنبيه ] ذكر الشارح أسباب البناء على مطلق الحركة ، وبقى الكلام على أسباب البناء على خصوص كل من التقاء الحركات الثلاث ، ولا بأس بذكره تكيلا للفائدة : فأسباب البناء على الكسر الأصالة فى التخلص من التقاء الساكنين كأمس ومناسبة العمل كباء الجر ، وكونه حركة الأصل نحو يامضار ترخيم مضارر اهم فاعل على لغة من ينتظر ذكره المرادى والأشمونى ، ونظر فيه بأن حركة البناء على هده اللغة إنما هى فى المحلوف والفرق بين أداة وأداة كاللام الجارة كسرت فرقا بينها وبين لام الابتداء فى نحو : لموسى عبد والإتباع كفر أمرا من فر وذه من أسماء الإشارة والإشعار بالتأنيث كألت ، وأسباب البناء على الفتح التحقيف كأين وشبه محلها بما قبل تاء التأنيث كبعلبك ومجاورة الألف كأيان وكونها حركة الأصل كيا مضار ترخيم اشم المفعول وفيه مامر ، والفرق بين معنى أداة واحدة كيالزيد لعمرو والإتباع كعض أمر من العض وأين وكيف عنه قوم :

فى وقوعه صفة وصلة وشرطا وخبرا وحالا ، ومن أجل أن الأصل فى البناء السكون دخل فى الكلم الثلاث كهل وقم وكم .

ولما كان الفتح أقرب الحركات للسكون بمصوله بأدنى فتح الفم دخل أيضا فى المكلم الثلاث كسوف وقام وأين .

ولماكان الكسر والضم ثقيلين اختصا بالحرف والاسم لخفتهما دون الفعل لثقله ه

(وأما الفعل) وهو مادلُ على معنى فى نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا (فثلاثة أقسام) عند جمهور البصريين وقسيان عند المكوفيين والأخفش بإسقاط الأمر بناء على أنه منقطع من المضارع فهو عندهم معرب بلام الأمر مقدرة ه

والظاهر صحة كل من القول بالتخفيف والإقباع فيهما وتمثيل بعضهم للاتباع بكيف وللتخفيف بأين ليس لتعينه فاندفع مايقال ماالفرق وهلا قيل بالإتباع فيهما إذ الساكن غير حصين فيهما أو بالتخفيف فيهما، وأسباب الضم أن يكون فى المكلمة كالواو فى نظير تهاكنحن ونظيرها همو وشبه المبنى بما هى فيه كذلك نحو: اخشوا القوم قاله المرادى.

والظاهر أن هذا لالتقاء الساكنين لاللبناء كما قاله الشاطبي : أما الضمة في مذ اليوم فليست بحركة بناء ليمثل بها في هذا الموضع وإنما هي-حركة التقاء الساكنين اه :

وقد أسلفنا أن حركة التقاء الساكنين قسهان فلا تغفل ، وأن لا تحون للكلمة حال الإعراب كقبل وبعد ، وشبه المبنى بما لايكون له حالة الإعراب كيازيد ، وكونه حركة الأصل نحو : يا تحاج ترخيم تحاج مصدر تحاج إذا سمى به ، وفيه ماعلم والإنباع كرد أمرا من رد ومنذ (قوله فى وقوعه صفة الخ ) لا يخنى أن الواقع كذلك هو الجملة ، لحكن لما كان المقصود بالذات من الجملة الفعل اعتبروه أو المراد وقوعه كذلك صورة (قوله كهل الخ) قدم الحرف لتوغله فى البناء وثنى بالفعل لأنه الأغلب فيه (قوله ولما كان المكسر والضم ثقيلين) ثقل الضم لحصوله من استعال عضوين وثقل الكسر بالنسبة إلى الفتح (قوله اختصا بالحرف والاسم) فى ترتب هذا الجزاء على الشرط قبله نظر لأن ثقل الضم والمكسر ليس سببا لاختصاصهما بالاسم والحرف ودخولهما فيهما ، وإنما هما سببان لعدم دخولهما فى الفعل لكن لا يلزم من ذلك اختصاصهما بالاسم والحرف و دخولهما فيهما ، وإنما هما سببان لعدم دخولهما فى الفعل لكن لا يلزم من ذلك اختصاصهما بالاسم والحرف ه

هذا ؛ ولم يمش الشارح على سنن لأنه علل دخول الساكن فى المكلم الثلاث بأصالته فى البناء والفتح بقربه منه فكان المناسب لذلك أن يعلل عدم دخول الضم والمكسر فى الفعل ببعدهما عن السكون ، أوكان يعلل دخول السكون والفتح فى المكلم الثلاث بخفتهما (قوله دون الفعل) أى فلم يدخلا فيسه لئلا يجمع بين ثقيلين ، وأما ع وش فبنيان على الحذف. ورد يضم الدال فبنى على السكون تقديرا والضم فى نحو : ضربوا الممناسبة لا للبناء والبناء على الفتح تقسديرا كما سيأتى على أن المكلام فى نفس الفعل مجردا عن اللواحق (قوله لثقله) أما لفظا فلأنك لا تجد فعلا ثلاثيا ساكن الوسط وأما معنى فلدلائعه على الحدث والزمان ولطلبه المرفوع بطريق الأصالة ، ودلالة اسم الفاعل عند العمل عليهما عارضة بواسطة حمله على الفعل كما حمل عليه فى نصب المفعول ونحوه (قوله وهو مادل على معنى فى نفسه ) أى كلمة دلت على معنى بالتضمن هو الحدث كائن ذلك المعنى فى نفسها أى يفهم منها من غير احتياج إلى ذكر شى معين معها ، وذلك جزء معنى الفعل وأما تمام معناه وهو عند الخدث والزمان والنسبة المعينة إلى فاعل معين فلم يفهم منه وحده فلذا أوجبوا ذكر الفاعل المعين عند المحقة على المعين فلم يفهم منه وحده فلذا أوجبوا ذكر الفاعل المعين عند المحققين الحدث والزمان والنسبة المعينة إلى فاعل معين فلم يفهم منه وحده فلذا أوجبوا ذكر الفاعل المعين

## وانتصر لهم المصنف في المغنى وقواه، وإنماكانت الأفعال ثلاثة لانحصار الزمان في ذلك ه

وبذلك علمت أن من قال هنا أى كلمة دلت ولو بالتضمن النبس عليه هذا المقام بمقام تقسيم الـكلمة إلى ما يدل على معنى فى نفسه الخ ، وذلك يعم الاسم والفعل فالغاية ظاهرة بخلافه هنا لأن ذكر الغاية يفهم أن تمام معنى المقعل قد يكون مفهوما بنفسه وهو خلاف التحقيق ، وبهذا القيد خرج الحرف فإنه لا يفهم منه شي من معناه الوضعى بلا ضميمة ؟

فإِنْ قلت : الحدث المتعدى يتوقف فهمه على فاعل ومفعول فلم يكن مفهوما في الفعل بنفسه :

قلّت : المراد أنه لا يجب ذكر شيء معين ليفهم منه ذلك المعنى ، والحدث إنما يتوقف فهمه على شي مايقوم به وآخر يقع عليه وشيء ما معلوم كل أحد فما أوجبوا ذكر متعلق معين ليفهم منه الحدث فصح أنه لايحتاج إلى ذكر متعلق لفهمه ، وإنما أوجبوا ذكر فاعل الفعل لأخذ النسبة المعينة فى مفهومه لا لأجل الحدث ، ولذا جو زوا حذف فاعل المصدر ومفعوله فافهم ، وتقدم فى تعريف الاسم ماأغنى عنى الإعادة .

واعلم أن ماذكرناه من أن دلالة الفعل على الحدث بالتضمن هو ما شاع عند القوم وكذا قالوا دلالته على الزمان بالتضمن ؛ وأنت خبير بأن دلالة التضمن هى دلالة اللفظ على جزء منهاه والفعل إنما دل على الزمان بصيغته حتى لو جردت الصيغة عن الحروف المخصوصة دل على الزمان نحو : فعل يفعل وعلى الحدث بمادته فقد اجتمع شيئان الحروف والصيغة كل منهما دال على معنى لايدل عليه الآخو فيكون كل منهما دالا على معناه مطابقة لا تضمنا ، وكذا اللفظ المركب منهما لأن دلالة اللفظ على جزء مسهاء مشروطة بأن تكون نسبة ذلك اللفظ إلى جميع أجزاء المعنى نسبة واحدة كلفظ العشرة مع كل واحد من الحمسين ، وليس كذلك لفظ الفعل كما علمت ، وكذا لا يدل لفظ الفعل على واحد من الحدث والزمان بالانتزام لأنها الدلالة على الخارج والزمان والحدث داخلان ولذا قال بعض المحققين : إن دلالة الفعل على كل منهما خارجة عن الدلالات (قوله وانتصر والحدث داخلان ولذا قال بعض المحققين : لأن الأمر معنى فحقه أن يؤدى بالحرف ، ولأنه أخو النهى ولم يدخل عليه إلا بالحرف ، ولأن الفعل إنما وضع لتقييد الحدث بالزمان المحصل ، وكونه أمرا أو خبر الحارج عن مقصوده ، ولأنه قد نطقوا بذلك الأصل كقوله :

لتقم أنت ياابن خير قريش فلتقض حواثبج المسلمينا

وكقراءة جماعة – فبذلك فلتفرحوا – وفى الحديث « لتأخلوا مصافكم » ولأنك تقول اغز واخش وارم واضربا واضربوا واضر بى كما تقول فى الحزم ، ولأن البناء لم يعهدكونه بالحذف ، ولأن المحقين على أن أفعال الإنشاء مجردة عن الزمان كبعت واشتريت ، وأجابوا مع ذلك عن كونها أفعالا بأن تجردها عارض لها عند نقلها عن الحبر ولا يمكنكم ادعاء ذلك فى نحوقم لأنه ليس له حالة غير هذه وحينئذ فتشكل فعليته فإذا ادعى أن أصله لتقم كان الدال على الإنشاء اللام لا الفعل انتهى ه

ورد ماذهبوا إليه بأن إضمار الجازم ضعيف كإضمار الجار قيل وبأنه خلف من القول بناء على رأى إمامهم الكسائى أن حرف المضارعة هو علة الإعراب وهو منتف فيجب انتفاء الإعراب ، وفيه نظر لجواز الاعتماد على التقدير ، وفي الهمع ومنشأ الحلاف أن الإعراب أصل في الأفعال أيضا أو لا ، فعلى الأول هو معرب أيضا لأنه أصل فيه ولا مقتضى لبنائه ، وعلى الثاني هو مبنى لأنه الأصل ولا مقتضى لإعرابه ، وربما علل الكوفيون لأنه أصل فيه ولا مقتضى لبنائه ، وعلى الثاني هو مبنى لأنه الأصل ولا مقتضى لإعرابه ، وربما علل الكوفيون ذلك بأنه مقتطع من المضارع فأعرب كأصله ، والبصريون لا يرون ذلك بل يقولون إنه أصل برأسه كما تقدم ،

لأن الفعل الذى هو الحدث إما متقدم على زمان الإخبار أو مقارن له أو متأخر عنه ، فالأول هو الماضي والثانى الحال والثالث الاستقبال :

وقال ابن الخباز : الدليل على أن الأزمنة ثلاثة قوله تعالى ــ له مابين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ــ وقول زهير :

وأعلم علم اليـــوم والأمس قبله ولـكننى عن علم مافى غد عمى

(ماض) وهو مادل وضعا على حدث وزمان انقضى ، وسمى ماضياً باعتبار زمانه المستفاد منه ، وقدمه على فعل الأمر لأنه جاء على الأصل إذ هو متفق على بنائه ولأن علامته مفردة ، وقدمها على المضارع لأنهما قد يكونان مجردين ، والمضارع لا يكون إلا بالزيادة والمزيد فيه فرع عن المجرد :

وعكس في الأوضح فقدم المضارع لأنه لما شابه الاسم قوى وشرف ، وأخر الماضي

فالحلاف في إعرابه مبنى على الحلاف في أصالته (قوله لأن الفعل) أى وإنما انحصر الزمان في ثلاثة لأن الفعل النخ (قوله علم اليوم والأمس) إما أن يجعل نصبا على المصدرية أى أعلم علمامتعلقا بهذين اليومين أو يجعل مفعولا به بأن يقال أعلم بمعنى أحصل (قوله عمى) صفة مشبهة يقال رجل عمى القلب أى جاهل (قوله ماض) أصله ماضى استثقلت الضمة على الياء فحذفت ثم الياء لالتقاء الساكنين (قوله مادل وضعا النخ) أى فعل دل بحسب الوضع بالتضمن على حدث أو زمان بأن يكون جزء معناه حدثا وزمانا انقضى ، وهو الزمان الذى قبل زمانك الذى تتسكلم فيه : أى قبل زمان الحال لا على وجه الحكاية نحو : يقول زيد خرجت ، فإن التلفظ به ليس متأخرا عن الزمان المدلول عليه بخرجت عند صدوره قبلية بالذات كقبلية أمس على اليوم لا بزمان آخر فلا يكون للزمان زمان فلا يشكل التعريف بلفظ الماضى فإنه ليس بفعل إذ لا يصدق عليه تعريف الفعل :

أما إذا أريد به الزمان فظاهر إذ لم يدل على حدث حاصل فى الزمان الماضى وإن أريد به شى كان فى الماضى فلأن الفعل ما دل على معنى أى حدث معين وذا لا يدل إلا على شى من الأشياء غير معين ، ولا بيضر ب فى لم يضرب لأن دلالته على الزمان الماضى عارضة ولا بالماضى المستعمل فى المستقبل ، وبدون الزمان كما فى الإنشاء وعند الإشارة إلى القطع بالوقوع أو عند الننى بلا وإن فى جواب القسم ، وبعد كلم المجازات غير لو وبعد ماالنائبة على الظرف نحو – مادامت السموات – وبعد همزة التسوية ، وبعد كلما وحيث وحرف التحضيض الطلبى ، وبعد وقوعه صلة عام أو صفة عام نحو كل رجل أتانى ، وفى التعاريف أيضا لأنه فى أصل الوضع للمعنى ، وهذا الاستعال عارض. بقى أن مقتضى التعريف وجوب اقتران حدث الفعل مطلقاً بزمانه ، وحينتذ ينتقض بما لايتضور معه زمان نحو : أراد الله فى الأزل كذا ، وخلق الله الزمان إذ لا زمان مع الإرادة والحلق :

و يجاب بأنه يكني في ذلك توهم الفعل للزمان . وللناصر اللقاني في حواشي التصريف تحقيق تشبع به من ليس له فراجعه إن شتت (قوله إذ هو متفق على بنائه) هذا إنما يناسب عند ذكر المبنى من الأفعال إلا أن يقال ما جاء على الأصل له قو ة تقتضى تقديمه في كل مقام (قوله إلا بالزيادة) هي حروف المضارعة (قوله فرع عن المجرد) لا يشكل بالقعود من قعد إذا قيل باشتقاق قعد من القعود لأن المراد الفرعية لما كانت الزيادة عليه ، وبالنسبة إليه لأنه لم يعين القعود بأنه زيد من قعد وإن كان أزيد بمعنى أن الحروف فيه أكثر كما أن استخرج أكثر من ضرب وليس فرعه (قوله لمسا شابه الاسم قوى وشرف) لأن مشابهة الأشرف شرف ومشبهه أشرف مما لا يشبهه ، ورجح تقديمه أيضا بأنه معرب وهو أشرف من المبنى والأشرف حقه التقديم في كل مقام ما لم يمنع

لتأخره فى الوجود لأنه مسبوق بالحال والاستقبال، ولزم عن هذا توسط الأمر (ويعرف) أى عن قسيميه ( بتاء التأنيث الساكنة ) الدالة على تأنيث فاعله، وتلحقه متصرفاكان أو جامدا إلا أفعلالتعجب وحبذا فى الملاح وأفعال الاستثناء وكفى فى قولهم كفى بهند، ولا بقدح ذلك فى كونها أفعالا ماضية لأن العرب التزمت تذكير فاعلها،

منه مانع ، وإن لم يكن عنده ذكر المعرب من الأفعال على أن ذكر الفعل وتقسيمه توطئة للبحث عن إعرابه وبنائه ، وبأن معناه إما موجود أو مثرقب وكلاهما خير من المعدوم وإن سبق له وجود ( قوله لتأخره فىالوجود) أى باعتبار الاتصاف بالماضوية والحالية والاستقبالية بالنسبة لذات واحدة من الزمان لا باعتبار وجود الذات فإن ذات الزمن الماضي متقدمة ولا باعتبار الاتصاف بالنسبة لذوات كيوم الحميس مع ظرفية إذ لا ترتيب في الانصاف بالأوصاف الثلاثة، إذ يوم الخميس متحقق اتصافه بالحالية والأربعاء بالماضويّة والجمعة بالاستقبالية دفعة واحدة ( قوله بناء التأنيث ) أي بصحة دخول مسمى تاء التأنيث أو قبوله ، والمراد بصحة الدخول استقامة المعنى وعدم الامتناع بحسب اللغة ، ومعرفة ذلك تمكن بدون معرفة أن ماذخلت عليه فعل فاندفع أن معرفة الفعل بصحةً دخولها دور لتوقف كل على الآخر ( قوله الدالة على تأنيث فاعله ) صفة للمقيد بدون القيد لأن المتحركة اللاحقة للصفات كذلك فتاء انتأنيث مطلقا لا تلحق إلا ماله فاعلى كالأفعال والصفات ، لكن سكنت مع الأفعال وحركت مع الصفات لما ذكر ، ولو قال مرفوعة لمكان أولى ليشمل نائب الفاعل ( قوله إلا فعل التعجب الخ) أى وتبارك على ما فى شرح الكافية الشافية ، وإن نقل البجائى فى شرح الآجرومية قبولها لتاء التأنيث ، ومثله بنحو : تباركت أسماء الله ، والظاهر أن مثله لا يقال إلا عن سماع ( قُولُه وحبذا ) عبارة غير ه وحب من حبذا (قوله فى قولهم كنى بهند) أى من كل تركيب هى فيـــه بمعنى اللَّكفاية ليخرج ماكانت بمعنى الوقاية فإنها تقبل التاء نحو : كفت هند ابنها أى وقته ومن استعالها بهذا المعنى قوله تعالى ــ وكفي الله المؤمنين ـــ فسقط ماقيل لا يخنى أنهم النزموا تذكير الفاعل في غير كني المذكورة ( قوله ولا يقدح ذلك المخ ) يعني لاتر دهذه المذكورات لأنها تقبل التّاء في الأصل والعبرة بالأصل لا بالعارض ، وأيضا العلامة لا يجبّ انعكاسها فلا يلزم من عدم قبولها للتاء عدم الفعلية ، وفي قوله لأن العرب القرمت تذكير فاعلها نظر بالنسبة لسكفي في كفي جهند بناءً على أن هندا فاعل ، فالأظهر أن يعلل عدم القدح بالنسبة لكني بأن العرب التزمت تجريدها من علامة التأنيث وإن كان الفاعل مؤنثا لغلبة زيادة الياء فيه فصار الغالب على فاعلهاكونه في صورة الفضلة وهي لا تؤنث لأجلها وفي المغنى في حرف الباءمايقتضي أن الزجاج قال: إن الفاعل ضمير المخاطب حيث قال: والغالبة أي الزائدة الغالبة في فاعل كفي نحو –كفي بالله شهيدا – .

وقال الزجاج: دخلت لتضمن كني معنى اكتف وهو من الحسن بمكان ، ويصححه قولهم: اتنى الله امرؤ فعل خيراً يثب عليه، أى ليتق بدليل جزم يثب وتوجيه قولهم كنى بهند بترك التاء، فإن احتج بالفاصل فهو مجوز لاموجب بدليل – وما تسقط من ورقة – وما تخرج من ثمرة – فإن عورض بقولك أحسن بهند فالتاء لا تلمحق صيغ الأمر وإن كان معناها الحبر ،

وقال ابن السراج: الفاعل ضمير الاكتفاء، وصحة قوله موقوفة على جواز تعلق الجار بضمير المصدر وهو قول الفارسي والرماني أجازا مروري بزيد حسن وهو بعمرو قبيح، وأجاز السكوفيون إعماله في الظرف ومنع جمهور البصريين إعماله مطلقا ولفعل التعجب إذا كان على صيغة الأمر نحو: أكرم بهند لأن الأصح أن المجرور فاعل فالأظهر أن يعلل بنحو ماذكر في فاعل كنى ، وفي بعض النسخ: إلا أفعل في التعجب فلا إشكال لأن فاعله

وإنما اختصت التاء الساكنة به للفرق بين تاء الأفعال وتاء الأسماء . ولم يعكس لئلا يفضى ثقل الحركة إلى ثقل الفعل ، والمراد بها الساكنة بالذات فلا يضر تحريكها لعارض كأن يلاقيها ساكن فحينئذ تكسر نجو : – قالت امرأة العزيز – أو تضم نحو : – وقالت اخرج عليهن – :

ولهذا قال المرادى : ولا اعتداد بحركة النقل ولا بحركة التقاء الساكنين لعروضهما ، وخرج بالساكنة المتحركة فإنها تدخل على الاسم كقائمة وعلى الحرف كربت وثمت ، إلا أن حركتها في الاسم حركة إعراب وفي الحرف حركة بناء نحو : لا حول ولا قورة ،

وأما قولهم ربت وثمت بالسكون على قلة حيث دخلت على الحرف فلا يرد على إطلاقه لمدم دلالتها على تأنيث الفنى كما أشرنا تأنيث الفاعل بل هى فى مثل ذلك لتأنيث اللفظ ، والمصنف وإن أطلق التأنيث فالمراد به تأنيث المهنى كما أشرنا إليه إذ هو المتبادر عند الإطلاق :

ولما فرغ من تمييزه شرع في بيان حكمه فقال ( وبناۋه على الفتح )

مذكر وهو ضمير ما، وكذا أفعال الاستثناء لأن فاعلها ضمير مذكر في مرجعه خلاف مقرر في بابه (قوله وإنما اختصت التاء الساكنة به ﴾ أي التاء المتقدمة والباء داخلة على المقصور عليه، والقصر حقيتي بناء على أن المراد بها التاء الدالة على تأنيث فاعله ، وبمعرفة اختصاص التاء الساكنة بالفعل يعلم وجه جعلها علامة عليه ( قوله فحينثذ تكسر النح) كان عليه أن يزيد أو تفتح نحو قالتا "(قوله ولا بحركة التقاء الساكنين) أي من كسرة أو ضمة أو فتحة ﴿ قُولُهُ لَلْفُرَقُ الَّحْ ﴾ لو علل بخفتها وثقل الفعل لم يحدِّج لقوله ولم يعكس البخ ﴿ قُولُهُ إِلَى ثقل ﴾ الفعل أى زيادة ثقله ( قوله الساكنة بالذات ) أي التي وضعت على السكون ( قوله ولهذا قال المرادي الخ ) كان يحسن أن يوطأ لهذا بأنها تحرك للثقل أيضا لـكنه اكتنى بدخوله تحت الـكناف (قوله بحركة النقل) نحو قالت أمة (قوله المتحركة) أى وضعار قوله وعلى الحرف )فيه أن المكلام في التاء الدالة على تأنيث الفاعل والداخلة على الحرف لتأنيث اللفظ كما سيصرح به في الساكنة اللاحقة له ، ولذا صرح غيره بأن المتحركة مختصة بالاسم وهو مقتضي كلامه أو لا وآخرا، والمراد التاء المتحمضة للدلالة علىالتأنيث فلا يرد أن الدالة عليه وعلى المضارعة تدخل الفعل أو السكلام في التاء اللاحقة آخرا ، وعلى كل لايرد ماقالوا في باب الفاعل إن علامة تأنيثه تاء ساكنة تلحق آخر المــاضي أو متحركة تلحق أول المضارع ( قوله وقد يكون في الاسم(١) جركة بناء ) أي عارض ، وفي التسهيل أنه يقال هنت موضع هنا ، وعليه فتدخل المتحركة بحركة بناء أصلى الاسم كذا قيل ، وفيه أن هنت هـذه ساكنة لأنه استدل عليها في الشرح بقوله : وذكرها هنت وإنما حركت الثانية للروى ، وقد رأيتها مضبوطة بخط المصنف بالسكون وفي بعض تعاليق التسهيل هــذا من شواذ العرب لأنه لايعلم اسم اتصلت به تاء التأنيث الساكنة إلاً هده انتهى :

وحينئد المراد باختصاص الساكنة بالفعل مالا شدوذ فيه (قوله لتأنيث اللفظ) معناه كما قال الشمنى نخالفا للدمامينى : إن دخول التاء فى هده الكلمات ليكون لفظا مؤنثا مع أنها مراد بها معانيها التى لاتتصف بتأنيث (قوله فالمراد به تأنيث المعنى ) لكن يرد عليه نحو : - قالت نملة \_ إذا كان لمذكر فإنه يجوز لحاق الفعل التاء وليست دالة على تأنيث المعنى خلافا لمن وهم (قوله فى بيان حكمه ) أى ما يحسكم به عليه ولو حذف بيان كان أخصر وأظهر ، وكأن وجه إثباته أن الجسكم حصل من المصنف فى الخارج حصولا مستقرا فى النفس بالتصديق به شم

 <sup>(</sup>١) قول المحشى : قوله وقد يكون في الاسم الخ ليس مذكورا في الشرح ، ولينظر ويحرر اه .

لفظا أو تقديرا ثلاثيا كان أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا ولايزيد على ذلك، وبنى على الحركة لمشابهته المضارع فيا مر والاسم بوقوعه موقعه وخص بالفتحة طلبا للخفسة (إلا) إذا كان (مع واو الجماعة فيضم) آخره (كضربوا) لمناسبة الواو.

وأما نحو : دعوا واشتروا نفيه إعلان معروف (أو ) كان مع (الضمير المرفوع المتحرك فيسكن ) آخره تسكين بناء (كضربت ) بتثليث التاء كراهة توالى أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة لأن الفاعل

قصد بيانه بالكتابة والتلفظ ، وبيان إما مصدر من بان أى أظهر فإضافته للحكم إضافة إلى الفاعل ، وإما اسم مصدر من بين أى أظهر فإضافته له إضافة إلى المفعول ( قوله لفظا ) نحو ضربوضربك ، ومنه ضربا على الأصح كما قال الشهاب القاسمي في شرحه لهذا الكتاب ، وقال فياكتبه على الألفية : يبقى النظر في نحو ضربا فهل يقال إنه مبنى على فتحة مقدرة على الباء ، وهذه الموجودة لأجل الألف فلا تكون هي العلامة ، ونظير ذلك مررت بغلامى ، فإنهم يقدرون كسرة للجر لأن الموجودة لأجل المناسبة ، أو يقال إنه مبنى على فتحة ظاهرة ويفرق بينه وبين نحو غلامى محل تأمل انتهى .

والفرق ظاهر لأن حركة المناسبة سابقة على دخول العامل فلم يكن بد من التقدير ، ونظيره لن يضربا على مذهب سيبوية بخلاف الفتحة فى ضربا فإنها موجودة قبل وجود الألف ، ولم توجد لأجل مناسبتها بل اكتنى بها فندبر (قوله أو ثقديرا) نجو رمى وقضى وغزا (قوله أو رباعيا) نسبة إلى أربعة على غير قياس وكذا مابعده (قوله لمشابهته المضارع فيا مر) أى فى وقوعه صفة وصلة وحالا وخبرا وتتمة التعليل والمضارع معرب، والأصل فى الإعراب أن يكون بالحركة فاستحق أن يبعد عن السكون الذى هو أصل البناء إلى أصل الإعراب الذى هو الحركة (قوله والإسم بوقوعه موقعه) نحو: مررت برجل ضرب أى ضارب ، فالمضارع لما شابه الاسم المشابهة النامة استحق الإعراب ، وهو بمشابهته مشابهة ناقصة استحق البناء على الحركة (قوله طلبا للخفة) ولأنه لو بنى على النام اجتمع ضمتان فى مثل شرف وظرف ولو بنى على الكسر اجتمع كسرتان فى مثل علم وشرب (قوله على الفتح فى كل حالة إلاحالة كونه معواو الجماعة فهو تفريع فى الحال كاهو ظاهر (قوله للمناسبة) أى مناسبة الواو ، واعترض بأن كونها للمناسبة ينافى كونهاضمة بناء ،

قال شيخنا : ولا منافاة إذ قد صرحوا بأن السكسر فى أمس للبناء مع كونها للتخلص من التقاء الساكنين فتأمل (قوله ففيه إعلال معروف) وذلك لأن الأصل دعووا واشتريوا تحرك كل من الواو والياء وانفتح ما قبله فقلب ألفا ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين ، وصار ماقبل الواو مضموماتقديرا (قوله المتحرك) أراد مايشمل المتحرك بنفسه أو ببعضه المتصل بالفعل كنا فى ضربنا زيد لأن الحرف المتصل بالفعل من نامتحرك (قوله كراهة توالى أربع متحركات الخ ) ضعف ابن مالك هذه العلة بأنها قاصرة إذ لا يوجد التوالى إلا فى الثلاثى الصحيح وبعض الحماسي نحو : انطلق والسكثير لا تتوالى فيه فراعاته أولى ، وبأن تواليها لم يهمل بدليل علبط وعرش وجندل ، ولو كان مقصود الإهمال وضعا لم يتعرضوا له دون ضرورة ولسد باب التأنيث بالتاء نحو شجرة قال : وإنما سببه تمييز الفاعل من المفعول نحو أكر منا وأكر منا ثم حملت التاء والنون على نا للمساواة فى الرفع والانصال وقد يقال إنما راعوا الأقل لأنه لوحمل الأقل على الأكثر لزم التوالى المذكور ولو فى بعض الصور بخلاف العكس فإنه لاتوالى فيه أصلا في نعو العاد في نعو الذي التوالى فيه أصلا في أعل في نعو الذي نعوال فى نحو : شجره قابه كات حقية .

كجزء من فعله، وخرج بالمرفوع المنصوب وبالمتحرك الساكن غير الواو فني هاتبن الحالتين يبني علىالفتح كما إذا تجرد ، وقد شمل ذلك كله عموم المستثنى منه . وذهب بعضهم إلى بنائه على الفتح مطلقا :

وأما نحو: ضربت وضربوا فالسكون والضم عارضان أوجبهما مامر، وعليه المصنف في الأوضح، وعبارة المنن كالشرح توهم أن الماضى مع واو الجماعة مبنى على الضم، وليس كذلك فقد صرحوا عند الكلام على ألقاب البناء أن الضم لايدخل الفعل كالكسر، وقد مر ذلك تأمل:

فإن قلت : التاء معتبرة بدليل قولهم قلنسوة وقمحذوة فلو لم يعتبر التاء لوجب قلب الواو ياء والضمة كسرة لرفضهم الواو المتطرفة المضموم ماقبلها .

قلت: الأصل فى قلنسوة وقحلوة وهو المفرد موضوع على الناء والحلف طاركما فى الجمع نحو: قلانس وقماحذ بخلاف نحو شجرة فإن الأصل بدون الناء ، وأما نحو عليط وعرث وجندل فزال عن الأصل ، والأصل علابط وعرانس مثل قرنقل وجنادل ، ثم ماذكر من منع العلة القاصرة أحد قولين ذكرهما ابن الأنبارى وصحح الجواز بقى أن السكون حينئذ للبناء كما أسلفه ، وبناء الفعل على السكون جار على الأصل فلا يسئل عنه ليحتاج لتعليله (قوله كجزء من الفعل) سيأتى وجهه فى باب الفاعل (قوله وخرج بالمرفوع المنصوب) نحو : ضربك إذ لايلزم توالى ماذكر لأن ضمير النصب فى معنى الانفصال (قوله وبالمتحرك الساكن غير الواو) نحو ضربا ولا يلزم توالى ماذكر لأن ضمير النصب فى معنى الانفصال (قوله وبالمتحرك الساكن غير الواو) نحو ضربا فإنه مبنى على الفتحة الظاهرة أو المقدرة على مامر ، وأما الواو فمبنى معها على الضم على ماقدمه (قوله وقد شمل فإنه مبنى على المستثنى ) وهو قوله وبناؤه على الفتح (قوله عارضان أوجبهما مامر) أى المناسبة وكراهةماذكر، وعلى هذا فهما مبنيان. على فتحة مقدرة استثقالا منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون العارض فى ضربت وعركة المناسبة فى ضربواكذا قيل ولا يخلو عن تأمل :

أماتقدير الفتحة استثقالا في ضربت فظاهر وصرحبه بعضهم ، وأما تقديرها استثقالا في ضربوا فهو مشكل والمتبادر أن يكون التقدير فيه للتعذر إذ يستحيل تحرك الحرف الواحد بحركتين في آن واحد، ومما يؤيد أنها للتعذر ماصرحوا به من أن تقدير الحركة في المحكي والمضاف لياء المتسكلم للتعذر لاشتغال المحل بحركة الحكاية والمناسبة (قوله توهم أن الماضي الغ) أي وأنه مبنى على السكون مع الضمير المذكور ، لكن بناؤه عليه حينئذ لايرد عليه شي بخلاف بنائه على الضم مع الواو ، فمن ثم سكت الشارح عن التعرض له ، وعلى ذلك شرح الشارح السكلام ، ولعل الأقرب أن مراد المصنف وبناؤه على الفتح لفظا إلا مع الخ أى فلايبني على الفتح لفظا بل تقديرا ولعل هذا حكمة قول الشارح : توهم دون يقتضي ، لكن حمله الكلام على خلاف المرام مما لا يليق بالمقام خصوصا وقوله : فيضم فيسكن دون أن يقول فمبني على الضم فمبني على السكون مشعر بموافقة ما في الأوضح : وما تقرر علم أن ما في بعض النسخ من قوله : وما ذكرته من أنه مبنى على الضم مع واو الجماعة هو مقتضي ما في المتن والشرح وبه صرح قريبه في حاشيته على الأوضح عن بعضهم ، لكن صرحواعند الكلام على ألقاب ما في النهم لايدخل الفعل كالسكس فليتأمل انتهى مع أنه غير ظاهر زائد لا حاجة إليه فن العجب البناء على أن الضم لايدخل الفعل كالسكس فليتأمل انتهى مع أنه غير ظاهر زائد لا حاجة إليه فن العجب التحشية عليه وعدم التعرض لما في إثباته فعليك بالقدير التام :

هذا ، وقال الراعى فى شرح الألفية عند السكلام على موجبات البناء على الضم وعد منها مجاورة الواو الضمير فى الفعل الماضى نحو ضربوا مانصه : هكذا قالوا ، والظاهر فى الماضى والأمر المسندين إلى الألف والواو أنهما مبنيان على حذف النون فإنهما أخوان ، والأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه من حذف أو سكون فسكذلك

(ومنه) أى من الماضى (نعم وبئس) لقبولهما الناء المذكورة ، فنى الحديث «من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت » وفيه أيضا « وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة » .

(و) كذا (عسى وليس) لقبولهما التاء أيضًا نحو: عست هند أن تفلح وليس مفلحة ، ولاتصالهما بضمائر الرفع نحو: - ليسوا سواء - لست عليهم بوكيل - فهل عسيتم إن توليتم - :
والحسكم على هذه الأربعة بالفعلية إنما هو (على) قول (الأصح) أى الصحيح ،
وقيل: إن نعم وبئس اسمان

الماضى عند المصالها به يبنى على حدف النون ، لأن سيبوبه رحمه الله قال فى باب التسمية بالحروف : إنك تعيد إليه النون إذا سميت به فتقول ياضربان وياضربون ، وهذا دليل على أنه مبنى على حدفها (قوله ومنه) أى عند جميع البصريين والكسائى من الكوفيين (قوله لقبولها) أى عند جميع العرب (قوله التاء الملكورة) فيه نظر لأن التاء الملد كورة الدالة على تأنيث الفاعل والتاء اللاحقة لنعم وبئس ليست كذلك، لأن مرفوعهما ليس فاعلا لمعناهما لأن معناهما إن كان أمدح أو أذم فواضح، وإن كان حسن وقبح فلأن الفاعل هو الجنس الذى هو الماهية والحقيقة ، وهو لا يقبل الوصف بذكورة ولا أنوثة أو هو مذكر إلا أن يقال المراد تأنيث الفاعل نفسه أو فرده المقصود بالحكم، وقال الرضى : ودليل فعليتهما لحاق التاء التي لا تنقلب هاء فى الوقف بهما ، وهى إنما تلحق الفعل وأربعة أحرف لات وثمت وربت ولعلت (قوله من توضأ الخ) من شرطية وتوضأ فعل ماض والفاء فى فها رابطة ه والضمير يرجع إلى الرخصسة ، والجار متعلق بمحذوف أى فبالرخصة أخذ ، ونعم فعل ماض والتاء علامة والضمير يرجع إلى الرخصسة ، والجار متعلق بمحذوف أى فبالرخصة أخذ ، ونعم فعل ماض والماة علامة

التأنيث، والفاعل مستنر مفسر بتمييز محذوف وكذا المخصوص بالمدح محذوف، والتقدير ونعمت رخصة الوضوء. لحكن قال بعضهم: إن تمييز هذا الباب لا يحذف لبقاء الإبهام وعدم مفسر الضمير حينتذ لأنه كالعوض من الفاعل، ولذا شرط فيه أن يكون مما يقبل أل فلا يكون مثلا وغيرا وأفعل من ولا كلمة ما خلافا للفراء والزمخشرى، ولا يكاد يجمع بينهما قال ذلك البعض وإنما حذف التمييز في الحديث لأنه عوض منه التاء ي

وفى الرضى واعلم أن الضمير المبهم فى نعم وبئس على الأظهر الأغلب لايثنى ولا يجمع ولا يؤنث اتفاقا بين أهل البصرة وكذا فى كلام غيره وعلله بعلتين ، لكن فى بعض شروح الألفيه مايخالفه فى التأنيث وجعل منه الحديث (قوله لقبولهما التاء النع) فيه ماعرفت لأن مرفوعهما ليس فاعلا لمعناهما لأن معناهما النفى والرجاء ، ومن ومرفوعهما لم يفعل المنفى والرجاء إلا أن يقال معنى ليس الانتفاء وهو قائم بمرفوعه فهو مثل ماتت هند ، ومن قال معناها النفى فراده به الانتفاء لأن المصدر كثيرا مايراد به الحاصل بالمصدر أو لجعله مصدر المبنى للمفعول ، والمراد بفاعل الفعل من قام به الفعل (قوله بوكيل) الباء زائدة فى الحمر (قوله إن توليتم) خبر عسى ، والمراد بفاعل الفعل من قام به الفعل (قوله بوكيل) الباء زائدة فى الحمر (قوله إن توليتم) خبر عسى ، وعند الكوفيين بدل اشتمال (قوله أى الصحيح) أشار بذلك إلى أن المقابل فى غاية الضعف حتى إنه لا صحة له (قوله وقبل إن نعم وبئس اسمان) أى عند جمهور الكوفيين لعل وجه بنائهما حينئذ تضمنهما الإنشاء بحسب الوضع ، وهو من معانى الحروف ، وفيه أن الإنشاء بالجملة لابنعم أو بئس وحدها ه

هذا ، واختلف في حكاية الخلاف على طريقين : أحدهما ماذكره الشرح ، والطريق الثانية حررها ابن عصفور فقال : لا خلاف في أن نعم وبئس فعلان ، وإنما الخلاف فيهما بعد الإسناد إلى الفاعل ، فذهب البصريون إلى أن نعم الرجل جملة فعلية وكذلك بئس، وذهب السكسائى إلى أن الجملة كلها اسم للمذموم أو الممدوح نقلت عن أصلها وسمى بها ، وذهب الفراء إلى أن الأصل فى نعم الرجل زيد رجل نعم الرجل زيد فحذف

لدخول حرف الجر عليهما في قوله: ماهي بنعم الولد، ونعم السير على بئس العسير، وأجيب بأن مدخول حرف الجر محلوف أي بمقول فيه نعم الولد، وعلى عير مقول فيه بئس العير، وسيأتى الكلام في باب الفاعل على إعراب مرفوعهما على هذا القول ؟

الموصوف وأقيمت الصفة التي هي الجملة من نعم وبئس وفاعلهما مقامه فحكم لها محكمه فنعم الرجل وبئس الرجل عندهما رافعان لزيدكما لو قلت ممدوح زيد ومذموم عمرو ، وذهب الرضي إلى طريقة أخرى قال : إنها تعرب من دعوى الغيب لولا أن الأصول تدعو إليها وحاصلها أنهما صارا مع فاعلهما بتقدير المفرد كصفة مقد مة على موصوفها كجرد قطيفة فمني نعم جيد فكأنه صفة مشبهة ، وكان تقدير نعم الرجل رجل في غاية الجودة فصارا جزا حملة بعد أن كانا خملة مستقلة فيكون نعم الرجل خبرا مقد ما وزيد مبتدأ مؤخرا أي زيد رجل جبد: قال : ولم يحتج إلى الضمير العائد إلى المبتدأ لأن الحبر في تقدير المفرد م

واعلم أن الكلام في نعم وبئس الجامدين وذلك إذ استعملا لإنشاء المدح أو الذم فإنهما في هذا الاستعال لا يتصرفان لحروجهما عن أصل معانى الأفعال من الدلالة على الحدث والزمان فأشبها الحرف لذلك ، أما إذا استعملا استعال الأفعال المتصرفة وبني منها المضارع والأمر وأسماء الفاعل والمفعول وذلك إذا كانا للإخبار بالنعمة والبؤس فليسا من محل النزاع ، وأن عسى في لغة تنصب الإسم وترفع الحبر وشرط اسمه أن يكون ضميرا وهو حينئذ حرف وفاقا للسيرافي ، ونقله عن سيبويه خلافا للجمهور في إطلاق القول بالفعلية سواء كان بمعنى لعل أم لا ، وخلافا لابن السراج و ثعلب في إطلاق القول بالحرفية ، وأن محل الخلاف في عسى الجامدة أما عسى المتصرفة ففعل باتفاق ومعناها اشتد قال :

لولا الحياء وأن رأسي قد عسى فيه المشيب لزرت أم القاسم

أى قد اشتد (قوله لدخول حرف الجر عليهما) أى باطراد وكثرة كما قال الرضى ، بخلاف دخوله على نام في قوله بنام صاحبه أى لأنه فعل متفق عليه مخلاف نعم وبئس (قوله نعم السير على بئس العير) قاله شخص قد سار إلى محبوبته على حمار بطى السير ، وقول الدماميني في المنهل الصافي ] إن السير هنا جلد يوضع في عنق الحمار غفلة عن أصل القصة ، والعير بفتح العين المهملة الحمار وحشيا كان أو إنسيا ، ووقع لى أن بعض الطلبة قرأ على هذا المحل من شرح المصنف وكسر العين فقلت له فورا افتح عينك ، ولا يحتى لطف الإضافة (قوله أى بمقول فيه نعم الولد ونعم السير على عير مقول فيه نعم الولد ونعم السير على عير مقول فيه نعم العير فحدف الموصوف وصفته وأقيم معمول الصفة مقامها ، فحرف الجر في الحقيقة إنماد خل على اسيم محلوف اه .

وقد يقال حذف الموصوف بالجملة إنما يكون فى الضرورة أو حيث يكون الإسم بعضا من متقدم جر بمن أوفى نحو مناظعن ومنا أقام ومانى قومها يفضلها أى فريق ظعن وفريق أقام وواحد يفضلها وكلا الأمرين منتف فى المثالين ، وإنما احتيج إلى تقدير القول لأن الجملة إنشائية لا تقع نعتا إلا بالتأويل بخلاف نحو : ما ليلى بنام صاحبه، فالتقدير بليل نام صاحبه لأن نام صاحبه جملة خبرية ،

وحاصل الجواب أن علامة الفعلية لا تُقيل التأويل لاطرادها بخلاف علامة الإسمية لأن حرف الجر قد يدخل على ما ليس اسما اتفاقاكما فى بنام ، وماذكر من الجواب يقال فى قوله :

صبیحات الله بخیر با کر بنهم طیر وشباب فاخر ( ۹ -- یس ناکهی -- اول ) وقبل: إن عسى وليس حرفان الأو ل حرف ترج كلعل، والثانى حرف نفي كما النافية لعدم دلالتهما على الحدث والزمان، ولأن إفادة معناهما متوقفة على غيرهما كسائر الحروف؛ وأجيب بمنع الأو ل ولو سلم فعدم دلالنهما على الحدث والزمان عارض، وبأن توقف إفادة معناهما على ذكر المتعلق بعدهما إنما هو لشبههما بالحرف فى عدم التصرف فلما شابهاه أعطيا حكمه فى التوقف المذكور إذ بعض الكلمات قد يعطى حكم بعض آخر لمشابهة بينهما كالمضادع،

إن كان طبر مرفوعا ، لـكن ذكر ابن مالك فى [شرح التسهيل] أن البيت محمول على جعل نعم اسما أضيف إلى طبر ، وحكى لفظه الذي كان عليه قبل عروض الإسمية كما قال :

ثبين الزمى لا لزمده على كثرة الواشين أى معون

فأوقع الزمى على لا ثم أدخل عليها إن فأجراها مجرى اسم حين دعت الحاجة إلى أن يعامل لفظها معاملة الأسماء ، ولم يلزم من ذلك أن يحكم بإسميتها ( قوله وقيل إن عسى وليس حرفان ) يحتاج حينتذ إلى توجيه لحوق التاء لهما واتصال الضائر بهما فنقول :

قال الفارسي : وأما لحاق الضمير في لست ولستما فلشبه بالفعل لكونه على ثلاثة أحرف ، وبمعنى كان وكونه رافعا وناصبا كما لحق الضمير هاتا وهاتوا وهاتى مع كونه اسم فعل لقوة مشابهته الأفعال لفظا كما نقله الرضي :

قال الدنمامينى: فخلص من ذلك أن أبا على مخالف فى كون الضمير البارز من خواص الفعل، وأنه يرى صحة لحاقه لما هو مشبه للفعل من اسم وحرف فلا تظن أن هذه العلامة متفق عليها (قوله والثانى حرف ننى ) فى الارتشاف زعم الكوفيون أنها تمكون عاطفة فى المفردات تقول: قام القوم ليس زيد، وضربت القوم ليس زيدا، ومررت بالقوم ليس زيد، ولا يجوز هذا عند البصريين (قوله لعدم دلالتهما على الحدث والزمان) بين بعضهم عدم دلالة ليس على المضى بجواز ليس زيد بقائم غدا إذ لو دلت على المضى لم يجز ذلك كما لا يجوز كان زيد قائما غدا، واستدل على حرفيتهما أيضا بعدم تصرفهما، وأجيب بأن عدم التصرف لا يقتضى الحرفية (قوله ولأن إفادة الخ) هذا هو الدليل المثبت للمدعى وهو الحرفية وماقبله إنما يفيد عدم الفعلية ولا يلزم منه الحرفية (قوله بمنع الأول) وهو الدلالة على الحدث والزمان أى لانسلم أنهما لا يدلان على الحدث والزمان (قوله على ذلك)

قال فى الكشاف فى تفسير قوله تعالى – عوان بين ذلك – فإن قلت : كيف جاز أن يشار به إلى مؤنثتين ؟ قلت : جاز ذلك على تأويل ماذكر اه .

والتأويل بالمذكور كالتأويل بما ذكر بناء على أن أل فى الوصف الصريح موصولة وإن أريد به الثبوت وما اقتضاه كلامه من أن اسم الإشارة إذا كان مفردا ومرجعه متعدد يؤول بالموصول يخالف ماأشار إليه فى سورة الآنعام فى تفسير قوله – من إله غير الله يأتيكم بذلك – إجراء للضمير مجرى اسم الإشارة أو بما أخذ وختم عليه اه فإنه صريح فى أن اسم الإشارة إذا خالف المشار إليه لا يحتاج إلى التأويل ، وهو الحق إذ لامعنى للتأويل بما يحتاج إلى تأويل مع إمكان التأويل بالثانى أو لا ، وقد اعترف بما أشار إليه فى سورة الأنعام فى سورة البقرة بعد ما تقدم نقله عنه بقليل كما لا يخفى على من راجع كلامه ، ولم يتنبه الناظرون فيه لما فيه من التناقض :

واعلم أنه إنما لم يحتج اسم الإشارة إلى التأويل لأنه كالموصول فى كون تثنيتهما وجمعهما وتأنيثهما ليس على الحقيقة بخلافالضهائر لأن احتياج كلواحد مما يعبر عنه من المفرد والمثنى والمجموع تذكيرا وتأنيثا إنما هو ليتميز

وأشار إلى القسم الثانى من أقسام الفعل بقوله (وأمر ) وهو مستقبل أبدا إذ المقصود به حصول مالم يحصل أو دوام ما حصل .

(ويعرف) أى يتميز عن قسيميه (بدلالته على الطلب) أى بنفسه لا بانضهام غيره إليه ليخرج نحو: لا تضرب

عند المخاطب، وذلك إنما يحتاج إليه فيما هو غائب عن الحس الظاهر والباطن كضمائر الغيبة التي هي محل هذا الكلام يخلاف أسهاء الإشارة فإن معها الحس الباطن فإنها إنما تستعمل إذا كان المذكور معهودا بين المتكلم والمخاطب فهما يكفيان في التمييز .

واعلم أنه إذا خالف الضمير مرجعه فالتأويل باسم الإشارة لأن مميزه أقوى وهو الحس الظاهر ، ولأن فيه تقليل التأويل لأن في تقدير الموصول الاحتياج له ولجملة الصاة فاحفظ هذا فإنه مهم ، وفي عبارة الشرح حزازة لأنه لاوجه للمنع المذكور إلا أن عدم دلالتهما على الحدث والزمان عارضة في الاستعال فلا معنى لقوله ولو سلم الخ ، وكان الأظهر في الجواب أن يقال إن أريد عدم دلالتهما على ذلك وضعا فهو ممنوع ، وإن أريد استعالا فهو مسلم لكنه لايفيد لأن المعتبر الدلالة الوضعية ، وقوله وبأن توقف الخ لايناسب سياق المكلام ، والأظهر أن يقال وبتسليم الثاني إلا أن توقف إفادة المعنى على الغير لايقتضى الحرفية مطلقا بل إذا كانت لذات المكلمة لالأمر عارض كما هنا فإن توقف معناهما على ذكر المتعلق بعدهما إنما هو اليخ ، فليتأمل (قوله وأشار إلى القسم لالأمر عارض كما هنا فإن توقف معناهما على ذكر المتعلق بعدهما إنما هو اليخ ، فليتأمل (قوله وأسار إلى القسم الثاني ) معطوف على متوهم أي قال كذا وأشار ومثله شائع ، والإشارة لغة الإفهام باليد ونحوها ، وفي عرف البيانيين الكناية عن الشيء بوسائط قليلة غير خفية ، فقوله أشار بمعنى قصد استعارة (قوله وهو مستقبل أبدا) البيانيين الكناية عن الاستقبال في وقت من الأوقات هذا باعتبار الحدث المأور بإيقاعه أن

وأما باعتبار كون الأمر إنشاء فظاهر قول ابن مالك: الإنشاء هو إيقاع معنى بلفظ يقارنه فى الوجود أن كل إنشائى له زمن حالى من حيث كونه إنشاء ، وإن من الإنشاء ماحدثه مسند إلى المتكلم باللفظ الإنشائى نحو: بعت واشتريت وهذا حالى لاغير وليست فعليته بهذا الاعتبار، ومنها ماحدثه مسندالى غير المتكلم باللفظ الإنشائى وهو الأمر، وهذا له زمان حالى من حيث هو إنشاء ومستقبل من حيث الحدث المطلوب به، وفعليته بهذا الاعتبار لابالأو ل ، وإثبات الحال للأفعال الإنشائية ليس باعتبار دلالتها عليه فى أصل الوضع ، وإنما ثبوته لها من ضرورة الوقوع فلا ينافى هذا نفى ابن الحاجب دلالتها على الزمان فى حال الإنشاء ، وإن ذلك لايقدح فى فعليتها لعروضه لأن ذلك بالنظر إلى الزمان الذى كانت دالة عليه فى أصل الوضع فلم يتوارد النفى والإثبات على محل واحد ( قوله أو دوام ماحصل ) نحو مدياأيها الذي اتق الله - :

قال المصنف : إلا أن يراد به الخبر نحو : إرم ، ولا حرج فإنه بمعنى رميت والحالة هذه وإلا لـكان أمرا له بتجديد الرمى ، وليس كذلك انتهى .

ويجوز أن يكون بمعنى اعتد بالرمى : أى اعتقد الاعتداد به فيكون باقيا على الطلب، وماذكره من المقصود بالأمر هو الأصل ، وقسد يخرج من ذلك لمعان النخ (قوله على الطلب) أى لحدثه (قوله لا بانضهام النخ) هو كالتفسير لما قبله (قوله ليخرج نحو لا تضرب) ولتضرب فإن دلالته على الطلب بواسطة اللام ، والتمثيل به أولى لأنه طلب فعل فتوهم ذخوله أقرب ، ونحو ستؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله سفإنه وإن دل على الطلب بدليل جزم المضارع في جوابه وقبل ياء المخاطبة ليست دلالته على ذلك بنفسه بل باللام المقدرة ،

فإن الدلالة على الطلب ، وإن فهمت منه فهى بواسطة حرف النهى الذى هو طلب الترك ولابد ( مع )ذلك من ( قبوله ياء المخاطبة ) نخو : –كلى واشربى وقر ًى عينا – أو نون التوكيد كأقبلن :

والمراد بياء المخاطبة ياء الفاعلة وهي اسم مضمر عند سيبويه والجمهور، فلو دلت كلمة على الطلب ولم تقبل الياء أو النون فهي اسم فعل كنزال، أو مصدر كضربا زيدا، أو حرف نحو : كلا بمعنى انته، أو قباتهما ولحن لم تدل على الطلب فهي فعل مضارع شخو - ليسجنن وليكونا - أو فعل تعجب نحو : أحسن بزيد، فإنه ليس أمرا على الأصح بل على صورته، وإنما قال ياء المخاطبة ولم يقل ياء المتكلم لأن هذه تكون في الإسم والفعل والحرف نخو: مرتى أخى فأكرمني ت

وَلَمَا فَرَغَ مَن تَمْيِيزَه شُرِع فَى بيان حَكْمَه فقال (وبناؤه على السكون) إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به

ونحوه – والمطلقات يتربصن – وما أشبهه مما دلالته على الطلب عارضة وليست ينفسه بحسب الوضع الأول ، وكان عليه أن يقول: وليدخل ما استعمل من صيغة الأمر فى نحو: الإباحة بقرينة ، لدلالته على الطلب بنفسه، وإنما استفيد الإباحة بقرينة أو:

وبما تقرر علم أنه لا يحتاج فى كون العلامة مفيدة للتعميم مع الاحتراز مع قوله بنفسه إلى قيد الوضع ( قوله فإن الدلالة على الطلب وإن فهمت الخ) الظاهر أن هذا التركيب على حد : زيد وإن كان غنيا فهو بخيل ، (قوله ولا بدُّ مع ذلكَ الخ ) الظاهر أنه حَلَّ معنى ولم يرد أن مع متعلقة باسم لاالمحذوف لأن ثبوت مثل ذلك محل نظر ، والظاهر أن مع في موضع الحال من الصمير في بدلالته: أي حالة كونه مصحوبا مع قبول البخ ( قوله نحو \_كلي\_ الخ ) الأولى التمثيل بالمجرد من الياء لأنه الذي يقبلها ﴿ قُولُهُ يَاءُ الفَّاعَلَةُ ﴾ أي المُوضُوعة بطريق الأصالة للفاعلة ، أو المراد ياء الفاعلة الخاصة أو اللاحقة للفعل المضارع فلا يرد على قوله الآثي فهيي فعل مضارع نحو : ضربي زيدا ، إذا كان المشكلم به مؤنثا ( قوله عند سيبويه والجمهور ) وقيل إنها حرف والفاعل مستتر في الفعل وكذا الألف والواو والنون وعليه المازني ، ورد بأنها لوكانت حروفالسكفُّت النون ولم يسكن آخر الفعل لها ، وَلثبتت الياء في النثنية كتاء التأنيث ، وبأن علامة التأنيث لم تلحق آخر المضارع في موضع (قوله فهمي اسم فعل الخ قال شيخنا الغنيمي رحمه الله : ظاهره أن ماذكر يدُل على الطلب بنفسه ، وفيه نظَّر ، فقد صرحوا بأن اسم الفعل جميعه منقول إما عن المصادر الأصلية الكاثنة في الأصل أصواتا أو عن الظرف أو عن الجار والمجرور انتهٰي . وهذا عجيب لما سيأتى فى هذا الشرح من أن اسم الفعل إما مرتجل وهو ماوضع من أول الأمر اسما للفعل أو منقول وهو ما وضع لغيره ثم نقل إليه ، وذلك أمر مشهور ، ومثلوا للمرتجل بنزال ونحوه بما يدل علىالطلب (قوله بمعنى انته) تفسير للمقصود من الردع وإلا فمعنى الانتهاء معنى الارتداع لامعنى الردع، ولا يصمح أيضا تفسير معنى الحرف بمضمون السكلام على أنه منع دلالتها على الطاب بل معناها الردع والزجر (قوله أو فعل تعجب) فيه نظر إذ لا يقبل ياء المخاطبة ولا نون التوكيد إلا شذوذا على مافي المغنى ( قوله فإنه ليس أمرا ) بل هو فعل ماض جي ً به على صورة الأمر ، وعليه فالظاهر أنه مبنى على فتحة مقدرة على آخره منع من ظهور ها هجيئه على صورة الأمر ، أو مبنى على السكون لـكونه على صيغة الأمر وإن كان بمعنى الماضي (قوله إذا كان صحيح الآخر ) أى لفظا نحو : اضرب ، أو تقديرا نحو : اضرب الرجل وعض وهلم ، وقد اجتمعا في قوله : من أبا قاسم وأم أباه ول زيدا ومن أباه الجهولا وذلك لأن من فى الموضعين أمر من المين وأبا قاسم مفعول به ; أي كذب أبا قاسم يا فلان ، وإن شئت نصبت ضمير تثنية ولا ضمير جمع ولاضمير المؤنثة المخاطبة (كاضرب) وانطلق واستخرج إذ مضارعه يجزم بالسكون ( إلا المعتل) وهو ما آخره واو أو ألف أو ياء ( فعلى حذف آخره ) بناؤه وهو حرف العلة لمكن بشرط أن لا يتصل به ماتقدم أو نون النسوة (كاغز، واخش، وارم) إذ مضارعه يجزم بحذف آخره فاغز مبنى على حذف الواو، واخش على حذف الألف، وارم على حذف الياء لأن مضارعها مثلها (و) إلا ( نحو قوما ) مما هو صحيح الآخر واتصل به ضمير تثنية (و) نحو ( قوموا ) مما اتصل به ضمير الجماعة ( و) نحو ( قومی ) مما اتصل به ياء المخاطبة ( فعلى حذف النون ) بناؤه إذ مضارعه المتصل به ذلك يجزم بحذفها ، ومثلها في البناء المذكور المعتل

أبا قاسم على النداء ، وأم فعل أمر من أم يؤم ، وأباه مفعول به منصوب بأم : أى اقضد ول فعل أمر مبنى على حذف الياء من ولى يلى ، وزيدا مفعول به : أى قاربه ، وأباه الثانى مفعول من الثانى: أى كذب أباه، والجهولا نعت أباه وألفه للاطلاق :

والذى يظهر أنه ليس المراد بتوله: إذاكان الخ، تقييد المتن بذلك حتى يصبر الاستثناء الآنى منقطعا لأن المعتل لا يدخل في المصحيح، ونجو: قوما النخ، لا يدخل فيما لم يتصل به الضمير المذكور، وإنما المراد التنبيه مني أو ل الأمر على الاستثناء الآتى، وأن المستثنى ليس داخلا تحت الحسكم وإن دخل تحت الحسكموم عليه.

[تلبيه] علم مما مر في : ول زيدا ، أن فعل الأمر يدخله الحذف فلا يبقى منه إلا حرف واحد ، ومثله :

محم د زيدا أخا الجود والفضل وإهمال ما أرجوه منك من البسل الحرام فى بعض لأن محم د محم منادى مرخم ، ود فعل أمر من ودى يدى ، وزيدا مفعول به ، والبسل الحرام فى بعض الوجوه وقد لا تبتى منه إلا حركة كما أشار إليه الدمامينى ملغزا بقوله :

أقول ياأسهاء قولى ثم يازيد قل وذاك جملتان والثانى ثلاث جمل

وذلك لأن الأصل قل أى بمعنى عد ثم حذف الياء للبناء ، ونقلت حركة الهمزة للام قبلها وحذفت (قوله ضمير تثنية ) نحو : قوما ، فإنه يبنى على حذف النون (قوله ولا ضمير جمع ) نحو : قوموا فإنه يبنى على حذف النون (قوله ولا ضمير المؤنثة المخاطبة ) نحو : قومى ، فإنه يبنى على حذف النون ، ومحل بنائه على السكون أيضا إذا لم تباشره نون التوكيد لفظا وتقديرا ، وإلا بنى على الفتح نحو : اضربن واضربنى ، ومنه :

يا راكبا بلـغ إخواننا إن كنت من كندة أو واثل

لأن أصله بلغن بالنون الخفيفة فحذفت لااتقاء الساكنين وبقى الفعل مفتوحا (قوله وهو ما آخره الخ) تخصيص المعتل بما آخره حرف علة اصطلاح نحوى ، وحينئذ إضافة المعتل إلى الآخر لبيان الواقع لا للاحتراز و وتعميمه إلى مايشمل ماأو له أو أوسطه حرف علة اصطلاح صرفى (قوله بناؤه) أشار إلى أن قول المصنف على حذف آخره خبر لمبتدإ محذوف والجملة إسمية ، لأنه المناسب لقوله أو لا وبناؤه على السكون ولذا لم يقدر يبنى مثلا ، ولم يقدر المبتدأ بعد الفاء مع كون الأصل تقديم المبتدأ كراهة الفصل بين الفاء البسيطة ومدخولها فى كلام المصنف بما ليس منه ، ولأنه ربما يوهم ذلك أنه من كلامه (قوله لـكن يشترط أن لا يتصل به ما تقدم ) أى من الضائر ، فإنه حينئذ يبنى على حذف النون كالصحيح كما يأتى ه

وقد يقال هذا معلوم من قول المصنف ونحو: قوما البخ ، إلا أن المتبادر من عطفه على ما قبله ، والتمثيل بالصحيح أن المراد نحوه مما هو صحيح الآخر كما حمل الشرح الكلام عليه بعد ( قوله أو نون النسوة ) أىأونون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا ، وإلا بني على الفتح نحو: اغزون واخشين وارمين ( قوله ومثله فى البناء المذكور) الأنسب أن يقول : فإن اتصل بالمعتل ذلك فكالصحيح كما صنع فى لاحقه، لأن كلامه بيان لمفهوم قوله السابق

المتصل به ذلك نحو : اغزوا واغزوا واغزى ، أو إن اتصل بالمعتل نون النسوة بنى على السكون نحو : اغزو ت وارمين واخشين كالصحيح المتصل به النون المذكورة نحو : قمن واقعدن ؟

واعلم أن المصنف لو قال كما فى الأوضح : وبناؤه على ما يجزم به مضارعه لـكان أحسن ، لـكن لمـا ذكر أن للماضى ثلاثة أحوال أراد أن يذكر بالتنصيص أن للأمركذلك :

( ومنه ) أى من فعل الأمر ( هلم فى لغة ) بنى (تميم) الملحقين بها الضهائر بحسب من هى مسندة إليه نتو : هلم يازيد ، وهلمى ياهند ، وهلما يازيدان ، وهلموا يازيدون ، وهلمي ياهندات ،

وأما أهل الحجازفهى عندهم اسم فعل لازم طريقة واحدة لايختلف بحسب من أسند إليه وبلغتهم جاء التنزيل نحو – قل هلم شهداءكم – والقائلين لإخوانهم : هلم إلينا .

(و) كُذا (هاتُ ) بُكسر التاء

لكن إبشرط الخ فتدبر (قوله اغزوا) أصله اغزووا بواوين الأولى لام السكلمة والثانية واو الضمير حذفت حركة اللام لأن الضمة على الواو ثقيلة ثم اللام لالتقاء الساكنين ، فصار اغزوا على وزن افعوا ( قوله اغزى ) أصله اغزوى استثقلت المكسرة على الواو فحذفت ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين بينها وبين ياء الضمير ثم كسرت الزاى لمناسبة الياء لئلا تنقلب الياء واوا لوقوعها ساكنة بعد ضمة : وإن شئت قلت : نقلت حركة اللام إلى ماقبلها بعد حذف حركته ثم حذفت لالتقاء الساكنين ( قوله كالصحيح ) نحو : اضربن ياهندات ، وظاهر كلامه أن الصحيح المتصل به النون المذكورة مبنى على السكون الظاهر لَاجلها وأن السكون الأصليُّ ذهب فليحرر (قوله ولوَّ قال كما في الأوضح وبناؤه النخ) فيه أنه لا يظهر في أمر جمَّع المؤنث صحيحًا كان أو معتلافإلله مبنى على السكون ، ومضارعه ليس مجزوما ببنائه على السكون ،وكونه في محلُّ جزم على السكون بعيدخصوصا في المعتل، وملاحظته مجردًا عن نون النسوة مع بعده لا يصح في المعتل، ولهذا زاد بعضهم في القاعدة لإخراج هذا لوكَّان معربًا ، ويرد على القاعدة بعد تلك الزيادة الأمر الذي لم يتصل به الضمير المتقدم إذا باشرته نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح صحيحاً أو معتلاً ، ولا يقال إن مضارعه مجزوم بالفتح ثم إنها لاتشمل الأمر الذي لامضارع له كهات على ماقاله الجوهرى ، ولا يعلم منها حكم الأمر الذي مضارعه ليس معربا على تبلك الزيادة فدعوى الأحسنية غير حسن ( قوله ومنه ) فصله بمنه لأن فيه خلافا ( قوله هلم فى لغة تميم ) أى على لغة تميم لأنهم استعملوه على وجه علم منه أنه فعل أمر فهى على لغتهم فعل أمر لا يتصرف ملقزم إدغامه واستعمل لها مضارعا من قيل له هلم فقال لا أهلم ، وقيل هي في لغة تميم اسم غلب فيه جانب الفعلية لالنزام فتح ميمها والإدغام ، ولوكانت فعلا لجرت مجرى رد في جواز الضم والـكسر والإظهار ، وأجيب بأن القرام أحد الجائزين لأيخرجها عن الفعل ، وحكى الجرمى فتح الميم وكسرها عن بعض بني تميم وإذا انصل بها هاء الغالب نحو : هلمه ، لم تضم بل تفتح أيضًا ، وكذا إذا اتصل بها ساكن نحو : هلم الرجل ، ولا ينافى اسميتها لحوق الضهائر البارزة لها لميا مر في عسى وليس (قوله نحو – قل هلم شهداء كم البخ ) نبه المصنف في شرحه على أنه تبين من هاتين الآيتين أن هلم تستعمل قاصرة ومتعدية ، فإن كانت بمعنى قرب وأحضر كانت متعدية ، وإن كانت بمعنى أقبل فهـي لازمة ، وقد تتعدى باللام نحو : هلم للثريد ( قوله وكذا هات ) أشار بقوله وكذا دون أن يقول كما يقتضيه صنيع المتن ، ومنه إلى أن قوله في الأصبح عائد إلى هات وتعال فقط لا إلى هلم ، وقوله الآتي بعد قول المصنف على الأصبح صريح في ذلك ، ليكن قد عرف مما مر ثبوت الخلاف فيها عند النحويين في لغة تميم ، وحينتذ فقول المصنف في الأُصح راجع للجميع كما أشرنا إليه عند قوله ومنه . مالم يقصل به ضمير جماعة المذكرين فيضم نحو: هاتوا (وتعال بفتح اللام) لأغير (فى الأصح) أى الصحيح للالتهما على الطلب وقبولهما مع ذلك ياء المخاطبة كهاتى وتعالى ، فإذا أمرت بهما مذكرا كان بناؤهما على حذف النون فتقول: حرف العلة فتقول: هات وتعال كارم واخش، وإن أمرت بهما مؤنثا كان بناؤهما على حذف النون فتقول: هانى وتعالى كارى واخشى إذ بناء الأمر على ما يجزم به مضارعه :

وقيل : إنهما اسما فعلين ،

وأشار إلى القسم الثالث بقوله (ومضارع) وهو مادل وضعا على حدث وزمان غير منقض

قال الرضى : هات بمعنى أعط ، وتتصرف بحسب المأمور إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا ، تقولهات هاتيا هاتوا هاتى إلى هاتين ، وتصرفه دليل فعليته ، تقول هات لاهاتيت وهات إن كان بك مهاتاة وما أهاتيك كما أعاطيك .

قال الجوهرى: لا يقال منه هاتيت ولا يبنى منه مضارع فهو على ماقال ليس بتام النصرف ، ثم قال : ومن قال هو اسم فعل قال لحوق الضمائر لقوة مشابهته للأفعال ، ويقول فى مهاتاة وهاتيت إنه مشتق من أهاتى كأحاشى من حاشى وبسمل من بسم الله انتهى ب

وقال صاحب المفتاح: والأصح عندى أنه ليس باسم فعل وإنما هو فعل أمر من أتى الشي وأنا أعطاه أبدلت همزته هاء وهو مذهب الخليل (قوله ما لم يتصل به ضمير جماعة الخ) فإن اتصل به ضمير الاثنين نحو: هاتيا يازيدان أو ياهندان إن استمر على كسر التاء وكان مبنيا على حذف النون (قوله لاغير) أى وإن اتصل به ضمير الجماعة أو غيره نحو - قل تعالوا - ولم يضم مع الواو لخفة الفتحة بخلاف ما إذا كان قبل الواو كسرة فتقلب ضمة للثقل أو ضمة فتبقى على حالها :

هذا ، وقال الراغب : قيل أصل تعال أن يدعى به الإنسان إلى مكان مرتفع ثم جعل للدعاء إلى كل مكان وقال بعضهم : أصله من العلو وهو ارتفاع المغزلة فكأنه دعاء إلى مافيه رفعة كقولك غير صاغر تشريفا للمقول له قال تعالى – قل تعالى التال الله المرم ربكم عليه حم – (قوله وقبولها مع ذلك ياء المخاطبة ) لم يقل أو نون التوكيد لعله لما فيه من التوقف لما قال فى التصريح ، ثم النظر فى هات وتعال هل يقبلان نون التوكيد فيه المخلف فى علامة الأمر أولا فيخالف ما اختاره أولا فيهما (قوله وتعال) أصله تعالى قلبت الواو ياء لوقوعها رابعة مع عدم انضهام ماقبلها فبتى تعالى بياءين ، حدفت كسرة الياء الأولى للاستثقال والياء لالتقاء الساكنين بينها وبين ياء الضمير (قوله فإن أمرت بهما مذتكرا ) أى مفردا (قسوله كان بناؤهما على حدف حرف العلة ) أى إن لم تباشرهما نون التوكيد لفظا وتقديرا ، وإلاكان بناؤهما على الفتح (قوله وإن أمرت بهما مؤنثا ) أى مفردا وأما إذا أمرت بهما مؤنثا ) أى مفردا وأما إذا أمرت بهما مؤنثا والمنتوع المناء على حدف النون إذا أمرت بهما مؤنثا والمناء على السكون نحو : فنعالين وهاتين ياهندات ، ومثل المفرد فى البناء على حدف النون إذا أمرت بهما مؤنث في المنبي ، والمنا الله وهاتيا المتنا المناء أى المناء على وهاتوا وتعالى وحال المناء المناء المناء المناء المناء المناء على والنوا فى جمع المدكر ، ولو قال وحكم بنائهما علم من حكم بناء الممتل كان أولى (قوله وقبل إنهما اسما فعلين النع) . قاله الزغمارى المزومهما الأمر ولحوق الضهائر بهما لقوة مشابهتهما لفظا للأفعال فالحقى بها مي واعترض بأنه يدل على أن هات لا تستعمل إلا على صيغة الأمر ، وليس كذلك فإنه يقال هاتى للماضى كعاطى وتصريفه كتصريفه ويدخل عليه من بحسب الوضع ماذكر من غير احتياج إلى ذكر شيء معه ، ولا يقتضى ذلك أنه تمام مدلوله الخ) فعل فهم منه بحسب الوضع ماذكر من غير احتياج إلى ذكر شيء معه ، ولا يقتضى ذلك أنه تمام مدلوله الخال فهم منه بحسب الوضع ماذكر من غير احتياج إلى ذكر شيء معه ، ولا يقتضى ذلك أنه تمام مدلوله الخور المناء ا

حاضرًا كان أو مستقبلا ، وسمى مضارعا من المضارعة وهى المشابهة لمشابهته الإسم فى أن كلا منهما يطرأ عليه بعد التركيب معان مختلفة متعاقبة على صيغة واحدة .

لما عرف أن لمطاق الفعل الذى هذا من جزئياته مدلولا ثالثا وهو النسبة المعينة إلى فاهل معين ولذا أوجبوا ذكر الفاعل المعين ، ودخل بقوله وضعا المضارع المنفى بلم مثلا فإنه يدل بالوضع على حدث غير منقض وإن كانت لم تقلب معناه إلى الحصول فيا مضى ، ومثله المضارع في سياق لو نحو \_ لو يطبعكم \_ وخرج تحو : نعم وبئس وعسى وحبذا، وساوى الماضى في سياق الشرط فإن دلالتها على الحال والاستقبال وتجردها عن الماضى أمر عارض والعبرة بأصل الوضع وبذلك صار التعريف جامعا مانعا ، لمكن يرد على عموم قوله غير منقض النح الأمر لآنه يصدق أنه دل على حدث وزمان غير منقض وذلك الزمان مستقبل ، فلو قال بدل قوله غير منقض حاضرا كان أو مستقبل المضارع مشترك ، وتصحيح التعريف أولى من الإشارة للأقوال فتدبر (قوله حاضراكان أو مستقبلا) اسم كان مستتر فيها يرجع للزمان ، وحاضرا خر مقدم ، وأو مستقبلا عاطف ومعطوف ، والمراد بالحاضر الحال وهو زمان التكلم وحقيقته أجزاء متعاقبة من أواخر الماضى وألمستقبل ، ولهذا تسمعهم يقولون يصلى من قول القائل زيد يصلى للحال مع أن بعض أفعال الزمانين الماضى والمستقبل ، ولهذا تسمعهم يقولون يصلى من قول القائل زيد يصلى للحال مع أن بعض أفعال ،

وظاهر كلامه أن المضارع من قبيل المشترك وهو ظاهر مذهب سيبويه ، وأيدوه بأن إطلاقه على كل منهما لابحتاج إلى مسوع بخلاف إطَّلاقه على المـاضي فإنه مجاز لتوقفه على مسوغ ، واختار بعض المحققين أنه حقيقة في الحَالُ مِجازُ في الاستقبال لأنه إذا تجرد عن القرائن لم محمل إلا على الحالُ ولم يصرف إلى الاستقبال إلا بقرينة وهذا شأن الحقيقة والمجاز ، وأيضا من المناسب أن يكون للحال صيغة خاصة كما لأخويه ، واختار بعضهم عكس ذلك وعليه ابن طاهر ، لأن أصلأحوال الفعل أن يكون منتظرا ثم حالا ثمماضيا فالمستقبل أسبق فهو أحق بالمثال ، ورد بأنه لايلزم من أسبقية المعنى أسبقية المثال ، وقيل إنه لايكون إلا للحال وعليه ابن الطراوة لأن المستقبل غير محقق في الوجود ، فإذا قلت زيد يقوم فمعناه ينوى أن يقوم غدا ، وقيل لايكون إلا للمستقبل وعليه الزجاج وأنكر أن يكون للحال صيغة لقصره فلا يسع العبارة لأنك بقدر ماتنطق بحرف من حروف الفعل صار ماضيا ورد بأنالمراد بالحال الماضي غير المنقطع لاالآن الفاصل بين الماضي والمستقبل، فجملة الأقوال فيه خمسة والمشهور المستقبل بفتح الباء اسم مفعول ، والقياس يقتضي كسرها اسم فاعل لأنه مستقبل كما يقال الماضي ( قوله وسمي مضارعا النخ ) عللت التسمية في هذا دون الأمر للخفاء فيه ( قوله بعد النركيب )احترز بذلك عن المعاني الإفرادية فلا يرد أن نحو من بحتمل معانى كبيان الجنس والتبعيض والابتداء ، وأن الإلباس يحصل في بعض الحروف كالام» الأمر «ولام كي» لأن صورتهما واحدة والمعنى مختلف وكذاهلا»في النبي و«لا» في النهي، ولا حاجة إلى الجواب بأن الفرق يحصل بتقدم العامل على لام كي ووقوع لام الأمر ابتداء ، وأنه يؤتى بغير «لا» من أدوات النفي إذا خيف التباسها بلا الناهية على أنه لايفيد في نحو : جئتك لتضرب زيدا ، فإن اللام تحتمل أن تـكون للأمر والتركيب جملتان وأن تـكون لامكي والتركيب جملة وعلى أن العدول إلى شيء آخر لو أفاد لم يعرب المضارع (قوله معان مختلفة متعاقبة علىصيغة واحدة )وذلك في الاسم نحو : ما أحسن زيد ، وفي الفعل نحو : لاقأكل السمك وتشريب اللبن ، فإن كلا من التركيبين محتمل لمعان تقريرها واضح .

وقضية ذلك الاشتراك فى الإعراب ، لكن لماكانت المعانى المتعاقبة على الاسم لا يميزها إلا الإعراب ، وعلى المضارع يميزها غيره أيضا كان الاسم أشد احتياجا إلى الإعراب من المضارع فجعل الإعراب أصلا فيه فرعا فى المضارع ، وماقيل من أن العلة فى التسمية مشابهته للاسم فى الإبهام والتخصيص وقبول لام الابتداء والجريان على حركات اسم الفاعل وسكناته فرده ابن مالك فى شرح التسهيل:

وهذا التعليل مختار ابن مالك، وجعله سبباً لإعراب المضارع وأورد عليه أن المتبادر منه قياساعلي ما اعترض به على الجمهوركما يعلم قريبا أن الإسمأعرب لتوارد التعجب والننى والاستفهام عليه فى تركيب وإحدوليس كذلك وبأن الماضي قد يتعاقب عليه معان نحو : ماصام زيد واعتكف ، فإنه يحتمل أن المعنى مأصام وما اعتكف أو ولـكن اعتكف أو معتكفا ، فالحق أن الإسم إنما أعرب لتوارد الفاعلية والمفعولية والإضافة عليه ومن جملة الأماكن التي نظر فيها المثال المذكور كما لايخني وهذه تتصور في الفعل المضارع ، لمكنه لما توارد عليه الحال والاستقبال أشبه الاسم مشابهة فأعرب ( قوله وقضية ذلك الاشتر الئ فىالإعراب ) إنما تحسن هذه القضية لو ذكر أن ذلك التعاقب سبب للإعراب ولم يجر لذلك ذكر ولا بالإشارة ، وإنما ذكر أنه سهب للتسمية بالمضارع وذلك مما لا نزاع فيه ، ثم إن كلامه هذا يقتضي عدم الاشتراك في الإعراب وليس كذلك فكان ينبغي أن يقول: وقضية ذلك أصالته في الإعراب لمكن الخ ، وكأن ذلك مراده بدليل بقية كلامه، والمعنى الاشتراك في الإعراب على وجه الأصالة فتدبر ( قوله لـكن لماكانت المعانى الخ )أورد أنه يمكن تمييز كل منالنني والاستفهام والتعجب من غيره كأن يقال ماأحسن إلى زيد بشيء في النني ، وماأحسن زيد عينه أم أنفه في الاستفهام ، وماأحسن زيدا على غيره في العمجب ، ولهذا كان الحق أن توارد المعانى المقتضية لإعراب الإسم إنما هي الفاعلية والمفعولية والإضافة (قوله يميزها غيره )كالظهار العوامل المقدرة من «أن» فىالنصب و«لا» الناهية فى الجزم والقطع فى الرفع (قوله فرعا في المضارع) هذا قول البصريين ، وقال الـكوفيون أصل فيهما ، وقال بعض المتأخرين أصل في الفعل لوجوده فيه بغير سبب فهو لذاته بخلاف الاسم فهو فرع فيه( قوله في الإبهام والتخصيص) لأن الاسم يكون مبهما بالتنكير ويتخصص بالتعريف ، والمضارع بحتمل الحال والاستقبال ويتخصص للزمان المستقبل ينحو السين وسوف ، ولا ينافي هذا قولهم في بابالإضافة إن المضاف لايكون إلا اسما لأنه يستفيد من المضاف إليه تعريفًا أو تخصيصا ، وكلاهما لايكونُ إلا في الاسم لأن ماهناك حـكم على المجموع : أي مجموع الأمرين ، لايكون إلا في الاسم أو لايكون أصالة إلا فيه على أنه فرق بين التخصيص في الاسم والفعل المضارع بناء على أنه مشترك ، وأما على كونه حقيقة في أحدهما فلا إشكال أصلا (قوله وقبول لام الإبتداء) لأن لآم الابتداء تدخل علىالاسم نحو \_ إن في ذلك لعبرة \_ وعلى الفعل نحو \_ إن ربك ليحكم \_ ( قوله والجريان على حركات اسم الفاعل الخ ) المراد مطلق الحركات لاشخصها فيدخل نحو يقتل بالنسبة إلى اسم فاعله ه والمراد الجريان لفظا أو تُقديرًا ليدخل يقوم بالنسبة لقائم، لأن أصل يقوم بسكون القاف وضم الواو فنقلت الحركة من الواو للساكن الصحيح قبلها ( قوله فرده ابن مالك ) فيه أن ابن مالك لم يرده من جهة أنه علة في التسمية وإنما ردَّه من جهة أنه علة لإعرابه فقال: أما الأوَّل والثاني فلأن الماضي يقبلهما تقول زيد ذهب فيحتمل قرب الذهاب وبعده فإذا أدخلت قد فقد تخصص ، وأما الثالث فلأن الاسم والماضي يشتركان في قبول اللام إذا وقعا جوابا للواو ، أما الرابع فليس بمطرد ولو سلم فالماضي يجرى أيضا علىالاسم كفرح فهوفرح وأشر فهو أشر وغلب غلبا وجلب جلبًا ، وقال : إن المشابهة في تلك الأمور بمعزل عما جي والإعراب لأجله بخلاف المشابهة في تعاقب المعاني .

(١٠ - بس فاكبي - أول)

(ويعرف) أى يميز عن قسيميه (بلم) أى بدخولها عليه نحو ـــ لم يلد ولم يولد ـــ ومما يميز به أيضا دخول حرف التنفيس عليه كسوف ، وكذا دخول اللام أولا الطلبيتين ، وإنما اقتصر المصنف على لم كابن مالك فى ألفيته لأن لها امتزاجا بالفعل بتغير معناه إلى الماضى حتى صارت كجزئه قاله الرضى :

(وافتتاحه) بالرفع على الابتداء كما هو قضية كلامه فى الشرح يكون بحرف واحد زائد (من) أحرف (نأيت) أى بعدت أو أنيت أى أدركت (نحو) قولك (تقوم وأقوم ويقوم) زيد (وتقوم) يا عمرو، ولم يذكر هذه الأحرف ليعرف بها المضارع لوجودها فى أو للااضى، وإنما ذكرها تمهيدا للحكم الذى بعدها كما سيأتى ع

ومن النحاة من جعل افتتاحه بأحدها من علامته أيضا وهو ظاهر كلام المصنف ، بل قيل إن التمييز بها أولى من التمييز بلم لعدم انفكاكها عنه

وحاصل ماذكر أن ماقالوه ليس بتام في نفسه وبتقدير تمامه لا يفيد ، لأن تلك الأمور الأربعة ليست هي السبب في إعراب الاسم حتى يترتب على ثبوتها في المضارع إعرابه لأن شرط الجامع أن يكون هو سبب الجلم ولك أن تقول إنها وإن لم تكن سبب الإعراب إلا أنه يصح الإلحاق بسبب المشابهة فيها على طريق قياس الشبه لكن فيه أن قياس الشبه لا يصار إليه مع إمكان قياس العلة إلا أن يجاب بأن قياس العلة متعذر لأن علة إعراب الإسم توارد المعانى التي لا يميزها إلا الإعراب لا مطلقا (قوله بلم) أي بصحة دخولها عليه والمراد بها استقامة المعنى وعدم الامتناع بحسب اللغة ، ولا خفاء في إمكان معرفة ذلك بدون معرفة أن ما دخلت عليه مضارع فلا دور في تعريف المضارع بها (قوله الطلبيتين) أي الموضوعتين لطلب الفعل والكف سواء استعملا فيه أو في غيره ، وانظر في التثنية هل هي من باب التغليب أو يكفي الاشتر الذفي مطلق الطلب (قوله لأن لها امتزاجها الخ) هذا إنما يتجه على قول المبرد من صرفها معنى المضارع إلى الماضي دون لفظه ، وأما على قول سيبويه أنها الغ الغراب المعاري وأن ها المقارع ول الماضي دون لفظه ، وأما على قول سيبويه أنها تصرف لفظ الماضي إلى المضارع دون معناه كما نقله أبو حيان فلا يتجه هذا التعليل ، وأيضا إنما يتجه على القول بأن و لما ع مركبة من و لم ه وما هوقول الأكثرين :

أما على القول بالبساطة فيحتاج إلى زيادة فى التعليل كأن يقال مثلا اقتصر على لم لما ذكر، ولأنها أقل حروفا فهمى كالأصل للما أو لأنها أدخل فى الجزئية من لما بدليل حذف الفعل بعد لما دونها ، وعلل بعضهم الاقتصار عليها بأنها أشهر عوامله بنى أن حرف التنفيس يخصص المضارع بالاستقبال ومنزل منزلة الجزء ولذا لم يعمل ، ويجاب بأنه لا تغيير فى التخصيص لبقاء المعنى تدبر (قوله بالرفع على الابتداء) وخبر المبتدأ قوله بحرف من نأيت ، ولولاكلام الشارح أمكن جره عطفا على لم ليكون علامة أخرى (قوله من أحرف نأيت) أى من الأحرف المجموعة فى نأيت (قوله لوجودها فى أول الماضى ) نحو : أكرم و نرجس ويرنأ وتعلم (قوله تمهيدا للحكم النح ) هو قوله ويضم أوله النح كما يصرح به الشارح قريبا، والتمهيد التوطئة (قوله وهو ظاهر كلام المصنف) أى فى المتن (قوله لعدم انفكا عنه ) هذا ظاهر على كلام سيبويه والبصريين فيا إذا اجتمع تاءان مفتوحتان فى المتن (قوله لعدم انفكا عنه ) هذا القول غير ظاهر ، وقد يفعل ذلك التخفيف فى أول مضارع تفعل وتفاعل وتفعلل نحو - فأنت له تصدى - و - نارا تلظى - من أن المحلوف هو التاء الثانية وقيل الأولى ، وعزى لهشام والمكوفيين ، وعدم الانفكاك على هذا القول غير ظاهر ، وقد يفعل ذلك التخفيف وقيل الأولى ، وعزى لهشام والمكوفيين ، وعدم الانفكاك على هذا القول غير ظاهر ، وقد يفعل ذلك التخفيف بالحدف بما تصدر فيه نونان، ومن ذلك ماحكاه ابن جنى من قراءة بعضهم - وتغزل الملائكة تنزيلا - وفي هذه القراءة دليل على أن المحذوف من تنزل التاء الثانية لأن المحذوف فى القراءة المذكورة إنما هى النون الثانية ، ومنه القراءة دليل على أن المحذوف من تنزل التاء الثانية لأن المحذوف فى القراءة المذكورة إنما هي النون الثانية ، ومنه

ولاتصالها به وللتنصيص على جميع أمثلته بخلاف لم ، وعليها اقتصر ابن مالك فى التسهيل ، وعليه فيشترط فى الهمزة أن تكون للمتكلم ومن معه أو للمعظم نفسه ولو ادعاء، وفى الباء أن تكون للغائب المذكر مطلقا

على الأظهر قوله تعالى – وكذلك نجى المؤمنين – فى قراءة عاصم أصله - ننجى - ولذلك سكن آخره (قوله ولاتصالها به) أى على أنها كالجزء منه (قوله بخلاف لم) فيه نظر (قوله وعليه فيشترط فى الهمزة الخ) لا حاجة للتعرض لذلك فى العبارة لأن أحرف نأيت صارت علما فى الاصطلاح على ذات المعانى المخصوصة حتى لايفهم منها غيرها ، وإنما قال المصنف ماتقدم لأن الطالب قد يجهل ذلك ويغفل عنه سيما المبتدئ (قوله للمتكلم وحده) أى مذكرا كان أو مؤنثا والمراد لتحكلم المتحكم ، فاندفع ماقيل : الصواب أن يقول للتحكم مع الانفراد ، وقس عليه مابعده لأن ما ذكره يوجب صدق حد الضمير على أحرف المضارعة ، واحترز به عن همزة لا تدكون للمتكلم نحو : أقام وأكرم .

فإن قيل لك : ما تقول فى أخنى من قوله تعالى - فلا تعلم نفس ما أخنى لهم - ؟ فقل من سكن الياء فهو عنده مضارع ومن فتحها فماض ، وقوله وحده حال من المشكلم لتأويله بالنكرة أى مفردا أو التعريف فيه للعهد الله هنى ، والمعهود ذهنا نكرة فى المعنى فيعامل معاملتها أو مفعول مطلق للحال المقدرة : أى يتوحد المشكلم بكون الهمزة له توحدا أو نصب على الظرفية بمعنى فى حال وحدته لامع غيره (قوله للمشكلم ومن معه) الظاهر من هذه العبارة أن الموضوع له مجموع المشكلم ومن معه بخلاف من عبر بقوله للمشكلم مع غيره ؟

قال الدماميني: والذي يظهر أن النون في هذا المقام للمتكلم ومن يشركه في ذلك الفعل منظورا فيه للجمع بالأصالة مفرداكان المشارك أو غيره من الذكور أو الإناث أو منهما، ومقتضى عبارة المصنف يعنى ابن مالك وكثيرين أن النون للمتكلم حالة كونه مشاركا فالمشاركة قيد في ثبوتها للمتكلم ، ولا يلزم من ذلك أن تكون للمتكلم ومن يشاركه معا على السواء في القصد وبين المعنيين فرق فليتأمل (قوله أو للمعظم نفسه ولو ادعاء) أي أو للمتكلم المعظم نفسه لكونه عظيما إما بحسب الواقع أو بحسب الادعاء.

وقيل: إنما يستعمله المعظم لنفسه وحده حيث نزل نفسه منزلة الجاعة أو لأن أتباعه يشاركونه في غالب أموره فالاستعال المذكور مجاز من الجمع لعدهم المعظم كالجماعة ، ولم يجي مثله في الغائب والمحاطب في المحتد به كما في المطول لا في الضمير ولا في غيره ، وأما للا فئات الملائكة والمنادى جبريل وحده فلأن الجمع المحلى باللام ينسلخ منه في مثل هذا الموضع معنى الجمعية فيكون مفردا في المعنى كذا قيل وفيه نظر ، فقد صرح السعد في المطول في بحث أن استغراق المفرد أشمل أن الجمع لا ينتهى بالتخصيص لواحد ، وأن قولهم فلان يركب الخيل وإنما ركب واحدا مجاز فالأولى الجواب بمثله عن فنادته الملائكة وأنه مجاز ، وأما نحو با أيها النبي إذا طلقتم النساء فن باب تغليب المخاطب على الغائب : أي إذا طلقت أنت وأمتك ، وإنما خص بالنداء لأن الكلام معه ولأنه إمام أمنه ، وأما تجويز الكشاف والقاضي في ولانه م ستجيبوا لكم أن يكون الجمع لتعظيم رسول الله عليه وسلم ، وتجويز القاضي في قوله تعالى من والقلم وما يسطرون أن ضمير يسطرون راجع إلى القلم ، والجمع لتعظيم إن أريد بالقلم القلم الذي خط اللوح فلا يدل على مجيئه بل على أن المجور زيرى ذلك ،

هذا ، وقد تستعمل النون للدلالة على أن الفعل لفخامته مما يقصر الواحد عن القيام به ، ومنه ــ إياك نعبدــ ونحمدك اللهم ( قوله للغائب المذكر مطلقا ) أى مفردا أو غيره ظاهرا أو غيره ، والمراد اللفظ الغائب فلايرد أن الياء تستعمل في الله تعالى كقوله ــالله يحـكم ــ وهو منزه عن التذكير والتأنيث إذهما من صفات الأجسام ،

ولجمع الغائبات وفى التاء أن تكون للمخاطب مطلقا أو للغائبة أوللغائبتين ، وبهذا يظهر أن التعبير بأنيت أنسب بالنسبة للتضعيفية من تعبيره بنأيت .

والحسكم الذى أشرنا إليه فيما مر هو قوله (ويضم أوله) أى المضارع أى الحرف المفتتح به ( إن كان ماضيه رباعيا ) سواء كان كل جروفه أصولا (كيدحرج) إذ ماضيه دحرج أم بعضها زائدا كيجيب (ويكرم) إذ ماضيهما أجاب وأكرم والهمزة فيهما زائدة لأن وزنهما أفعل :

(ويفتح) أوله (في غيره) أي غير المضارع الذي مأضيه رباعي بأن كان ماضيه ثلاثيا (كيضرب) إذ ماضيه ضرب ولا يكون إلا أصلى الحروف أو خماسيا أو سداسيا كينطلق (ويستخرج) إذ ماضيهما انطلق واستخرج، ولا يكونان إلا مزيدا فيهما، ومن الخماسي نحو خصم وقتل بالتشديد فإن أصلهما اختصم واقتتل

وعن الغيبة لاستلزامها الاختصاص بحيز دون آخر فيستحيل على من هو فى كل مكان (قوله ولجمع الغائبات) أى ظاهراكان الاسم كيقوم الهندات ، أو مضمرا نحو : الهندات يقمن ، عاقلا كان المسمى كما مر أو غيره نحو السموات يتفطرن — جمعا سالما كان الاسم كما مر أو مكسرا نحو : الهنود يقمن، والأعين يد معن ، ومذهب البصريين أن نحو: تقوم الهندات بالناء الفوقية كمفرده (قوله أن يكون للمخاطب مطلقا) أى مفردا كان أوغيره مذكرا أو غيره ، وإذا اجتمع مخاطب وغائب فالقياس تغليب المخاطب لتقدمه لكون الخطاب معه كقوله تعالى مذكرا أو غيره ، وإذا اجتمع مخاطب وغائب فالقياس تغليب المخاطب لتقدمه لكون الخطاب معه كقوله تعالى وللغائبة) أى لفظا أو بتأويل فيدخل ظاهرها نحو : تقوم هند ، ومضمرها نحو : هي تقوم ، والحقيق كما مثل ، والمخارى نحو : تجيء الكتاب على معني الصحيفة ، والحجازي نحو : تجيء الكتاب على معني الصحيفة ، ونحو تقوم الرجال والرجال تقوم ، للتأويل بالجماعة (قوله للغائبيين) تثنية غائبة وشمل الظاهر نحسو : تقوم المحن لوكانت الغائبنان بلفظ ضمير الغيبة فهل تقول : هما تفعلان بتاء فوقية تعني امرأتين حملا للمضمر على لكن لوكانت الغائبنان بلفظ ضمير الغيبة فهل تقول : هما تفعلان بتاء فوقية تعني امرأتين حملا للمضمر على المظهر ورعيا للمعني ، ونظرا إلى أن الضهار ترد الأشياء إلى أصولها ، وهو قول ابن أبي العافية ، أو تقول : هما يفعلان بياء تحتية رعيا للفظ ، فإن هذا اللفظ يكون للمذكرين وهو قول ابن الباذش ، والمرجح الأول وبه حما السماع ، قال عربن أبي ربيعة :

أقص على أختى بدء حديثنا وما هما أن تعلما متأخر لعلهما أن تبغيا كى حاجة وإن ترجيا سرا بما كنت أحصرُ

(قوله هو قوله ويضم أوله النخ) أى هو ما تضمنه قوله المذكور (قوله سواء كان كل حروفه أصولا) ينحصر في الرباعي المحرد كما مثل والملحق به كتجورب وتجلبب (قوله أم بعضها زائد) هو الثلاثي المزيد فيه ، وهو ثلاثة أبواب: باب الأفعال كيكرم ، والتفعيل كيفرح ، والمفاعلة كيفاتل (قوله ويفتح أوله في غيره) أى في اللغة المشهورة وهي لغة أهل الحجاز (قوله ولا يكونان إلا مزيدا فيهما) إما حرف واحد نحو : يدحرج ، وإما حرفان نحو : انطلق ، أو ثلاثة نحو : استخرج (قوله ثحو خصم وقتل) يجوز في فائهما الفتح بنقل حركة المدغم إليها والكسر لا لتقاء الساكنين وهذا أولى لأن للأول التباسا بماضي التفعيل ، ومن العرب من إذاكسر المفارع من الأول في الفاء يتبعها كسر العين فتقول : خصم وقتل بكسر الحاء والصاد والقاف والتاء ، وقياس المضارع من الأول في قتل مثلا يقتل بكسرها ، ويقتل بكسر حرف المضارعة أيضا اتباعا للقاف ، قتل مثلا يقتل بفتح القاف ، ومن الآخوين يقتل بكسرها ، ويقتل بكسر حرف المضارعة أيضا اتباعا للقاف ،

أدغمت التاء فيما بعدها وحذفت الهمزة ، ولهذا فتح حرف المضارعة فبهما :

ويستثنى من كلامه نحو: إخال ، فإن الهمزة منه مكسورة على الأفصح وكذا نحو: أهريق واسطيع ، فإن الهمزة فيهما مضمومة مع أن ماضيهما وهو أهراق واسطاع ليس برباعي :

وقد يقال بأنهما من الشواذ فلا استثناء ، أو أن الهاء والسين زائدتان على خلاف القياس فكأنهما علىأربعة أحرف تقديرا :

( ويسكن آخره ) تسكين بناء على الأصح إن كان (مع نوناللسوة نحو) ــ والمطلقات ( يتربصن ــ و ــ إلا أن

ثم هذا التقدير منقاس فى كل فحل أدغم فيه تاء الافتعال (قوله أدغمت الناء) أى بعد نقل حركتها إلى ما قبلها (قوله وحذفت الهمزة) أى همزة الوصل استغناء عنها بتحريك ما بعدها (قوله فإن الهمزة منه مكسورة على الأفصح) قال الجوهرى: الكسر أفصح من الفتح والفتح لغة بنى أسد وهو القياس (قوله وكذا نحو: أهريق واسطيع) أى يستنى ذلك وأهريق بسكون الهاء ليصح التقرير الآتى أما أهريق بفتحها فهو من هراق أبدلوا من الهمزة هاء ثم صرفوا الفعل بها لأنها إنما حذفوها لكوبها همزة فى بريق فصارت مثل دحرج ، فكما قالوا يدحرج فهو مدحرج قالوا بهريق فهو مهريق (قوله فإن الهمزة فهما مضمومة) احتراز عن مضارع اسطاع الموصول الهمزة لأنه خاسى، فإنه مفتوح حرف المضارعة لأنأصل ماضيه استطاع حذفت تاؤه لمجانسة الطاء كما يحذف أحد لأن الشاذ لا يجب أن يدخل فى القواعد (قوله أو أن الهاء والسين زائدتان على خلاف القياس) والأصل أراق ما قبلها فى اللفظ ، ثم زيد السين عوضا من ذهاب العين : أى من ذهاب حركة العين أو من العين وإن لم تذهب من الكلمة ، لأن العين لما سكنت توهنت وتهيأت للحذف عند سكون اللام فى نحو: لم يطع وأطعت . فلاحاجة من الكلمة ، لأن العين لما سكنت توهنت وتهيأت للحذف عند سكون اللام فى نحو: لم يطع وأطعت . فلاحاجة إن كون الحرف عوضا من شىء فى حال دون آخر معدوم النظير ، ولا يرد اعتراض المبرد بأن الشي إنما يعوض إذ كون الحرف عوضا من شيء في حال دون آخر معدوم النظير ، ولا يرد اعتراض المبرد بأن الشي إنما يعوض إذ كون الحرف عوضا من شيء في حال دون آخر معدوم النظير ، ولا يرد اعتراض المبرد بأن الشي إنما يعوض إذ كون الحرف عوضا من هوجودا ، وحركة العين موجودة لأنها نقلت إلى الفاء انتهى ،

وإنما حكم بأن أصلهما أراق وأطاع لأنهما ليسا من أبنية الأفعال ومعناهما معنى الرباعيِّ كذا قيل ، ويوافقه في اسطاع قول سيبويه : إنما هي أطاع ، لـكنه معترض كما نقله ابن الزبير من المغاربة بأن معنى استطاع قدر ومعنى أطاع انقاد ولم ينقل أحد من أهل اللغة عن العرب أن اسطاع بمعنى أطاع انتهى :

وأجود ما يتمسك به فى دفعه ماذهب إليه ابن الظراوة ومن تبعه من أنه قد ثبت طاع الرجل بمعنى انقاد وتذلل فلا يبعد أن يكون من كلامهم أطاع الرجل صيره منقادا نقلا من طاع ، وإذاكان كذلك فقد آل معنى أطاع لمعنى استطاع من حيث أن القائل أطعت بمعنى صبرت غيرى منقاداكأنه قال قدرت واستطعت فيسكون سيبويه إنما جعل استطاع من أطاع لاتقائهما معنى لا أن كل لفظة عين الأخوى انتهى :

وقال الكوفيون : الأصل استطاع حذفت الناء وقطعت الهمزة وهو ضعبف لقطع همزة الوصل فى الاختيار من غير موجب (قوله فكأنهما على أربعة أحرف تقديرا)كان للتحقيق نحو ، كأن الأرض ليس بها هشام ، فاندفع أن فى الكلام تسامحا لأن كلا منهما فى التقدير رباعى قطعا (قوله على الأصح) فيه إشارة للقدح فى قول ابن مالك فى شرح التسهيل بننى الخلاف فى بناء المضارع الذى اتصل به نون الإناث ومقابل الأصح

يعفون ) وبنى الفعل معها رجوعا إلى الأصل من بناء الفعل لفوات شبهه بالاسم المقتضى لإعرابه باتصاله بالنون التي لا تتصل إلا بالفعل ، وبني على السكون لأنه الأصل في البناء كما مر وحملاً على الماضي المتصل بها ، وإذا

ماذهب إليه ابن طلحة والسهيلي وابن درستويه وطائفة من أنه معرب لبقاء موجب الإعراب فيه فهو يقدر في الحرف الذي كان فيه ظاهرا ومنع من ظهوره ماعرض فيه من الشبه بالماضي ، وإنما قدم حالة البناء على حالة الإعراب لأن البناء هو الأصل في الفعل كما سيأتي في كلام الشارح ، ولأن ضابط الأولى وجودي والثانية عدى (قوله لفوات شبهه بالاسم الخ) فيه نظر إذ الشبه لم يفت نعم قد عورض باتصاله بالنون التي لا تلحق الأسماء ، وفي عبارة بعضهم ولا يمنع خروجه عن الإعراب فيه كما لم يمنع ذلك الاسم خروجه عن الإعراب لما شابه الحرف انتهى :

وهذا كالصريح فى أن سبب الإعراب لم يفت لكنه عورض بسبب اتصال النون التي نزلت منزلة الجزء من الفعل فصاراكالشيء الواحد ، ومر عن المصنف عند قوله وهو أصل البناء ما يدل لذلك ،

وقد يوجه كلام الشارح بأمرين:

الأول أن الشبه المقتضى لإعرابه مشروط بعدم المعارض فإذا وِجد المعارض فقد فات الشبه بفوات شرطه إذ يلزم من عدم الشرط عدم مشروطه ؟

الثانى سلمنا أن الشبه المذكور ليس مشروطا بشىء لكن لا نسلم أن الشبه المذكور باق إذ منه الجرى على حركات اسم الفاعل وسكناته ، وقد فات هذا لأن النون صارت كالجزء من الفعل ، ولهذا سكن آخره كالماضى وإن لم يتوال فيه أربع حركات فأشبه الماضى كما صرحوا به ، والماضى لا يلزم الجرى على حركات اسم الفاعل وسكناته فكذا ما أشبه قاله شيخنا العلامة الغنيمى ، وهو مبنى على أن الشبه الإبهام والتخصيص و الجريان على حركات اسم الفاعل وسكناته ، وليس بمرضى عند الشارح تبعا لابن مالك بل تعاقب المعانى التركيبية كما تقدم ، ومر عن ابن مالك أن الماضى بجرى كالمضارع على حركات اسم الفاعل وسكناته اللهم إلا أن يقال ماهنا مبنى على كلام الجمهور (قوله باتصاله بالنون الخ) أو رد عليه بأنه يلزم بناؤه إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجمع أوباء المخاطبة ، وأجيب بأنه إنما أعرب والحالة هذه لشبهه بالمثنى والجمع . وأورد عليه أيضا أنه يلزم بناء المقرون بحرف التنفيس ، وبنحو لم الجازمة وأجيب بالفرق بين النون وماذكر بأن النون لما اتصلت بالآخر وصارت كالجزء تعذر الإعراب بالحركة والحرف ، وتقديرهما لا جاجة إليه ولا داعى له لأنه رجم إلى الأصل وقيط السكون غير محتاج للتعليل لأنه الأصل وأيضا الصحيح أن الماضى مع النون مبنى على الشحون ويرد عليه أن البناء على المسكون أن يجاب عن الأول بأن الحمل لعسدم اجتماع أربع متحركات الذى هو السبب فى بناء الماضى كا يؤخذ منى كلام الرضى ،

قال شيخنا الغنيمي : الظاهر أنه عطف على رجوعا فتأمله انتهى ؟

وعليه فهو تعليل ثان لأصل بنائه لأنه علل بثلاث علل ذكرها ابن مالك فيامر وهذه والثالثة تركيبه معها لأنهاكا لجزء لأنالفاعل كالجزء من فعله، ويبعد هذا بحسب الظاهر تأخير قوله وحملاً على قوله وعلى السكون فتدبر، وأورد على هذه العلة أنه إن أريد تعليل النفس البناء فلا نسلم أن بناء الماضى الأجل اتصال النون به بدليل أنه مبنى قبلها ومع غيرها.

وحاصله أن شرط الجامع أن يكون هو سبب الحكم إلا أن يجاب بنظير مامر من الجواب عن اعتراض

دخل عليه عامل نحو: لم يضربن أو لن يضربن لم يؤثر فيه لفظا ، وإلى ذلك أشار بعضهم ملغزا حيث قال :
وما ناصب للفعل أو جازم له ولا حكم للإعراب فيه يشاهد

ووزن يعفون يفعلن والواوفيه لام الكلمة لاضمير الجماعة والنون ضمير النسوة لانون الرفع ، بخلاف الرجال يعفوون يعفون فإن الواو فيه ضمير الجماعة ولام الكلمة محذوفة والنون علامة الرفع ، والفعل معها معرب وأصله يعفوون بواوين أولاهما لام الكلمة فاستنقلت الضمة على واو قبلها ضمة فحذفت الضمة فالتقي ساكنان فحذفت الواو الأولى فبقي يعفون على وزن يفعون ، وخصت بالحذف لأنها جزء كلمة ولأنها آخر الفعل ولأنها لاتدل على معنى بخلاف الثانية ، ولذلك حذفوا لام الكلمة في نحو : قاض وغاز دون التنوين لأنه كلمة مستقلة ولا يوصفت بأنه آخر وجيء به لمعنى ، وكما يسكن مع نون النسوة يسكن مع نون الذكوركقوله ، ويحرجن من دارين بجر الحقائب ه فلو عبر بنون الجمع لكان أولى ولصدق عموم قوله فيا بعد و يعرب فيا عدا ذلك .

(ويفتح) آخره فتحة بناء إن كان (مع نون التوكيد) خفيفة كانت أو ثقيلة (المباشرة) وهي المتصلة به من غير حاجز (الفظا وتقديرا) هذا مذهب الجمهور وبه جزم ابن مالك وطائفة ، وعلة البناء عندهم تركيبه معها تركيب خمسة عشر

ابن مالك وجه شبه المضارع للاسم ؛ وإن أريد تعليل كون البناء على السكون ففيه ماسلف ، وأما العلة الثالثة فتر د على كون التركيب سبّبا للبناء على ما ستعرفه فى بناء المضارع على الفتح مع نونى التوكيد ، وأما لزوم بنائه حبنتذ مع ضمائر التثنية والحمع والمخاطبة وحرف التنفيس ونجوه فقد عرف جوابه مما سلف ، وإنما علل بناء المضارع وإن كان البناء أصلًا في الأفعال لأن الإعراب قد صار له أصلا ثانيا ، أو لما سلف عن المصنف عند قوله وهُو أصل البناء فراجعه ( قوله لم يؤثر فيه لفظا ) بل محلا فيكون الفعل فى محل جزم بلم ونصب بلن، وعلى مقابل الأصح يكون معربا ( قوله وخصت ) أى الواو التي هي لامالكامة (قوله بخلاف الثانية) أى واو الضمير ( قوله لأنه كلمة ) متعلق بحذفوا وهو بدل من قوله ، ولذلك أتى به لأنه أدل على المقصود فلا يرد أن الفعل لايتعدى إلى معمولين مننوع واحد إلا باتهاع ، وهنا قد ذكرت علة الفعل أولا بقوله ولذلك ( قوله ويخرجن) قائله أعشى همدان على الصحيح وصدره . يمرون بالدهنا خفافا عيابهم ، والدهنا بالقصر والمدلكنه مقصور هنا: موضع ببلاد تميم. وعيابهم جمع عيبة وهي ما يجعل فيه الثياب ويحمل خلف الراكب ، ويخرجن عطف على يمرون وأنث فاعله بتأويل الجماعة ، ويروى بدله ويرجعن ودارين بكسر الراء:موضع فىالبحرين يؤتى منه بالطيب وبجر الحقائب حال وهو بضم الباء جمع بجرة وهي الممتلئة والحقائب جمع حقيبة: وهي وعاء يجعل فيه الرجل زاده ( قوله فلو عبر بنون الجمع لـكان أولى ) أى ليدخل فيه نون الذكور ضمير اكما مثل أو كقوله : \* يعصرُن السليط أقاربه \* وأجيب بأنها فيهما نون الإناث آستعيرت للمذكرين فألمراد بنونالنسوة النونالموضوعة لهن وإن لم تستعمل فيهن. هذا وقد يقال الأولى نون المؤنث : ويجاب بأن المصنف له اصطلاح على أنالنسوة بمعنى المؤنث ( قوله فتج بناء ) أي على الأصح :

قال الإمام أبو حيان: والحركة التي قبل النون ذهب قوم إلى أنها حركة بناء، وقوم إلى أنها حركة عارضة لالمتقاء الساكنين وهو نص سيبويه، وفي الغرة فتحها قبل نون التوكيد في مثل: هل تضربن، عند سيبويه والمبرد وابن السراج والفارسي فتحة بناء، وقيل فتحة التقاء الساكنين وهو مقتضي قوله السيرافي ونسبه الزجاج إلى سيبويه، والصحيح القول الأول بدليل: هل تضربن، ولم يلتق ساكنان انتهى (قوله لفظا وتقديرا) بالواو لايأوكما في بعض النسخ (قوله تركيبه معها تركيب خسة عشر) أي ولا إعراب في الوسط، والنون حرف

بدليل أنه لو فصل بين الفعل والنون فاصل لم بحكم ببنائه لأنهم لا يركبون ثلاثة أشياء كشيء واحدومعني مباشرتها له تقديرا أن لاينوى هناك فاصل و وذهب قوم إلى البناء مطلقا لأن النون لمالحقته أكدت فيه الفعلية وردته إلى أصلمه من البناء ، وذهب جمع إلى الإعراب مطلقا والأصح الأول ، ولم يقيد نون النسوة بما قيد به نون التوكيد لأنها لاتكون إلا مباشرة بخلاف المؤكدة فإنها قد تكون مباشرة (نحو: لينبذن )بالبناء للمفعول وقد لاتكون كما سيأتى ويعرب) أى المضارع (فياعدا ذلك) المتقدم وهو ماإذا عرا عن النونين (نحو: يقوم زيد) وما إذا لم تباشره نون التوكيد لفظا أو تقديرا وإن اتصلت به لفظا بأن فصل بينه وبينها فاصل حسياكان أو مقدرا فالأول نخو: (ولاتتبعان) أصله قبل التوكيد والنهى تتبعان بتخفيف نون الرفع فدخل الجازم فحذف نون الرفع ثم أكد

لاحظ له فى الإعراب فبنى الجزآن ، ولم تعرب الكلمة على النون عند الامتزاج كما أعرب الاسم بالياء على التاء على التاء على مع المتزاجه بالتنوين على ماقبلها لأن الاسم لأصالته فى الإعراب روعى إعرابه بقدر الإمكان ، مخلاف الفعل فإنه يرجع إلى أصله بأدنى سبب .

وبما تقرر ظهر الدليل وإلا فمجرد التركيب ليس من أسباب البناء لأنهم لم يعدوه فيها ، وقد رأيت بخط المصنف مانضه الذى تحصل لى أن التركيب لايستدعى البناء ولا تلازم بينهما بدليل بعلبك وحضرموت لأن حقيقته جعل المحلمتين كلمة واحدة ، ومن أين يقتضى هذا البناء إنما يقتضى التخفيف فيصح أن يجعل علة فى كون البناء على الفتح دون غيره لاعاة فى أصل البناء ، ألا ترى أن بناء الاسم دائما أو غالبا لشبه الحرف ولا تركيب فى الحروف فمن أين اقتضى التركيب البناء وهو لا يوجد فى الحرف أصلا ولا يليق به ، فهو بأن يضاد البناء أولى منه بأن يقتضيه ألا ترى أنه من خصائص الأسماء انهىي .

والأولى مانى المتوسط أنه إنما بنى لأنه لو أعرب مع نون التوكيد لم يعلم أنه مسند إلى الواحد أو إلى الجمع فى مثل : هل تضربن ، ولو أعرب على نفس النون لجرى الإعراب على مايشبه التنوين وهو النون وهو غير جائز (قوله بدليل أنه لو فصل النخ ) يدل على أنه معرب عند عدماتصال النون به رجوع علامة الرفع عندالوقف على المؤكد بالخفيفة تقول : هل تفعلن يازيدون ، فإذا وقفت على الفعل حذفت النون ورددت واو الجمع ونون الرفع وقلت هل تفعلون ، ولوكان مبنيا لم يختلف حاله وصلا ووقفا (قوله لأنهم لا يركبون ثلاثة أشياء) يشكل بنحو : لارجل بالبناء على الفتح ؛ وسيأتى مافيه (قوله مطلقا) سواء اتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء المخاطبة ،

قال فى الارتشاف: فتحذف نون الرفع للبناء عندالتجرد وهو مذهب الأخفش والزجاج وأبي على فى الإيضاح ( قوله أكدت فيه الفعلية ) لأنها من خصائض الفعل ، فإذا أكد بها بعد عن مشابهة الاسم ونقصت شبهه لآنه تخلص بها للاستقبال فلم يبق فيه للبهام. ورده ابن مالك بأنه كان يلزم بناء المجزوم والمقرون بحرف التنفيس والمسند إلى ياء المخاطبة لأنها تختص بالفعل بل هى أليق بالفعل من جهة أنها ناسهت الفعل لفظا ومعنى والنون ناسبت لفظا إذ معناها يصلح للاسم وهو التأكيد ( قوله وذهب جمع إلى الإعراب ) كحاله قبل أن تدخل عليه النون ، قال الشاطبي : ومن الناس من يطلق على الفعل هنا أنه لامعرب ولا ميني كالمضاف إلى ياء المتكلم فله حال قال الشاطبي : ومن الناس من يطلق على الفعل هنا أنه لامعرب ولا ميني كالمضاف إلى ياء المتكلم فله حال

بين حالين (قوله وقدلاتكون) هذا التركيب يقع كثيرا للمصنفين ، واستعمله المناطقة في سور السالبة الجزئية ، وفيه إدخال قد على المضادع المنفى ، ونص في المغنى على اختصاصها بالفعل المتصرف الخبرى المثبت ومثله في الهمنع فاحفظه (قوله المتقدم) اعتذار عن إفراد اسم الإشارة مع أن المشار إليه جمع (قوله بأن فصل بينه وبينم لخاصل) وهو ألف الاثنين وواو الجمع وياء المخاطبة ، ولا فرق فيها بين أن تمكون ضهائر كما هو الأصح

بالنون الثقيلة فالتقى سائمنان الألف والنون المدغمة ، ولم يجز حذف الألف لئلا يلتبس بفعل الواحد ولا النون لفوات المقصود منها فحركت النون بالكسر تشبيها بنون التثنية الواقعة بغد الألف (ولتباون ) مضارع بلايباو مبنى للمجهول مسند لجماعة الذكور ، أصله قبل التوكيد لتبلوون بواوين أولاهما لام الكلمة تخرك حرف العلة وانفتح ماقبله قلبت الواو ألفا ثم حذف لالتقاء الساكنين فصار لتبلون ، ثم أكد بالثقيلة فاجتمع ثلاث نونان فحذفت نون الرفع لاستثقال توالى الأمثال فالتتى ساكنان الواو التى هى نائب الفاعل والنون المدغمة ، وتعذر حذف أحدهما فحركت الواو بحركة مجانسة لها. وهى الضمة

أو علامات على مقابله ( قوله لئلا يلتبس بفعل الواحد ) لايقال لاالتباس لأن النون مع فعل الواحد مفنوحة و مع فعل الاثنين مكسورة . لأنا نقول شرط كسرها مع فعل الاثنين وجود الألف على أن الـكسرة قد يذهل عنها أو تذهب حال الوقف فلا يحصل التمييز :

وبهذا التعليل يعلم الجواب عما يقال إنه ينبغى إبقاء الواو في لتضربن ياقوم كما بقيت الألف: وقيل في الجواب إن الألف فيها زيادة مد سوع اجتماع الساكنين ، وقيل أيضا إن حذف الواو مع الحقيقة منفق عليه فتحذف مع الثقيلة قياسا على الحقيقة ، والألف لم تحذف مع الحقيقة ليقاس حذفها مع الثقيلة عليها. ثم إن اغتفار الساكنين لما ذكر بناء على أنه على غير حده لعدم كونهما في كلمة واحدة على القول باشتراطه وإلا فعلى القول بأنه على حده لعدم اشتراط ذلك فلا إشكال (قوله فحركت النون بالكسر) لا يخفي أن المحرك بالكسر إنما هو النون المدخم فيها لا المدغمة وإن أوهم كلامه خلاف ذلك (قوله مضارع بلا يبلو) فهو من البلاء وهو التجربة والاختبار (قوله مبنى للمجهول) أى مبنى الإسناد للمقعول المجهول فاعلا أى المحهول فاعله (قوله لجماعة الذكور) أى الضمير جماعة اللكور أى المخاطبين (قوله فحدفت نون الرفع ) إنما خصت بالحذف دون نون التوكيد وإن كان كل منهما لمعنى ، لأن نون الإعراب إذا حذفت دل عليها نون التوكيد من غير عكس ، لأن نون التوكيد والحال أن الفمل كل منهما لمعنى ، لأن نون الإعراب خفيقة مكسورة أو مفتوحة ، فإذا بقيت نون التوكيد والحال أن الفمل معرب لم يدخل عليه ناصب ولا جازم فعلم ضرورة أن نون الرفع محلوفة ، لأن الثابنة لا تصلح أن تكون علامة معرب لم يدخل عليه ناصب ولا جازم فعلم ضرورة أن نون الرفع محلوفة ، لأن الثابنة لا تصلح أن تكون علامة الإعراب (قوله لاستثقال توالى نونات) أى زوائد على أصل الكلمة الأولى للرفع والآخرتان للتوكيد بحلاف غير الساء جنن في الماضي و يجنن في المضارع ، لأن منهما نونين من أصل الكلمة وواحدة زائدة (قوله وتعذر حذفهما لكان أولى ؛أما النون فلفوات المقصود من الإتيان بها ، وتعذر حذفهما لكان أولى ؛أما النون فلفوات المقصود من الإتيان بها ،

ولك أن تقول: إنه لوقال ماذكر لتوهم أنه لايتعذر حذف أحدهما فقط، إذ لايلزم من الحسكم على المحموع بالمتعذر الحسكم على كل فرد على أن المحكوم عليه بالتعذر إنما هو مفهوم أحدهما وهو أمر كلى متحقق في أفراده فتأمل (قوله فحركت الواو النخ) ولم تخرك النون محافظة على الأصل، ولحروض الضمة لم تقاب الواو ألفا لتحركها وانفتاح ماقبلها (قوله ليدل على المحذوف) فيه نظر لأن الضمة إنما تدل على المحذوف بعدها لا على ما حذف قبلها، والوجه أنها إنما ضمت للدلالة على أصل المحذوف لأنه كان يضم لو نطق به ولمناسبة الضمة لما (قوله ثم حذفت الحمزة) أي التي هي عين الكلمة والنزموا ذلك إلا في الضرورة تخفيفا لكثرة الاستعمال (قوله فتحركت الياء) أي الأولى التي هي لام الكلمة .

ولك أن تقول فى الجميع : استثقلت الضمة على الواو والكسرة على الياء فحدفت ثم حدفت الواو والياء لالتقاء الساكنين ، وماقاله الشارح أولى لأنه قياس مطرد لا يلتبس معه عين المحذوف ، ويغنى فى دفع النقل عن لالتقاء الساكنين ، وماقاله الشارح أولى لأنه قياس مطرد لا يلتبس معه عين المحذوف ، ويغنى فى دفع النقل عن

لتدل على المحدوف فصار لتبلون على وزن تفعون ( فإما ترين ") أصله قبل التوكيد تر أيين نقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها ثم حذفت الهمزة فصار تريين بفتح الراء وكسر الياء الأولى وإسكان الثانية فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، ثم حذفت الالتقاء الساكين فصار ترين ، ثم دخل الجازم فحذف نون الرفع ، ثم أكد بالنون الثقيلة فالتتى ساكنان ياء المخاطبة والنون المدغمة فحركت الياء بحركة مجانسة لها لتدل على المحاد ف فسار ترين على وزن تفين والثانى نحو ( ولا يصد "نك ) أصله قبل التوكيد يصدونك فدخل الجازم فحذف نون الرفع ثم أكد بالنون فالتقى ساكنان الواو والنون المدغمة فحذفت الواو لاعتلالها لوجود الضمة الدالة عليها ، وقوله فى الشرح أصله قبل دخول الجازم يصدونك فلما دخل الجازم حدف نون الرفع ثم أكد بالنون الطلب. وقد تبين مما قررنا أن الفعل في هذه الأمثلة ماعدا الثانى منها معرب لفظا إذ الإعراب فيها ظاهر إذ هو مخذف النون للجازم في الأوضح لا نتفاء تركبه لأنهم لا يركبون ثلاثة أشياء فيجعلونها كشىء واحد ، والضابط فى ذلك أن ما كان المضادع رفعه بالفسمة إذا أكد بالنون بنى على الفتخ ، وما كان رفعه بثبات النون إذا أكد بالنون بنى على الفتخ ، وما كان رفعه بثبات النون إذا أكد بالنون يا ها ما كان إعرابه لفظا أو تقديرا لعدم مباشرتها له ، وإنما قدم على الفتخ ، وما كان رفعه بثبات النون إذا أكد بالنون بنى مع عدم مباشرتها له فى نحو : هل تضربنان ياهندات ، الوجود المقتضى لبنائه وهو ظاهر ، وإنما قدم المصنف حالة بنائه على إعرابه لأنه الأصل فيه .

(وأما الحرف) وهو مادل على معنى فى غيره فقط (فيعرف) أى يتميز عن قسيميه (بأن لا يقبل شيئا

اعتبار الحذف لأجله مع أن القلب تغيير إلى بدل وهو أولى من الحذف (قوله لتدل على المحذوف) فيه نظير هامر (قوله فما وقع في الأوضح النح) أى لما تبين من أن كلا من المثالين المذكورين مجزوم بحذف النون لأجل الجازم وهو غير الإعراب التقديرى، ويوافق ما في الأوضح قوله في الشرح ولا يصدنك وقدر الفعل معربا. وأجاب بعضهم: بأن كونهما معربين تقديراً مبنى على دخول الجازم عليهما مؤكدين بالنون وهو صحيح في نفسه وإن لم يتعين، لأن الإعراب حينفذ مقدر عليماقال الرضى من أن الفعل المؤكد المسند إلى أحد الأحرف الثلاثة معرب مقدر الإعراب لاشتغال محله محركة الفرق: أى الحركة الفارقة بين المفرد المذكر وجمع الذكور والمؤنثة المخاطبة، وفيه نظر لأن تأكيد الفعل الخالى عن الطلب وما ألحق به نادر لا يليق تخريج التغزيل عليه. وأجيب أيضا بأنه لم يقصد بذكرهما المثيل لما هو بصدده بل لما كان قوله وأما غير المباشرة فإنه معرب معها تقديراً ظاهره التعميم، وليس كذلك ذكرهما المثيل لما هو بصدده بل لما كان قوله وأما غير المباشرة فإنه مع غير المباشرة يعرب تقديراً في بعض الصور كما في لتبلون (قوله في ذلك) أى المذكور فيا سبق (قوله أن ماكان من المضارع) أى ماتضمن في بعض الصور كما في لتبلون (قوله في ذلك) أى المذكور فيا سبق (قوله أن ماكان من المضارع) أى ماتضمن من إعراب المضارع الذي اتصات به النون ولم تباشره هذه المسألة .

وحاصل الدفع أنه لاحاجة للاستثناء لأن البناء فى ذلك ليس لنون التوكيد بل لنون الإناث (قوله وهو مادل على معنى فى العبر فلا حاجة للتطويل بإعادته ، وزاد مادل على معنى فى الغير فلا حاجة للتطويل بإعادته ، وزاد قوله فقط تبعا للجزولى وغيره من المحققين لإخراج الفعل لأنه يدل على معنى فى غيره أيضا وهو النسبة على ماعلم فى تعريفه ، ولإخراج مادل من الأسماء على معنى فى نفسه ومعنى فى غيره كأسماء الشرط والاستفهام فمن الشرطية مثلا دالة على شيئين :

أحدهما الشخص العاقل ، وهذا هو المعنى الذى صارت من به اسما لأنه معنى فى نفس الكلمة كما فى قولك إنسان وهو معناها الوضعى . من علامات الاسم) المتقدمة ولا نخير ها (ولا) شيئا من علامات (الفعل) المتقدمة ولاغير ها فحينتذ يمتنع كونه واحدا منهما فيتعين كونه حرفا إذ لا نخرج عن ذلك كما دل عايه الاستقراء (نحو: هل) من جروف الاستفهام وتدخل على الجملتين الاسمية والفعلية حيث لم يكن ف حيزها فعل.

وأما إذا كان فتختص بالفعل فلا منافاة حينئذ بين ماذكروه هنا وبين قولهم فى باب الاشتغال من أنه يجب النصب إذا وقع الاسم بعد مايختص بالفعل كهل ، والعلة فى ذلك ماقاله الرضى وغيره من أن أصلها أن تكون عمنى قد كما فى ــ هل أتى على الإنسان – وقد مختصة بالفعل فـكذا هل لـكنها لمـا تطفات على همزة الاستفهام

والثاني معنى الشرطية أعنى عقد السببية والمسببية بين الجملتين اللتين بعدها ، وهذا معنى عرض لها لتضمنها معنى إن الشرطية ، ولهذا يقولون أسماء الشرط بنيت لتضمنها معنى الحرف (قوله من علامات الاريم المنفدمة ولا غيرها) إشارة إلى أن المراد بعلامات الاسم الأعم مما ذكره هذا ومالم يذكره . واعترض بأنه حوالة على مجهول ، وأيضا لايحسن التعريفبه لأنه يقتضى أن المبتدئ لايعرف الحرف حتى يعرف جميع الأمور المنافية له، ويعلم انتفاء تلك الأمور من الكلمة وفيه من العسر مالا خفاء فيه . وأجيب بأن المقصود بوضع هذه المقدمة المبتدى وهو لا يستقل بالاستفادة والموقف يبين له مالم يذكره المصنف ، وقيل المراد العلامات المذكورة . وأعترض بأن من الكلمات مالا يقبل المذكور هنا وليس بحرف كنزال وأخواته ونط في قولك مافعلته قط ، وأجيب بأن هذا من التعريف بالأعم وقد أجازه المتقدمون لإفادته التمييز في الجملة . فإن قبل المخاطب بالكتاب المبتدى والقصر على العلامات المذكورة مؤد " لخطئه إذ قد يعتقد حرفية بعض الأسماء . لأنا نقول الوقف يبين له مايستفيد به عدم حرفية تلك الكلمات التي انتفت عنها العلامات المذكورة . فإن قيل هذا التعريف يصدق على الجملة فإنها لا تقبل شيئًا مما ذكر . أجيب بأن جنس هذا التعريف هو الكلمة ، فحاصله أن الحرف كلمة لانقبل ذلك فخرجت الجملة : فإن قيل علامات الاسم والفعل حروف فلا يكون عدَّها علامات للحرف لأنه يلزم منه الدور . أجيب بأن للحرف جهتين جهه كونه حرفا وجهة كونه لفظا معلوما ، ومن الثانية يكون عدمه علامة للحرف لا من الأولى فلا دور ،على أن هذا الإيراد لا يتوجه على المصنف أصلا لأنه لم يعبر في علامات الاسم والفعل بالحرف بل عين ألفاظا مخصوصة يمكن معرفتها بدون معرفة كونها حروفا وإن كانت في الواقع حروفاً. فإن قيل كيف دل انتفاء قبول العلامات على انتفاء الفعلية والاسمية مع أن العلامة ملزومة لا لازمة فهمي مطردة غير منعكسة ؟ أجيب بأنها مع كونها علامة هي من حيث القبول شرط ولازم فلزم من عدم قبولها العدم من جهة كونها شرطا ولازما لامن جهة كونها علامة ، لكن كون الشيء شرطا وعلامة بعيد لتنافى مفهوميهما فلايجتمعان على شي ء واحد إلا أن يكتني بالتغاير الاعتباري . والأولى أن يجاب بأن اللازم في العلامة عدم لزوم الانعكاس ولا ينافى أنها قد تنعكس أو أن محل ذلك مالم تـكن شاملة وإلا كما هنا حيث أريد العلامات المذكورة وغيرها فتنعكس فليحرر ( قوله أما إذا كان فتختص بالفعل ) أى فلا تدخل إلا عليه ، ولا يجوز أن يفصل بينه وبينها بشيء فلا يقال هل زيد قام إلا في الشعر وفاقا لسيبويه (قوله أن تبكون بمعنى قد النع) كذا قاله جماعة وأنكره آخرون منهم أبو حبان .

وقال الزمخشرى : إن معناها قد وإن الاستفهام المفهوم منها من همزة مقدرة .

وقال ابن مالك : إنه معناها إذا قرنت بالهمزة نحو : أُهل عرفت الدار بالقربن ( قوله لما تطفلت على همزة الاستفهام ) فى عدم الاختصاص كهل إلا أن الهمزة تدخل على كل اسمية سواء كان الخبر فيها اسما أو فعلا

انحطت رتبتها عن قد فى اختصاصها بالفعل فاختصت به فيما إذا كان فى حيزها ، لأنها إذا رأته فى - يزهاتذكرت عهودا بالحمى وحنت إلى الإلف المألوف وعانقته ولم ترض بافتراق الاسم بينهما ، وإذا لم تره فى حيزها تسات عنه ذاهلة (وبل) من حروف العطف ومعناها الإضراب (و) الحرف (ايس منه مهما) لعود الضمير عليه فى نحو حمهما تأتنا به من آية - والضمير لا يعود إلا على الأسماء ، وقيل إنه حرف (و) لا (إذما) بل هى ظرف زمان بمنزلة متى ، فإذا قلت إذ ما تقم أقم فمعناه متى تقم أقم ، ويدل على اسميتها أنها كانت قبل دخول ما اسما والأصل بقاء الشيء على هاكان عليه ، وقيل إنها حرف بمنزلة إن الشرطية وأن المعنى فى المثال استقم أقم وهو الأصح كما فى الأوضح .

وأجيب عما تقد م أن إذ قد سلب منها معناها الأصلى بعد دخول ما بدليل أنهاكانت للماذبي فصارت للمستقبل واستعملت مع ما الرائدة استعال إن فسكانت حرفا في الشرط ، وفيه نظر .

بخلاف هل فإنها لا تدخل على اسمية خبرها فعل نحو: هل زيد قام إلا على شذوذ قاله الرضى (قوله وحنت) بالتخفيف بمعنى مالت وعطفت من حنا يحنو حنوا، وبالتشديد بمعنى اشتاقت من حن يحن حنينا (قوله لعود الضمير عليها النخ) ظاهر كلامه تبعا للمصنف أن القائل بالحرفية يزعم أنها ولازمة للحرفية، ومنع بعضهم ذلك فقال: إن زاعم الحرفية لم يدع الملازمة لها حتى يرد عود الضمير عليها فى بعض العبور، وإنما ادعى أنها قد تكون حرفا فلا ينهض الاستدلال عليه (قوله والضمير لا يعود إلا على الأسماء) أى بالاستقراء ولا يرد نحو اعدلوا هو أقرب لاتقوى - حيث عاد الضمير على فعل الأمر، لأن الضمير عائد على المصدر المفهوم منه وهو العدل على الفعل نفسه (قوله وأجيب عما تقدم) أى من القول بالاسمية، وقد يفهم منه أن الزمان مدلول لازما، والظاهر أنه غير مراد إذا الزمان معنى مستقل يدل عليه اللفظ بنفسه فلا يكون معنى الحرف ، وأن المراد أنها للشرط فى الزمان المستقبل كما أن أو للشرط فى الماضى مع عدم دلالتها على الزمان قطعا .

وفى الارتشاف: والفرق بين إذا وإن أن إن لا تدخل على الزمان بحسب الوضع بل بحسب الالتزام ، لمكن قد يقصد بها الزمان مجازا وعلى ضعف تقول: إن احمر البسر فأتنى ، وإن إنما تدخل على المشكوك أو المعلوم المبهم زمانه كقوله تعالى – أفإن مت فهم الخالدون – انتهى ، ولعلك تستفيد منه الجواب عن الشارح (قوله معناها الأصلى) وهو الزمان الماضى ، وفيه إشارة إلى رد ماقيل من أن نقلها لا يخرجها عن وضعها فإنها قد تأتى للاستقبال (قوله كانت للماضى) أى موضوعة له (قوله واستعملت مع ما الزائدة الخ) أى على القول بالحرفية . وأما عند المبرد القائل بالاسمية فما كافة لهما عن طلب الإضافة مهيئة للشرط والجزم ، ونظر فيه بأن إذا وأما عند المبرط وهو للمستقبل ولا تعمل عند لحوق مالها فكيف تعمل إذا الموضوعة للماضى كذا

وفى الرضى : وأما الاعتراض بإذا فلا يلزم إذ ربما اختص بعض الكلمات ببعض أحكام اختيارا منهم بلامرجح، ألا ترى أن حيث مثل إذا متضمن لمعنى الشرط بل إذا أقعد فيه وتجزم حيث مع مادون إذا، وأماحيثا فتقول مافيها كافة حيث عن الإضافة لا زائدة كما فى متى ما وإذا ما ، وذلك أن حيث كانت لازمة للإضافة فكانت مختصة بسبب المضاف إليه فكفتها ما عن طلب الإضافة لتصير مهمة كسائر كلمات الشرط ، وفيه أيضا مانصه : وأما إذما فهى عند سيبويه حرف كإن ولعله نظر إلى أن لفظة ماتدخل على إذا مع أن فيه معنى الشرط وهو للمستقبل ، وإن دخل على الماضى كإذ فلا تصير جازمة معها فكيف بإذ الحالية عنى معنى الشرط الموضوعة للماضى فإذما عنده غير مركبة ،

قلت: ولعل وجه النظر أنه لايلزم من نغيير زمانها انسلاخها عن الاسمية إلى الحرفية بدليل أن المضارع موضوع للحال أوله وللاستقبال، وإذا دخات عايه لم قلبت معناه إلى المضى ولم تخرج لفظه عن كونه مضارعا (بل) منه (ما المصدرية) وهي المسبوكة مع مابعدها بالمصدر نحو — ود"وا ماعنتم — أي عنتكم، وقبل إنها الهم (ولما الرابطة) أي لؤجود شيء بشيء، وهي عند سيبويه حرف وجود لوجود وقبل إنها ظرف. وقال ابن جني: بمعنى حين، وقال ابن مالك: بمعنى إذ فيه معنى الشرط. واستظهره المصنف في المغنى وعلله بأنها مختصة بالماضى والإضافة إلى الجمل كما هو شأن إذ وعليه فعاملها جوابها.

وقال السيرافي : ماعلمت أحداً من النحاة ذكر إذما غير سيبويه وأصحابه انتهى . فانظر قوله فإذما عنده غير مركبة مع قول الشارح واستعملت مع ماالزائدة استعال إن وحرره (قوله بدليلان المضارع النع) قد يفرق بينهما بأن المضارع ولم كلمتان وإذ وماصارا كلمة واحدة (قوله موضوع للحال أو الاستقبال) أشار إلى الحلاف نرمان المضارع وفيه خمسة أقوال مرت (قوله وهي المسبوكة النع) الأظهر وهي المسبوكة هي ومابعدها بالمصدر بل لك أن تقول إن الذي يسبك بالمصدر هو مابعدها فقط (قوله الرابطة) أي لتحقق مضمون الحملة الثانية بتحقق مضمون الحملة الأولى ارتباط السببية كحرف الشرط ، ولذا قال بعضهم : إن جوابها قد يقترن بالفاء وقد يحذف لقيام الدليل عليه (قوله حرف وجود لوجود) ظاهره أن سيبويه نص على حرفيها: وفي المطول قال سيبويه نام الوقوع غيره وإنما تكون مثل لوفتوهم منه بعضهم أنها حرف شرط كلو إلا أن لو لانتفاء الثاني لانتفاء الأول" ولما لثبوت الثاني لثبوت الأول انتهى .

وصعح بعضهم حرفيتها ورجح أيضا بإجماعهم علىزبادة إن بعدها، ولوكانت ظرفا والجملة بعدها في موضع خفض لزم الفصل بين المضاف والمضاف إليه بإن .

قال فى [عروس الأفراح] ولما التعليلية عند سيبويه تدل على ربط حملة بأخرى ربط السببية ، وعلى هذا فاللام فى قولم حرف وجود لوجود وقولم حرف وجوب لوجوب لام التعليل انتهى . فهى عند سيبويه حرف عين اللام ، فعنى لماجاء زيدجاء عمر و أنجىء زيد لأجل مجىء عمر و (قوله وقيل إنها ظرف) رد بجواز لما أكر متنى أمس أكر متك اليوم لأنها إذا كانت ظرفا عاملها جوابها والواقع فى اليوم لا يكون أمس . وأجيب بأن المعنى لما ثبت اليوم إكر امك لى أمس أكر متك (قوله بمعنى حين) وليس فيها معنى الشرط لأنك إذا قلت حين قام زيد قت لا دلالة على سببية الأول للثانى (وقوله وفيه معنى الشرط) نظر فيه بأنها إنما تدل عند القائل بالاسمية على مجرد الوقت ، والم يقتض أن وجود الأول سبب للثانى بل إن الثانى وجد عند الأول ، وهل ذلك لتسببه عنه أو بطريق الاتفاق ؟ لا تعرض فى اللفظ لذلك ، وأجيب بأن هذا مجرد دعوى لا تنفى ماقاله ابن مالك (قوله مختصة بالماضى) أى يليها فعل ماض ولو تقديرا كما فى قوله :

أقول لعبسد الله لما سقاؤنا ونحن بوادى عبد شمس وهاشم

فسقاؤنا فاعل بفعل محذوف يفسره ، وها بمعنى سقط ، والجواب محذوف تقديره قلت بدليل أقول (قوله والإضافة إلى الجملة ) أى الفعلية فإنها مختصة بها كما فى الأوضح (قوله وعليه ) أى القول بالظرفية (قوله فعاملها جوابها) الظاهر أن المراد ما فى جوابها من فعل أو شبه ، وإنما كان هو العامل دون شرطها لأن القائلين بالاسمية يزعمون أنها مضافة لما يليها ، والمضاف إليه وشبه وجزؤه لا يعملان فى المضاف ولا فيا قبله إلا إذا كان المضاف غيرا وقصد بها الذي فيجوز أن يتقدم عليها معمول ما أضيفت إليه كما يتقدم معمول المذنى بلا نحو: زيدا غير ضارب :

ورد بأنها أجيبت بما النافية وإذا الفجائية ، وما بمدهما لايعمل فيما قباهما ، ولاخلاف بينهم أن لما النافية حرف وتختص بالمضارع وكذا لما الإيجابية لا أنها تدخل على الجملة الاسمية وعلى الماضى لفظا لامه في كماصرح به في المنهى . والحسم على مهما وإذما بالاسمية وعلى ما ولما بالحرفية إنما هو (على الأصح) من القواين فيها ، وقد مر أن الأصح في إذما أنها حرف ، فقوله على الأصح منظور فيه بالنسبة إليها ، وماحكاه من الخلاف في ما المصدرية حكاه غيره ، وحكى ابن خروف الاتفاق على حرفيتها ورد على من نقل فيها خلافا . قال في المغنى : والصواب من ناقل الخلاف فقد صرح الأخفش وأبو بكر باسميتها .

واعلم أن الحروف سنة أنواع :

أحدها ما لايختص بالأسماء ولا بالأفعال بل يدخل على كل واحد منهما ولا يعمل كهل . الثانى ما لايختص بهما ولكنه يعمل كالأحرف المشهة بليس :

قال شيخنا العلامة الغنيمي : لكن ينظر لوكان الجواب جملة اسمية جامدة الطرفين نحو : لما جاءني الرجلان فزيد أحدهما انتهى . وهو مبنى على أنها تجاب بالجملة الاسمية وعليه ابن مالك ، لكنه لم يذكر إلااسمية خبر ها فعل لا اسمية خبرها وصف مشتق فضلا عن كونه جامدا ، ولعل المثال المذكور غير عربى ( قوله ورد ّ بأنها أجيبت يما الخ) فَالْأُولَى كَقُولُه تَعَالَى — فلما قضينا عليه الموت مادلهم على وته \_ والثانيَّة كقوله تعالى \_ فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ــ وفى قوله ورد.مع اقتصاره على أن القائل بالجواب ميل إلى القول بالحرفية ، ولكن ـ هذا منه تبعا للمصنف مبني على أن شرطها لا يعمل لما مر . وقد يمنع لأن القائلين باسميتها لا يقولون بإضافتها إلى مابعدها، وقد صرح في المغنى بذلك في إذا على قول المحقَّتين إن العامل فيها شرطها فقال : لأن إذا عندهؤلاء غير مضافة كما يقول الجميع إذا جزمت ( قوله ولا خلاف بينهم اليخ ) ظاهره انحضار لمـا في الإيجاببة التي بمعنى إلا والنافية والوجودية مع أنها قد تجيء فعلا وفاعلا نحو : لم لمالموا ، من لممت الشيء أي جمعته ( قوله واعلم أن الحروف ستة أنواع النخ) المذكور في عباراتهم أن الحروف ثلاثة أقسام : مشترك ، ومختص بالأسماء ، ومختص بالأفعال ، وأن حَق الْمُشْتَرِكُ الإهمال ، وحتى المحتص بقبيل أن يعمل العمل الحاص بذلك القبيل وهو و إن ازم منه صيرورة الأقسام سنة بل ثمانية كما سنعلم ، لكن أفاد أن الأصل في المشترك الإهمال، وفي المختص العمل الخاص لا الإهمال ولا العمل الغير الخاص كالرفع والنصب ، وأن اخالفُ ذلك خارج عن الأصل ، وماذكره الشارح لا يفيد ذلك بل يوهم أن كل ذلك على الأصل فمن العجب التعرض في شرح كلامه لكون حق المختص العملوحق المشترك عدمه من غير بيان الأصل وماهو الحق والواجب في كل قسم ، ونحن نبين في كل قسم حكمه الثابت على ترتيب الشارح. وهنا شبهة سنحت وهي ما المقتضى لكون حق المشترك الإهمال؟ والظاهر أن حقه عدم العمل الخاص لا عدم العمل مطلقا حتى إذا عمل عملا غير خاص لايحتاج لنكتة لكنهم بينوا نكتة ذلك كما تعرفه ( قوله ما لايختص بالأسماء والأفعال ) أي بواحد منهما و إلا فهو مختص بهما فلا تدخل على غير هما وكذا يقال في قوله مالا يختص بهما ( قوله ولا يعمل ) أي على ماهو الأصل والحق الواجب له ( قوله ولكنه يعمل ) أي على خلاف الأصل ( قوله كالأحرف المشهة بليس ) أفاد أنها إنما عملت لعارض الحمل على ليس . قال غيره : على أن من العرب من يهملهن على الأصل وهذا مبنى على أن حق المشترك الإهمال وفيه ماعرفت ، وظاهر صنيعهم هنا أنه ليس في المشترك ما يعمل عملا خاصا . وقد يقال إن حتى حرف مشترك وعملت الجحر في الأسماء وهو غمل خاص ، وأما النصب في الأفعال فليس مختصا مع أن الصحيح أنه ليس بها بل بأن مضمرة بعدها . ويجاب بأن الثالث مايختص بالأسماء ويعمل فيها الجركني أو النصب والرفع كإن وأخواتها . الرابع مايختص بالأسماء ولا يعمل فيهاكلام التعريف : الخامس مايختص بالأفعال ويعمل فيها الجزم كلم أو النصب كأن . السادس مايختص بالأفعال ولا يعمل فيها كقد والسين وسوف .

(وجميع الحروف مبنية) بإجماع لاحظ لها في الإعراب لأنها لانتصرف ولا يتعاقب عليها من المعاني التركيبية ما محتاج معه إلى الإعراب، ثم منها ماهو مبني على السكون كقد ولم ، وماهو على الفتح كأن وليت ، وماهو على السكون كلام الجر وبائه ، وماهو على الضم كمذ في لغة من جر بها ، وقد تقدم أن الأصل في البناء السكون لما مر ، فإذا جاء شيء مما الأصل فيه البناء مبنيا فلا يسأل عن سبب بنائه لمحيئه على أصله ، ثم إن جاء مبنيا على السكون فلا يسأل أيضا عن سبب بنائه عليه لذلك أو على حركة سئل عنه سؤالان : لم عدل إلى الحركة ، ولم كانت الحركة كذا ؟ وإن جاء شيء مما الأصل فيه الإعراب مبنيا على السكون سئل عنه سؤال واحد : لم بنى ؟ أو على حركة سئل عنه ئلاثة أسئلة : لم بنى ، ولم عدل إلى الحركة ، ولم كانت الحركة فيه كذا ؟ (والكلام) لغة عبارة أو على حركة سئل عنه ئلاثة أسئلة : لم بنى ، ولم عدل إلى الحركة ، ولم كانت الحركة فيه كذا ؟ (والكلام) لغة عبارة

حتى الحارة ليست مشتركة ودخولها على الأفعال إنما هو فى الظاهر وفى الحقيقة إنما دخلت على المصدر المؤوال (قوله الثالث مايختص بالأسماء ويعمل) أى على الأصل والحق الواجب له :

قال ابن النحاس: وإنماكان الاختصاص موجبا للعمل ليظهر أثر الاختصاص. وإيضاحه أناختصاص الشيء باللهيء دليل على قوة تأثيره فيه ، فإذا أثر في المعنى أثر في اللفظ ليكون اللفظ على حسب المعنى (قوله أو النصب والرفع) هذا ليس على الأصل بخلاف ما قبله لأن الرفع والنصب غير خاصين بالاسم ولذا احتاجوا لتعليله ولما قال الأشموني: إن حتى المختص أن يعمل العمل الخاص بقبيله قال : وإنما لم تعمل إن وأخواتها وأحرف النداء الجر لما يذكر في موضعه ، وإنما عملت لن وأخواتها النصب دون الجزم حملا على لا النافية للجنس لأنها بمعناها على أن بعضهم جزم بها سيأتي انتهى (قوله ولا يعمل فيهاكلام التعريف) أي على خلاف الأصل والواجب لأنها صارت كجزء من الاسم لأنهاتعين المسمى تعين الأوصاف (قوله ويعمل فيها الجزم كلم) أي على ماهو الأصلوالحق وسوف فلأنهما كجزء من الفعل إذ الفعل كان دالا على الزمان المحصل وهما يخصصانه حتى يدل على ما وضع وسوف فلأنهما كجزء من الفعل إذ الفعل كان دالا على الزمان المحصل وهما يخصصانه حتى يدل على ما وضع له فهما معه بمنزلة فعل موضوع دال على الزمان المستقبل من غير اشتر اله ، وأما قد فندخل على الماضي والمستقبل لمن غير اشتر اله ، وأما قد فندخل على المأخيى والمستقبل أنه أنها ملى الفعل في المنافق والمائق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق النافع والمنافق التصرف الأفعال فلا يرد نحو : وسو ، في سوف المنطق على المنافق على المنافق فلا المنافق فل المنافق المنافق

لمكن قال بعضهم. : أل فى المكلام للحضور أى هذا اللفظ الحاضر لقوله عبارة لأن المعبر به اللفظ ، وهذا واضح لوكان لفظ عبارة فى عبارة المصنف كما وقع فى عبارة من قال : المكلام عند اللغويين عبارة النع ، وحينتذ فما مر عن المطول مفروض فيها لم يمنع منه مانع فتدبر (قوله لغة) بين المعنى اللغوى لتظهر المناسبة بينه وبين المنقول إليه (قوله عبارة) أى معبر به وهى مصدر عبر كنصر : أى تلفظ بما يدل استعملت بمعنى اسم

عن القول وما كان مكتفيا بنفسه كذا في القاموس . واصطلاحا (لفظ) أى ملفوظ كالخلق بمعنى المخلوق وهو في الأصل مصدر بمعنى الرمى ثم خص بالرمى من الفم ثم أطلق عليه من باب إطلاق المصدر على السم المفعول وقد مر تعريفه ، ولو عبر بالقول هنا كما عبر في الكلمة لكان أولى لما مر، وخرج بهماليس بلفظ كالحط والإشارة وشبههما وإن كان مفيدا فإنه لا يسمى كلاما اصطلاحا وصح الإخراج به وإن كان جنسا لما مر (مفيد) أى دال على معنى يحسن السكوت عليه بحيث لا يصير السامع

المفعول (قوله عن القول) أى ما يتكلم به قليلا كان أوكثيرا (قوله وماكان مكتفيا بنفسه) أى وعبارة عماكان مكتفيا بنفسه فى أداء المراد غير القول من إشارة وكتابة وعقد ونصب ولسان حال ففيه التعرض لإطلاق الـكلام على القول ولهذا قيل : إنه أشد مناسبة لما اصطلح عليه ، فالأولى أن يجعل النقل عنه ، وأفاد أنه لابد من كون الإسلام مفهمة وكذا الكتابة فلوكتب زيد وحده لم يسم كلاما ، لأن الكتابة إنما سميت كلاما لقيامها مقام الكلام :

قال المصنف: وقد يعترض ذلك بأنه ينبغي تسمية ذلك كلاما لأنه إطلاق مجازي لاحقيقي فلايشتر طفيه ماذكر. قال شيخنا : وفيه أن المحاز لابد له من علاقة وقرينة ، وأن تـكون تلك العلاقة معتبرة فماكل علاقة تـكفي في الحجاز (قوله لفظ) أي عربي لأن النحو إنما وضع للبحث عن أحوال اللفظ العربي (قوله أي ملفوظ) أي لا الرمى فإنه فعل الرامى والمكلمات حاصلة منه فهمي مرمية ، وفعل الشخص ليس هوالمكلام بل المكلام متعلقه وبما ذكر من أن اللفظ بمعنى الملفوظ اندفع أناللفظ جمع لفظة فيلزم أنلايكون كلاما إلاماوجد فيه ثلاث ( قوله كالخلق بمعنى المخلولة ) في أنه مصدر بمعنى اسم المفعول إلا أن الأول حقيقة عرفية والثاني مجاز مرسل ( قوله ثم خص بالرمى من الفم ) اعلم أنه اختلف في اللفظ في اللغة ، فقيل إنه بمعنى الرمى مطلقاً يقال أكات الثمرة و لفظت النواة ولو بدون إدخالها الفم كذا في الحواشي العصامية على الجامى ، وقال في شرحه للعضدية : إنه الرمى من الفيم لا مطلقا كما يتوهم من لفظت الرحى الدقيق لأنه مجاز صرح به في الأساس وكلام الشارح موافق للأول ، لمكن قوله ثم خص مراده في الاستعال اللغوى لا في أصل اللغة لأن هذا المعنى يحتمل أنه حقيقة وأنه مجاز من حيث خصوص كون الرمى من الفم ؛ أما من حيث كونه رميا فهو من أفراد الموضوع له (قوله ثم أطلق عليه) أى على الملفوظ من إطلاقالمصدر على اسم المفعول أى على معنى اسم المفعول وظاهره في اللغة وأنه أعم من أن يكون الملفوظ الحروف أو غيرهاكالنواة من الفم . وقال غيره : إنَّ الإطلاق نحوى وإنه خاص بكون المانموظ الحروف الهجائية ( قوله ماليس بلفظ ) أى مما تناوله عموم مفيد وبهذا صح قوله خرج ، ولا ضرورة إلى قول ، بعضهم : وُبْتَصِديرِ الحَدْبِاللَّفْظُ لَمْ تَدْخُلُ الدُّوالُ ۖ الأربِعَ لَهَا أَشْرِنَا إليه فَى تعريف الـكلمة ، ومنه يظهر أنه كان الأظهر أن يقول مما هو مفيد لإيهام قوله وإن كان مفيدا أنه لا فرق بين كون ما خرج مما ليس بلفظ مفيدا أو غير مفيد مع أن الذي أخرج منه ذلك هو المفيد ، لـكن يمكن أن يوجه كلامه بأنَّ قوله وإن كان مفيدا جملة حالية وهمو حال لازمة (قوله أى دال ) المراد الدلالة الوضعية بأن يدل على معنى عينه الواضع بإزائه .

فإن قيل : فيلزم خروج المجاز فإنه غير موضوع .

قلت : ممنوع بل هو موضوع بالنوع وهو كأف بدليل دخول المركب مطلقا وإن كان وضعه نوعيا ( قوله من المتكلم(١)) هوأرجح الأقوال\$نالسكوت خلافالتكلم ، فكما أن التكلم صفة المتكلم كذلك السكوت صفته

<sup>(</sup>١) (قوله من المتكلم) ليست موجودة بنسخ النمرح الني بأيدينا ،مصححه .

منتظرا لشيء آخر لأن الفائدة التامة حيث وقعت قيدا للفظ أو القول فالمراديها الفائدة التامة أى التركيبية لاالناقصة التي هي الإفرادية إذ هي غير معتد بها في نظرهم، وخرج به مالا فائدة فيه كالمركب الإضافي والمزجى والإسنادي المسمى به: كبر ق نحره ، و دخل فيه ما لا يجهل معناه كالسهاء فوقنا والأرض تحتنا إلا أن راد بالمفيد المفيد بالفعل فلا يسمى كلاما وعليه جرى بعضهم، واقتصاره هنا على ذكر المفيد كما في الأوضيح مغن عن ذكر المركب إذ المفيد بالمعنى المذكور يستلز مالتركيب. واعتبر بعضهم في الكلام القصدليخرج كلام النائم و نحوه فإنه عار من القصدوجرى عليه في المغنى والمشنور، وأسقطه قوم لعدم اعتباره عندهم، وصححه أبو حيان و تبعهم المصنف هنا وفي الأوضح، وماقيل في الاعتذار عن المصنف في عدم ذكره من أن المفيد يستلزمه إذ حسن سكوت المتسكم عايه يستدعى أن

أيضا (قولهمنتظرا لشيء آخر) أي انتظارا تاما كالذي يبتى مع المسند بدون المسند إليه وبالعكس بخلاف الناقص كانتظار نحو المفعول .

والحق أن الفعل المتعدى إنما يتوقف على تعقل شيء "ما لاعلى تعقل المفعول به خلافا لابن الحاجب والمصنف وشيء ما معلوم كل شخص فلا ينتظر أن يذكر المتكلم المفعول به للتعقل وإنما ينتظره لأجل الربط وبذكر المتكلم المفعول به للتعقل وإنما ينتظره لأجل الربط فلا يبقى انتظار تام. لايقال او ذكر المفعول كان كذلك فيكون الفعل معه كلاما . لأنا نقول: الاحتياج إلى خصوص الفاعل لأجل بناء الفعل له، ولو بني للمفعول كفي المفعول (قوله فالمراد بها الفائدة التامة) محل توقف (قوله أى التركيبية) يوهم أن التركيبية تامة مطلقا وليس كذلك فإن المركبات الموقوفة على غيرها غير تامة فهو تفسير بالأعم (قوله والإسنادي المسمى به) أي مافيه إسناد في الأصل لا الحال لأنه لا يكون إلا مفيدا.

وبتى عليه أن يقول والإسنادى الموقوف على غيره نحو: إن قام زيد ، وإسقاطه مناسب لتفسيره الفائدة التامة بالتركيبية لكنه غير ظاهركما مر (قوله و دخل فيه ما لايجهل معناه) سيأتى عن المصنف أنه حرر أن المفيد لايشمله (قوله المفيد بالفعل) كأنه أراد به المهيد فائدة جديدة بأن يفيد المخاطب ما يجهله فإنه اختلف هل يشترط في الكلام ذلك أو تكفي الفائدة الوضعية لأن يحسن السكوت بالمعنى السابق ولو فيما لا يجهله أحد، والوجه الثانى قال أبو حيان: وإلا لكان الشيء الواحد كلاما وغير كلام إذا خوطب به من يجهله ثم خوطب به ثانيا أو ومن لا يجهله، وتعدد الزمان والمخاطب به لا يخرجه عن كونه واحدا لغة وعرفا، ومحل الحلاف ما إذا ابتدى به فيصح أن يقال زيد قائم كما أن النار حارة انتهى .

وقد يؤخد من تعليل أبي حيان أن محل الخلاف ماقد بجهل ويفيد بالوضع ، وحينئد فينبغي أن ماهو معلوم النبوت أو الانتفاء بالضرورة غير مقيد اتفاقا لأنه لا يجهاه أحد ، لكن كلام الشارح وكلامه عام بدليل مامثلابه من نحو: السماء فوقنا والنار حارة فليحرر ،ثم إن قوله ومحل الخلاف النخ لا يخلو عن إشكال ، لأنه إن أراد مجموع المشبه به فليس الكلام فيه أو المشبه به فقط كما هو الظاهر فهو ليس بكلام لأنه مفرد تأويلا فليحرر ، والأوجه أن الفائدة المعتبرة في الكلام هي المعتبرة في باب الابتداء وأن كل ماصح الابتداء به كان كلاما اصطلاحا وبالعكس وإن تفاوت الحال بالنسبة لاعتبار الفائدة الجديدة وعدم اعتبارها لأن كلامهم هناك صريح في صحة الابتداء بالمعرفة ولو فيما لا يجهل ، ولو اختلف البابان لزم إما وجود كلام اصطلاحي مع عدم صحة الابتداء الابتداء بالمعرفة ولو فيما لا يجهل ، ولو اختلف البابان لزم إما وجود كلام اصطلاحي مع عدم صحة الابتداء أو المحكس وكلاهما بعيد (قوله مغن عن ذكر التركيب) أي بناء على الاكتفاء بدلالة الالتزام في التعاريف عند أمل هذه الفنون (قوله يستلزم التركيب) أي لفظا أو تقديراً كنعم وبلي في الجواب ، وبذلك يبطل زعم أهل هذه الفنون (قوله يستلزم التركيب) أي لفظا أو تقديراً كنعم وبلي في الجواب ، وبذلك يبطل زعم أهل هذه الفنون (قوله يستلزم التركيب) أي لفظا أو تقديراً كنعم وبلي في الجواب ، وبذلك يبطل زعم أول

يكون قاصدا لما تكلم به فغير مسلم ، ولو سلم فيكون قوله فى المغنى وغيره مقصود مستدركا إلا أن يقال إنه من قبيل التصريح بما علم التزاما .

واعلم أن بين اللفظ والإفادة عموما من وجه لصدقهما على قام زيد ونحوه ، وانفراد اللفظ بصدقه على المفرد والإفادة بصدقها على الإشارة :

والصور التي يتألف منها الـكلام ستة : اسمان فعل واسم فعل واسمان فعل، وثلاثة أسماء فعل، وأربعة أسماء جماة الشرط وجوابه، أو القسم وجوابه ؛

ابن طلحة أنه قد يكون بسيطا مستدلا بحصول الإفادة بما ذكر من غير تركيب ، لكن قد يرد أن الإفادة توجد بلا تركيب في الأعداد المسرودة (قوله فغير مسلم) نقل في النكت أن المصنف قال في تعليقه على الألفية : إن المتحرر في حد المفيد أنه ما يحسن السكوت عليه مما هو مقصود ولم يعلم بالضرورة ثبوت معناه ولا نفيه انتهى . وحينئذ فالاعتذار مسلم موافق لكلام المصنف غاية الأمر أن زيادته مقصود في المغنى والشذور تصريح بما علم النزاما .

وإذا عرفت ذلك علمت أن قيد القصد كالتركيب وأن ما اقتضاه كلام الشيخ خالد من الحلاف في اشتراط القصد غير ظاهر لأنه يقتضي أن بعضهم يقول بأن مايتلفظ به المجنون والساهي قد يكون كلاما مفيدا ، بل وأن المصنف في هذا المكتاب برى بذلك وهو في غاية البعد (قوله بين اللفظ والإفادة) أى وذى الإفادة أو الإفادة بمعنى المفيد لأن النسبة المذكورة بين اللفظ والمفيد لا بين اللفظ والإفادة (قوله ستة) بقي عليه سابعة وهي تألفه من حرف واسم نحو : ألا ماء لأن ألا التي للتمني لاخير لها عند سيبويه لالفظا ولا تقديرا وتم المكلام حملا على المعنى وهو أتمنى ماء . وقد يقال هذه ترجع للتركيب من فعل واسم كما قائوا في الجواب عن نحو : يازيد ، وإن أمكن الفرق بأن يا نائبة عن أدعو وألا ليست نائبة عن أتمنى بل بمعناه . هذا ، والذى في أكثر النسخ ستة بالتاء وفيه نظر لأن المعدود مؤنث لأن صور حمع صورة فيجب تذكير العدد . ويجاب بأن محل تذكير العدد مع المؤنث وتأنيثه مع المذكر إذا كان المميز وهو المعدود مذكورا بعد اسم العدد ، وأما إذا قد م فيجوز في اسم العدد إلحاق التاء وعدمه مع كل من المذكر والمؤنث على مانقله الأستاذ الصفوى عن المتوى وسيأتي مافيه في باب العدد :

وبما عرفت من أن المميز هنا مذكور لكنه مقدم عرفت أنه لايصح الجواب بأن المميز هنا محدوف وعند حدفه بجوز التذكير والتأنيث مع تذكير المميز نحو و وأتبعه بست من شو"ال ، أى ستة أيام على أن للسبكى فيه كلاما يأتى ( قوله اسمان ) قال المصنف فى شرحه : وله أربع صور وذكرها . قال شيخنا العلامة الغنيمى : وانظر المبتدأ الذى لا خبر له نحو أقل رجل يقول ذلك فإنه خارج عن الأربعة ، لأنه فى الحقيقة من تركيب اسم هو المبتدأ وجملة هى الصفة والمضاف إلى المبتدإ خارج ، ثم إن أبا حيان حين عدد الصور قال مانصه : واسمان مع حرف نحو : أقائم الزيدان ، وهما دون حرف على مذهب أبى الحسن فتأمله ( قوله جملة الشرط وجوابه أو القسم حرف نحو : أقائم الزيدان ، وهما دون حرف على مذهب أبى الحسن فتأمله ( قوله جملة الشرط وجوابه أو القسم وجوابه ) تبع فيه المصنف : والذى فى الرضى أن جزاء الشرط وجواب القسم كلامان بخلاف الجملة الشرطية والقسمية ، لأنه قيد الإسناد المعتبر فى الكلام بالمقصود لذاته ، وأخرج الذى فى الجملة القسمية لأنها لتوكيد جواب القسم والذى فى الشرطية لأنها قيد الجزاء . وقال السيد : جواب القسم كلام بلا نراع وأما جواب الشرط ففيه بحث :

وهو خبر إن احتمل الصدق والكذب وإلا فإنشاء ، والأصح انحصاره فيهما وأنالجملة أعم منه (وأقل ائتلافه) عند النحاة خبر اكان أو إنشاء ( من اسمين ) حقيقة كهذا زيد أو حكما (كزيد قائم ) فإن الوصف مع مرفوعه ، المستتر في حكم الاسم المفرد

والحق أن الكلام هو المجموع المركب من الشرط والجزاء لا الجزاء وحده، لأن الصدق والكذب إنما تعلقا بالنسبة التي بينهما لا بالنسبة التي بين طرف الجزاء يظهر بالتأمل في قولك إن ضربتني ضربتك ، فإنه قد لايوجد منك ضرب المخاطب أصلا ويكون هذا الكلام صادقا مع انتفاء مداوله في الواقع بالكلية ، وتحقيق البحث يعلم من المطول وحاشية السيد في بحث تقييد المسند بالشرط (قوله وهو خبران احتمل الصدق والكذب) أى جو "زالعقل صدق مضمونه وكذبه لو لم يعلم تحقق مضمونه وعدمه أو بحسب لغة العرب بمعنى أن الوصف بأى مهما لا يكون خطأ بحسبها فلانقض بالأخبار التي لا يجو "ز العقل صدقها أو كذبها كالأرض فوقنا والنار حارة، والمراد في التعريف السكلام المطابق أو المعنى البديهي الذي يعرفه كل أحد وإن لم يعرف معنى الخبر لا الخبر المطابق للواقع فلا دور وقوله والأصح انحصاره فيهما ) مقابله أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام لأن مالا يحتمل الصدق والكذب إن تأخر وجود معناه عن وجود لفظه كاضرب فطلب وإن قارنه فإنشاء . قال الشمس البرماوى : ويظهر ترجيحه لأنه إما اصطلاح فلا مشاجة فيه أولا فقائله قد ميز بين الطلب والإنشاء . وقال شيخ الإسلام : الخلاف لفظي فن ثني القسمة جعل لفظ الطلب أو الإنشاء لمعني واحدمتفاوتة أفر ادمومن ثلثها جعل كلا منهما لفرد من ذلك المعنى انتهى : ولك أن تقول كلام المصنف في شرح الشذور يدل على عدم صحة التمييز والتفاوت بين الأفراد لأن نحو اضرب ولك أن تقول كلام المصنف في شرح الشذور يدل على عدم صحة التمييز والتفاوت بين الأفراد لأن نحو اضرب مدلوله طلب الضرب وهو مقارن للفظه وإنما يتأخر الامتثال وإيجاد المطلوب فتدس :

واعلم أن قولهم إن اللفظ في الكلام الإنشائي لإنشاء المعنى يتم في الاصطلاحيات كبعت فإنه ينشي معناها الذي هو التمليك ويوجده فلا يتحقق بدونه لا في نحو : اضرب ، وما أحسن زيدا ، فلا بد من تأويل قولهم بالنسبة له إما على أن المراد في نحو : اضرب أنه لإنشاء الطلب اللفظي وهو النطق بهذا اللفظ الموضوع للطلب فيكون المعنى في قولهم إنه لإنشاء المعنى على المسامحة ، وليس المراد المعنى الموضوع له اللفظ لثبوته وإن لم يوجد اللفظ لأن الطاب ميل النفس وهو متحقق وجد اللفظ أولا ، وكذا التعجب الذي هو انفعال النفس عند إدراك ما لايتحقق سببه وهو متحقق سواء وجد اللفظ بما أحسن زيدا أم لا ، وأما على أن المراد بإنشاء المعنى وإيجاده فهم ذات المعنى منه وأن اللفظ وضع للمعنى لا لحـكايته وبيان ثبوته كما فى الخبر (قوله وأن الجملة أعم منه) أى والأصح أن الجملة أعم من الكلام عموما مطلقا إذ شرطه الإفادة بخلافها ، ولهذا تسمعهم يقولون :جملة الشرط جملة الجواب جملة الصلة والأصل في الإطلاق الحقيقة ، وكل ذلك ليس مفيدا فليس كلاما ، ومقابل الأصبح القول بترادفهما وهو ظاهر كلام الزمخشرى وإطلاق الجملة على ماتقدهم مجازى باعتبار ماكان لأن كلا منهما كان جملة ، قال في شرح الحدود : والأعم هنا بمعنى العام فمن لمجرد الابتداء هذا بالنظر إلى المفهوم وأما بالنظر إلى الاستعال فهو على بابه انتهى ( قوله وأقل ائتلافه ) يرد عليه : ألا ماء على مامر (قوله كهذا زيد ) لو أسقط هاء التنبيه كان أولى وأولى من ذلك لو مثل بدل بزيد بعمرو نحوه مما لا ينصرف فلا يكون فيه تنوين لأنالتنوين حرف (قولهأو حكمًا) منه نحو جسق مهمل لأن اللفظ إذا أريد به نفسه تجرى عليه أحكام الاسم وإن كان مهملا ، وأما القول بأن تقديرهالفظ جسق فليس بحاسم للشبهة لأنه يبتى الإشكال فىأنه مضاف إليه والمضاف إليه لا يكون إلا اسما ( قوله مِع مرفوعه المستتر )كذا قيد فىالتصريح . وقضيته أن الوصف مع مرفوعه الظاهر جملة

وليس فى حكم المفرد وهو مااقتضاه كلام المغنى فى تقسيم الجملة إلى صغرى وكبرى: وفى المختصر للسعدفى بحث تقديم المسند إليه أنه كان كالوصف مع مرفوعه المستقر فى باب المبتدإ والخبر، وعلله المطول بأنه جعل تابعا للمسند إلى الضمير وحمل عليه. قال: وهذا معنى قول السكاكى واتبعه فى حكم الإفراد نحو: زيد عارف أبوه أى جعل تابعا لعارف المسند إلى الظاهر فحكم بأنه مفرد انتهى .

وقضية كلام الشارح كالتصريح أن الوصف مع مرفوعه المستتر في حكم المفرد مطلقا، وفي المطول بعدةوله ولهذا لم يحكم بأنه مع الضمير حملة مع ما نصه: وأما صلة الموصول فإنما حكم بذلك لكونه فيها فعلا عدل به إلى صورة الاسم كراهة دخول مافي صورة لام التعريف على صريح الفعل انتهى. وفيه أن المقرر أنه شبه الجملة كالظرف لا جملة ، وماذكره من أن الوصف مع مرفوعه الظاهر ليس جملة ذكره في باب الفصل والوصل وسنذكر كلامه ، لكن قال السيد في حواشيه هناك وأما نحو أقائم الزيدان فكلام وجملة لأنه مؤول بالفعل فإسناده أصلى، وأيضا مقصود بالذات والصفة الواقعة صلة مع فاعلها جملة لكون إسنادها أصليا لتأويلها بالفعل وليست بكلام إذ ليس إسنادها مقصودا لذاته انتهى . وذكر نحوه في حواشي شرح المفتاح وعموم قوله والصفة الواقعة صلة الخ يشمل الفاعل المضمر فيكون موافقا لما مر عن المطول وقوله وأما نحو أقائم الخ مأخوذ من الرضي والمراد به ماكان الوصف فيه معتمدا ويدخل فيه المعتمد على المبتدا وغيره مما قرر في باب إعمال الصفات ، وحينئذ فالوصف مع مرفوعه في نحو: قائم أبوه جملة ، وهذا يخالف ماذكره السعد والسكاكي في بحث تقديم المسند إليه :

ورأيت بخط المصنف في هوامش ابن الناظم في باب المبتدإ والخبر : إن قلت : إذا قلنا زيد قائم أبوههلاكان الوصف مع مرفوعه جملة فهذه مسألة كثيراً ما يسأل عنها ، وفيها جوابان :

أحدهما أن جريان الوصف مجرى الفعل فى العمل إنما نشأ من جهة اعتماد الوصف على المبتدا فيكون المبتدأ شرطا فى كون الوصف وفاعله جملة فما صدق أنا جئنا للمبتدإ بخبر هو جملة . اعترض بأنه يلزم منه أن لايكون قام فى زيد قام جملة لأن الفاعل إنما جاء بعد المبتدإ إذ لو قدر أصله قام كان لا مرجع له : والجواب أن قام مع فاعله جملة قطعا جاء المبتدأ أو لم يجى ولا يتوقف فاعله ، على أن يجىء مبتدأ بدليل قام زيد ، وإنما توقف على المبتدإ هنا هذا الفاعل الخاص وهو الضمير بخلاف الوصف من حيث هووصف فيتوقف على المبتدإ أو مايكون بمنزلته.

الجواب الثانى أن الوصف وفاعله المسمى واحد فهما كشى واحد والشى الواحد ليس جملة فكذا ما نزل منزلة الشى الواحد ، ولا كذلك الفعل والفاعل فإن الفعل عرض والفاعل جوهر وهما غيران فلا يمكن أن ينزلا منزلة الشى الواحد ، وهذا الجواب قد يعترض بأن المبتدأ والخبر جملة مع أنهما بمنزلة الشى الواحد لأنهما لمسمى واحد ، وقد يجاب بالفرق وهو أن مشابهة الوصف ومرفوعه للشى الواحد من ثلاثة أوجه كونهما لمسمى واحد وهذا يشاركه فيه المبتدأ والخبر ، وأن الفاعل أبدا مع رافعه كالشى الواحد وهذا يشاركه فيه فاعل الفعل وأن فاعل الوصف فى بعض الأحيان يكون كالشى الواحد الذى لاوجود له وذلك لأنه إذا كان ضميرا لم يكن له لفظ إذا لم ينفصل سواء كان لغائب أو غيره تقول زيد قائم وأنا قائم وأنت قائم ، وإنما يستتر فى الفعل ضمير الم نقط فدل على شدة اشتباك الوصف به للزوم استناره فيه :

فإن قلت : هلا قيدت كلامك بالألف والواو .

بدليل أنه لايبرز مع التننية أوالجمع بخلاف الفعل مع وفوعه المستتر ، فسقط ماقبل إن زيد قائم ثلاثة أسهاء لااسمان فقط كذا قبل فليتأهل (أو من فعل واسم كقام زيد) و\_ نعم العبد \_ ولا يشترط فى جزأى السكلام أن يلفظ بهما معا كما مثل بل قد يلفظ بأحدها دون الآخر كاستقم وقد لا لمفظ بهما كالمقدر بعد نعم فى جواب من قال أقام زيد إذ الكلام هو المقدر بعدها على الصحيح ، والتأليف وقوع الآلفة بين الجزءين فهو أخص من النركيب إذ هو ضم كلمة إلى أخرى فأكثر فكل مؤلف مركب ولا عكس بالمعنى اللغوى .

قلت : ليست الألف والواو فى قائمان وقائمون مثلهما فى يقومان ويقو،ون بدليل انقلابهما للعوامل وإنما هما عيزلة رجلان وزيدون انتهى .

وهو صريح في أن الوصف مع مرفوعه الظاهر ليس جملة وإن اعتمد على المبتدإ ، ولا فرق بين الاعتماد على المبتدل أو غيره من نفي أو استفهام ، فنحو : أقائم الزيدان وما قائم العمران ليس جملة ، وبحتمل الفرق بين اللوصف المعتمد على المبتدإ الواقع خبرًا ، ومثله المعنمد على موصوف الواقع صفة تحو : مررت برجل قائم أبوه وبين غيره فتدبر . وبان بهذا أن بين الجملة والمكلام من الفسب العموم والخصوص الوجهى إذ لأشبهة أن الوصف مع مرفوعسه الظاهر كلام إذا اعتمد اتفاقا ، وإن لم يعتمل عند الأخفش وابن مالك ومن تبعهما لأنَّه لا يشترط في السكلام الإسناد الأصلي نعم من يشترطه كالرضي لا يحتمل المصـــدو والصفات المسندة إلى فاعلها كلاما ، وتبعه في المطول فقال في أول باب الفصل والوصل : الاصطلاح المشهور على أن الجملة أعم من المكلام لأن الكلام ماتضمن الإسناد الأصلى وكان مقصودا لذاته ، والجملة ما تضمن الإسناد الأصلي سواءكان مقصودا لذاته أولا ، فالمصدر والصفات المسندة إلى فاعلها ليست حملة ولاكلاما لأن إسنادها ليس أصابيا ، والجملة الواقعة خبرا أو وصفا أو شرطا أو حالا جملة وليست بكلام لأن إسنادها ليس مقصودا لذاته انتهى ۽ وهذا غير معهود فإن القوم لم يذكروا في النسبة بينهما إلا التساوى أو العموم والحصوص المطلق ، نعم أورد,بعضهم على ذلك أن : ألا ماء كلام لا حملة . ويجاب بأن ذلك ليس متفقا عليه ، وأيضا فهو فرد نادر نظر فيه لچانب المعنى وبملاحظته يكون جملة ، ولولا ملاحظة المعنى لزم وجود السكلام بلا إسناد كما لا يخفي ﴿ قُولُهُ بِدَلِيلُ أَنْهُ لَا يُبِرِزُ فَى تَثْنِيةً وَلَا جَمِّ ﴾ أي والألف فيقائمان والواو في قائمون علامة إغراب بدليل انقلابهما للعوامل كما مر عن المصنف لا ضمير كما في يقومان ويقومون، واستدل السكاكي بعدم تغيره في التكلم والخطاب والغيبة نحو : أنا قائم وأنت قائم وهو قائم ، كما لا يتغير الخالى عن الضمير نحو: أنا رجل وأنت رجلُ وهورجل ( قوله فليتأمل ) لعل وجه الأمر بالتأمل أن كون الاسمين في حكم اسم واحد لا يخرجهماعن كونهما اسمين (قوله أو من فعل واسم ) قدمالفعل على الاسم لأن المؤلف من فعل واسم يلزم فيه تقديمالفعل فقدمه في الذكر (قوله ونعم العبد) أشار به إلى أنه لا فرق في الفعل بين المتصرف وغيره ، لكن قال شيخنا العلامة الغنيمي: لا يظهر التمثيلُ به بناء على كون المخصوص بالمدح مبتداً ، وخرا والجملة قباه حبره فتأمل أي لأنه حينئذ يكون من التأليف من اسم وجملة بخلافه إذا جعل المخصوص خبرا لمبتدإ محذوف أو مبتدأ خبره محلوف لأنديكون من جملة أخرى والجملة قبله تمت بالفعل والاسم ، لـكن أنت حبير بأن المخصوص في المثال غير ، ذكور فلا يعد من أجزاء الـكلام ( قوله أن يتلفظ بهما معاً ) معية لفظ الآخر بمعنى البعدية أو مع لا تقتضى الامحاد في الزمن كما صرح به بعضهم (قوله على الصحيح) مقابله ماذهب إليه ابن طلحة ومر بما فيه (قوله وقوع الألفة اللخ) الظاهرَ أن المرادُ بالألفة المناسبة والارتباط بين الـكلمتين بإسناد إحداهما إلى الأخرى أو إضافتها إليها ووصفها بها أو نحو ذلك ، بخلاف ضمها إليها بدون شي من ذلك كجاء قام ( قوله فهو أخص من التركيب ) أي مطلقا .

## [ فصـــل ]

عقده لأنواع الإعراب وعلاماته ، وقد تقدم معنى الإعراب لغة واصطلاحا .

(وأنواع الإعراب) الذى هو جنس لهـا عند النحاة (أربعة) باستقراء وهى (رفع) بحركة أو حرف (ونصب) بذلك أو بحذف ، وكلاهما يوجد (فى) المعرب من (اسم وفعل) فالرفع فيهما نحو (زيد يقوم) والنصب فيهما نحو (إن زيدا لن يقوم وجر) بحركةأو حرف، ولايوجدإلا (فى اسم) لحقته ،

## [ فصــل ]

هو كغيره من النراجم عبارة عن الألفاظ المعينة الدالة على تلك المعانى المخصوصة فاصلة مابعدها عما قبالها لتميزها عنها أو مفصولة عنها، وتقدم عند قول الشارح تنبيه من جهة الإعراب ما يجرى نظير ه هنا ﴿ قوله وعلاماته ﴾ أى علامات أنواعه ، وكان الظاهر وعلاماتها لذكر الأنواع قبل الضمير الني العلامات لها في الحقيقة (قوله وأنواع الإعراب) أى من حيث هو من غير نظر إلى كونه إعراب اسم أو فعل فلا يرد أنه إن أراد أنوع إعراب الاسم أو الفعل فهي ثلاثة فقط ، وإن أراد أنواع إعرّابهما فهيي سنَّة ، والواو في قوله وأنواع استثنافية وهو قليل جدا ، والمعهود مجيء الجملة للاستثناف بدون الواوكما قاله الشهاب القاسمي في حواثبي الحفيد على المختصر والنوع والضرب والصنف والقسم ألفاظ متقاربة المعنى أو متحدته يعني أن بعض أفراده مسمى باارفع وهكذاً فلا حَاجة إلى إثبات كونها أنواعا منطقية، لأن كونها كذلك يتوقف على إثبات اتحاد حقيقة أفرادكل نوع كالضمة والواو والألف والنون للرفع ، وهو مشكل إذ القدر المشترك بين هذه الأربعة مثلا وهو مطلق اللفظ ليس تمام حقيقتها وإلا كان جميع أفراد الأنواع الأربعة نوعا واحدا ، وقول الشارع الذي هو جنس لها عند النحاة يشير لذلك ﴿ قُولُهُ أَرْبُعَةً ﴾ ذكره ولم يقتصر على التفصيل محافظة على فوائد الْإِجَالُ والتفصيلُ ولأنه يحتمل الزيادة والنقص وبذكر العدد يضعف أو يندفع ذلك الاحتمال ، وللإشارة إلى أن الخبر مجموع رفع وما عطف عليه كما مرت الإشارة لنظيره (قوله بالاستقرآء) أي لا العقل (قوله وهي رفع) جعل قوله رفع وما عطف عليه خبر ا لمبتدا محذوف والظاهر أنه بدل مفصل من مجمل ، وعلى كل يحتاج لجعل العطف سابقاً على الإخبار أو البداية على ماعلم ممامر في نظائره ، ثم الأولى وهو بالتذكير مراعاة للخبر ﴿ قُولُه بحركة أو حرف ﴾ أي يتحقق ويتصور بهما فلا ينافى أن الرفع هو الحركة والحرف على الأصح من أن الإعراب لفظي ، فـكان الظاهر أن يقول وهو الحركة والحرف على وجه مخصوص وقس عليه مابعده وأو للتنويع فاندفع ماقيل إن الرفع ليس أحد الأمرين من غير تعيين ومثله مابعده (قوله بذلك) أي المذكور وليس إفراد الإشارة لأنها بعد العطف بأو لأن أو الني يفرد بعدها نحو الإشارة التي للشك لااللتي للتنويع كما هنا (قوله أو حذف ) أي للنون (قوله وكلاهما يوجد ) ظاهره أنه جعل قوله في اسم وفعل خبر مبتدإ محدّوف وهو غير متعين لجواز جعله صفة لرفع ونصب ، والمزج لايصير المجموع كلاما واحداً حقيقة بل يصيره كالكلام الواحد فلا يضر التصريح بمتعلق الخبر مع كونه كونا عاما فى المزج، على أن ماذكره بمنزلة أن يقول الخبر متعلق بمحذوف وجوبا تقديره يوجد هذا، وقدر فى التصريب هنا يشتركان وفياً بعده مختص فقال: رفع ونصب يشتركان في اسم وفعل وجر مختص بمعنى في اسم وجزم مختص بمعنى في فعل اله وذلك هو المناسب لأنه إنما يقدر المتعلق عاما حيث لم تقم قرينة على الحصوص، وكأنالشارح عدل عنه لأنالرفع والنصب لايشتركان في الاسم والفعل بل الأمر بالعكس ، ثم إنه قدر أو لا الفعل وثانيا الاسم إشارة لحواز الأمرين ، وأما تقديره ثانيا بمعنى فلأن الاختصاص لايتعدى بني بل بالباء ( قوله نحو زيد يقوم ) ولأن كل مجرور مخبر عنه فى المعنى والخبر عنه لايكون إلا اسما (نخو) مررت (بزيد) فزيد فى المعنى مخبر عنه بأنه ممرور به (وجزم) بسكون أو حذف و لا يوجد إلا (فى فعل)وذلك (نخولم يقم) لثقلهوليكون الجزم فيه كالعوض من الجر فى الاسم لما فاته من المشاركة فيه فيحصل لـكل من صننى المعرب ثلاثة أوجه من الإعراب.

وقيل: إنما اختص به لأنه لو دخل الاسم لأدّى وجوده إلى عدمه وما أدى وجوده إلى عدمه كان باطلا ، وذلك أن المنوّن من الآسماء إن جزم التتى فيه ساكنان الحرف المجزوم والتنوين فيحرك الساكن الأول فيؤدى وجود الجزم إلى عدمه وغير المنون محمول عليه ، وقدم الرفع لعدم استغناء الكلام عنه كجاء زيد ثم النصب لاشتر اك الاسم والفعل فيه ، ولأن عامله قد يكون فعلا والعمل له بالأصالة فيكون معموله أصلا بالنسبة للمجرور ثم الجر لاختصاصه بالأشرف ، وكون الحركات أنواع الإعراب جار على مذهب المصنف من أن الإعراب

أى نحو الرفع فى ذلك وقس عليه مابعده (قوله ولأن كل مجرور) أى بحرف أو بالمضاف فلا حاجة إلى زيادة أن المضاف إليه فى الإضافة المعنوية الغرض منه تعريف المضاف إليه أو تخصيصه وهمامن خواص الاسم، والإضافة اللفظية فرع المعنوية ومحمولة عليها (قوله بسكون) وهو حذف الحركة (قوله أو حذف) لحرف العلة من المعتل أو النون من الأفعال الخمسة، ولو قال وجزم بحذف كان أخصر (قوله وقيل إنما اختص الخ) نقله ابن مالك وذكر قبله مانصه إنما اختص الجر بالاسم لامتناع دخول عامله على الفعل وإنما اختص الجزم بالفعل لامتناع دخول عامله على الاسم ، وقيل إلى آخر ماهنا ، ولعل وجه التمريض أنا لانسلم أنه لو دخل الاسم لأدى وجوده إلى عدمه ، وذلك لأن التقاء للساكنين يندفع بتحريك التنوين فلا يؤدى وجوده إلى عدمه ، وأيضا فتحريكه يؤدى إلى عدمه فى اللفظ لافى التقدير نحو سلم يكن الذين كفروا — .

قال شيخنا الغنيمى : يمكن أن يوجه بأنه يجوز دخوله حيث لايؤدى إلى محذور بأن يدخل الأسماء التى لا تنوين فيها كما أن الجر بالكسرة لايدخل كل الأسماء وإنما يدخل المنصرف منها لوجود المانع من الدخول فتألمله (قوله فيحرك الساكن الأول) يعنى كما هو الغالب (قوله لعدم استغناء الكلام عنه) أى بالنسبة إلى النصب والجر أو دائما في جميع الأوقات بخلاف النصب والجر فيستغنى عنهما دائما ، فاندفع ماقيل إن الكلام قد يتألف من كلمتين مبنيتين ، وإن أجيب عنه بأن المراد بالرفع ولو حكما. واندفع أيضا إيراد نحو : ألا ماء ، فإنه كلام ولا رفع فيه (قوله لاشتراك الاسم والفعل فيه) أى فهو أعم والأعم أقدم وأسبق إلى البال فناسب أن يقدم في الملكر ، لكن فيه أن المشترك كالمركب والمختص كالبسيط والمركب من شيئين يؤخر عنهما . ويجاب بأن النسكات لا تتزاحم (قوله وكون الجركات) أى والحروف والحذف . لايقال إذا كانت الحركات والحروف أنواع البناء لزم اجتماع الإعراب والبناء على ذات واحدة وهو مستحيل الأنهما ضدان ، لأنا نقول ليست الملدكورات بمجردها إعرابا ولابناء حتى يلزم ماذكر بل إن كانت بجلوبة للعامل فهمي إعراب وإلا فإن لزمت الآخر فهي بناء ، وإلا فهي أعم من الإعراب والبناء والرفع والنصب والجر فالمخركات الإعراب وإله فإن لزمت الآخر فهي بناء ، وإلا فهي أعم من الإعراب والمناء والمنصب والجر فالمكسر بالبناء ، وأما الضمة والفتحة والكسرة فنعم المركات الإعرابية والبنائية وغيرهما كضمة قاف قفل والكوف يطلق كلا على كل :

فإن قيل : جعل المذكورات أنواعا ينافى جعل بعضها أصولا وبعضها فروعا لأن الأصالة والفرعية لا تعقل في الأنواع بخلاف العلامات :

قلت : الأنواع التي لا يعقل فيها ذلك المنطقية وليست مرادة، ولو سلم إرادتها فالممتنع تفرع بعض أفراد

ما اختلف به آخر المعرب لا أنه اختلاف آخر المعرب على ماهو مذهب الكوفيين.

وعبر بالأنواع دون الألقاب المعبر بها بعضهم لأن الإعراب عنده لفظى ، ولأن من حق اللقب أن يصدق على مالقب به كأن يقال الإعراب الرفع وكذا البواقي وهو ممتنع لاستلزام حمل الأخص على الأعم . ولهذه الأنواع الأربغة علامات أصول وعلامات فروع نائبة عنها أشار إلى الأو ّل بقوله (فيرفع)

النوع على بعض من حيث كونها أفرادا لذلك النوع ، والمراد بالأصالة هنا أن يكون بعض الأفراد أكثر استعالا أو أغلب أو أرجح في نظر الواضع ، ومثل هذا معقول في الأنواع أو دائما في جميع الأوقات بخلاف النصب وإلحر فيستغنى عنهما دائما ( قوله ما اختلف به آخر المعرب ) ما عبارة عن حركة أو حرف أو سكون أو حذف فاندفع النقض بالعامل والمقتضى والإسناد والمتسكلم والسكون المقدم أو اللاحق والمركب منها ومن الحركة ، فإن كلا منها وإن كان سببا للاختلاف لمكن ليس مجركة ولا حرف . وبني النقض بما إذا كان العامل حرفا واحدا كحرف الحرف الحرف الحرف الحرف المعامل حرفا واحدا كحرف الحرف أو بعلم بنجه ورود ذلك ، ولو جعلمت ما على عموهها خرج العامل وما بعده بالسببية القريبة المفهومة من الباء وإن نوزع فيه بالنسبة للموكب منها ومن الحركة لأنه سبب قريب ؛ وخرج بقيد الآخر مابه مختلف وسط المعرب نحو : جاءني امرؤ ، فإن ماقبل الآخر الحروف نحو : من أبيك ومن البصرة ومن زيد ، وخوج ما به اختلاف آخر غلاى وبصرى ، أبوك ، وإضافة الآخر المسمرة ومن زيد ، وخوج ما به اختلاف آخر غلاى وبصرى ، وضرب باختلاف آخر المبنى ، ومن قال لا بد من تقييد الاختلاف بالحيثية أى اختلف آخر المعرب من حيث التركيب فاختلف به آخر المبنى ، ومن قال لا بد من تقييد الاختلاف بالحيثية أى اختلف آخر المعرب من حيث الذه معرب لإخراج هؤلاء لم يتنبه لذلك .

فإن قلت : لايصدق التعريف على حرف الإعراب لأنه آخر الكامة ولا يكون الشي سببا لاختلاف نفسه. قلت : الآخر أعم من كل حرف مخصوص ، فالألف سبب لتبديل آخر الاسم من كونه باء إلى كونه ألفا، ولولاها لـكان بحاله .

فإن قيل: لا يحصل الاختلاف إلا بحركتين أو حرفين فلا يصدق على كل مهما ولا على إعراب المعرب ابتداء إذ لااختلاف فيه أجيب بأن المراد بالسببية أن يكون له دخل فى الاختلاف أو ما يحصل بحصوله بلااحتياج إلى شي يعده وكل حركة كذلك فى نفس الأمر ، ولو فى بعض المواضع لا بالفعل لأنه انتقل إليها من إعراب أو سكون (قوله لا أنه) أى الإعراب (قوله اختلاف آخر المعرب) أى تغيره ذاتا أو صفة حقيقة أو حكما . وبتي من التعريف لاختلاف العوامل لفظا أو تقديرا ، وشرحه يعلم ممامر (قوله لأن الإعراب عنده لفظى ) قال شيخنا الغنيمى : يعنى فيكون الرفع نفسه وكذا مابعده هو الإعراب لا لقب على الإعراب هذا معنى كلامه ، ولك فيه نظر ، وهو أنه بجوز أن يكون لفظ الرفع ومابعده لقبا على الإعراب يعنى على أنواعه وهى الآثار الخصوصة ، وذلك غير مناف لمكون الإعراب لفظيا خلافا لما فهمه الشارح .

و بتأمل ماقررنا يندفع قوله ولأن من حق اللقب النع، فإن المراد بقوله وألقاب الإعراب ألقاب ألواعه فكلامه على حدف مضاف كما هو واضح. وبعبارة أخرى من قال إن الإعراب لفظي فسر الرفع وما بعده بأنه أثر مخصوص ومن قال إنه معنوى فسره بأنه تغيير مخصوص، وحينئذ فلا فرق بين التعبير بأنواع الإعراب وألقاب الإعراب إذ من البين أنه ليس المراد بأنواع لفظ الرفع وما بعده بل معناه، نهم من عبر بألقاب الإعراب أراد أن لفظ الرفع

أى المرفوع من اسم وفعل ( بضمة، وينصب ) أى المنصوب منهما ( بفتحة، ويجر" ) أى المجرور من اسم ( بكسرة ويجزم ) أى المجزوم من فعل ( بحذف حركة ) فالضمة علم ومسهاه الرفع وكذا الباقى وقد مر أمثلتها ، هذا هو الأصل لأن الإعراب بالحروف والحذف إذ لايعدل عنهما إلا عند تعذرهما .

وخرج عن ذلك الأصل باعتبار المحل لا النائب سبعة أبواب أعربت بغير ماذكر وتسمى أبواب النيابة ، لأن الإعراب الواقع فيها نائب عن الأصل . ووجه انحصارها فى سبعة أن النائب فيها إما حرف عن حركة وهو باب الأسماء الستة وباب المثنى وباب جمع المذكر السالم ، أو حركة عن حركة وهو باب الجمع بألف وتاء وباب مالاينصرف، أو حرف عن حركة وحذف عن حركة أو سكون وهو باب الأمثلة الخمسة، أو حذف حرف فقط عن حركة وحذف عن حركة أو سكون وهو باب الأمثلة الخمسة، أو حذف حرف فقط عن صحون وهو باب الفعل المعتل .

مثلاً لقب على النوع وتفسيره حينئذ تابع لتفسير الإعراب ، فإن فسر بأنه لفظي فسر مسمى اللقب وهو الرفع مثلاً بأنه أثر مخصوص ، وإن فسر بأنه معنوى فسر بأنه تغيير مخصوص فتأمله انتهى (قوله أى المرفوع) إشارة إلى أن نائب الفاعل ضمير يعود إلى المرفوع الذي استلزمه برفع، وأراد بالمرفوع مايصح رفعه لا المرفوع بالفعل حتى يلزم تحصيل الحاصل ، أو أراد بير فع معنى يوجد ويتحقق ، ويصح أن يكون نائب الفاعل ضميرا عائدا على اسم و فعل بتأويلهما بما ذكر ، ويجوز أن يكون نائب الفاعلقوله بضمة : أي يوجد الرفع ويتحقق بوجود الضمة من تحقّق الكلى في جزئية لكنه لايناسب الاستثناء الآتي ، ويحتمل أن يقرأ فترفع بالبناء للفاعل على أنه مسند لضمير المخاطب ، وقس على جميع ذلك نظائره بعده (قوله فالضمة علم ومسهاه الرفع) أشار إلى دفع الاعتراض على قوله تبعا للقوم ، ولهذُه الأنواع الأربعة علامات الخ بأنه إنما يُتجه على القول بأن الإعراب معنوى لالفظى، وهذا الدفع مأخوذ من قول الشيّخ خالد: العلامات جمع علامة بمعنى علمأو جمع علم كإصطبلات جمع إصطبل فالضمة علم الخ . ورد بما حاصله أنه إن أراد علم الجنس آزم منع لفظ الضمة من الصرف للعلمية والتأنيث مع أنه مصروف قطعا ، أو علم الشخص فكذلك مع عدم تناولها لسَّائر أفراد الرفع . وأجيب أيضا عن الاعتراض بأنه لامنافاة بين جعل هذه الأشياء إعرابا وجعلها علامات إعراب فهي إعراب من حيث عموم كونها أثرًا جلبه العامل وعلاءات إعراب من حيث الخصوص ، وبأن العلامات هي الحركات والسكنات البنائية وهي الضم والفتح والمكسر والسكون ، وذو العلامات هي الحركات والجزمات الإعرابية وهي الرفع والنصب والحر والحزم وإن اتحدا في الحارج كما في الحد والمحدود ، وهذا إن رد إلى ما قبله فذاك وإلا فالحركات البنائية يعتبر فيها أن ٰلا تـكون مجلوبة للعامل والحركات الإعرابية يعتبر فيها أن تـكون مجلوبة له ، وشي واحد لا يكون مجلوبا وغير مجلوب فكيف يتصوّر اتحادهما في الخارج ، وأيضا فالإعراب هو الأثر الخارجي ، والقصد من وضع العلامة تميزه والدلالة عليه ومع الاتحاد في الخارج لا يقصو ّر تميز ولادليل ومدلول ،واختار بعضهم في ألحواب أن هذه عبارة المتقدمين القاتلين بأن الإعراب معنوى جرت على ألسنة المتأخرين المخالفين لهم في ذلك من غير قصد (قوله لأن الإعزاب الخ ) هذا لا يفيد أصالة الفتحة بالنسبة للسكسر في الحمع بألف وتاء ، ولأصالة الكسرة بالنسبة للفتحة فيما لا ينصرف ، ولأصالة الفتحة بالنسبة إلى حذف النون في الأفعال الحمسة ﴿ قُولُهُ إِلَّا عَنْدُ تَعْدُرُهُما ﴾ قد يقال ما أعرب بالحروف لا يتعذُّر فيه الإعراب بالحركات لجواز تقدير الحركات ، ولهذا ذهب بعضهم إلى تقدير الإعراب بالحِركات فيه ، وقد صرح في الأسماء الستة بأن إعرابها بالحركات ممكن ( قوله باعتبار ألمحل ) أي المواضع التي تقع فيها النيابة ( قوله لا النائب ) أما باعتباره فعشرة : ( ۱۳ - يس فاكهي - أول )

وقدم الأسهاء السنة لكونها مفردة والمفرد سابق على المثنى والمحموع ، وأتبعه بالمانى لمكونه يليه ، ثم أتى بحمع المذكر السالم قبل جمع المؤنث السالم لشرف المذكر ، ثم بما لاينصرف لشهه بالفعل ثم بالأمثلة الحمسة قبل الفعل المعتل لصحة آخرها في غالب الأحوال ؛ لكن كان الأولى أن يبدأ بما ناب فيه حركة عن حركة كما في التسهيل والشذور لأن ذلك أقرب إلى الأصل ، وحيث بدأ بالأسماء السنة فكان ينبغى أن يثنى بمالا ينصرف لكونه مفردا وإن لزم منه الفصل بين مايعرب بالحروف بما يعرب بالحركة .

إذا تقرر هذا فقوله ( إلا الأسهاء الستة ) وماعطف عليها من المثنى وغيره مما سيأتى منصوب على الاستثناء مما قبله ، وهذا هو الباب الأو ّل مما خرج عن الأصل ( وهي أبوه وأخوه وحموها وفوه وهنوه وذومال ) أى صاحبه وبعضهم عدها خمسة بنقص الهن منكرا جواز إتمامه كما سيأتى .

والأسماء الستة علم بالغلبة على هذه الأمثلة كلفظى العبادلة والعشرة بالنسبة إلى الصحابة رضى الله عنهم ، وإن أطلقت على غيرها فنوسع ، والحم أقارب الزوج أبا كان أو أخا أو غيرهما ولذا أنث الضمير ، وقد يطاق على أقارب الزوجة ، والهن اسم يكنى به عن أسماء الأجناس ، وقيل مختص

ثلاثة تنوب عن الضمة ، وأربعة عن الفتحة ، واثنان عن الكسرة ، وواحد عن السكون (قوله لشبهه بالفعل) يفيد تأخيره عما قبله ، وأما تقديمه على الأمثلة الخمسة فلأنه أشرف منها لأنه اسم (قوله فكان ينبغى النخ) فيه أن النكات لا تتزاحم ، وقد أسلف أن تأخيره لشبهه بالفعل (قوله وإن لزم منه الفصل النخ) به يعلم أن الشارح لم يبال بقطع النظير عن نظيره فسقط ماقيل إن المصنف ذكر المثنى وجمع المذكر السالم إلى جانب الأسماء الستة لأنهما شريكاها في الإعراب بالحروف فتأخيرهما عنها قطع للنظير عن نظيره ، ثم إن المصنف لم يذكر شيئا من أحكام ماناب فيه حركة عن حركة غير جهة النيابة ، فلامعنى للقول بأنه يلزم على ماقاله الشارح القطع في الأحكام وإنما كنان يظهر لو تكلم المصنف على شيء من أحكامهما كضابط ما يجمع بالألف والتاء وذكر أحكام مالا ينصرف الآنية .

هذا ، وليس في كلام الشارح ما يقتضى أنه كان المناسب تقديم ما لاينصرف فقط ثم يذكر بعده المثنى ليلزم عليه الفصل بين مالا ينصرف وجمع المؤنث وهما نظيران في الإعراب بالحركات ، وبتسليم أنه أراد ذلك فهو لا يبالى بالفصل بين النظائر (قوله إلا الأسماء الستة) أى في إحدى لغاتها (قوله وما عطف عليه) أى القول (قوله منصوب على الاستئناء) لا يخني أن المنصوب عليه الأسماء الستة لا إلا الاسماء الستة ، ومنصوب خبر عن المبتدإ وهو قوله بمعنى مقوله ، وما بعده وهو قوله إلا الأسماء الستة بدل أو بيان ، وما قبله وهو قوله اسم وفعل مراد بكل منهما العموم بقرينة الاستئناء، لأن النسكرة في الإثبات قد تعم نحو - علمت نفس ماقدمت وأخرت وماعطف عليها (قوله بنقص الهن) قال شيخنا الغنيمي : لم يقل بإسقاط الهن لما في التعبير بماذكره من التورية الظريفة والمقابلة اللطيفة (قوله جواز إتمامه) أى إثباته وإحرابه بالحروف (قوله على هذه الأمثلة) أى على كلماتها والمقابلة اللطيفة (قوله على غيرها) هل الضمير يرجع إلى العشرة أو العبادلة أو الأسماء الستة كأن أطلقت على عايرها الفضمير يرجع إلى العشرة أو العبادلة أو الأسماء الستة كأن أطلقت على عايرها (قوله يكنى به عن العلم بدليل قول ابن هرمة يخاطب حسن بن زبد :

اللَّهُ أعطاكُ فضلا من عطيته على هن وهن فيما مضي وهن

بما يستقبح النصريح به ، وقيل عن الفرج خاصة ، ومثل ذو مال أى المضافة إلى اسم جنس ظاهر ذو المضافة إلى علم نحو : ه أنا الله ذو بكة » أو وصف نحو – وفوق كل ذى علم عليم – أو جملة نحو : اذهب بذى تسلم ، فلو قال كما فى العمدة وذو المعرب

يعنى حسنا وعبد الله وإبراهيم بن حسن . وقيـــل : المراد بالهن في كلامه الحقير ، وظاهر كلام الشارح كالمصنف في الشرح أنهاكناية عن الألفاظ الدالة على الأجناس ، وهو ظاهر قول بعضهم إنها تـكونكناية عن العلم ، لكن في الصّحاح أنهاكناية عن نفس الشي ٌ لا عن لفظه ، ويمكن إرجاع القولين لمعني ( قوله بمايستقبح التصريح به ) أي من العورة والأفعال القبيحة ( قوله ومثل ذو المضافة إلى اسم جنس ظاهر النخ ) أي المضافة ازومًا لأنها ملازمة للإضافة لغير الياءكما في الأوضح ، ومثل مبتدأ خبره قوله ٰذو المضافة ، وقوله أو وصف عطف على علم ، وقوله أو جملة عطف على علم أيضا ، ومراده بالوصف المعنى القائم بالغير لاالوصف النحوى، ومراده أيضًا غير المشتق كما مثله بقوله ــ وفوق كل ذيعلم عليم ــ لا المشتق فإنهالانضاف إليه لأنه أتى بها وصلة لما لا يصح الوصف فيه نحو : العلم والحسن والمال والذهب والفضة ، وجو ّز بعضهم إضافتها للمشتق وخرّج عليها قراءة ابن مسعود – وفوق كل ذى عالم عليم – وأجاب الأكثرون عنها بأن العالم هنا مصدر كالباطل أو بأن ذى زائدة ، والمراد باسم الجنس ما يقابل الصفة كما قاله الفهامة الدماميني في شرح التسهيل ، فإن عبارة المتن ولا يضفن : أي ذو وفروعه إلا إلى اسم جنس ظاهر .. قال في الشرح : أي يشترط في الاسم الذي يضفن إليه أن يكون ظاهرا احترازا من أن يكون مضمرا وهذا فيه خلاف وذكره : ثم قال :واعلم أن المراد باسم الجنس مايقابل الصفة : أي المشتق ، ولهذا صح قوله بعد ذلك ظاهر فلا يقال ذو عاقل ، وعلل ذلك ثم قال : وقد توهم بعض الأغبياء أن المراد باسم الجنس النكرة . واستشكل بسبب هذا الوهم الفاسد ما وقع في الحديث وأن تصلُ ذارحمك ، وغاب عنه مواضّع في التنزيل ــ والله ذو الفضل العظيم ــ ذو العرش المجيد ــ ذي الطول ــ ذي الجلال والاكرام ــ انتهى كلامه مفرقا ، وتتعين مراجعته ليعلم منه ماوقع للشارح هنا من الاختصار المخل ، فإن قوله : ومثل ذو المضافة إلى اسم جنس ظاهر ذو المضافة النح ، إن أراد أنها مثلها في مطاق الإعراب بتلك الحروف فهو مسلم ، لـكن يرد عليه أن قوله أو وصف نحو ــ وفوق كل ذى علم عليمــ يقتضي أنه ليس باسم جنسظاهر .

وقد علمت من كلام الدماميني أن المراد باسم الجنس مايقابل الصفة وحينئذ فيدخل فيه نحو و ووق كل ذى علم سوقد مثل في شرحه لاسم الجنس بقوله نحو : ذو علم ، وذات حسن ، وحينئذ فلا حاجة إلى قوله هنا أو وصف المقتضى للمغايرة أو تشبيه الشيء بنفسه أى مايصدق عليه فتأمله ، وإن أراد بقوله : ومثل ذو المضافة إلى العلم النح أن المثلية فيها باطراد كما أن إضافتها إلى اسم جنس باطراد فهو مع اقتضائه ذلك ممنوع ، فإن الإضافة إلى المذكورات ليست قياسية مطردة كما صرح به أيضا الدماميني رادا على أي حيان ومن تبعه هذا ماحرره شيخنا العلامة الغنيمي قال : وماكشف عنى غمة هذا المحل إلا البدر الدماميني : وذكر الرضي أنه إنما جازت الإضافة إلى العلم في ذو زيد وذوى آل محمد لتأويل العلم بالجنس : أى صاحب وذكر الرضي أنه إنما جازت الإضافة إلى العلم في ذو زيد وذوى آل محمد لتأويل العلم بالجنس : أى صاحب هذا الاسم وأصحاب هذا الاسم (قوله اذهب بذى تسلم ) أى في وقت ضاحب سلامة فالباء ظرفية وذى صفة لزمن محذوف نكرة وهي بمعني صاحب ، وقيل بمعني الذى والموصوف معرفة والجملة صلته والأصل اذهب في الوقت الذى تسلم فيه ورده في الباب الثاني من المغني ، وقيل الباء للمصاحبة أى اذهب مقرونا بسلامتك

لكان أحسن ، والتقييد بالمعرب لإخراج ذو الطائية فإن المشهور بناؤها، وقد تعرب فتجرى مجرى ذى المعرب كما قاله ابن مالك ، فالأسهاء حينئذ سبعة ( فتر فع بالواو ) نيابة عن الضمة نحو – أبونا شيخ كبير – ( وتنصب بالألف ) نيابة عن الفتحة نحو – إن أبانا لني ضلال مبين – ( وتجر بالياء ) نيابة عن المكسرة نحو – ارجعوا إلى أبيكم –

ولإعرابها بهله الأحرف شروط أربعة: أن تكون مفردة فلو ثنيت أو جمعت أعربت إعراب المثنى والجمع، وأن تكون مكبرة فلو صغرت أعربت بحركات ظاهرة ، وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم

كما تقول افعله مقرونا بسعادتك ، وقبل للقسم وهو خبر في معنى الدعاء أى والله يسلمك (قوله لسكان أحسن) لشموله للمضافة للعلم وما بعده . قال شيخنا : وفيه أن المصنف كغيره اكنفي بالنطق بها كذلك عن ذكر الشروط على أن الكلام في الأسماء المعربة التي خرجت عن الأصل فتأهل. أقول : تأملناه فوجدناه غير ظاهر لأن المصنف نطق بذى مضافة لاسم الجنس وإعرابها المذكور لا يتقيد بذلك ، وقوله على أن الكلام النخ لم يظهر معناه (قوله والتقييد بالمعرب النخ ) قال شيخنا : لاحاجة للمصنف بهذا القيد فإنه نطق بها مضافة وتلك غير مضافة. وأقول : هو لم يدع الاحتياج للإخراج بل للشمول وبعد ذلك حصل الإخراج (قوله ذو الطائية) فإنها ، وصولة بمعنى الذي وأخواته . والفرق بينها وبين ذو بمعنى صاحب أن التي بمعنى الذي لا تقع صفة إلا لمعرفة لأنها معرفة بالصلة والتي بمعنى صاحبيوصف بها النكرة إن أضيفت لذكرة والمعرفة إن أضيفت لمعرفة (قوله فإن المشهور بالصلة والتي على السكون كما في الشدور وسيأتي في الشرح في الموصولات، ولزوم الواو في الأحوال كلها غالباء بناؤها) أي على السكون كما في الشذور وسيأتي في الشرح في الموصولات، ولزوم الواو في الأحوال كلها غالباء بناؤها) أي على السكون كما في الشذور وسيأتي في الشهمة وال الشارح في الموصولات : وهو وهم وليست حرفا واحداً بل حرفان (قوله وقد تعرب النخ) أي فتكون مرفوعة بالواو ومنصوبة بالألف ومجرورة بالياء بمولا يشكل واحداً بل حرفان (قوله وقد تعرب النخ) أي فتكون مرفوعة بالواو ومنصوبة بالألف ومجرورة بالياء بمولا يلسكل إعرابا على كون الشبه الافتقارى موجبا للبناء إما لأن ذلك في المشهور ولغة الجمهور ، أو لأن افتقارها ليس متأصلا ولا على حصر أبواب النيابة في سبع لأن من أعربها أدرجها في تلك الأبواب كما يؤخذ من قول الشارح فالأسماء حينتذ سبعة ، ويجرى ماذكر في إعراب اللذين رفعا عند بعضهم (قوله فالأسماء النخ) أي التي تعرب المدينة .

قال شيخنا الغنيمى : ويمكن أن يقال إن الأسماء السنة حيث كانت علما بالغلبة على ماأعرب بهذه الحروف صبح أن يكون مراده الأسماء السنة غاية الأمر أنها سنة بحسب اللفظ وإن كانت معانيها أكثر ، وقريب من ذلك ماقيل فى الأفعال الخمسة (قوله فترفع بالواو) علة لسكون باب الأسماء السنة من أبواب النيابة، ولو قال فإن رفعها الواو كان أولى (قوله فلو ثنيت ) نحو : أبوان وأخوان وحموان ، وبه استدل على أن لامه واو ، وقيل ياء من الحماية لأن أحماء المرأة يحمونها ، وذوامال وهنوان وفوا الزيدين (قوله والمجموع النع) ظاهر كلامه أنها تجمع بالواو والنون مع بالألف والتاء بأن أريد بالأب وماذكر معه مما يجمع بالواو والنون من لا يعقل أعربت إعراب الحمع بالألف والتاء انتهى .

قال شيخنا الغنيمى : وعموم كلامه شامل للحم والهن فليحرر . وقال المصنف فى شرحه : لم يجمع منها جمع صيح إلا الأب والأخ والحم انتهى . وظاهره سماع هذا الحمع فى الحم . وقال ابن مالك : ولو قيل فى حم حون لم يمتنع لكن القياس يأباه ، وحكى بعضهم سماع هنون حون لم يمتنع لكن القياس يأباه ، وحكى بعضهم سماع هنون وذوون ، وعن ثعلب أنه يقال فى فم فون وفين . قال أبو حيان : وهذا فى غاية الغرابة (قوله لغير ياء المتكلم)

ولو تقديراً كقوله: بخالط من سلمي خياشيم وفا به أى خياشيمها وفاها، فلو أضيفت إلى الياء أعربت على الأصح بحركات مقدرة وكلها تضاف إلى الياء

التقييد بالمشكلم إيضاح لأن الياء المضاف إليها لا تسكون لغيره ودخل في كلاه لا أبا لزيد فإنه جائز بدون شذوذ لأنه مضاف واللام مقحمة بين المضاف والمضاف إليه عند سيبويه والخليل، والجمهور غير معتد بها ولهذا أعرب ما قبلها بدليل ثبوت الألف، وإنما يعرب اسم لا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف ويشكل عليهم لا أبا لى وإنما تعرب الأسماء الستة بالأحرف إذا كانت مضافة لا للياء ولسكنها معتد بها من جهة أن اسم لاالتبرئة لايضاف لمعرفة (قوله ولو تقديرا) هو ما جو زه ابن مالك تبعا للكوفيين والأخفش وخصه البصريون بالضرورة (قوله كقوله) أى العجاج وجاز الإضار بناء على شهرة السكلام المحكى له (قوله على الأصح بحركات مقدرة) أى كسائر الأسماء المضافة إلى الياء ؟ وقال المبرد والكوفيون وابن مالك : يجوز رد ما حذف مها وادغامه فيقال ألى بالتشديد. قال :

فلا وأبي لا أنساك حتى ينسى الواله الصب الحنينا

وهو مخصوص عند البصريين بالشعر ولا دليل في البيت لاحتمال أن يكون جمع أبا جمع سلامة ، وذكر ابن مالك أن المبرد جو ز ذلك حتى في الحم والهن فلا عبرة بما ذكره ابن الحاجب كالزمخشرى من أنه لايجوز الرد في الحم والهن قطعا لأن الإثبات في كلام الثقات مقدم على النفي، ويقال في فم في في الأكثر وبجوز فمي وأصله فوه بالفتح والسكون حدفت الهاء وانقلبت الواو ميا لأنهما شفويتان حذرا من سقوطها وبقاء الاسم على حرف وإذا أضيفت ردت الواو قلبت ياء وكسر ماقبلها .

قال الشهاب ابن قاسم فى حواشى ابن الناظم والثانى يعنى من الأمرين أن هذه يعنى أخى وأبى وفى بالادغام ورد المحذوف إذا وقعت مرفوعة هل يكون رفعها بالواو المقدرة لانقلاب واوها ياء والياء لاتصلح لارفع كما قالوا فى جمع المذكر السالم إذا أضيف للياء نحو: جاء مسلمى فيه نظر ولا يبعد أنه كذلك، ولا ينافيه قول المصنف أول الكتاب . وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا ؛ لليا . لأنه مبنى على عدم ردهذه الأسماء عند الإضافة إلى الماء اه .

واعلم أن كلامه مفروض على مذهب المبرد ومن وافقه وإنما اقتصر على الثلاثة لأنها محل وفاق وإلا فما قاله يجرى فى الحم والهن على مانقله ابن والك ، والذى لم يستبعد كلامهم يصرح به كيف وقد جعل ذلك المذهب مقابلا للصحيح من أن الإعراب بحركات مقدرة فقوله على الأصح متعلق بقوله بحركات مقدرة أو بأعربت باعتبار تعلق الظرف به لابأعربت بقطع النظر عن ذلك ليكون إشارة إلى القول بأنها مبنية أولا ولأن ذلك معلوم من الخلاف فى مطلق المضاف للياء الذى من أفراد ما هنا .

بقى هنا شىء وهو أن الفم إذا أضيف إلى الياء ردت له الواو وقلبت ياء عند الجمهور أيضا فهل يقال إنه معرب بالحروف المقدرة رفعا ونصبا للثقل والظاهرة جرا أو معرب بحركات مقدرة كما هو الظاهر من إطلاقهم أنها إذا أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بالحركات المقدرة.

قال العصام: القول بأن الإعراب بالحركة لايظهر إذ الفرق بينه وبين مسامى تحكم إلا أن يقال لو قيل في حال النصب فأى لوجب الحركم بأن الياء في في " إعراب فلما قيل في "مطلقا علم أن الياء المدغمة في الأحوال الثلاثة على نحو واحد ، وأن إعرابه ماكان عليه في حال إفراده دون إضافته انتهى .

إلا ذو ، وأن تكون غير منسوب إليها فلو نسب إليها كانت معربة بالحركات نبه عايه ابن الصائغ والهوارى وغيرهما وهو مستغنى عنه باشتراط الإضافة .

فإذا توفرت هذه الشروط أعربت بالجروف، واستغنى عن النصريح بذكرها فيها لنطقه بهاكذلك كما استغنى عن تقييد ذو بمعنى صاحب وفو بالحلو" من الميم، فإن لم يخل منها أعربت بحركات ظاهرة مع تضعيف ميمه و دونه منقوصا وبحركات مقدرة مقصوراكعصا، ولك تثليث فائه قصرا ونقصا وإتباعها لميمه؛ فهذه عشر لغات أفصحها فتح فائه منقوصا، واقتصر فى التسهيل على تسع وإنما أعربت بالحروف لأن الحروف وإن كانت فروعا عن الحركات إلا أنها أقوى منها لأن كل حرف علة كحركتين فكره استبداد المثنى والمجموع الفرعين عن المفرد بالإعراب بالأهل وهو الحركة بالأقوى، فاختاروا هذه الأسماء وجعلوها معربة بالحروف ليكون فى المفردات الإعراب بالأصل وهو الحركة

وحاصله أنه لوكان معربا بالحروف لظهرت الألف حال النصب ولم تقلب ياء لعدم المقتضى لعلبها كما لم تقلب ألف التثنية ، لكن نقل في الأشباه والنظائر عن ابن يعيش الفرق بين الألفين لأنه وجد في ألف التثنية سبب واحد يقتضى قلبها ، وعارضه الإخلال بالإعراب . وهنا وجد سببان لقلبها ياء وهو وقوعها موقع مكسور والحكسار ماقبلها في التقدير من حيث إن الألف تكون تابعة لما بعدها فقوى سبب قابه ولم يتعد بالمعارض (قوله إلا ذو ) فإنها لا تضاف للضمير مطلقا بل تلزم الإضافة إلى اسم جنس غير صفة فلا ينافي كلام الشارح السابق ، وذهب بعضهم إلى جواز إضافتها إلى المضمر ، واحتج بكثرة ماجاء من ذلك ، ويدل على شدوذه أنه بيستعمل مضافا إلى مضمر إلا جمعا لامفردا (قوله باشتراط الإضافة) إذ لاتوجد الإضافة مع النسبة ، وأما أبويك فالمضاف فيه الشخص المنسوب إلى الأب الذيهو من الأسماء الخمسة (قوله واستغنى عن النصريح بذكرها النع ) يقال عليه الاستغناء ظاهر فيا عداكونها مضافة لغير ياء المتكلم ، فإن المفهوم من النطق بها مضافة بذكرها النع ) يقال عليه الاستغناء فلاه فيا عداكونها منافة لغير ياء المتكلم ، فإن المفاف إليه ضمير غيبة لأنه المنطوق به ، وإما عومه فيشمل ماإذا أضيفت إلى ياء المتكلم ، وأحال بقية الشروط على النطق بها كذلك (قوله كما المنطوق به ، وإما عومه فيشمل ماإذا أضيفت إلى ياء المتكلم ، وأحال بقية الشروط على النطق بها كذلك (قوله كما النعن باكذلك (قوله كما استغنى الغ ) وذلك لأنه نطق بفو خاليا من الميم وبذو مضافا وذو لا بمعنى صاحب لا يضاف ،

واعلم أن صاحبا أعم منذو فإنها تضاف إلى اسم الجنس وغيره (قوله ودونه) أى التضعيف، وقوله منقوصا أى محذوف الآخر حال من ضمير ميمه وإن كان مضافا إليه لأن المضاف جزؤه (قوله وبحركات) عطف على بحركات السابق (قوله قصرا ونقصا) قيل كان ينبغي أن يقول وتضعيفا فإن من اللغات العشر تثليث الفاء مع التضعيف، وهو وهم سرى من قول التسهيل ويضعف مفتوح الفاء أو مضمومها بعدقوله بتثليث فاء الفم مقصور التضعيف، وهو وهم منه أن المضعف ليس منقوصا وليس كذلك. وعذر ابن مالك في إفراد المضعف عن المقصور والمنقوص أنه لم يذكر في المضعف اللغات الثلاث في المنقوص والمقصور والشارح ذكرها في المضعف قاله شيخنا (قوله وإنباعها لميمه) لم يقل لحركة إعرابه ليدخل مثل هذا في بكسر الفاء تبعالحرف الإعراب باءتهار حركته التي ليست إعرابية (قوله أفصحها) أى الفصيحة من بينها (قوله واقتصر في التسهيل النغ) لأنه أسقط الكسر مع التضعيف وهي أضعف اللغات ، وحكاها صاحب اليواقيت (قوله لأن الحروف و إن كانت النغ) مثل هذا التركيب كثير الوقوع وقد يقع لكن موقع إلا وإلا ولكن ليسا بخبرين بل هما للاستدراك لكمهما واقعان موقع الخبر والخبر مقدر حسب مايقتضيه المقام (قوله فاختاروا هذه الأسماء) لوقال أسماء لكان أولى لقوله بعد الخورة والخبر مقدر حسب مايقتضيه المقام (قوله فاختاروا هذه الأسماء) لوقال أسماء لكان أولى لقوله بعد

وبالأقوى وهو الحرف، وخصوا هذه الأسماء لمشابهتها المثنى والمجموع فى أن آخرها حرف علة يصلح للإعراب وفى استلزام كل منها ذاتا أخرى كالأخ للأخ والأب للابن ، وخصوا ماذكر بحال إضافتها لنظهر تلك اللام الزائدة فتقوى المشابهة ، وفضلت على المثنى والمجموع باستيفاء الحروف الثلاثة لأصالتها بالإفراد ، وما تقدم

وخصوا هذه الأسماء الخ (قوله فى أن آخرها حرف علة يصلح للإعراب )أى سماعا بحلاف سائر الأسماء المحلوفة الأعجاز كبد فإنه لم يسمع فيها إعادة المحذوف عند الإعراب ، والمراد أن فى آخرها ذلك فى الجملة نظراً إلى المجموع فلا يرد أن الفيم ليس لامه حرف علة وإنما هى ياء حذفت اعتباطا ، أو أن المراد آخرها حرف علة أى الموجود المنطوق به وإن لم يكن لاما ، وعبارة يعضهم وخصوها من بين المفردات المشابهة للمثنى لصلاحية لام بعضها وعين الآخر انتهى وهى أحسن من عبارة الشارح (قوله وفى استلزام كل منها الغ ) أى معانى كل منها لأن كلا من المثنى والمجموع لفظ لامعنى والاستلزام المذكور فيا سوى الفيم والهن ظاهر وأما فيهما ففيه خفاء . لأن كلا من المثنى والمجموع لفظ لامعنى والاستلزام المذكور فيا سوى الفيم والهن ظاهر وأما فيهما ففيه خفاء . ثم إن ظاهر كلامه جعل كل وجها للشبه وفيه أن الولد والوالد والقريب إلى غير ذلك مستلزمة لذات أخرى فالأولى واستلزام بدون إعادة ، ولا يرد أن مجموعهما يوجد فى ابن لأن همزة الوصل فيه بدل من اللام فكأنها ليست حرف علة ، ثم الأولى أن يجعل وجه الشبه أن فيها حرفا بعده ما يتم به الاسم ، فإن تمام الاسم بنون التثنية والجمع المضاف إليه والتنوين واللام .

هذا ، وقد بين الجامى وجه الشبه بغير ماذكره الشارح وذكر وجه اختياركونها ستة فليراجع .

وقال العصام: الأقرب أن يقال المعرب بالحروف فى الفروع والملحق به ستة المثنى وكلا واثنان والجمع وأولو وعشرون فجعلوا فى مقابلة كل فرع أصلا انتهمى. وفيه أن الفروع أزيد كما يعلم من الأوضح وغيره (قوله لتظهر تلك اللام الزائدة) فيه أمران:

الأول ليس المراد بالزائد هنا الزائد على الحروف الأصول بل المراد به الزائد على السكلمة فى حال إفرادها وعدم إضافتها بدليل جعل الزائدة وصفا للام .

والثانى أن كون الظاهر اللام لايأتى فى فوك وذومال فإن الظاهر إنما هو العين ولام المكامة محذوفة. أما فوك فأصله فوه على وزن فوز يدل على ذلك قولهم فى الجمع أفواه ، وفى التصغير فويه وتفوه فلان بكذا وهذا أفوه من هذا ، وأفواه لا تدل على تحريك عينه لأن فعلا إذا كان عينه حرف علة ساكنة جمع على أفعال نحو: حوض وأحواض ، فحدفت الهاء اعتباطا غير مطرد وقلبت الواو ميا لأنها لو لم تقلب لانقلبت ألفا لنحركها وانفتاح ماقبلها ، وحينئذ يلتقي ساكنان الألف والتنوين فتحذف الألف لذلك فيبقى الاسم المتمكن على حرف واحد وذلك غير جائز ، وحكاية الكوفيين : شربت ما شاذة فلا يعتد بها وكان القلب إلى الميم لأنها من أحرف الزيادة وهى من مخرج الواو وفيها غنة كما فى الواو ومد فكانت أولى من غيرها من الحروف كذا بخط شيخنا العلامة الغنيمي والأمران فى الحاشية .

وأقول فى الرضى مانصه: وخصوا ذلك بحال الإضافة ليظهر ذلك اللازم فتقوى المشابهة انتهى المقصود منه ؛ وحينثذ فما فى الشرح تحريف وصوابه لتظهر تلك الذات اللازمة فيسقط الأمران وأما ما فرعه عليه بقوله فتقوى المشابهة فيجرى على الكلامين لأن قوة المشابهة بظهور اللام التي هي حرف علة وبظهور اللازام الذي هو الذات الأخرى .

بتى هنا شيء وهو أنه على ما فى نسخ الشرح يقتضى أنها لو لم تضف لم تظهر اللام الزائدة بل تقدر مع

من أنها معربة بالحروف وهو المشهور من أقوال عشرة :

ورد بأن الإعراب زائد على الكلمة فيؤدى إلى بقاء فيك وذى مال على حرف واحد ولا نظير لذلك ، وأجيب بأنه لا محذور فى جعل الإعراب حرفا من نفس الكلمة إذا صلح له كما جعلوه فى المثنى والمجموع من نفسهما وهو علامة التثنية والجمع :

وقيل: إنها معربة بحركات مقدرة على أحرف العلة كما فى المقصور وأتبع فيها ماقبل الآخر الآخر رفعا وجرا وهو مذهب الجمهور، وصححه جماعة منهم المصنف وابن مالك، ورجحه بأن الأصل فى الإعراب أن يكون بحركات ظاهرة أو مقدرة فإذا أمكن التقدير مع وجود النظير لم يعدل عنه وقد أمكن فى هذه، ورجحه بغير ذلك مما يطول إبراده ثم تعقبه (والأفصح استعال هن)

الإعراب بالجروف؛ ووجه ذلك ماقاله بعضهم فى توجيه إعرابها بالحروف حين الإضافة أنه يلزم اجتماع الساكنين فى المنسكر مطلقاً وفى المعرف حال كونه موصوفا نحو: الأبو السكريم، والأبا السكريم، والأبى السكريم. وأما فى حال الإضافة وإن كان يلزم اجتماعهما فى مثل أبو العلاء إلا أنه قليل بالنسبة إلى ما يلزم فى حال غير الإضافة (قوله هو المشهور من أقوال عشرة) نصره ابن مالك بأن الإعراب إنما جيء به لبيان مقتضى العامل ولا فائدة فى جعل مقدر متنازع فيه دليلا وإلغاء ظاهر واف بالدلالة المطلوبة.

هذا ، وفى الهمع أن الأقوال فى إعراب هذه الأسماء اثنا عشر فراجعه (قوله ورد بأن الإعراب الخ) رد أيضا بثبوت الواو قبل العامل ؛ وأجيب بأن ذلك لا يمنع من كونها إعرابا (قوله بأنه لا محذور الخ) أى فلم تبق المكلمة على حرف واحد ، وزيادة الإعراب هنا بالاعتبار لا تقتضى بقاء الكلمة على حرف واحد ، فقول الراد الإعراب زيد على الكلمة إن أراد به زيادته تحقيقا دائما فممنوع وإن أراد ولواعتبارا فمسلم، لكنه لايستلزم ماذكره من البقاء به على حرف واحد (قوله وأتبع فيها ماقبل الآخر رفعا وجرا) أى ثم سكن الآخر لأنه بعد الإنباع استثقلت الضمة والكسرة على الواو فحذفت ثم قلبت الواو فى حالة الحرياء لسكونها بعد كسرة. وقيد بقوله رفعا وجرا لأنه قيل فى حالة النصب إن الواو تحركت وانفتح ماقبلها فقلبت ألفا ، وقيل ذهبت حركة الباء ثم حركت إنباعا لحركة الواو ثم انقلبت الواو ألفا . قيل : وهذا أولى لتوافق الحالات كلها فى الإنباع .

فإن قلت : حركة الباء عارضة فلا تنهض موجبة لقلب الواو المتحركة ألفا .

قلت: حركة الباء فى الأصل غير عارضة لبناء الكلمة عليها غير أنهم قدروا حذفها والإتيان بحركة الإنباع ليجرى الباب كله على سنن واحد ، فعوملت هذه الحركة مع عروضها معاملة الأصلية فى إيجابها لقلب حرف العلة المتحرك بعدها ، فلحظت فيها جهة العروض من حيث الإتباع وجهة الأصالة من حيث نيابتها عن الحركة الأصلية (قوله وصححه المصنف) أى فى غير هذا الكتاب وأما فيه فظاهر كلامه بل صريحه موافقة القول المشهور، ويحتمل أنه تسامح فى جعله الإعراب بالأحرف لمكون الحركات لا تظهر والحروف تفيد ، اتفيده الحركات لو ظهرت (قوله ورجحه بغير ذلك الخ) حيث قال ولهذا القول مرجح آخر وهو أن من الأسماء الستة ما يعرض استعاله دون عامل فيكون بالواو كقوله: أبو جاد هواز ، فلو كانت الواو من الأسماء الملكورة قائمة مقام ضمة الإعراب لساوتها فى التوقف على عامل ، وفى عدم ذلك دليل على أن الأمر بخلاف ذلك، وهذا الرد أيضا وارد على ادعاء أن إعراب الأسماء المذكورة هو الحروف مع الحركات أو الحركات دون الحروف ، لأن ذلك كله غير متوقف على عامل فى المذال المذكور وما أشبهه ، وإذا بطلت تلك الأقوال صح ما اختاره سيبويه وتعين غير متوقف على عامل فى المثال المذكور وما أشبهه ، وإذا بطلت تلك الأقوال صح ما اختاره سيبويه وتعين غير متوقف على عامل فى المثال المذكور وما أشبهه ، وإذا بطلت تلك الأقوال صح ما اختاره سيبويه وتعين

مضافا (كغد) أى منقوصا معربا بحركات ظاهرة كإعراب غد ونحوه مما حذفت لامه اعتباطا وجعل الإعراب على عينه فهذا هنك مثلا أفصح من هذا هنوك ، ومنه الحديث « من تعزى بعزاء الحاهلية فأعضوه بهن أبيه ولاتكنوا ».

واعلم أن لغة النقص مع كونها أكثر استعمالا هي أفصح قياسا ، لأن ما كان ناقصا في الإفراد فحقه أن يبقى على نقصه في الإضافة كما في يد لمــا حذفت لأنها في الإفراد ، وجعل الإعراب على ماقبل اللام استصحبوا ذلك

المصير إليه ، ولعل الشارح أراد بما تعقبه به ما نصر به القول المشهور ، وابن مالك قدم ذكره قبل ذلك فثم في كلام الشرح للترتيب فى الإخبار (قوله مضافا) أى لغير الياء كما علم مما مر، ومضافا حال من هن لأن المضاف عامل فى المضاف إليه لمكونه مصدرا ، وقيد بذلك لأنه إذا كان مفردا كان النقص واجبا لا أفصح (قوله أى منقوص معرب ) الظاهر ما فى بعض النسخ أى منقوصا معربا النح ، لأن المراد اللفظ فهو معرفة وما بعد أى عطف بيان على ما قبلها ، والشرط فيه موافقة متبوعه فى التعريف والتنكير كالنعت كذا بخط شيخنا الغنيمى . وفيه نظر ظاهر لأنه لا موافقة فيا ذكر على النسختين لأن التفسير لمجموع الحار والمجرور لا للمجرور فقط والمجموع فى محل نصب على أنه مفعول ثان لاستعال ،

فإنَّ قيل : فكيف تخالف البيان والمبين تعريفًا وتنكيرًا ن

قلنا: يعرب ما بعد أى هنا بدلا بيانا لأنهم جوزوا فيه الأمرين والبدل يجوز تخالفه مع المبدل منه إفي ذلك ( قوله مما حذفت لامه ) من فيه للبيان لكن على تقدير مضاف أى من باقى ماحذفت لامه فلا يقال يلزم عليه أن البيان أعم من المبين ( قوله اعتباطا ) أى لا لعلة موجبة للحذف ( قوله من تعزى النخ ) عطف بيان أو بدل كل من الحديث ، ومعنى « تعزى » انتسب وانتمى وهو الذى يقول يالفلان ، وقوله « فأعضوه » بهمزة مفتوحة وعين مهملة مكسورة وضاد مشددة معجمة : أى قولوا له اعضض استهزاء به ولا تجيبوه إلى القتال الذى أراده وتحنن مهملة مكسورة وضاد مشددة معجمة : أى قولوا له اعضض استهزاء به ولا تجيبوه إلى القتال الذى أراده وتحنن المناه والمناه المناه الذكر (قوله واعلم أن لغة النقص وتحني المناه الله النقص وإن كانت أفصح بمعنى أكثر استعالا إلا أنها ليست أفصح بمعنى أنها غير مخالفة لأن القياس للقياس يقتضى رد اللام المحذوفة عند الإضافة ، لأن الإضافة ترد الكلمة إلى أصلها .

وحاصل الجواب أن الإضافة لا تردكل أصل بل الذى حذف لعلة والذى لم يحذف لعلة كيد حقه أن يبقى على نقصه حال الإضافة ، لكن بقى أنها مخالفة للقياس من وجه آخر وذلك عدم انقلاب الواو مع تحركها وانفتاح ماقبلها ، وهذا يشارك لغة النقص فيه لغة الإتمام في هن وفى باقى الأسماء الستة ، وبه تعلم أن القصر فى أب وأخ وحم جاء على وفق هذا القياس ؛ وأن الإتمام في هن مخالف لقياسين . هذا ، والمذكور فى الشرح وللاستعال المحكثير فقد بر ، وهذا المحكلام من الشارح ، وقوله الآتى وفى كلامه إشارة الغ ، يدل على تفسير الفصاحة بكثرة الاستعال وهو اصطلاح نحوى وإلا لم يكن لهذا المحكلام موقع ولم تصح الإشارة إذ لولا ذلك لم يشر كلامه إلا إلى الاستعال وهو اصطلاح نعر فصيح لا قليل ومن ثم صح قول المصنف والأفصح الغ الدال على أنه فى الحالين فصيح مع أن حد الفصاحة باصطلاح المعانى لا ينطبق على المنقوص لمخالفته للقياس ، وهو قلب الواو ألفا لتحركها وانفتاح ماقبلها لا حذفها ولا على النام لمخالفته للقياس المذكور فى الشرح : وقد يقال مخالفة القياس المخرج عن وانفتاح ماقبلها لا حذفها ولا على النام لخالفته للقياس المذكور فى الشرح : وقد يقال مخالفة القياس المخرج عن الفصاحة عند أهل المعانى ما لا يكون على والمطول ، ولا حاجة لدعوى ثبوت اصطلاح للفصاحة نحوى (قوله فحقه أن يبقى ) أى ما ينبغى أن يكون عليه والمطول ، ولا حاجة لدعوى ثبوت اصطلاح للفصاحة نحوى (قوله فحقه أن يبقى ) أى ما ينبغى أن يكون عليه والمطول ، ولا حاجة لدعوى ثبوت اصطلاح للفصاحة نحوى (قوله فحقه أن يبقى ) أى ما ينبغى أن يكون عليه والمحول ، ولا حاجة لدعوى شهوت اصطلاح الفصاحة نحوى (قوله فحقه أن يبقى ) أى ما ينبغى أن يكون عليه والمحاد الفيل المحاد الفيلون عليه والمحاد الفيلون عليه والمحول المحاد المح

حال الإضافة فأعربت بالحركات قاله فى شرح الشذور ، وفى كلامه هذا إشارة إلى أن إعرابه بالحروف لغة قليلة وهو كذلك ، ولقلتها ولكونها غير مشهورة لم يطلع عليها الفراء ولا الزجاجى فادّ عيا أن المعرب بالحروف خسة أسماء لاستة ، وكثير من النحاة يذكرونه مع هذه الأسماء ولم ينبهوا على قلة إعرابه بالحروف نيوهم ذلك مساواته لهن .

قال ابن مالك: ومن لم ينبه على قلته فليس بمصيب وإن حظى من الفضل بأو فر نصيب ، ولا يحيى أن المراد بالنقص هنا النقص اللغوى: أى حذف الآخر وجعل ما قبله آخرا ، ولا يختص بالهن بل يجوز نقاه في الأب والآخ والحم ، ومنه قوله :

بأبه اقتدى عدى في المكرم ومن يشابه أبه فما ظـــــلم

وحكى أبو زيد جاءنى أخك ، والفراء هذا حمك فدل على أنه لغة لا ضرورة ، ويجوز فى الأب وتاليبه القصر أيضا وهو النزام الألف مطلقا فى آخرها وهو أشهر فيها من النقص كقوله ، إن أباها وأبا أباها ، وقول بعضهم : مكره أخاك لا بطل :

وحكى الأصمعي: إنه يقال للمرأة حماة

(قوله إلى أن إعرابه بالحروف) لو قال إلى أن إتمامه لغة قليلة يعنى سواء كان معربا بالحروف أو بحركات مقدرة عليها أو غير ذلك من الأقوال لمكان أولى (قوله النقص اللغوى) أى أحد ماصدقات النقص اللغوى. وقد يقال يدخل فيسه فوك وذو مال ، لأن الآخر فيهما محذوف والموجود إنما هو العين كما صرح به الرضى ، واحتر ز باللغوى عن الاصطلاحي كقاض (قوله ومنه قوله بأبه العنح) أى ومن النقص في الثلاثة المذكورة النقص في أبه وأبه وأخك وحمك في قول رؤبة يمدح عدى بن حاتم الطائي وما عطف عليه .

واختلف في معنى نفي الظلم فقيل ماظلم في وضع الشبه موضعه . وقيل فما ظلم أبوه حيث وضع زرعه حيث أدى إليه الشبه ، وقيل ماظلمت أمه حيث لم تزن بدليل مشابهة الولد لأبيه . ورد هذان القولان بأن اسم الشرط عليهما لم يعد إليه ضمير من خبره (قوله وهو إلزام الألف مطلقا) أى المنقلبة عن لامهن في الأحوال الثلاثة فتعرب بحركات مقدرة (قوله فدل ذلك على أنه لغة لا ضرورة) فيه رد لقول بعضهم إنه حذف في البيت الأول الياء من الأول والألف من الثاني للضرورة فإن نقل أحد من الأثمة أنه لغة فذاك وإلا لم يثبت نقص أب بهذا الشاهد ، ومعلوم أنه لا قائل بالتفرقة بين أب وأخ وحم في أن النقص فيهن لغة . وقد بجاب أيضا بأن السألة ظنية ولاشك أن الظاهر النقص (قوله إن أباها الخ) صدر بيت قاله أبو النجم عجزه ، قد بلغا في المبد غايناها والشاهد في وأبا في المواضع الثلاثة لأنه لما ثبت القصر في الثانية والضمير المتصل به للمجد وأنثه حلا له معنى الرفعة ، ويحتمل أنها للتثنية ، وجاء على لغة من يعرب المثنى بالحركات المقدرة على الأاهن، وضمير على معنى الرفعة ، ويحتمل أنها للتثنية ، وجاء على لغة من يعرب المثنى بالحركات المقدرة على الأاهن، وضمير غلى معنى الرفعة ، ويحتمل أنها للتثنية ، وجاء على لغة من يعرب المثنى بالحركات المقدرة على الأاهن، وضمير غلى مكره خبر مقدم وأخاك مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة على الألف وذكر الأخ الاستعطاف، و لا يجوز أن يكون مكره مبتدأ وأخاك ناثب فاعل سد مسد الخبر لعدم اعتماده وبطل معطوف بلا على مكره كما أعربه غير واحد. قال شيخنا : وهل يشكل عليه قولهم شرط العطف بلا أن لايصدق أحد متعاطفيها على الآخر ، وهل غير واحد . قال شيخنا : وهل يشكل عليه قولهم شرط العطف بلا أن لايصدق أحد متعاطفيها على الآخر ، وهل

(و) إلا (المثنى) وهو مادل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين كالزيدان أصله زيدوزيد فعدلوا عنه كراهية النطويل والتكرار، والمراد بالمتعاطفين المتفقان فى اللفظ بدليل اشتراطهم فى التثنية اتفاق اللفظ فسقط ماقيل من أن هذا الحد غير مانع لشموله نحو: العمرين.

ويشنرط فى كل مايثني ثمانية شروط:

استدلال على القصر في الحيم ، ووجهه أنه إذا قيل للمرأة ماذكر استدعى أن يقال للرجل حمى لأن صيغة المؤنث هي صيغة المذكر بزيادة تاء التأنيث ، فالما اتصلت الناء نقل الإعراب من الألف إليها وظهر لأنها حرف صحيبح والمذكر على أسله فيقدر الإعراب فيه ، ونظير ذلك فتى وفتاة ( قوله وإلا المثنى ) أى فى إحدى لغاته لما سيأتى أنه فى بعض لغاته معرب بالحركات ( قوله وهو مادل البخ ) أى إسم دل وضعا علىشيئين اثنين مذكرينأومؤنثين أو مذكرا ووثونثا وأغنى عن المتعاطفين ، فمادل جنس وعلى اثنين فصل أو ّل مخرج لمــادل على أقل كرجلان وجامان أو أكثر كصنوان ، ومنه - فارجع البصر كرتين -- لأن المعنى كرات كثيرة إذ البصر لا ينقلب خاسثا وهو حسير •ن كرتين بل من كرات كثيرة فليس مثنى وإنما هو ماحلق به كلبيك وسعديك ، ولا دلالة للفعل في التعريف على زمان فلا نقض بما سمى به من المثنى ، وقوله وأغنى عن المتعاطفين فصل ثان مخرج لنحو كلا وكلتا، وأما قوله ، في كلتا رجليها سلامي زائدة . فالألف محذوفة للضرورة وشفع وزكا بالتنوين اسم للشيئين ا بناء على قول البدر ابن مالك إنهما يدلان على اثنين ، وفيه نظر لأنهما يصدقان على اثنين لا يدلان عايهما لأن شفعا مقابل الفرد وهذا أعم من اثنين والأعم يصدق على الأخص ، لولا يدل عليه فخرجا بالفصل الأوَّل وإن أجيب بأنه يدل عايه عموماً لا حصوصاً وأورد على التعريف أنه صادق على الضمير في أنتها قائمان ، وعلى اثنين واثنتين إذ هي مغنية عن أنت وأنت ورجل ورجل وامرأة وامرأة ، ويجاب عن الأوَّل بأن المراد متعاطفين معربين أخذا من الشروط كما أجاب الشارح بنظيره عن باب التغليب ، أو المراد بما في قوله مادل اسم معرب بةرينة أن الكلام في باب المعربات ، وعن الثاني بأن المراد كما هو ظاهر متعاطفين من لفظه لا من معناه ( قوله فعداوا عنه كراهية التطويل والتكرار ) أي عدلوا عن أصله لذلك ومثله الجمع ولابجوز الرحوع إليه لأنالرجوع إلى أصل مرفوض ممنوع إلا فىالضرورة كقوله ، كان بين فكها والفك ، وربما جاء فى النبّر شذوذا أولقصد التكثير كقوله ﴿ لُوعَدُّ قَبْرُ وَقَبْرُ كَانَ أَكْرِمُهُمْ مَيْنًا ﴾ أو فصل ظاهر نحو : جاءنى رجل طويل و رجلقصير، أو مقدر كقول الحجاج : إنالله محمد ومحمد في يوم ، أراد محمد ابني ومحمد أخي .

قال الرضى: وقد تكرر للتكثير بدون عطف نحو ـ صفا صفا، ودكا دكا ـ وكراهية بياء مخففة (قوله لشموله لنحو العمرين) فإنه لا يغنى عن المتعاطفين المتفقين فى اللفظ بل يقال أبو بكر وعمر هذا والشمول عند المصنف غير مضر لأن باب التغليب عنده مثنى حقيقة نعم فأصله تجو ز ولينظر كلامه مع قولهم بعدم تثنية الحقيقة والمجاز لعدم الاتحاد فى المعنى إلا إن كان لايشترط ذلك الاتحاد كما هو مختار ابن مالك كما يأتى بل فى كلام السعد ما يقتضى وجود ذلك الاتحاد عند التجوز فليراجع مع التأمل (قوله ثمانية شروط) قيل: بقى شرطان آخران:

أحدهما أن يكون فيه فائدة فلايثني كلّ ولايجمع لعدم الفائدة فيهما وكذا الأسماء المختصة بالنفي كأحدوعريب لإفادتها العموم وكذا اسم الشرط وإن كان مغربا لإفادته ذلك .

ثانيهما أن لا يشبه الفعل فلا يثنى ولا يجمع أفعل من لأنه جار مجرى التعجب ولا قائم من أقائم الزيدان أو الزيدون الا على لغة أكلونى المراغيث . قال شيخنا الغنيمى : يمكن أن يقال اشتراط الفائدة معلوم من قوله واتفاق المعنى ، فإنه يقتضى تعدده وفى تثنية كل المعنى واحد لاتعدد فيه بل هو فى التثنية والإفراد سواء :

فإن قلت : قد يكون معتددا وذلك فيما إذا أريد بكل مثلا مجموع الرجال و بكل أخرى مجموع النساء فتقول في التثنية كلان عندى من الرجال والنساء .

قلت : الذي يظهر لى الآن صحة التثنية لوجود الفائدة كما رأيت ، ويؤيد ذلك قولهم في اسم الجنس لا يثني إلا إذا تجو "ز به فأطلق على بعضه نحو لبنين وماءين أي ضربين منهما إ. وأما الاشتراط الثاني فالمسانع فيه عارض نشأ من التركيب فلا يعتد " به إذ هو في حد ذاته يصح أن يثني (قوله الإفراد) فلا تجوز تثنية المثني ولا الجمع السالم لاستازام ذلك اجتماع إعرابين في كلمة واحدة ، ومنهما مايسمي به منهما إذا أعرب إعرابهما للزوم المحذور فيه ، فإن أعرب بالحركات جاز تثنيته وجمعه مالم يتجاوز خسة أحرف فنقول فى رجلان ويدان رجلانان ويدانان ، لأنه لا يخرج بذلك عن نهاية زيادة الاسم وهي سبعة أحرف ، وإن اجتمع في آخره أربع زوائك يخلاف ما تجاوز خسة أحرف فإنه يخرج عن منهاج كلاههم مع اجتماع ماذكر ونحو : مستخرجان ، وإن جاوز الأصول لم يجتمع في آخره ذلك ، ولا المكسر المتناهي لعدم شبه الواحد اتفاقا ولا غيره من جموع التكسير ، ولا اسم الجمع ولا اسم الجنس إلا إن تجو زّ به فأطلق على بعضه نحو : لبنين وماءين أى ضربين مُهما ، وندر قولهم فى الجمع لقاحان سوداوان ، وقولهم عند التفرق فى الهيجاء جمالين ، وفى اسمه قوله : ﴿ قُومَاهُمَا أَخُوانَ ﴿ وجواز ابن مالك تثنية اسم الجمع قال : ومنها – قدكان لـكم آية فى فئتين يوم التقى الجمعان – واسم الجمع والجمع المكسر مالم يمنع عن ذلك عدم شبه الواحد كمساجد ومصابيح . قال : ومقتضى الدليل أن لا يثني مادل على جمع ، لأن الجمع يتضمن التثنية إلا أن الحاجة داعية إلى عطف واحد على واحد فاستغنى عن العطف بالتثنية حيثٌ لأمحذور ( قوله والإعراب ) فلا يثني ولا يجمع المثني خلافا للمبر د ومنه أسماء الشروط والاستفهام وأسماء الأفعال ، والزيادة في منان ومنوان للحكاية لا للتثنيَّة والجمع بدليل حذفها وصلا ، وكل من التثنية والجمع في بابي «لا»والنداء سابق على البناء ونحو : ذان واللذان وضع للمثنى وليس منه أو لماثنى أعرب، واللذون وضع للَّجمع اتفاقا ( قوله وعدم النركيب ) فلا يثنى المركب تركيب إسناد نحو: تأبط شرا، ولا يجمع اتفاقا ولاالمزجى خلافًا للـكوفيين ومن تبعهم ولا المختوم بويه خلافًا لبعضهم واختاره السيوطى، فإن ثنيت أو جمعت المزجى على من جعل الإعراب في الآخر قلت : حضرموتان وحضر وتون ، أو على من أعزبه إعراب المتضايفين قلنا : حضراموت وحضروموت ، والمحتوم بويه تلحقه العلامة بلا حذف وقيل محذف عجزه . وأما الأعلام المضافة فيستغنى بتثنية المضاف وجمعه وجوز الكوفيون تثنيتهما وجمعهما فيقولون : أبو البكرين وآباء البكرين ، وتوصل إلى تثنية مامنع منه وجمعه بذوا وذوو .

قال الرضى : وإضافة ذو ههنا ومتصر فاته من إضافة المسمى إلى الإسم كما فى ذات مر ّة واستشكل بماتقر و من أن ذو لا تضاف إلا إلى اسم جنس فينبغى التوصل بثننية صاحب وجمعه ، وذكر الجوهرى أنه يتوصل إلى التثنية بكلا وإلى الجمع بكل ت

هذا ، ولم يستغن عن هذا باشتراط الإفراد بأن يراد به ماليس مثنى ولا مجموعا ولا مركبا ، لأن المفر د يطلق على مايقابل كلا من المثنى والمحموع والأسماء الحمسة ومن المركب إلى غير ذلك من إطلاقاته ، وليس له

والتنكير ، واتفاق اللفظ ، واتفاق المعنى ، ووجود ثان له فى الخارج ، وأن لا يستغنى بتننية غيره عن تثنيته ، فإذا توفرت هذه الشروط (فيرفع) حيائذ (بالألف) نياية عن الضمة كجاء الزيدان ويقال فيه مثنى حقيقة ، فإذا توفرت هذه الشروط (فيرفع) بنصب الميم وعطفه على ماقبسله قبل إنهاء الكلام على المثنى ليجمعهما في حالتي الحر والنصب لاشتر اكهما فيهما محافظة على الاختصار وتفننا فى العبارة ، وهو مادل على أكثر من اثنين

إطلاق على ما يشمل الأعم (قوله والتنكير) فلايني العلم ولا يجمع باقيا على علميته بل إذا أريد ذلك قدر تنكيره و ولهذا كان الأجود أن يحلى بأل عوضا عما سلب من تعريف العلمية و إن اختلف التعريفان لأنه غاية المجهسود في الحلاص من التنكير الشنيع ، وطريق تنكيره أن يؤول بواحد من الأمة المسهاة به أو يكون صاحبه قد اشتهر بمعني من المعانى فيجعل بمنزلة الجنس الدال على ذلك المعنى بحو قولم ، لكل فرعون موسى ، والطريق الثانى لا يجرى في أعلام الأجناس لأن من شرطه أن يوجد اشتراك في التسمية . والمسمى بعلم الجنس واحد لا تعدد فيه إلا أن يوجد اسم مشترك أطلق بحسب الاشتراك على نوعين مختلفين ، ثم ورد الاستعال فيه مرادا به واحد من المسميين به ولا يثنى و يجمع مالا يقبل التنكير كالكنايات عن الأعلام نحو : فلان وفلانة ، وأسماء الإشارة والموصولات لملازمتها للتعريف ونوزع فيه ، ويستثنى من سلب التثنية والجمع العلمية نحو : جمادين اسمى الشهرين وعمانين اسمى جباين ، وأذرعات وعرفات ، فلا تسلب العلمية ولذا لم تدخلها أل ولم تضف وقضية الاستثناء أن اشتراط التنكير لا يختص بالمذى وجمع المذكر فافهم (قوله واتفاق اللفظ) فلا يثنى ولا يجمع الأسماء الواقعة على اشتراط التنكير لا يختص بالمذى وجمع المذكر فافهم (قوله واتفاق اللفظ) فلا يثنى ولا يجمع الأسماء الواقعة على مالا ثانى له فى الوجود كشمس وقمر والثريا إذا قصدت الحقيقة ، وأما قولم : شموس وأقار فلتكاثر مطالعها على تعريفه وشروطه وجازيته بعلوها متكاثرة ، وأما قولم على تعريفه وشروطه وجازيته يطلب من رسالتنا الموضوعة لذلك (قوله واتفاق المعنى ) هذا أحد أقوال ثلاثة ، وعليه فيمتنع تثنية المجاز يطلب من رسائتنا الموضوعة لذلك (قوله واتفاق المعنى ) هذا أحد أقوال ثلاثة ، وعليه فيمتنع تثنية المجاز وطلب من رسائتنا الموضوعة لذلك (قوله واتفاق المعنى ) هذا أحد أقوال ثلاثة ، وعليه فيمتنع تثنية المجاز

والثانى عدم اشتراطه فيمجوز ذلك قياسا على العطف ولوروده فى ـ. وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاقــــ والأيدى ثلاثة والقلم أحد اللسانين .

والثالث الجواز إن اتفقا في المعنى الموجب للتسمية نحو: الأحمران للذهب والزعفران ؛ وإلا فالمنع (قوله ووجود ثان له في الحارج) فلا يثنى ولا يجمع نحو: شمس وقمر ، وهذا الشرط مستغنى عنه بشرط اتفاق اللفظ (قوله وأن لا يستغنى بتثنية غيره عن تثنيته ) الأولى أن يقال وأن لا يستغنى بغيره عن تثنيته فلايثنى بعض وسواء وضبعان اسم اللذكر للاستغناء بجزءان تثنية جزء وسيان تثنية سي وضبعان تثنية ضبيع اسم المؤنث، على أنه حكى ضبعانان وسواآن ، ولا يثنى ولا يجمع أسماء العدد خلافا للأخفش غير مائة وألف لأنه يغنى عن تثنية ثلاثة وجمعها ستة وتسعة ، ولما لم يكن لفظ يغنى عن تثنية مائة وألف وجمعهما ثنيا وجمعا ، ولا يثنى أجمع وجمعاء على رأى البصريين للاستغناء عنهما بكلا وكلتا ولم يجمع يسار استغناء عنه بجمع شمال (قوله فإذا توفرت الدخ) لو قال فإذا ثنى ماتوفرت فيه هذه الشروط كان أظهر (قوله بنصب الميم) فيه تسمح لأن الميم حرف مبنى ليس بكلمة فضلا عن كونه منصوبا وإنما هو محل يظهر فيه النصب وفي نسخة بنصب السالم أي على أنه صفة جمع أي السالم مفرده عن كونه منصوبا وإنما هو محل يظهر فيه النصب وفي نسخة بنصب السالم أي على أنه صفة جمع أي السالم مفرده عن التغيير ، ولا يتعين ذلك بل يجوز جره على أنه صفة المذكر بل هو أولى لأنه الموصوف بالسلامة حقيقة عن التغيير ، ولا يتعين ذلك بل يجوز جره على أنه صفة المذكر بل هو أولى لأنه الموصوف بالسلامة حقيقة في الحقيقة لعدم إنهاء المنكلام تأمل (قوله على أكثر من اثنين) خرج به جمع المؤنث فإنه إنما دل على أكثر من اثنين) خرج به جمع المؤنث فإنه إنما دل على أكثر من اثنين) خرج به جمع المؤنث فإنه إنما دل على أكثر من اثنين) خرج به جمع المؤنث فإنه إنما دل على أكثر من اثنين)

مع سلامة بناء مفرده .

ويشترط فيه ما استرط في المبنى ، وزيادة على ذلك أن يكون مفرده علما لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث

ثنتين (قوله مع سلامة بناء واحده) أى لفظا أو تقديرا فخرج به جمع التكسير المتغير واحده لفظا كرجال أو تقديرا كصنوان ، والمراد مع سلامة ماذكر لغير إعلال لئلا يخرج منه ماتغير فيه بناء واحده للإعلال نحو : قاضون والأعلون (قوله مااشترط في المثني ) قد نبهنا فيا تقدم على ذلك، ومن جملة مااشترط في المثنى التنكير ه وحينئذ فلا بد من اشتراط تنكير العلم إذا جمع مع أنهم اشترطوا لمفرد الجمع إذا لم يكن صفة أن يكون علما كما ذكره الشارح ومن هنا اتضح قول الدماميني :

فيسئل ما أمر شرطتم وجوده لأمر فسلم تقض النحاة بردّه فلما وجدتم ذلك الأمر حاصلا أبيتم حصول الحكم إلا بفقده

والجواب أن العلمية شرط للإقدام على جمعه ، والتنكير شرط لثبوت الجمع بالفعل (قوله علما ) أى غير معدول عند المازنى فإنه منع تثنية عمر وجمعه تصحيحا وتـكسيرا وقال : أقول جاءنى رحلان كلاهما عمر ورجال كلهم عمر ه

وقال أبو حيان: ولا أعلم أحدا وافقه مع قول العرب عمران، وكالعلم المصغر وإن لم يكن علماكرجيل وغليم وسكيران (قوله لمذكر عاقل) أي فلا اعتبار باللفظ إذ لاخلاف أنك او سميت رجلا بزينب أو سلمي جمعته بالواو والنون، وإذا اجتمع مذكر ومؤنث غلب المذكر إلا ماشذ من ضبعان، والقياس ضبعانان أو عاقل وغيره غلب العاقل فيقال زيد والهندان مقبلون وزيد والحمير منطاقون، فالشرط أن يكون بعض الآحاد • ذكر ا عاقلا، والتعبير بالعاقل أولى من التعبير بعالم لأنه أدل على المقصود، ولا يرد جمع أسمائه تعالى لأن أسهاءه توقيفية وماجمع منها مقصور على السماع وليس لأحد غيره أن يجمع شيئا منها، وكذا لاير د جمع صفاته تعالى على قوله بعد أو صفة لمذكر عاقل لأن الجمع فيها أيضا لاينقاس، ولا يرد على التعبير بهما جمع صفات من لايعةل ولا يعلم نحو – أتينا طائعين ــ لأن ذلك لتشبيه غير أولى العلم بهم في الصفات لكون مصدر تلك الصفات من أفعال العلماء ومثله قى الفعل ــ وكل فى فلك يسبحون ــ هذا تحرير المقام ، وخص أولى العلم بالجمع المصحح الواو والنون لأنهم أشرف من غيرهم ، والصحة في الجمع أشرف من التكسير (قوله خال) صوابه خاليا لأنه صفة لعلما ، ويمكن أن يقال إنه نعت مقطوع و نعت النكرة يقطع إذاكان قبله نعت، والأمر هناكذلك فهو مرفوع ويمكن أن يكون مجرورا على الحوار ( قولُه من تاء التأنيث ) احترز به عن ألف التأنيث فيجوزجم حبلي وساسي وأسها وحمرا أعلاما لرجال ، وعبر بتاء التأنيث دون هائه ليشمل نحو : أخت وبنت ومسلمات أعلام رجال ، ثم العلة فيما ذكر أنه لايخلو إما أن يحذف له التاء أولا ، ويلزم على الثانى الجمع بين علامتين متضادتين وعلىالأول إخلال لأنهاحرف معنى ، وقد صارت لازمة بالعلمية لأن الأعلام تصان عن التغيير وخالف الكوفيون في هذا الشرط فجوزوا جمع ذى الناء هذا الجمع فقالوا طلحون لأنه سمع علانون وربعون فى جمع علانية للرجل المشهور وربعة لمعتدل القامة وقياسا على ماورد منجمعه جمع تكسير وإن أدى إلى حدف التاء كقوله : ﴿ وعقبة الأعقاب في الشهر الأصم ﴿ وأجيب عن السماع بشذوذه وعن القياس بأن جمع التكسير يعقب تأنيثه التاء المحذوفة ولا تأنيث في جمع السلامة يعقبها على أن جمعه تكسيرا غير مسلم ، لأنه لم يرد منه سوى البيت فلا يقاس عليه مع إمكان أن يجعل الأعقاب المغايرة لتاء عدة وثبة علمين ، أو صفة مذكر عاقل خالية من تاء التأنيث قابلة لها أو دالة على التفضيل فلانجمع هذا الجمع نحو: رجل وزينبوواشق وطلحة

جمع عقبة بمعنى الاعتقاب لاالعلم (قوله المغايرة لتاء عدة وثبة) أى ونحوهما من كل علم ثلاثى عوض من فائه تاء التأنيث فإنه يجمع هذا الجمع ، وترك بعضهم هذا القيد لأن جمع ذلك ليس بجمع تصحيح بل ملحق به كما سيأتى (قوله أو صفة الغ) عطف على علما ، وإنما خص من بين العقلاء العلم والوصف دون غيرهما نحو: رجل وإنسان جبر اللعلم بالتصحيح لما فاته من زوال التعريف العلمي وصونا له عن جمع المكسر الذي يكثر فيه التغيير المنافي لمنصب العلمية ، ولتكون العلامة الدالة على صاحب الوصف الذي يجرى عليه في الجمع كعلامة الفعل الذي وضع الوصف مشابها له مؤديا معناه معلا بإعلاله مصححا بتصحيحه ، وهي في الفعل واو فكذا في الوصف وإن كانت واو الاسم حرفا وواو الفعل اسما (قوله قابلة لها) أي لتاء التأنيث والأولى أن يجعل الضمير للمضاف بدون كانت واو الاسم حرفا وواو الفعل اسما (قوله قابلة لها) أي لتاء التأنيث والأولى أن يجعل الضمير للمضاف بدون المضاف إليه أي قابلة للتاء وإن لم تكن للتأنيث فلا يجمع هذا الجمع صفة لاتقبل التاء ولا صفة تقبلها لالمغني التنافيث بأن تكون للمبالغة ، وقضية الضبط بقبول التاء دخول نحو: رحيم ، لأنه يقال امر أة رحيمة كما صرحوا به هواما رحمن فينبغي امتناع جمعه لأنه مختص بالله تعالى وأسماؤه توقيفية ، لكن صرحوا بأنه لايقال الرحيمون ولا الحليمون لما ذكر ، ويؤخذ من ذلك الجواز في الرحيم إذا أريد به غيره تعالى ، وببقي النظر فيا إذا أطاق على الله وعلى فردين آخرين .

قال أبو حيان : نعم بتى صفة لانقبل الناء وتجمع كذلك بلا خلاف وهو ماكان خاصا بالمذكر كخصى . قال المرادى : إذ لايقصد به معنى التأنيث، ولابد أن يكون قبول الناء مطردا احترازا من نحو : مسكين فإنهم قالوا مسكينة على غير قياس فلا يقال مسكينون بقياس (قوله أو دالة على التفضيل) أى أو لم تقبلها لسكن تدل على التفضيل يعنى وهى معرفة بأل أو مضافة إلى نكرة نحو : الأفضلون وأفضاو بنى فلان بخلاف اسم التفضيل الذى ليس كذلك فلا يجمع بل يلزم التوحيد ، وهذا معلوم من باب أفعل النفضيل فلا اعتراض على إطلاق قوله أو دالة على التفضيل ه

فإن قيل : الشرطان منقوضان بجمع ذو .

قلت : جمع ذو شاذ لأنه ليس بعلم ولا صفة فهو من الملحق فتأمل ، وإنما اعتبر في الصفات قبول التاء لأن القابلة للتاء شبيهة بالفعل فإنه يقبل التاء عند قصد التأنيث نحو : قامت ، ويعرى منها عند التذكير نحو : قام ، وإنما يجمع هذا الجمع ما أشبه الفعل إلحاقا به في أنه إذا وصف به المذكر لحقه بعد سلامة لفظه الواو نحو : قاموا ويقومون ، ولذا لم يجمع الاسم الجامد وإنما جمع الأفضل لالتزام التعريف فيه وهو فرع التنكير فأشبه الفعل في الفرعية فحمل عليه: وجو ز السكوفيون أن يجمع هذا الجمع من الصفات مالايقبل التاء واستدلوا بقوله: منا الذي هو ما إن طر شاربه والعانسون ومنا المرد والشيب

فجمع عانسا وهو من الصفات التى تقع على المذكر والمؤنث بلفظ واحد ، وذلك عند البصريين من النادر الذى لا يقاس عليه (قوله نحو: رجل) أى بما ليس بعلم ولا ضفة فإن جعل علما لمذكر عاقل جمع هذا الجمع (قوله وزينب) أى ونحو: زينب مماكان علما لمؤنث فإن جعل علما لمذكر جمع هذا الجمع:

قال البدر الدمامينى : وانظر لأى شىء قيل زيينب فلم ترد التاء فى التصغير تغزيلا للحرف الزائد منزلة تاء التأنيث ، ولم يقل فى زينب منقولا إلى المذكر زينبات تنزيلا له منزلة طلحة (قوله وواشق) أى ونحو : واشق مماكان علما لغير عاقل فإن جعل علما لعاقل جمع هذا الجمع (قوله وطلحة) أى من كل علم فيه تاء التأنيث ه وسيبويه وبرق نحره ، ولا نحو : حائض وسابق وعلامة وجزيح وصبور وسكران وأحمر :

فإذا توفرت هذه الشروط (فيرفع) حينئذكل من الاسم وتلك الصفة (بالواو) المضموم ماقبلها ولوتقدير أ نيابة عن الضمة كجاء الزيدون والعاقلون ، وأشار إلى ما اشتركا فيه بقوله (ويجر آن وينصبان بالياء) المكسور ماقبلها ولو تقديرا المفتوح مابعدها في الجمع ، وفي المثنى بالعكس نيابة عن الكسرة والفتحة ، وجعلت الياء علامة لهما حملا للنصب على الجر دون الرفع لأشتر اكهما في كون كل منهما فضاة مستغنى عنه بخلاف الرفع

قال الدمامينى : وانظر لأى شيء امتنع نحو : طلحون ، وقيل طلحات ، فأعطى حكم المؤنث اعتبارا بلفظه ، وقيل في العدد ثلاثة طلحات بإلحاق عدده حرف التاء فدل على إعطائه حكم المذكر اعتبارا بمعناه انتهى قال بعض الأفاضل : المراعى المعتبرة عندهم أولا وبالذات إنما هو المعنى فإذا وجد ما يمنع من مراعاته روعى اللفظ ثانيا ، وبالعرض فني باب العدد ليس هناك مايمنع من مراعاة المعنى في طلحات فراعوه ، وفي باب جمع المذكر السالم هناك مايمنع من مراعاة المعنى في طلحة وهو تاء التأنيث فلم يقولوا طلحون ، وراعوا اللفظ وجمعوه جمع المؤنث لئلا يفوته الأمران (قوله وسيبويه و برق نحره) لاوجه لذكر ذلك هنا لأنه بصدد بيانمازاد من الشروط على ماسبق في المثنى وإلا ذكر بقية محترزات الشروط السابقة ، و برق بفتح الراء بمعنى لمع (قوله ولا نحو حائض) أي مماكان صفة لمؤنث فهذا شروع في محترزات قوله أو صفة وما ذكر قبله محترز قوله أن يكون مفرده علما (قوله وسابق) أي ونحو : سابق مماكان صفة لغير عاقل (قوله وعلامة) أي ونحو : علامة ، يكون مفرده علما (قوله وسابق) أي ونحو : سابق مماكان صفة لغير عاقل (قوله وعلامة) أي ونحو : علامة ، الخ أي ونحو : جريح ، وما عطف عليه من كل مالا يقبل الناء ، ولا يدل على التفضيل لكونه على وزنفعيل النخ ) أي ونحو : جريح ، وما عطف عليه من كل مالا يقبل الناء ، ولا يدل على التفضيل لكونه على وزنفعيل الن الفاعل أصل بالنسبة للمفعول والمؤنث إذا ذكر الموصوف فرقا بينه وبين ما هو بمعنى فاعل ، ولم يعكس لأن الفاعل أصل بالنسبة للمفعول والتمييز بين المذكر والمؤنث أصل فأعطى الأصل للأصل والفرع للفرع ، وما علما بالنسبة للمفعول والتمييز بين المذكر والمؤنث أصل فأعطى الأصل للأصل والفرع الفرع المؤن الفاعل أصل بالنسبة للمفعول والتمييز بين المذكر والمؤنث أصل فأعطى الأصل للأصل والفرع الفرع ، وما

و يؤخذ بما تقرر أن محل منع جمع ماذكر إذا ذكر الموصوف لأنه إنما يستوى المذكر والمؤنث حينئذ أما إذا لم يذكر فينبغي أن يجمع هذا الجمع فليحرر أو فعول بمعنى فاعل فإن كان بمعنى مفعول لحقته التاء نحو : ناقة ركوبة ، أو صفة مؤنثها على فعلى فإنها لا تقبل إلا عند بنى أسد أو مؤنثها على فعلاء (قوله فإذا توفرت هذه الشروط) الأولى فإذا جمع ما توفرت فيه هذه الشروط (قوله كل من الاسم وتلك الصفة) أى من جمعهما (قوله ولو تقديرا) نحو: جاء مصطفون بفتحة قبل الواو ، وأصله مصطفيون استثقلت الضمة فحدفت ثم الياء للساكنين من أن النصب محمول عليه (قوله ولو تقديرا) نحو : مررت ورأيت المصطفين ، وأصله مصطفيين استثقلت من أن النصب محمول عليه (قوله ولو تقديرا) نحو : مررت ورأيت المصطفين ، وأصله مصطفيين استثقلت المكسرة على الياء فحدفت ثم الياء للساكنين ، وهل التقدير يجرى في المثنى أم لا فليحرز (قوله وفي المثنى المنعكس المكسرة على الياء وللساكنين ، وهل التقدير يحرى في المثنى أم لا فليحرز (قوله وفي المثنى النون (قوله على المنون في المثنى ملتبسة بالعكس أو ماذكر في المثنى كائن بالعكس فيفتح ما قبل الياء وتكسر النون (قوله محلا للنصب على الجر ) ولم يعكس لما سيأتى في قوله و إنما النخ (قوله في كون كل منهما فضلة ) أي النون وفيمة كالمفعول ، والمراد أنهما كذلك في الجملة وبحسب الأصل فلا يرد خبر كان واسم إن ومفعولا ظن ، ولا يخالفه قول ابن مالك في التسهيل . إن النصب للفضلة والجر لما بيز العمدة والفضلة لأنه تارة يكمل ظن ، ولا يخالفه قول ابن مالك في المفيلة نحو : رأيت غلام زيد، ويقع في موضع العمدة نحو : يعجبني العمدة نحو : جاء غلام زيد، وتارة يكمل الفضلة نحو : رأيت غلام زيد، ويقع في موضع العمدة نحو : يعجبني

فإنه عمدة الـكلام ، وإنما حملوا النصب على الجر لأن حق الياء أن تـكون للجر إذ علامته الأصلية الـكسرة وهي بعض الياء .

واختص المثنى فى الرفع بالألف والمجموع فيه بالواو لأن المثنى أكثر دورانا فى الكلام من الجمع والألف خفيفة والواو ثقيلة بالنسبة إليها فجعلوا الخفيف فى الكثير والثقيل فى القليل ايكثر فى كلامهم مايستخفون ويقل ما يستثقلون قاله ابن إياز فى شرح الفصول. وحرك مابعد علامة التثنية المزيد لدفع توهم إضافة أو إفراد فراراً من التقاء الساكنين بالحركة الأصلية فى ذلك، وربما فتح مع الياء وضم مع الألف وفتح ماقبلها لأن الألف يكون قبلها إلا فتحة والياء محمولة عليها، وضم ماقبل الواو وكسر ماقبل الياء فى الجمع ليكون ذلك دليلا على شدة الامتزاج

قيام زيد ، وفي موضع الفضلة نحو : هذا ضارب عمرو ، وإنما كان النصب للفضلة لأن علامته الأصلية الفتحة وهي أخف الحركات والفضلة أكثر دورا فناسب أن يجعل لها النصب لخفة علامته ، والحر لما بينهما لأن علامته الأصلية الكسر وهي متوسطة بين الخفة والثقل ، فناسب جعلها للمتوسط بين المرتبتين وهو المضاف بواسطة حرف جر ملفوظ به أو مقدر (قوله فإنه عمدة ) أي إعراب ما هو عمدة كالفاعل (قوله بالنسبة إليها) وكذا بالنسبة للياء لأن الياء أخف من الواو ( قوله وحرك ما بعد علامة التثنية ) ١٠ نائب فاعل حرك وهي عبارة عن النون ( قوله المزيد لدفع توهم النخ ) برفع المزيد على أنه صفة لما ؛ أما توهم الإضافة ۖ فَنَى نحو : جاء خليلان موسى وعيسى ، إذ لولا النون لتوهمت الإضافة ، وأما توهم الإفراد فنى نحو : جاءنى هذان ، إذ لولا النون لتوهم الإفرادكذا مثل المرادى وليس بجيد لأن هذان ليس مُثنى حقيقة فالأولى التمثيل بنحو : الخوزلان تثنية الخوزُلي في لغة ، وإلا فالمكثير قلب الألف إذاكانت زائدة على ثلاث ياء ثم حل ما لم يوجد فيه هذا التوهم على ماوجد فيه ليجرى الباب على سنن واحد ، وقوله لدفع البخ علة لقوله المزيد ، وقوله فرارا علة لقوله وحرك ( قوله بالحركة الأصلية ) يعني أن أصل هذه النون أن تُسكُون ساكنة لأنها حرف مبني إلا أنها حركت لالتقاء الساكنين ، والأصل في تحريك الساكن السكسر وكونها حركت لذلك لاينافي أنها حركت لسكونها على حرف واحدً ، وقوله في ذَلَك : أي في الفرار من التقاء الساكنين (قوله وربما فتح ) أي مابعد علامة التثنية وهوالنون ( قوله مع الياء ) هو لغة لبني أسدكقوله به على أحوذبين استقلت عشية . الرواية بفتح النون ، وقيل لايختص فتح النون بمصاحبة الياء بل يكون معها ومع الألف في لغة من بلزم المثنى الألف ويعربُه بحركات مقدرة عليها كالمقصور كما قيد بذلك ابن عصفور ، لكن المصنف أطلق في الأوضح ولا يخني أن الشارح لم يتعرض للفتح مع الألف ، فقول المحشى إن ظاهر كلامه كالأوضح أن الفتح يجرى مع الألف إذا كانت علامة للرفع انتهى : أمر عجيب . بتي أنهم استشهدوا على الفتح مع الألف بقوله :

أعرف منها الجيد والعينانا ومنخرين أشبها ظبيانا

ورووه هكذا، ومنخرين بالياء، وهم يدل على عدم اختصاص الفتح مع الألف بلغة من يلزمه الألف فتدبر ( قوله وضم مع الألف ) هو كما قال الشيبانى لغة لأنها شبهت بألف غضبان ، ومنه قوله :

يا أبتى أرقني القذان فالنوم لا تألفه العينان

(قوله وفتح ما قبلها) عطف على حرك لا فتح كما قد يتوهم (قوله دليلا على شدّة الامتراج) يقتضى بظاهره أن أصل الامتراج حاصل مع غير الضم والسكسر، وقد يوجه ذلك بأن أصل الإعراب بالحركات ثم تفرع عليها الحروف المجانسة لهما المأخوذ منها ، فإذا وجدت تلك الحروف كان هناك امتراج في الجملة ، فإذا تفرع عليها الحروف المجانسة لهما المأخوذ منها ، فإذا وجدت تلك الحروف كان هناك امتراج في الجملة ، فإذا

وليسلما من التغير والانقلاب، وحركت نون الجمع المزيدة أيضالدفع توهم إضافة أو إفر ادهر با من التقاء الساكنين و فتحت تخفيفا في اللفظ ، لأن قبلها في الرفع واو قبلها ضمة وفي الحر والنصب ياء قبلها كسرة فاو ضمت أوكسرت لثقل اللفظ جدا وربما كسرت بعد الياء ضرورة ، وأعربا بالحروف طلبا للتناسب من حيث إنهما

كان قبلها ما يجانسها من الحركات حصل شد ق الامتزاج فتأمله كذا بخط شيخنا الغنيمي (قوله وليسلما) أى الواو والياء من التغيير عما هو المناسب لها ، وقوله والانقلاب من عطف الأخص على الأعم ، وذلك لأنه لو كسر ما قبل الواو لانقلبت ياءلأن كل واو وقعت ساكنة بعد كسرة تقلب ياء ، ولو ضم ما قبل الياء لانقلبت واوا لأن كل ياء وقعت ساكنة بعد ضمة تقلب واوا (قوله وحركت نون الجمع المزيدة النخ) أما توهم الإضافة فني نحو : مررت بالمهتدبن مروت ببنين كرام أوكرماء ، إذ لولا النون لتوهمت الإضافة ، وأما توهم الإفراد فني نحو : مررت بالمهتدبن وبالمنقين ، إذ لولا النون لتوهم الإفراد ثم حمل ما لم يوجد فيه هذا التوهم على ما وجد فيه ليجرى الباب على سنن واحد ، وماذكره من أن النون في المثنى والجمع زيدت لما ذكر هو ما اختاره ابن الك . وأورد الباب على سنن واحد ، وماذكره من أن النون في المثنوص المنصوب أو المجرور كرأيت قاضيك ومررت بقاضيك لا لتباسه بالمفرد : وأجيب بأن ماهنا يمكن رفع الالتباس فيه بالوقف على المضاف دون المضاف إليه لأنه يوقف على المضاف دون المضاف إليه لأنه يوقف على حينئذ برد النون ، ولا كذلك فيما نحن فيه على ذلك التقدير ، لأنه لو لم ترد النون نم يمكن دفع الالتباس عليه حينئذ برد النون ، ولا كذلك فيما نحن فيه على ذلك التقدير ، لأنه لو لم ترد النون نم يمكن دفع الالتباس للستواء حالتي وصله ووقفه على هذا التقدير .

والحاصل : أن سقوط النون الذي به الالتباس عارض يمكن زواله بالوقف ولا كذلك مامحن فيه على ذلك التقدير .

وقال سيبويه: النون عوض عن حركة الواحد وتنوينه أى لفظا كالزيدين أو تقديرا كالأحمرين ، والحركة وإن كانت ، قدرة على الحرف لمكن لما لم تظهر كانت كالعدم ، ثم إنه رجع جانب الحركة مع اللام فثبتت النون معها ثبات الحركة وجانب التنوين مع الإضافة فحدفت معها ، ولم يعكس لثلا يازم الفصل بين المضاف والمضاف الميه وهو قليل بل منعه بعضم بغير الظرف. لايقال فى القول بأن الأحرف قائمة مقام الحركات جم بين عوضين وهو غير جائز : لأنا نقول الأحرف عوض عما فات ،ن الإعراب بالحركات والنون عوض عنه وعن دخول التنوين معا (قوله هربا النغ) علة لقوله وحر كت ، والتعبير هنا بهربا وفيا تقدم بفرارا الظاهر أنه تفنن كقوله هنا وحركة نوع الجمع ، وفيا تقدم وحرك ، ابعد علامة الثنية (قوله وفتحت تخفيفا فى اللفظ) علله بعضهم بطلب الفرق ثم قال وإنما لم بكتف بحركة ماقبل الياء فارقا لتخلفه فى نحو : المصطفين انتهى. وفيه نظر إذ لقائل أن يقول : هذا التخلف لايضر لحصول التمييز فى نحو : المصطفين بين المثنى والجمع بغير حركة ماقبل الآخر المصطفيات كما سيأتى ، وحينثله في المنصب والجر فى الجمع المصطفين بياء بين الفاء والنون ، وفي المثنى المصطفيات كما سيأتى ، وحينثله فيقال فى النصب والجر فى الجمع المصطفين بياء بين الفاء والنون ، وفي المثنى المصطفيات بياء بن بياء فلا اشتباه فيهما على أنه إذا كان الفرق بحركة النون الذى فرق بحركتها الفرق بحركة ماقبل الآخر فى نحو : المصطفين ورد عليه على أنه إذا كان الفرق بحركة النون الذى فرق بحركتها المنون بكنى أن يقال لم يكتف عما ذكر مبالغة فى الفرق (قوله المقبل اللفظ جدا ) أى ثقلا بليغا فجدا منصوب على أنه مفعول مطلق (قوله ضرورة ) أى وايس بلغة خلافا لابن مالك ، وذلك كقوله :

عرفنا جعفرا وبني أبيــه وأنكرنا زعانف آخرين

كالفرع بالنسبة للمفرد لكونهما بزيادة عليه فالإعراب بالحروف فرع بالنسبة إلىالإعراب بالحركات ،ثمالاسم إذا ثنى وكان صحيحا أو معتلا جاريا مجراه أو منقوصا أو مهموزاً غير ممدود أو ممدوداً همزته أصلية لحقته العلامة من غير تغيير سوى فتح ماقبلها ورد ياء المنقوص .

وأما المقصور فألفه إنكانت زائدة على ثلاثة أو بدلا عن ياء

(قوله ثم الاسم) أى المتقدم المستوفى للشروط وقوله إذا ثنى أى أريد تثنيته (قوله وكان صحيحا) وهو ماليس آخره حرف علة كزيد ورجل هذا هو المصطلح عليه ، لـكن عطف قوله أو مهموزا النح يقتضى تخصيصه بغير المهموز (قوله أو معتدلا جاريا مجراه) وهو ماكان آخره واوا أو ياء قبلهما صاكن كظبى ودلو وعلى ومرمى ومغزو (قوله أو منقوصا) قيل: المراد به النقص اللغوى حتى يشمل أبوان ، وفيه نظر ظاهر لأن قوله بعد ذلك وردياء المنقوص يعين أن المراد به المنقوص اصطلاحا لكن يصير المعنى وردها إن كانت محذوفة كقاض منكرا وعلى العموم فشذ أبان وأخان .

وفى شرح المكافية لابن مالك : وإذا ثنى ماليس مقصورا ولا ممدودا رد إليه ماحذف منه إن كان يرد فى الإضافة وإلا فلا فيرد نحو: قاض وأب وأخ وحم وهن لااسم وابن ويد ودم وحر وغد وفم وشذ فميان وفوان وقوله ، يديان بيضاوان عند محكم ، ضرورة النهى :

وقيل: إنه على لغة من قال في المفر ديدي كرحي كما جاء رحيان و دميان على لغة من قال دمي ( قوله أو مهموز ا غير ممدود )كرشأ ودخل فيه نحو: ماء فإن أصله موه قلبت الواو ألفا والهاء همزة فلا يسمى ممدوداكما نص عليه الفارسي لعروض المد فيه إذ ألفه واو في الأصل (قوله أو ممدودا همزته أصلية ) كقراء ووضاء والقراء الناسك والوضاء الوضيء. وخرج ما إذا كانت الهمزة غير أصلية فإن كانت عوضًا من ألف التأنيث كحمرًا، قلبت واوا لكونها زائدة محضة فهي بالإبدال الذي يناسب الحذف أولى من غيره ، وإنما لم تقلب ياء لما بين الهمزة والواو من التقارب في الثقل وحملاً على اانسب ، وإن كانت بدلاً من أصل ككساء فإن أصله كساو قلبت الواو همزة لتطرفها إثر ألف زائدة ترجح إقرار الهمزة على قلبها واوا نظرا للصورة الأصاية ، وإنكانت بدلا من حرف الإلحاق كعلباء وأصله علباى بياء زائدة للإلحاق بقرطاس ثم أبدلت الياء همزة ترجح الإعلال وهو قلب الهمزة واوا على التصحيح تشبيها بهمزة حمراء من جهة أن كلا بدل من حرف زائد غير أصلي، وكل ذلك باعتبار الأصل المطرد ( قوله من غير تغيير الخ ) وشذ في ألية وخصية أليان وخصيان والقياس أليتان وخصيتان . وقيل : هما تثنية ألى وخصى المذكرين وشُذَّ قروان بقاب الهمزة الأصلية واوا، وفي كلام بعضهم مابقتضي أنه لم يسمع، وأما قولهم قائمان في قائم وقائمة فلأن العلامة إنما لحقت قائما لأنه المغلب ﴿ قوله وأما المقصور ﴾ لم يأت لأما بمعادل والظاهر وإن كان مقصورا ( قوله فألفه إن كانت زائدة الخ ) أي بأن تـكون رابعة كحبلي وملهي أو خامسة كمعطى أو سادسة كمستدعى فتقلب الألفياء فتقول حيليان ومهليان ومعطيان ومستدعيان، وشذ قولهم مذروان لطرفي الألية، والأصل مذريان لأنه تثنية مذرى في التقدير، لسكن علة تصحيحه أنه لم يستعمل إلا مثني فلم تثبت ألف قط في مفرده حتى تقلب وقهقران وخوزلان بالحذف (قوله أو بدلا) يعني أو لم تـكن زائدة لـكن كانت بدلا عن ياء كفتي فترجع إلى أصلها في التثنية قال الله تعالى ــ ودخل معه السجن فتيان ــ وشذ في تثنية حي بكسر الحاء المهملة حموان حكاَّه الفراء فإن ألفه مبدلة من ياء تقول حميت المكان حماية والقياس حيان ، وقد يكون للألف أصلان باعتبار لغتين فيجوزفيها وجهان كرحي فإنها يائية في لغة من قال رحيت، وواوية في لغة من قال

أو مجهولة الأصل أو أصلية وأميلت قلبت ياء وإلا فواو .

وحكمه إذا جمع كما إذا ثنى من لحوق العلامة من غير تغيير ولا يستثنى إلا المقصور والمنقوص فإن آخرهما يحذف لالتقاء الساكنين، ثم يفتح ماقبل آخر المقصور دلالة على ماحذف ، ويضم ماقبل آخر المنقوص فى الرفع ويكسر فى غيره مناسبة للحرف .

رحوت ، فيجوز حيان ورحوان والياء أكثر (قوله أو مجهولة الأصل أو أصلية وأميات ) أى أو ثالثة مجهولة الأصل وأميلت أو ثالثة أصلية وأميلت ، فقوله وأميلت راجع للأصلية والمجهولة .

قال الرضى: وإن كانت الألف الثالثة أصلا غير منقلبة عن شي كنى وعلا وإذا أعلاما فإن الألف في الأسماء العريقة البناء أصل ، أو كانت مجهولة الأصل وذلك بأن تقع في متمكن الأصل ولم يعرف أصلها فإن سمع فيها الإمالة ولم يكن هناك سبب للإمالة غير انقلاب الألف عن الياء وجب قلبهاياء، وإن لم يسمع فالواو أولى لأقه أكثر: وقال بعضهم : بل الياء في النوعين أولى سمعت الإمالة أولا لكونه أخف من الواو انتهى :

وصرح الدماميني برجوع القيد لهما لكنه لم يمثل للمجهولة المالة فلينظر ( قوله وإلا فواو ) أى وإن لم يكن كلك تقلب واوا وذلك بأن كانت ثالثة بدلا عن واو نحو: قفا وعصا، فتقول قفوان وعصوان، أو كانت مجهولة الأصل ولم تمل نحو : ددا وهو اللهو فإنه استعمل منقوصا كما فى الحديث « لست من الدد ولا اللد منى » ومتمما بالنون ددن ومقصورا فلا يدرى هل ألفه عن واو أو عن ياء، لأن الألف فى الثلاثي المعرب لابد أن تكون عن أحدهما والثاني أكثر فتقول ددوان حملا على الأكثر ، أو كانت أصلية ولم تمل نحو : على وإذا ، إذا سمى بهما فتقول علوان وإذوان ، وهذا مذهب سيبويه، وهناك أقوال أخر: منها أن الألف الأصلية والمجهولة تقلب ياء مطلقا ( قوله وحكمه ) أى حكم الإسم ( قوله من غير تغيير ) أى زائد على المثنى فلا يرد أن الممدود الذي همزته غير أصلية يغير ( قوله ولا يستثني إلا المقصور والمنقوص ) قال في التسهيل : إلا أن آخر المقصور والمنقوص علامناه فتحة المقصور مطلقا .

قال الدمامينى : أى سواء كانت منقلبة عن أصل نحو : ملهى ، أو زائدة كألف أرطى وحبلى إذا سمى بهما وعلم من قوله فى جمع التأنيث . ووجه الفرق أن علامة جمع التذكير ثقيلة وهى الواو والياء فلا تجامع ياء المنقوص ولا الياء والواو المنقلبة عن ألف المقصور ، وعلامة التثنية وعلامة جمع المؤنث خفيفة فجاز أن تجامعهن : أما علامة جمع تصحيح المؤنث فالألف مطلقا ولا حرف أخف منها، وأماعلامة التثنية فألف رفعا والياء المفتوح ماقبلها جرّا ونصبا بخلاف ياء الجمع فإنها مكسور ماقبلها انتهى.

وقيل: إنما قلبت في المثنى ولم تحدف مع التقاء الساكنين فيه لئلا يلتبس في الرفع إذا أضيف بالمفرد نحو: جاءني أعلى إخوتك، بخلاف الجمع فإنك تقول أعلو إخوتك وأعليهم فلا يلتبس به (قوله فإن آخرهما) وهو الألف في المقصور والياء في المنقوص (قوله يحذف لالتقاء الساكنين) كما في و أنتم الأعلون - في المقصور فإن أصله الأعليون تحركت الياء المبدلة من واو في الأصل لأنه من العلو، وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ثم حذفت للساكنين وبقيت الفتحة دليلا عليها، وهذا بخلاف المثنى من ذلك لاحذف فيه بل فيه قلب في المقصور وزيادة ياء في المنقوص إن كانت محذوفة نحو: قاض (قوله ويضم ماقبل آخر المنقوص) فتقول في جمع القاضي مما ياؤه أصلية والداعي مما ياؤه منقلبة عن واو القاضون والداعون، والأصل فيه القاضيون والداعيون حذفت ضمة الياء للاستثقال، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين وحذفت المكسرة التي كانت قبل الياء لشدلا يلزم قلب الواو ياء

وقد ألحق بكل من المثنى والمجموع ألفاظ شابهتهما فى الدلالة علىمعناهما وإن لم تكن منهما لفقد ،ااعتبر فيهما من الشروط منها. فالملحق بالمثنى هنا أربعة ألفاظ :

لفظان بشرط (و) هما (كلا وكلتا) ولا ينفكان عن الإضافة إلى ظاهر أو مضمر ، والشرط فى إلحاقهما كونهما (مع المضمور) فحينتذ يرفعان بالألف ويجران وينصبان بالياء (كالمثنى) لأنهما فى الأغاب إذا أضيفا إلى ضمير غائب كانا تابعين للمثنى تأكيدا له كجاء الزيدان كلاهما فجعلا موافقين لمتبوعهما فى الإعراب ، شم اطرد ذلك فيا إذا أضيفا إلى ضمير متكلم أو مخاطب، بخلاف ما إذا أضيفا إلى ظاهر

لُوقُوعها ساكنة إثر كسرة ثم عوض منالكسرة الضمة لمناسبة الواو،وإن شئت قلت: استثقلت الضمة على الياء فيهما فنقلت منها إلى ماقبلها بعدسلب حركته ثم حذفتالياء لالتقاء الساكنين (قولهوإن لم تكن منهما)حال أي والحال أنهالم تكن منهما (قوله منها) متعلق بفقد (قوله هنا ) أي في هذا الكتاب، وإنما قيد به لأن ما ألحق لاينحصر في الأربعة المذكورة بل منه ما سمى به كما سيأتي في الشرح وغير ذلك ، فانظر النكت وغيرها وماذكره في كلا وكلتا هو اللغة المشهورة ، وكنانة يعربونهما مضافين إلى المظهر أيضا إعراب المثنى ، ومن العرب من يلزمهما الألف في الأحوال كلها أضيفا إلى مضمر أو مظهر نقله صاحب العبر ، قال الرضي : ولا أدرى ما صحته (قوله وهما كلا وكلتًا ) فيه تغيير لإعراب المتن فإن كلا وكلتا مبتدأ ومعطُّوف عليه والخبّر كالمثني ، وكذا جعله مع المضمر خبرًا لكان المحذوفة مع اسمها وإنما هو حال من ضمير. كلا وكلتا المستتر في الحبر مع أن حذف كان هنا غير مشهور وتقدُّم ما فيه ، وألف كلا أصل إذ لا ينقص الاسم عن ثلاثة عن ياء عند سيبويه لأنه الغالب فىالمتطرفة ولأنها أميلت ، وقيل عن واو لئلا يختلف مع كلتا فإن لامهاعن واو مثل تجاه وبنت وأخت لا عن ياء كليان إذ لاثانى له . وأما الإمالة فللكسرة أو للرجوع إلى الياء جرا ونصبا ، وألف كلتا عند سيبويه للتأنيثوالتاءعن الواو ٥ وقال الجرمى: الألف لام والتاء للتأنيث فلو سمى به ثم نكر لم ينصرف عند سيبويه وانصرف عند الجرمى. ويرد عليه أنه لا يعرف وزن فعتل وأن التاء لا تقع حشوا ولا بعد ساكن صحيح . وقال أبو على : إنما أبدلوا لام كلتا لأنها وقعت قبل ألف التأنيث ، ولا بد من اختلاف لفظ المذكر والمؤنث فيا عدا العلامة إذا كانت ألفا ألا ترى أنهم قالوا أحد وإحدى . وأما اللذان لا يكون بينهما اختلاف في غير العلامة فهما المذكر والمؤنث الذي علامة تأنيثه التاء ( قوله ولا ينفكان عن الإضافة النخ ) قال الرضى : واعلم أن كلا وكلتا لا يضافان إلا إلى المعارف كما يجيء في بابه والمضاف إليه يجب أن يكون مثنى إما لفظا ومعنى نحو : كلا الرجلين ، أو معنى نحو : كلانا ولا يجوز تفريقُ المثنى إلا في الشعر نحو : كلا زيد وعمرو ، وإلحاق الناء بكلا مضافا إلى المؤنث أفصح من تجريده نحو كلا المرأتين اه. وفي المغنى نحوه مع بسط .

ونقل فى المغنى أن ابن الأنبارى أجاز إضافة كلا إلى المفرد بشرط تكررها نحو: كلاى وكلاك مسنان. وأجاز الكوفيون إضافتها إلى النكرة نحو: كلا رجلين عندك محسنان ، فإن رجلين قد تخصصا بوصفهما بالمظرف وحكو اكلتا جاريتين عندك مقطوع يدها أى تاركة للغزل. وبه يعلم ما فى إطلاق الشارح حيث لم يقيد المظاهر بكونه معرفة ولا هو والضمير بالدلالة على اثنين (قوله مع المضمر) قال الرضى: وهو ثلاثة أشياء كلاهما وكلاكما وكلانا اه. وهو ظاهركما فى المغنى أيضا فى امتناع كلاكم لأنه جمع ، اللهم والا إذا تجوز به عن الاثنين (قوله لأنهما فى الأغلب) ومن غير الغالب أن تقول كلاهما جاءنى بعد ذاكر شخصين فلا يكون تأكيدا وكذا كلاكما جئنا وكلانا جئنا ، وهل يقال إن من غير الأغلب أيضا زيد وعمرو كلاهما (قوله ثم طرد ذلك فيا إذا أضيفا إلى ضمير متكلم أو مخاطب) نحو: جئنا كلانا وجئتما كلاكما ، فإنهما والحال ماذكر وإن كانا تابعين

فإنهما لايجريان على المثنى أصلا فلذا لم يلحقا به ، وجعل إعران ما بحركات المدرة على الآخر كالمقصور نظرا إلى إفراد اللفظ كقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ... .

ولما كان الإعراب بالحروف فرعا عن الإعراب بالحركات والإضافة إلى المضمر فرعا عن الإضافة إلى المظهر جعل الفرع للفرع والأصل للأصل :

ولفظان بلا شرط وإليهما أشار بقوله (وكذا اثنان واثنتان مطاقا) أي سواء أضيفا إلى ظاهر أو إلى مضمر أم لم يضافا ، لأن وضعهما وضع المثنى وإن لم يكونا مثنيين حقيقة إذ لم يثبت لحما مفرد فيعربان إعرابه (وإن ركبا) مع العاشرة كجاءنى اثنا عشر واثنتا عشرة ، وكلامه يوهم جواز إضافتهما إلى كل مضمر ، وليس كذلك فإن إضافتهما إلى ضمير التثنية ممنوعة فلا يقال جاء الرجلان اثناهما أو المرأتان اثنتاهما أو ثنتاهما، لأن ضمير التثنية

للضمير وهُو مثنى من حيث المعنى إلا أنه لا يسمى مثنى فى الاصطلاح لأن شرطه كما تقدّم أن يكون مفرده معربا فلا يصمع فى ذلك أن تكون كلا تابعة لإعراب ماقبلها إذ هو مبنى فقيل بالطرد هذا معنى كلامه ، وحينتنف فلا يخالف قول الرضى إنهما فى هسذه الحالة جاريان على المثنى لأنه أراد بالمثنى ما دل على اثنين لا المثنى فى الاصطلاح.

قال شيخنا الغنيمى : لكن قضيته وقضية كلام الرضى أنه إذا أضيفا إلى ضمير المخاطب لا يكونان البعين للمثنى المعرب : وأقول : قد صرحوا فى باب النداء أنه يقال ياتميم كلهم وكلكم ، ومثله ياغلاما زيد كلا كما أوكلاهما على الأصل، وحينئذ فني هذه الصورة قد تبع المثنى المعرب مع الإضافة إلى ضمير المخاطب ، اللهم إلا أن يقال إن ذلك عارض وخلاف الأصل فلم ينظر إليه (قوله فإنهما لا يجريان على المثنى أصلا) قال الرضى : لا يقال جاءنى أخواك كلا أخويك اه (قوله وكذا اثنان واثنتان ) أى ومثل المذكور من كلا وكلتا فى أنهما كالمثنى اثنان بالمثلثة للمؤنثين ومثله اثنتان فى لغة تميم وهما من أسماء التثنية ، وقيل إنهما مثنيان حقيقة (قوله مطلقا) أى حال كون كل منهما غير مقيد بكونه مع الضمير فيشمل ما قاله الشارح (قوله إلى ظاهر) أى غير مثنى .

قال في التوضيح في باب العدد: ولا يجمع بينهما أى بين الواحد والاثنين وبين المعدود، لا تقول واحد رجل ولا اثنا رجلين ، لأن قولك رجل يفيد الجنسية والوحدة ، وقولك رجلان يفيد الجنسية وشفع الواحد فلا حاجة إلى الجمع بينهما انتهى . وقضية كلامه أنه إذا لم يكن رجاين معدودا بل كان المراد من اثنين شخصين مضافين إلى شخصين آخرين وهو المعبر عنهما برجلين جازت الإضافة لانتفاء إضافة الشيء إلى نفسه وهو ظاهر المعتى ، وكذلك في إضافتهما إلى ضمير المثنى ويتعين ذلك في الإضافة إلى المفرد: وهذا معنى قول بعضهم يؤخد من كلام الأوضح أن محل الامتناع إذا أضيفا إلى المعدود، وأما إذا أضيفا إلى صاحبه فلا منع نحو: جاء اثناهما أى غلاماهما (قوله فيعربان إعرابه) الفاء للسببية ، والمهنى لأن وضعها وضع المثنى فبسبب ذلك يعربان إعراب المثنى ، وليست هي الفاء التي ينصب المضارع بعدها إذا تقد م نني كما يقع في الوهم لفساده ( قوله وكلامه يوم الن عني معنعة كما تقدم ( قوله فإن إضافتهما إلى ضمير التثنية ممتنعة ) قضية ذلك صحة إضافتهما إلى ضمير المفرد والى ضمير المفرد وكذا القول في الإضافة إلى ضمير المتنية فلا معنى لاستثنائه ؛ والذى تحور عندى في تحرير المسالة ولم أره منقول وكذا القول في الإضافة إلى ضمير التثنية فلا معنى لاستثنائه ؛ والذى تحور عندى في تحرير المسالة ولم أره منقول وكذا القول في الإضافة إلى ضمير التثنية فلا معنى لاستثنائه ؛ والذى تحور عندى في تحرير المسألة ولم أره منقول وكذا القول في الإضافة إلى ضمير التثنية فلا معنى لاستثنائه ؛ والذى تحور عندى في تحرير المسألة ولم أره منقول وكذا القول في الإضافة إلى ضمير التثنية فلا معنى لاستثنائه ؛ والذى تحور عندى في تحرير المسألة ولم أره منقول وكذا القول في الإضافة إلى ضمير التثنية فلا معنى لاستثنائه ؛ والذى المورد عندى في تحرير المسألة ولم أره منقول وكذا القول في الإضافة إلى ضمير التثنية فلا معنى لاستثنائه ؛ والذى تحرير عندى في تحرير المسألة والمراد المورد والمورد المورد المورد المورد المورد والمورد المورد المورد المورد المورد والمورد المورد والمورد المورد المورد المورد والمورد المورد والمورد المورد والمورد والم

نص في الاثنين فإضافة الاثنين إليه من إضافة الشيء إلى نفسه نبه عليه في شرح اللمحة :

[تنبيه] لم يذكر فيما ألحق بالمثنى فى الإعراب ماسمى به منه كزيدان عاماً فكان الأولى ذكره كما ذكر فيما ألحق بالجمع الآنى ماسمى به منه فير فع بالألف ويجر وينصب بالياء ، ويجوز فيه أن يجرى مجرى سامان فيعرب إعراب مالا ينصرف للعامية وزيادة الألف والنون ، وإذا دخل عليه أل جر بالكسرة كقوله :

» ألا ياديار الحي بالسبعان ·

(و) الملحق بالجمع المذكر السالم في إعرابه أربعة أنواع : ﴿

أحدها أسماء جموع وهى ما لاواحد لها من لفظها فمنها (أولو) بمعنى أصحاب اسم جمع لا واحد له من لفظه بل من معناه وهو ذو نحو – ولا يأتل أولوا الفضل منسكم والسعة أن يؤتوا أولى القربي – ونحو – إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار – ( وعشرون) اسم جمع وليس مفرده عشرة وإلا جاز إطلاقه على ثلاثين لوجوب إطلاق الحمع على ثلاثة مقادير الواحد ، ووجب أن يقال عشرون بفتح العين والشين (وأخواته) وهى من ثلاثين إلى تسعين بإدخال الغاية (وعالمون) بفتح اللام اسم جمع لعالم لاجمعا له لاختصاصه لمن يعقل ، والعالم علم فيسه

أنه إن أريد بالمضاف غير المضاف إليه صحت الإضافة مطلقاً لافرق بين المثنى وغيره من ضميره وغيره، وإن أريد بالمضاف والمضاف إليه شيء واحد امتنعت الإضافة مطلقا. أما المثني فلما فيه من إضافة الشيء إلى نفسه، وأما إلى غيره فلعدم التطابق واتحاد المضاف مع المضاف إليه كما هو الفرض شيخنا الغنيمي ( قوله نص في الاثنين فإضافة الأثنين إليه من إضافة الشي إلى نفسه ) يؤخذ منه امتناع إضافتهما إلى ما دل على اثنين بالنص (قوله وكان الأولى ذكره كما ذكر الخ ) قد يقال بل ذكره لأنه أراد بالمثنى ما سمى مثنى ولو فيما مضى فلا حاجة إلى ذكره فيما ألحق بالمثنى كذا قيل ، ولا يخني أنه لا يدفع الأولوية الموجهة بالقياس على الجمَّع (قوله فيرفع بالألف الخ) هذا واضح إذا سمى بصورته حال الرفع ، فهل كذلك إذا سمى بصورته حال النصب أو الجرحتي يجوز حينئذ أن يرفع بالألف كلامهم يشمل ذلك ، ويؤيده أنهم إذا جوزوا مع التسمية بصـــورة المرفوع أن ينصب ويجو فكذا إذا سمى بغير المرفوع يجوز أن يرفع بالألف، وهل يجوز أيضًا مع التسمية بصورة المنصوب أن يعرب إعراب مالا ينصرف بأن يحول إلى صورة المرفوع ويعرب بالحركات على النون ، وفيه نظر ، والجواز بعيد (قوله فيعرب إعراب مالا ينصرف) قيده في التسهيل بأن لايجاوز سبعة أحرف فإن جاوزها كاشهيبابان لم يجز إعرابه بالحركات ( قوله و إذا دخل عليه أل )كذا في التصريح ، وهل يؤخذ منه أنه إذا سمى به مقرونا بأل يمنع من الصرف لأن أل جزء كلمة محل نظر ( قوله ألا ياديار الحي بالسبعان ) صدر بيت عجزه : أبكى عليها بالبلي الملوان ، قاله تميم بن أبي مقبل ، والشاهد في السبعان فإنه في الأصل تثنية سبع فأجراه مجرى سلمان إذ لو أجراه مجرى التثنية لقال بالسبعين وهو اسم سوضع (قوله وهي مالا واحد لهـا من لفظها) أى غالبًا فلا يرد أن العالمين اسم حمع لعالم ( قوله لا واحد له من لفظه ) لأنه لم يأت أولى المفرد بخلاف ذوو فإنه جمع ذو حقيقة ( قوله بفتح العين والشين ) فإن قيل : إن شين عشرة ساكنة في لغة الحجاز وتـكسر في لغة تميم أو تفتح . قلت : هذا في التركيب ، تحو : اثنتا عشرة عينا قرى ُ بالسكون والـكسر ، وأما في غير التركيب ٰ فمفتوح الشين والعين كما ذكره الشارح فالقياس في جمعه كذلك ( قوله لاختصاصه بمن يعقل ) منع بعضهم ذلك : ونقل عن الراغب أنه يشمل غيرهم أيضا وإنما غلبوا في جمعهم بالواو والنون لشرفهم ، ويؤيده ما سلف أن كون العقل ابعض المجموع كاف، وبتقدير الاختصاص فهو جمع لعالم مرادابه العاقل، وعلى التقديرين لايكون

وفى غيره ، والجمع لا يكون أخص من مفرده ، ولذلك أى سيبويه أن يجعل الأعراب جمع عرب لأن العرب يعم الحاضرين والبادين والأعراب خاص بالبادين ، هذا قول ابن مالك ومن تبعه . وعلى ماقال غيره يكون جمع تصحيح لم يستوف الشروط لأن عالم اسم جنس وليس بعلم ولا صفة .

(و) الثاني جموع تصحيح لم تستوف الشروط منها (أهاون) جمع أهل (وواباون) جمع وابل وهو المطر

الغزير فإنهما ليسا علمين ولا صفتين .

(و) الثالث جموع تكسير وهي مالم يسلم فيها بناء واحدها منها (أرضون) بفتح الراء جمع أرض بسكونها ، وجمع هذا الجمع لأنه ربما يورد في مقام الاستعظام كقوله :

لقد ضبجت الأرضون إذ قام من بنى سدوس خطيب فوق أعـــواد منبر (وسنون) بكسر السين جمع سنة بفتحها ولامها واو أوهاء لقولهم فى الجمع سنوات أو سنهات

الجمع أخص من مفرده بل إما مساو أو أوسع دائرة لأن عمومه شمولي وعموم المفرد بدلى ، لـكن هذا لايقتضى كونه جمعا حقيقة وإن وقع ذلك فى شرح التوضيح ، لأن المفرد ليس علما ولا صفة بل اسم جنس فهو من الجموع التي لم تستوف الشروط كما قاله الشارح إلا أن يقال إنه اسم جرى مجرى الصفة فيسكون جمعا مستوفيا للشروط ، لكن بملاحظة أن الذي جمع إنما هو المراد به العاقل أو إنه المغلب إذ الصفة لا بد أن تسكون للعاقل كما لا يخنى .

هذا وقال بعضهم : الجمع قد يكون أخص من المفرد إذ قائمون أخص من قائم، إذ قائم يطلق على غير العاقل بحسب مفهومه ( قوله أبي سيبويه ) أي امتنع ( قواه يعم الحاضرين والبادين ) الحاضرون سكان الحاضرة و هي المدن والقرى والريف وهي أرض فيها زرع وخصب ، والبادون سكان البادية وهي خلاف الحاضرة ( قوله والأعراب خاص بالبادين ) إن كان المراد البادين من العرب فالأمر ظاهر ، وإن كان المراد أن الأعراب خاص بالبادين سواء كانوا من العرب أو العجم كما قيل به فيكون بين الأعرب والعرب عموم وخصوص من وجمه ( قوله يكون جمع تصحيح الخ) وذلك بأحد الطريقين المتقدمين إما منع اختصاص الجمع بالعقلاء وسو عه التغليب أو ادعاء أن المراد بالمفرد العقلاء فقط فتدبر ﴿ قوله ليسا علمين وَلا صفتين ﴾ اعترض بأن الأول صفة لقولهم : الحمد لله أهل الحمد ، وأجيب بأن الكلام فى الأهل بمعنى ذى القرابة لابمعنى المستحق للشيء ، و لو سلمأن الكلام فيه فهو لايقبل التاء المقصود بها التأنيث ولا يدل على التفضيل ( قوله و هي مالم يسلم فيها بناء و احدها ) أَىٰ لغير إعلالُ فلا نقض بنَّحو : الأعلون من جمع التصحيح المتغير للإعلال ، والمراد عدَّم السلامة إما لفظا أو تقديرًا ليدخل نحو: صنوان جمع صنو مما تغير تقديرًا بأن تقدر حركة صنو وسكونه مثلهما في سلم ، وحركة صنوانُ وسكونه مثلهما في غلمانُ ، وأما دعوى التغير بالزيادة فيه دون جمع التصحيح فتحكم إلا أن يفرق بأن تلك زائدة على حقيقة الجمع لمعنى بخلافها في التكسير ، والقول بأن نحو : صنوان جمع تصحيح ، لكن ليس كل جمع تصحيح يعرب بالحروف لتخلف ذلك فيما لم يستوف الشروط لايخنى مافيه (قوله منها أرضون ) اعلم أنْ أَرْضُونَ مِمَا شَلَا مِنْ باب سنين لآن مفرده أرضٌ وهي لفظ ثلاثي لم يحذف منه شيء فـكان ينبغي تأخير أرضين عن سنين ، وذكره مع بنين لينبه على شذوذهما (قوله بفتح الراء) إنما فتحت لأنه ناب عن أرضات . قال المُصنف : ويجوز إسكانها في الشعر ، وعبارة الدماميني : وحكى إسكانها ، وإنما كان الأصل أرضمات لأن الأرضمؤنثة نحو قوله تعالى ــ إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ــ وقولهم فى تصغيرها أريضة ( قوله ولامها واو أو هاء ) أوفيه للشك العارض من الجمع ومن مجيء الفعل على ماذكر ( قوله لقولهم في الجمع المخ ) ولمجيء الفعل على سانيت وسانهت ، وأصل سانيت سانوت فقابت الواو ياء لتجاوزها ،تطرفة ثلاثة أحرف (وبابه) وهوكل ماكان جمعا لثلاثى حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر كعزة وعزين وعضة وعضين بخلاف نحو: تمرة ، لعدم الحذف ونحو : عدة وزنة، لأن المحذوف الفاء، ونحو : يد ودم لعدم التعويض وشذ أبون وأخون ، ونحو : اسم وبنت ، لأن العوض غير الهاء ،

أى لأن الجمع يرد الأشياء إلى أصولها , واعترض بأن فيه دورا لأن الجمع فرع الإفراد ، وقد توقف العلم بأصالة ذلك آلحرف في المفرد على أصالته في الجمع ، وأجيب بمنع الدور لآن توقف الفرعية على ماذكر توقف وجود لاتوقف علم ، وتوقف أصالة الحرف على ما ذكر توقف علم لاتوقف وجود ، فلم تتحد جهة توقف ( قوله ولمجيء الفعل الخ ) أى والفعل المسند إلى ضمير متكلم أو مخاطب يرد الأشياء إلى أصُولها ، وإنما حذفوا الواو والهاء وعوضوا عنه التاء فىمحل المعوض منه على القياس كراهة تعاقب حركات الإعراب على الواو لاعتلالها وعلى الهاء لخفائها . وقد يقال لادلالة فى الجمع مجىء الفعل على ماذكر على تعيين أحدهماكما هو المشهور لجواز أن يكون له أصلان باعتبارهما اختلاف الجمع ومجيء الفعل على ماذكو (قوله جمعا لثلاثى) عبارة ابن الناظم ثلاثى في الأصل، وفي بعض النسخ ثلاثي الأصول ، وقضيتها أن منه مزيد الثلاثي لأنه لم يتعرض لسلب الزيادة : وحاصل ماذكره من هذا النوع الذي هو محذوف اللام ثلاثة أنواع : مفتوح الفاء كسنة فتكسر في الجمع وقد تضم حكَّى ابن مالك سنون بالضم ، ومكسورهاكعضة فتسلم فى جمعه غالبا وقد تضم نقله الصاغانى فى عزين ومضمومُها كثبة فيبجوز فى الجمع ضمُّها وكسرها ﴿ قوله ولم يكسُّر ﴾ أى تـكسير ا يعربُ فيه بالْحركات فلا يناف قوله أولا والثالث جموع تـكسير ( قوله كعزة ) بكسر العين المهملة وفتح الزاى الفرقة من الناس ، وأصلها عزى فالهاء عوض من آلياء التي هي لامها ، وتجمع على عزى وعزين ، والعزين الفرق من الناس المختلفة ، لأن كل فرقة تعتزى إلىغير من تعتزى إليه الأخرى ( قوله وعضة ) أصله عضه بالهاء من العضهوهو الكذب والبهتان، وفى الحديث « لايعضه بعضكم بعضا » فلامها هاء ، وقيل أصلها عضو من قولهم عضيته تعضية إذا فرقته فلامها واو ، ويدل للأول تصغيرها على عضية ، والثانى جمعها على عضوات ، لأن كلا من التصغير والجمع يرد الشيء إلى أصله ( قوله بخلاف تمرة ) أي وبخلاف الرباعي ( قوله ونحو عدة وزنة ) أي من كل ماكانت الهاء فيه عوضا عن الفاء وأصلهما وعد ووزن بكسر أولهما وسكون ثانيهما فاستثقلت الـكسرة على الفاء فنقات إلى مابعدها ثم حذفت الواو وعوض منها الْهاء ، وشذ لدون جمع لدة وأصلها ولدة وهي المساوى في السن ، ومحل ماذكر إذا لم يكونا علمين لمذكر ، فإن كانا علمين له جمعا هذا ألجمع فيقال عدون وزنون ؛ وهذا بخلاف شفة وشاة إذا جعلا علمين فلا يجمعان هذا الجمع لما شرطه بعضهم من كون الكلمة لاتكسر لها قبل العلمية كماصرح به الدماميني ، وكان ينبغي للشارح أن يذكر محذوف العين في المحترز عنه ( قوله ونحويد ودم ) أي مما حذفت لامه ولم يعوض منها شيء وأصلهما يدى ودمى بسكون الدال والميم . وذهب الكوفيون إلى فتح الدال ، والمبرد إلى فتح الميم ( قوله وشذ أبون ) أي لعدم التعويض ولو قال فشذ بالفاء لكان أولى ، وكأبين ما جمسع بالواو والنون من الأسماء الستة على مامر ( قوله لأن العوض غير الهاء ) وهو همزة الوصل في اسم وتاء التأنيث في بنت ۽ والفرق بين التاء و الهاء أن تاء التأنيث لاتبدل في الوقف هاء و تـكتب حجرورة ، وهاء التأنيث يوقف عليها بالهاء وتكتب مربوطة ، وقيل إن التاء في بنت وأخت ليست للتأنيث لأن ماقبلها ساكن صحيح والصيغة كلُّها للتأنيث وقيل للإلحاق بجذع أو للثنائى بالثلاثى ولو سمى بأخت وبنت مذكر لم يجمعا هذا الجمع خلافا للفراء ( ١٦ - يس فاكهي - أول )

ونحو : شاة وشفة لتكسيرهما على شياه وشفاه (وبنون) جمع ابن وقياس جمعه جمع السلامة ابنون كما يقال فىالتثلية ابنان ، ولكن خالف تصحيحه تثنيته لعلة تصريفية أدت إلى حذف الهمزة .

(و) الرابع ماسمى به منه أو مما ألحق به فمنه (عليون) اسم لأعلى الجنة ، وهو فى الأصل جمع على" بكسر

فإنه أجاز حذف التاء وجمعهما بالواو والنون ( قوله و نحو : شاة وشفة ) أصل شاة شوهة بسكون الواو فلما لقيت الواو الهاء لزم انفتاحها فانقلبت ألفا فصار شاهة فحذفت لامها وهي الهاء وعوض منها هاء التأنيث ، وأصل شياه شواه قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ، وأصل شفة شفهة حذفت لا مها وهي الهاء أيضا وعوض منها هاء التأنيث . والدليل على أن اللام هاء التصغير والتكسير وإنما لم بجمعا بالحروف لأن العرب استغنت بتكسيرهما عن تصحيحهما ، وشذ نحو ظبين جمع ظبية مع أنهم كسروها على ظباء ولام ظبية المحذوفة واو . قالوا : ظبوته إذا أصبته بالظبة وهي طرف السيف ( قوله وبنون ) لم يذكر الشارح غرض المصنف من هذه الكلمة وهي ليست من الأنواع الأربعة ، ولعله قصد بها الإشارة إلى أنها خالفت باب سنين ، ولو جعلها الشارح مما خرج بقيد هاء النأنيث وقال بعد اسم وشذ بنوجاد ( قوله لعلة تصريفية الخ ) قيل هي خفة التثنية و ثقل الجمع :

وقال الشهاب القاسمي فى شرحه : وبنون جمع ابن وقياسه ابنون ، لكنه جمع على أصل ابن وهو ينو بحذف اللام نسيا منسيا فى الجمع كما حذفت فى الواحد ، وإن جاءت تثنيته على القياس حيث قيل ابنان كأنهم أرادوا أن ينبهوا على أن الفاء فى الأصل مفتوحة انتهى : وهو مأخوذ من كلام الدمامينى فى شرح التسهيل .

وكتب شيخُنا الغنيمى : قد ٰ يقال ولم أره منقولا : إن صورة المعوض عنه وهو الواو موجودة فى الجمع ولا كذلك فى التثنية ، أو يقال لم تحذف فى التثنية ويقال بنان لوجود اللبس بالبنان وهى الأصابح انتهـٰى :

وكتب شيخنا عبد الله الدنوشرى بهامش نسخته [ شرح التوضيح ] مانصه : وذلك لأن ابنا أصله بنو حذفت لامه للتخفيف وعوض عنها همزة الوصل والجمع يرد الأشياء إلى أصولها ، فلما جمع رجعت الواو فذهبت الهمزة ثم حذفت الواو لعلة والمحذوف لعلة كالثابت فلم تأت الهمزة ، وأما فى النناية فلو رجعت الواو لم يكن هناك ما يقتضى حذفها لأنها متحركة بالفتح والفتح خفيف ، وقد حذفت أو لا لغرض التخفيف فلو رجعت لزال ذلك الغرض ، والمانع من حذفها لو رجعت ومن قلبها ألفا سكون مابعدها ولو حذفت لصار اللفظ بنان فيحصل اللبس ببنان المكف بخلاف بنون ( قوله فنه عليون ) أى مماسمي بالملحق ، وانظر حكمة التمثيل به دون أن يمثل بماسمي به من الجمع ( قوله اسم لأعلى الجنة ) استدل على ذلك في النصر بيح بقوله تعالى - إن كتاب الأبرار الني عليين - وفيه أن بقية الآية تدل على أن عليين اسم للمكتاب المرقوم إلا أن يصار إلى إضهار ، والتقدير على كتاب وفي الرضى : وهو اسم لديوان الخير على مافسره الله تعالى في قوله - كتاب مرقوم يشهده المقربون - كتاب وفي الرضى : وهو اسم لديوان الخير على مافسره الله تعالى في قوله - كتاب مرقوم يشهده المقربون - فعلى هذا ليس فيه شذوذ لأنه يكون علما منقولا عن جم المنسوب إلى علية وهي الغرفة ، والقياس أن يقال فعلى هذا ليس فيه شذوذ لأنه يكون علما منقولا عن جم المنسوب إلى علية وهي الغرفة ، والقياس أن يقال في المنسوب إليها على "ككرسي في المنسوب إلى كرسي ، وإن كان عليون غير علم بل هوجمع علية وليس بمنسوب إليها بمعنى الأماكن المرتفعة على أن معنى قوله - كتاب مرقوم - مواضع كتاب مرقوم ، فهو شاذ لعدم العقل ( قوله جمع على " ) لم يستوف الشروط فهو ملحق بالجمع قبل أن يجعل علما .

فإن قيل : ماسند الشارح فى أن المصنف أراد عليون المسمى به إذ يحتمل أنه من جموع التصحبح التى لم تستوف الشروط لأنه مفرد ليس بعلم ولا صفة ؟

قلت : لو أراد ذلك ذكره مع أهلين ولم يقصل بينهما يسنون وبابه ، ومعلوم أنه ليس من باب سنين لعدم

وما تقدم من أن المثنى والجمع معربان بالحروف هو المشهور من أربعة مذاهب فيهما وكلها ، شكلة. ومذهب الخليل وسيبويه أن هذه الأحرف على اللإعراب كالدال من زيد والحركات مقدرة فيها ، واختاره الأعلم وهو أقوى المذاهب ومع ذلك فقد رد عما هو مذكور مع جوابه فى المطولات ، وذهب الزجاج إلى أنهما مبنيان لتضمنهما معنى واو العطف كخمسة عشر ، وليس الاختلاف إعرابا عنده بل كل واحدة صيغة مستأنفة كماقيل

تغيير واحده (قوله وشبهه) معطوف على الأو ل وهو قوله أولو والضمير يرجع للجمع ، وهل يصح أن يرجع الضمير إلى عليين مع العطف عليه أو على أو لو تأمل (قوله فهذا وما قبله النخ) إشارة إلى أن قوله كالجمع خبر عن قوله أولو وما عطف (قوله ويجوز في هذا أن يجرى غسلين) أى يجوز في هذا النوع الرابع أن يجرى مجرى غسلين . والغسلين : هو ما يسيل من جلود أهل النار وصديدهم ، وبعضهم يطرد هذه اللغة في الجمع نفسه كالملحق به ، والشرط في الإجزاء المذكور أن لا يتجاوز سبعة أحرف كاشهيبابين ، فإن تجاوزها أعرب بالحروف كالملحق به ، والشرط في الإجزاء المذكور أن لا يتجاوز سبعة أحرف كاشهيبابين ، فإن أصل الإعراب بالحركة فيمكن (قوله من أربعة مذاهب النخ) فالأول إعرابها بالحروف . ومما استشكل به أن أصل الإعراب بالحركة فيمكن تقديرها من غير خروج عن الأصل. الثاني أن الإعراب مقدر فيا قبلها وهو الدال وهو رأى الأخفش ، ومن جملة مارد به أنه تقدير في غير الآخر والإعراب لا يكون إلا آخرا، وبأنه لم يحتج إلى تغييرهما كما لم يحتج إلى تغيير ما كما لم يحتج إلى تغيير المناف إنه المناف إنه يؤدى إلى أن تكون الكلمة معربة ليس بعد الإعراب ، وبه فسر أبو على مذهب الأخفش . واستشكل بأنه يؤدى إلى أن تكون الكلمة معربة ليس لما حرف إعراب وذلك غير موجود في الأسماء . الرابع : أن الإعراب ببقاء الألف والواو رفعا وانقلابهما نصبا وجرا ، وعليه المازني وطائفة ، وهو مبنى على أن الإعراب معنوى .

قال ابن عصفور: كأن الأصل قبل دخول العامل زيدان وزيدون فلما دخل العامل لم محدث شيئا فكان رك العلامة يقوم مقام العلامة ، فلما دخل عامل النصب والجر قلب الألف والواو فكان التغيير والانقلاب وعدمه هو الإعراب ولا إعراب ظاهر ولا مقدر . ورده ابن مالك باستلزامه مخالفة النظائر إذليس في المعربات ماثرك العلامة له علامة . وبهذا التقرير تعلم أن قول الشارح: ومذهب الخليل وسيبويه الخ خارج عن المذاهب الأربعة خلافا لمن خلط وخبط قاله شيخنا (قوله فقد رد بما هو مذكور النخ) قال الرضى: وفهم الإعراب من هذه الحروف يضعف هذا القول . ورده ابن مالك أيضا بلزوم ظهور النصب في الياء وبلزوم تثنيته المنصوب والمجرور بألف لتحرك الياء وانفتاح ما قبلها ؛ وأجاب أبو حيان عن الأول بأنهم لما حملوا النصب على حالة والمجرور بألف لتحرك الياء وانفتاح ما قبلها ؛ وأجاب أبو حيان عن الأول بأنهم لما حملوا النصب على حالة من قلبها قصد الفرق بين المثنى المذكور وغيره و إن كان القياس ماذكر من القاب ولذلك لاحظه من العرب من عبرى المثنى بالألف مطلقا انتهى. وأجيب أيضا بأنه ليس للمقدر حكم الملفوظ . وأوردوا على جواب أبي حيان يجرى المثنى بالألف مطلقا انتهى. وأجيب أيضا بأنه ليس للمقدر حكم الملفوظ . وأوردوا على جواب أبي حيان الأول أن المكلام على تقدير الإعراب بالحركات مقدرة ولاحمل علىذلك التقدير لأن النصب بفتحة مقدرة على الأول أن المكلام على تقدير الإعراب بالحركات مقدرة ولاحمل علىذلك التقدير لأن المواد بأنهم قلبوا الألف ياء المهاء والجر بكسرة مقدرة على الياء فا معنى ذلك الحواب ؟ ويمكن أن يجاب بأن المراد بأنهم قلبوا الألف ياء

فى هذان واللذان عند غيره ، ورده الرضى . ومن العرب من يلزم المثنى الألف مطلقا ويعربه بحركات مقدزة على الألف كالمقصور ، ومهم من بازمه الألف دائما وبعربه محركات ظاهرة على النون إجراء له مجرى المفرد; (و) إلا (أولات) بمعنى ذوات وهو اسم جمع لا واحدله من لفظه بل من معناها "وهو ذات ونظيره ألو في كونه اسم جمع إلا أن ألو يختص بالعاقل ولم بذكر هنا مما حمل على جمع المؤلث السالم غيره ، ومثله ما سمى به منه كأذر عات وعرفات

فى حالة الحروان يكن إعرابا لبقاء صورة الكلمة فى أحوالها، ولما كانت الياء أنسب بحالة الحر لمناسبتها الكسرة التي هى الجرحلوا النصب على الحر لمناسبته فى أن كلا فضلة ، ولما حملوه عليه ناسب أن يوافقه فى تقدير إعرابه وأن تقلب ياء موافقة بين المحمول والمحمول عليه (قوله ورده الرضى) بأنه لم يحذف المعطوف فى خسة عشر يل حذف حرف العطف فبنى . أما المثنى والمجموع فقد حذف المعطوف من حرف العطف لو سلم أنه كان مكررا محرف العطف فلم يبق المتضمن لمعنى حرف العطف .

فإن قال : بل المفرد الذي لحقه علامة التثنية والجمع تضمن معنى حرف العطف لوقوعه على الشيئين أو الأشياء ، وعلامة التثنية دليل تضمن ذلك المفرد واوا واحدة ، وعلامة الجمع دايل تضمنه أكثر من واو تقلنا : بل أهدر معنى العطف لو سلمنا أن أصله كان كذلك وجعل المفرد في المثنى واقعا على شيئين بلفظ واحد لاعلى وجه العطف كلفظة كلا إلا أن كلا لما تقع على المفرد لم تحتج إلى علامة المثنى لعدم اللبس بخلاف زيد ، وكذا جعل المفرد في الجمع واقعا على أشياء كلفظ كل إلا أن كل لم يحتج إلى علامة الجمع إذ لا تلتبس بالمفرد لأنها لم توضع له ، وليس كل لفظ مفرد يطلق على ذى أجزاء متضمنا لواو العطف وإلا وجب بناء ألفاظ العدد كخمشة ونحو : كل ورجال ، بل إذن لم توضع كلمة واحدة للمجموع ، ويبطل مذهب الزجاج إعراب نحو : مسلمات ورجال اتفاقا مع اطراد ماذكر فيهما انتهى ملخصا (قوله كالمقصور) وأما نونه في هذه الحالة فظاهر كلامه أنها مكسورة : وقال ابن عصفور : بجواز فتحها على هذه اللغة (قوله ويعربه بحركات ظاهرة النخ) فظاهر كلامه أنها مكسورة : وقال ابن عصفور : بجواز فتحها على هذه اللغة (قوله ويعربه بحركات ظاهرة النخ) ولا يخفي ما فيه إذ في جمع المذكر السالم نطق بكثير من الملحقات ومع ذلك أخرها إلا أن يقال هذا أمر مناسب بعد الوقوع فلا ينبغي نقضه .

وقال بعض الأفاضل: إمما قدمه ليتصل بالملحقات قبله وإن لم يكن من جنسها. ويمكن أن يقال إنما قدمه على قوله وما جمع لثلا يقع فى الوهم أن قوله وما جمع النخ عطف على مدخول السكاف فى قوله كالجمع فيتوهم أنه من الملحق بجمع الملاكر، وأن قوله فينصب بالسكسرة يختص بأولات :

قال شيخنا : وأصل أولات أوليات بضم الهمزة وقتح اللام قلبت الياء ألفا ثم حذفت لاجتماعها مع الألف والتاء المزيدتين ووزنه فعلت وهو كذو يلزم الإضافة إلى اسم جنس ظاهر (قوله ولم يذكر النخ) أى بناء على مافى بعض النسخ والذى فى غالبها ذكر ، وما سمى به منهما أى من أولات ، وما جمع بألف وتاء مزيدتين (قوله كأذرعات وعرفات) قيل فى التمثيل بذلك نظر إذ لاو احد لكل منهما فإنه لم يوجد أذرعة وعرفة ، وقول الناس عرفة شبيه بمولد وليس بعربي محض كما فى الصحاح عن الفراء . ويجاب بأن مافى الصحاح عجيب فقد ثبت فى الحديث والحجج عرفة، وعرفة كلها موقف لكنه يبتى النظر بالنسبة لأذرعات . ويمكن الجواب على بعد بأن الضمير في قول الشارح منه راجع إلى مافى قوله مما حمل عليه ، أو راجع إلى جمع المؤنث السالم بناء على أنه علم ، أو كالعلم في قول الشارح منه راجع إلى مافى قوله مما حمل عليه ، أو راجع إلى جمع المؤنث السالم بناء على أنه علم ، أو كالعلم

بالننوين فيهما ، وبعضهم يحذفه مراعاة للعلمية والتأنيث ، وبعضهم يعرب هذا النوع إعراب ما لاينصرف مراعاة للتسمية ، وقد روى بالأوجه الثلاثة قول امرىء القيس .. تنورتها من أذرعات وأهلها (وما جمع بألف وتاء مزيدتين) على مفرده وعدل عن تعبير غالبهم بجمع المؤنث السلم وإنكان جريا على الغالب كما قال الخبيصي إلى ماقاله تبعا لأبى حيان ليشمل ماكان مفرده مذكر اكحاهات وماسلم فيه بناء الواحدكما ذكر وما تغير فيه ذلك كسجدات ، لكن يرد عليه أن الذي جمع بألف وتاء مزيدتين هوالمفرد وهو لاينصب بالكسرة. ويجاب بما قاله ابن الصائغ أن الذي جمع بهما معناه الذي وقع عليه ما يجمع بهما وهو المجموع بهما

على ماأعرب بالإعراب المخصوص وإن لم يكن جمعا ويكون فى السكلام شبه استخدام. وقد يقال إنه مثال لغير أولات ، وجملة ولمثله ماسمى به منه معترضة والضمير للجمع غاية الأمر أنه لم يمثل له لظهوره (قوله بالتنوين فيهما) وهو للمقابلة فلا يرد أن حقهما منع الصرف (قوله مراعاة للعلمية والتأنيث)أى مع إعرابه بماكان يعرب به قبل التسمية فنى ذلك مراعاة الجمع فى الإعراب وما لاينصرف فى حذف التنوين وإن لم يكن فاصرف الكونه مشبها له فى الصورة.

قال الأشهونى في [ شرح التوضيح ] : وتكون المكسرة فى حال الجر نائبة عن الفتحة لأنه عند هؤلاء غير منصرف للعلمية والتأنيث انتهى : وقضية ذلك أنه لو سمى به مذكر كان مصروفا ، ووجهه أن التأنيث اللفظى هنا غير معتبر لأنهم صرحوا بأن مثل هذه التاء ليست للتأنيث، وبأن تاء التأنيث التى تمنع الصرف هى التى تقلب فى الوقف هاء ، فما اقتضاه كلام ابن عقيل فى [ شرح التسهيل ] من أنه لافرق حيث مثل له بهندات علم رجل أو امرأة محل نظر إلا على قول غير الجمهور إنها كهاء التأنيث (قوله تنورتها من أذرعات وأهلها) صدر بيت لامرى القيس الكندى فى محبوبته عجزه ، بيثرب أدنى دارها نظر عالى ، ومعنى تنورتها نظرت إلى نارها بقلمي ، وأدنى أقرب إلى الأرض وهو مبتدأ خبره نظر : أى منظور أو ذو نظر ؟

قال شيخنا عبد الله الدنوشرى: المراد المكان الذى يقرب من دارها صاحب نظر عالى: أى الراقى إذا أراد أن ينظر إلى دارها فلا بالله أن ينظر فى محل عال فكيف بمن هو بأذرعات، فالإخبار بالمصدر عن أدنى على حذف مضاف تقديره ذو نظر عال (قوله بألف وتاء مزيدتين على مفرده) أى بأن لايكونا فى المفرد أصلا أو يكونا ، لكن لايقابلان بالفاء والعين واللام كفاطمة وبنت وأخت كما نبه عليه الدماميني فى [شرح لامية العجم] ردا على الصفدى ، وإنما وجبت له علامتان ليكونا كزيادتى جمع المذكر ، وخصت الزيادة بالألف والتاء لأنه عرض فيه الجمعية وتأنيث غير حقيقى ، وكل واحد من الحرفين يدل على كل من المعنيين كرجال وسلمى والحمالة وضاربة .

لكن قال الرامى فى [ شرح الألفية ]: دلالة الألف والتاء على التأنيث مسلمة دون الحمدية ، وإنما تفهم الجمعية من أبنية الجموع (قوله وإن كان جريا على الغالب) وقد يقال إنه صار فى الاصطلاح اسها لما جمع بألف وتاء مزيدتين ، ومع ذلك فتعبير المصنف أولى لأنه لاإبهام فيه (قوله كحمامات) لو قال طاحات كان أولى، وجمع حمام على حمامات غير مطرد على ماسيأتى (قوله كما ذكر) أى فى قوله - خلق الله السموات - وهذا بناء على أن ذكر بصيغة الماضى المبنى للمعلوم، فإن كان بصيغة المبنى للمجهول فالمرادكما ذكر فى قول الشارح حمام وحمامات (قوله كسجدات) بفتح الحيم جمع سجدة بسكونها كحبلى وحبليات وصحراء وصحراوات، ألا ترى وحمامات را والهمزة قلبت واوا وكغرفة وغرفات بضم الراء وفتحها وسيدرة وسدرات بكسر الدال

فهو المفرد بوصف ضم غيره إليه لا المفرد قبل ضم غيره إليه ، واشترط كغيره أن تكون الألفوالتاء مزيدتين احترازا عن نحو : قضاة وأبيات إذ الألف في الأو ّل والتاء في الثاني أصليتان .

قال جدى رحمه الله تعالى فى شرحه على الآجرومية : ولا حاجة إلى هذه الزيادة لأن ذلك غير داخل تحت وله الماجمع بألف وتاء إذ المتبادر من ذلك أن تكون الألف والتاء مستحدثتين لأجل الجمع ، ولهذا اقتصر ابن مالك على قوله ، ومابتا وألف قد جمعا ، والذى يجمع بألف وتاء قياسا مطردا خمسة أنواع : ذو التاء مطلقا ، وعلم المؤنث كذلك إلا ما استثنى منهما ، وصفة مذكر لا يعقل

وفتحها (قوله فهو المفرد النخ) أنت خبير بأن المفرد بوصف الضم ليس هو المعرب هذا الإعراب ، بل المعرب هذا الإعراب مجموع المضموم والمضموم إليه ، فالأولى الحواب بأن المراد الجمع الذي جمع بهما أي الذي آلة جعيته إلحاقهما ( قوله ضم غيره ) وهو الألف والتاء ( قوله لاالمفرد قبل ضم غيره ) إذ لايصدق عليه ، والحال ماذكر أنه جمع بهما مخلافه مع اعتبار الضم إليه ، وما له أن الذي يعرب هذا الإعراب هو المسمى بالجمع بهما يعني مايطلق عليه ذلك تأمل ( قوله أصايتان ) وهي الباء في الأول والواو في الثاني لانقلاب ألف قضاة وعزاة عن أصل ، فإن أصلهما قضية وغزوة بفتح القاف والغين كساحر وسحرة فضموها بعد قلب اللام ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فرقا بينها و بين المفرد كفتاة ، وإنما قدروا كذلك لأنهم لم يروا جمعا على هذا الوزن في الصحيح والمعتل إذا أشكل أمره يحمل على الصحيح ، وهذا عند غير ابن مالك ، وأما هو فقال : إن فاعل المعتل اللام يجمع على فعلة ( قوله قال جدى الخ ) أى تبعا لغيره من شراح الألفية وغيرها ، وهو مبنى على أن الباء صلة جمع وذلك لأنه يؤخذ من باء الآلة المتعلقة بجمع زيادة الألف والتاء فلا حاجة للتقييد بزيادتهما ،وما هنا تبعا للتسهيل مبنى على أن الباء للملابسة وهي مع مجرورها في موضع الحال من فاعل جمع: أي ماجمع ملتبسا بذلك فقيده زيدتين لابد منه فكلا الأمرين صيح . وينقدح من هذا أن تحقق الاحتراز يتوقف على تلك الزيادة ، لأن خروج المحترز عنه بدونها مبنى على أمر غير متعين لاحتمال غيره، على أنه قد يمنع أن المخرجات لم يدل على جميعتها بالألف والتاء وأصالة أحدهما لاتنافي ذلك ( قوله لأن ذلك ) أي قضاة وأبيات (قوله قياسا مطرفا) أي جمعا مقيسا أو ذا قياس وقوله مطردا وصف مفيد للتأكيد ( قوله خمسة أنواع ) أي وما سواها مقصور على السماع ، وذلك كـأرضات وسجلات وحمامات وسرادقات وهو ما قاله ابن مالك . وقضية كلام الجامع أنه مطرد فيما لم يكسر •ن نحو : سرادق وحمام ، وهو ما نقله الرضي عن الفراء في كل خماسي أصلي الحروف لاستكراه تـكسيره ( قوله ذو التاء مطلقًا ﴾ أي تاء التأنيث المبدلة في الوقف هاء كتمرة ، والساكن ما قبلها كبنت وأخت وكذاكيت وذيت لو سمى بهما ولو مذكرًا ، وشمل قوله مطلقا العلم و اسم الجنس والمداول فيه بالتاء على تأنيث أو مبالغة كنسابات ( قوله وعلم المؤنث كذلك ) أي مطلقا سواء كانت العلامة ظاهرة كعزة وسلمي وخنساء أومقدرة كزينب وهند، وسواء كان لعاقل أو غيره ، وقول ابن أبي الربيع : شرطه أن يكون لعاقل لايعرف لغيره ( قوله إلا ما استثنى منهما) أما الأول فاستثنى منه المرادىشفة وشاة وأمَّة وامرأة ومرآة وقلة في النداء فلابجمع هذا الجمع استغناء بتكسيرها ونازعه الدماميني فنقل ما يصرح بجمع شفة على شفهات لا شفات برد ماذهب في الواحد كما في فعل في السكسير. وفي الصحاح أن الناقص من شفة الواو لأنه يقال شفوات، وحكى في المحـكم لجمع أمة أمثلة منها أموات. وأما الثاني فيستثنى منه ما تقدم إذا كانت أعلاما ، وباب قطام فى لغة أهل الحجاز (قوله وصفة ملكر لا يعقل) كجبال راسيات وأيام معدودات فلا حاجة لقول أبى البقاء إنه أجرى معدودات على لفظ أيام وقابل الجمع بالجمع

ومصغره، واسم جنس مؤنث بالألف إلا مااستنى منه، وتحذف له التاء فإن كان قبلها ألف أو هزة فكالتناية ، و تجمع حروف المعجم فما كان فيه ألف جاز قصره ومده بالإجماع فينصب بالكسرة وجو باحملا للنصب على الجر قياساعلى أصله وهو جمع المذكر السالم، وقضية إطلاقه أنه ينصب بها وإن كان محذوف اللام كثبة ولفة وهو مذهب البصريين يت وذهب بعض النحاة إلى أن محذوف اللام إذا لم ترد "إليه لامه في حال الجمع يكون نصبه بالفتحة. وفي التسهيل أت ذلك لغة ، وجرى عايه في الأوضح وسكت عن رفعه وجره لمجيئهما على الأصل ، وحينئذ يعلم استواء جره ونصبه ذلك لغة ،

عجازًا ، والأصل معدودة كما قال سبحانه – إلا أياما معدودة – أو جاء الجمع على معنى ساعات الأيام لأن الأيا**م** تشتمل على الساعات لأنه بناء على أن معـــدودات واحدها معدودة ، واليوم الذي هو واحد الأيام لا يوصف بمعدودة . وأنت قد علمت أن واحد معدودات معدود ، وأن صفة مالا يعقل يجمع بالألف والتاء بخلاف صفة المؤنث كحائض والعاقل كعالم ، نعم إن كانت صفة المؤنث خاسية الأصول جمعت هذا الجمع كما في نص الرضي ( قوله ومصغره ) أى مُصغر المذكر الذي لايعقل نحو : فليسات ودريهمات ودنينيرات، وخرج بذلك مصغر المؤنث أرينب وخنيصر تصغير أرنب وخنصروهما مؤنثان (قـــوله واسم جنس مؤنث بالألف) أى المقصورة أو الممدودة اسما أو صفة ، وخرج باسم جنس العلم كموسى وزكريا ، وبمؤنث اسم جنس لمذكر لم يجمع جمع تسكسير فالجمهور على عدم اطراده كحمامات وسرادقات خلافا للفراء فى اطراده وقوله بالألف أخرج المؤنث بالتاء فقد تقدُّ م أنه يجوز مطلقا ، والمؤنث بغير علامة فإنه لا يجوز مطلقا كعين وسن فلا يجمع بالألف والتاء ، وشذ من ذلك أم حيث جمعت بهما ( قوله إلا ما استثنى منه ) وذلك فعلى فعلان كسكرى مؤنث سكران وفعلاء أفعل نحو : حمراًء مؤنث أحمر ، كما لايجمع مذكرهما بالواو والنون نعم إن جعل سكرى وحمراء علمين جمعا هذا الجمع ، ولوكانت العلمية حكما نحو : بطحاء فإنه في الأصل صفة مقابلة لأبطح إلا أنها غلب استعالها بدوت موصوف فأشبهت الأسماء فجمعت جمعها فقيل بطحوات (قوله وتحذف له التاء) أي وجوبا استغناء بتاء الجميع ولئلا يجمع بين علامتي تأنيث ( قوله فإن كان قبلها ألف ) أي قبل التاء المحذوفة ولايختص الحكم بذلك بل حكم المقصور والممدود تقدمه تاء أولا حكم التثنية ، فإن كان قبلها ألف أو همزة قلبت الألف ياء ٰ في نحو فتاة ، وواواً في نحو : قناة ، وأقرت الهمزة في نحو : سقاءة، أو قلبت واوا فتقول فتيات وقنوات وسُقاءات وسُقاوات وتقول فی حبلی حبلیات ، وفی متی مسمی بـــه أنثی متیات بالتاء ، وفی عصا و إذا مسمی بهما أنثی عصوات و إذوات بالواو ، والهمزة التي تلي الفاء زائدة تصحح إن كانت أصلية نحو : قراءة وقراءات، وبجوز فيها القلب والتصحيح إن كانت بدلا من أصل نحو: بناءة وبناءات وبناوات، وإنما قيد الحكم بما ذكر لئلا يفهم أنه مخالف للنثنية لأنه لم يبينه في التثنية ( قوله وتجمع حروف المعجم ).أي أسماء حروف الخط المعجم : أي التي وقع عليها الإعجام، فالمعجم كالمدخل والمخرج وهو النقط وإطلاقه عليها تغليب لأن النقط فى بعضها، أو المعنى حروف الإعجام : أي إزالة المعجمة وذلك بالنقط ، وإنما يتم هذا إذا جعل الهمزة مقيسًا أو مسموعًا في هذه السكلمة ، وعلل في الهع جمعها بأنها إعلام ، وفيه نظر فقد صرح الرضي وغيره بأنها نـكرات بدليل وضفها بالنـكرات نحو : هذه ياء حسنة ، ودخول الألف واللام عليهاكاًلباء والتاء ( قوله فماكان فيه ألف ) أى فماكان آخره ألفا فخرج نحو : دال ذال صاد ضاد ( قوله جاز قصره ومده ) فيقال على القصر بايات بقلب الألف المقصورةياء، وعلى المد باءات بالإقرار للهمزة (قوله فينصب الخ) صريح في إعرابه ، وزعم الأخفش أنه مبنى في حالمة النصب وهو فاسد إذ لاموجب لبنائه ﴿ قوله ودُهبُ بعض النَّحاة ﴾ هو هشام من الكوفيين، وأجاز غيره منهم نصب هذا الجمع بالفتحة مطلقا ( قوله إذا لم ترد" إليه لامه الخ ) فإن ردت في الجمع كسنوات أو سنهات نصب فى الإعراب بالكسرة ، وإنما تخلفالفرع عن الأصل فى الإعراب بالحروف لعلة مفقودة فى الفرع ، وهى أنه ليس فى الإعراب والحروب بالكسرة على المفعول به عندا لحمهور فى المفعول به عندا لحمهور وعلى المفعول المطلق عند الحرجانى والزمخشرى وابن الحاجب ، ورجحه فى المغنى بأن المفعول به ماكان موجوداً قبل الفعل الذى عمل فيه ثم أوقع الفاعل به فعلا ه

والمفعول المطلق ماكان الفعل العامل فيه هو فعل إيجاده وإن كان ذاتا لأن الله سبحانه وتعالى موجد للأفعال والذوات جميعا، ومثله في هذا الحلاف: خلق الله العالم (و \_ أصطفى البنات \_) أفاد بذكر المثالين أن هذا الجمع بعضه مقيس كبنات في جمع بنت ، وبعضه مسموع كسموات جمع سماء ، وأن مافيه تاء التأنيث إذا أريد جمعه هذا الجمع تحذف تاؤه هربا من اجتماع علامتي تأنيث في كلمة واحدة (و) إلا (ما لاينصرف) وهو الاسم المعرب الفاقد للصرف الذي هو التنوين

بالكسرة نحو: اعتسكفت سنوات أو سنهات وسمع رأيت بناتك بفتح التاء حكاها ابن سيده ( قوله و إنما تخلف الفرع الغن) جواب عما يقال قد كملت مزية كون جمع المؤنث السالم معربابالحركات فهلا كملت مزية نصبه بالفتحة أيضا ( قوله ليس فى آخره ) لو قال ليس آخره كان أخصر وأظهر ، ولعل وجه ماقاله أن المراد فى موضع آخره حروف تصلح لإعراب أو آخره أعم من الحروف المذكورة ، والعام يصلح أن يكون ظرفا للخاص ( قوله ما كان موجودا قبل فعل الفاعل الخ ) أى فإيقاع الخلق أى الإيجاد عليه مستحيل إذ فيه تحصيل الحاصل وفيه نظر إذ إيقاعه عليه إنما المستحيل تحصيل مقارن للتحصيل ولا استحالة فيه إنما المستحيل تحصيله بحصول سابق عليه وذلك غير لازم .

وقال الأصفهاني في [شرح الحاجبية ] المفعول به بالنسبة إلى فعل غبر الإيجاد يقتضى أن يكون موجودا ثم أوجد الفاعل فيه شيئا آخر فإن إثبات صفة غير الوجود يستدعى ثبوت الموصوف أو لا . وأما المفعول به بالنسبة إلى الإيجاد فلا يقتضى أن يكون موجودا ثم أوجد الفاعل فيه الوجود بل يقتضى أن لايكون موجودا وإلا كان تحصيلا للحاصل (قوله وبعضه مسموع) كسموات لأن مفرده ليس واحدا من الأنواع الخمسة المتقدمة فإنه وإن كان اسم جنس لكنه ليس مؤنثا بالألف الممدودة ولذا صرف في قوله تعالى – وأوحى في كل سماء أمرها لأن ألفه زائدة وهمزته بدل من واو أصاية لأنها لام الكلمة قلبت هزة لتطرفها بعد ألف زائدة كما في كساء ، وليست الهمزة بدلا من ألف التأنيث لأن ألف التأنيث لابد أن تصحب أكثر من أصلين لأنها من أقسام الألف الزائدة (قوله وأن مافيه تاء التأنيث النح) أي كما في بنت وأخت ، وهذا يناء على أن التاء فيهما للتأنيث، وتفصيل الرائدة (قوله وأن مافيه تاء التأنيث النح أي كما في بنت وأخت، وهذا يناء على أن التاء فيهما للتأنيث، وتفصيل الكلام في ذلك في باب النسب من التوضيح (قوله وإلا ما لاينصرف) أي ما يصدق عليه مالا ينصرف : أي الاسم الفاقد للصرف وهو الفضل والزيادة على علامة الإعراب وهي التنوين أو غير ذلك (قوله وهو الاسم المعرب) أي بالحركات .

قال الرضى : وإنما لم يظهر أثر منع الصرف فى المثنى وجمع المذكر السالم مع اجتماع السببين فى نحو : أحمران ومسلمون علمين للمؤنث لأن النون فيهما ليست للتمكين كما ذكرنا حتى يحلف فيتبعه السكسر ، وأيضا فإن النصب فيهما تابع للجر فلم يتبع الجر النصب بل إن سمى بهما وأعربا إعراب المفرد : أى جعل النون مفتقرا لإعراب وجب منع صرفهما للعلتين لأن فيهما تنوين التمسكين ولا يتبع نصبهما الجر (قوله اللهى هو التنوين) أى المعهود وهو تنوين التمكين الدال على معنى يكون الاسم به أسكن ، وذلك المعنى هو عدم مشابهته للحرف

وحده لوجود علتين فرعيتين فيه من علل تسع أو واحدة تقوم مقامهما كما سيأتى آخر الكتاب . وأما الحر فليس داخلا فى مسهاه بدليل أن الشاعر متى اضطر إلى صرف الممنوع نو نه وإنما حذف تبعا لحذف التنوين ، ولانه لوجر بعد حذف التنوين لالتبس بالمبنى على الكسر كنزال ودراك

والفعل فدخل جوار وأعيم تصغير أعمى (قوله وحده) أى دون الجر بالكسرة عند المحققين لوجوه: منها أنه مطابق للاشتقاق من الصريف الذى بمعنى التصويت إذ لاصوت فى آخر الاسم إلا التنوين ، ومنها أن الشاعر متى اضطر إلى صرف المرفوع أو المنصوب نونه ، وقيل صرفه للضرورة مع أنه لا جر فيه ، ومنها غير ذلك .

وقال بعضهم: الصرف عبارة عن الجر والتنوين بدليل صحة الاشتقاق من الصرف الذي يمعني التصرف والتقلب في الحهات والجر زيادة تقلب وتصرف ، ولذلك قيل إنه أمكن أي أشد تصرفا في حركات الإعراب من غير المتصرف . ونوزع فيه بأنه إن سلم أنه مشتق من التصرف في الجهات مع إمكان منعه ، لكن يلزم منه أن لايكون التنوين من جملة الصرف لأنه لا يزداد تصرفه به في الحركات ( قوله لوجود علتين الخ ) أي شيئين مسميين بعلتي منع الصرف معتبرين فلا يشكل بهند إذا صرف، والعلة في اللغة عارض غير طبيعي يستدعي حالة غير طبيعية . وفي اصطلاح النحاة ليست بمعنى الموجب بل بمعنى ما ينبغي أن يختار المتكلم عند حصوله أمرا يناسبه ، وذلك الأمر المناسب يسمى بالحكم فعلى هذا يكون إطلاقه العلمة على كل واحد مجازاً لأن كل واحد جزء علة لاعلة تامة إذ الحسكم إنما يحصل باجتماع أثنين أو مايقوم مقامهما. وادعى العصام أن إطلاق العلة على المجموع هو المجاز ، وأن كل واحد يطلق عليه علة حقيقة ويدخل في التعريف المذكور مادخله الـكسر والتنوين للضرورة أو التناسب ، وما جمع بألف وتاء مزيدتين علما كأذرعات ، وما جمع بواو ونون علما لمؤنث كمسلمون وإن لم يحذف منهما الكسر والتنوين لثبوت العلمين في جميع ذلك ، ولم يبن الاسم لمشابهته للفعــــل في علمين مما ذكر لضعفهما إذلم يشبه الفعل لفظا مع ضعف الفعل في البناء، ولم يعط بها عمل الفعل لأنه لم يتضمن معنى الفعل الطالب للفاعل والمفعول : وإنماكم يقتنع في هذا الحكم بكون الاسم فرعا من جهة واحدة لأن المشابهة بالفرعية مشابهة غير ظاهرة ولا قوية إذ الفرعيَّة ليست من خصائص الفعل الظاهرة بل يحتاج في إثباتها إلى تـكلف، وكذًا إثبات الفرعية في هذه الأسماء بسبب هذه العلل غير ظاهرة كما يجيء فلم يكف واحدة منها إلا إذا قامت مقام اثنين وكان إعطاء الاسم حكم الفعل أو لى من العكس مع أن الاسم لما شابه الفعل فقد شابهه الفعل لأن الاسم تطفل على الفعل فيما هو من خُواص الفعل، وليس ذلك لمطلَّق المناسبة وحصر العلل في التسع استقرائي ( قوله بدليل أن الشاعر الُّخ ) قيل في توجيه ذلك إن الجر بالكسرة عاد في حالة الضرورة مع أنه لاحاجة داعية إلى إعادته إذ الوزن يستقيم بالتنوين وحده ، فلو كان السكسر حذف أيضًا لمنع الصرف كالتنوين لم يعد بلاضرورة إليه إذ مع الضرورة لاير تُذكب إلا قدر الحاجمة ( قوله وإنما حذف الخ ) عطَّف على قوله فليس داخلا الخ وضمير حذف للجر بالكسرة.

قال الرضى : وقو وا هذا القول بأنه لما لم يكن مع اللام والإضافة تنوين حتى يخذف لمنع الصرف فلم يسقط السكسر ، فظهر أن سقوطه لتبعية التنوين لا بالأصالة انتهى .

وقال بعضهم: الصرف هو الجر والتنوين معا فحذفهما للعلتين أومايقوم مقامهما هومنع الصرف، وعلى الجملة فلاكلام أن غير المنصرف لايدخله التنوين المذكور ولاالكسر، لكن هل هما ممنوعان منه معابطريق الأصالة أوالممنوع إنماهو التنوين والكسر بطريق التبع (قوله لالتبس بالمبنى على الكسر) لأن المكسرة لا تمكون إعرابا إلا مع التنوين إنماهو التنوين والكسر بطريق التبع (قوله لالتبس بالمبنى على الكسر) لأن المكسرة لا تمكون أعرابا إلا مع التنوين

فيجر بالفتحة نيابة عن الكسرة حملا للجر على النصب دون غيره، لأن الفتحة إلى الكسرة أقرب منها إلى الضمة فحملت على الأقرب (نحو: مررت بأفضل منه) وبمساجد وصحراء، وهذا الحسكم مستمر فيه (إلامع أل) أو بدلها سواء كانت أل موصولة أم معرفة أم زائدة (نحو) مررت (بالأفضل) وباليزيد ونحو قوله: متبيت بليل أم أرمد اعتاد أولقا ه (أو) مع الإضافة ولو تقديرا (نحو) مررت (بأفضلكم) وقوله به ابدأ بذا من أول ه في رواية الكسر بلا تنوين على نية المضاف إليه فإنه حينئذ يجر بالكسرة لفظا أو تقديرا على الأصل ، لأن المكسرة إنما حذفت تبعا لحذف التنوين والمضاف وما فيه أل لايقبلان التنوين، فلا يقال إنه عدوف منهما ليستنبع حذفه حذف الجر؛ وظاهر كلامه أنه في ذلك باق على منع صرفه لكنه يجر بالكسرة . وفي المسألة ثلاث أقوال: الصرف هو مطلقا بناء على أن الصرف هو الجر . والمنع مطلقا لفقد التنوين

أو الألف واللام أو الإضافة، وقبل لئلا يتوهم أنه مضاف إلى ياء المتكلم و إنما حذفت واجتزى بالكسرة كما في هذا غلام بالكسر من غير ياء فقد حكى أبو عثمان أنها لغة في غير النداء و عليه أنشد «شرقت دموع بهن فهى سجوم وأراد دموعى ، وقبل لأن التنوين خاص بالاسم والجر خاص أيضا فتبع الخاص الخاص (قوله فيجر بالفتحة) لا نقض بما سمى به مؤنث من الجمع بألف وتاء وما ألحق به بناء على أنه ، هرب إعراب أصله لأنا لا نسلم أنه غير منصرف كما ذهب إليه الزنح شرى ، أو لا يوصف بالانصراف وعدمه. سلمنا ، ولكن ما سبق يخصص ما هنا فإنه يفيد أنه على اللغة الفصحى يعرب بإعراب جمع المؤنث السالم (قوله الامع أل) استثناء من محذوف، والتقدير فيجر بالفتحة في سائر أحواله إلا حالة كونه مع أل أو مع الإضافة (قوله أو بدلها) كما م في لغة حمير (قوله فيجر بالفتحة في سائر أحواله إلا حالة كونه مع أل أو مع الإضافة (قوله أو بدلها) كما في لغة حمير (قوله موصولة) كقوله به وهن الشافيات الحوائم و يخفض الحوائم بالمكسرة لدخول أل الموصولة عليه وهي جمع حائمة (قوله بالأفضل) مثال لما فيه أل المعرفة فإن أل الداخلة على أفعل التفضيل معرفة ، وكذا الداخلة على الصفة المشبهة كالأعمى والأصم واليقظان على الأصح كما في المغنى وغيرة (قوله وباليزيد) مثال للزائدة وهوكلمة من بيت وهو:

رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديداً بأعباء الخلافة كاهله

يخفض يزبد لدخول أل الزائدة عليه بناء على أنه باق على علميته ، وبحتمل أنه قدر فيه الشيوع فصار نكرة ثم أدخل أل عليه للتعريف كما قال المصنف فى شرحه ، وعليه فلا شاهد (قوله تبيت بليل الخر) مثال لما معه بدل أى يبيت بليل الأرمد ، والولوق شبه الجنون (قوله نحو : بأفضلكم) التمثيل به أولى من بعثماننا لأن الأعلام لا تضاف حتى تنكر ، وإذا صار نحو : عثمان نكرة زالت منه إحدى العلتين ودخل فى باب ماينصرف وليس المسكلام فيه ، ولم بذكر المصنف جواز الصرف للضرورة والتناسب لقلته ، وإنما يتعرض فى المختصرات للأوور المشهورات (قوله وظاهر كلامه) فإن الحسكم النابت للمستثنى نقيض ماقبله وماقبله هو الجر بالفتحة فيكون المثابت لما بعد إلا هو عدم الجر بالفتحة ، والظاهر بقاء ماكان على ماكان من كونه غير منصرف (قوله ثلاثة ، أقوال) قال بعضهم : لا ثمرة لهذا الخلاف ، وبعد هذا البناء الذى ذكره الشارح يضمحل الخلاف بالكلية (قوله الصرف مطلقا) وذلك لأن عدم انصرافه إنما كان لمشابهة الفعل فلما ضعفت هذه المشابهة بدخول ماذكر قويه القبين بالمنون وحده أو مع الجر ، وذلك لأن المصرف والتنوين لعلة لأن القول بالمنع مطلقا يتمشى على القول بأن الصرف هو التنوين وحده أو مع الجر ، وذلك لأن المنوع بالأصالة هو التنوين وسقوط الكسر إنما هو بأن الصرف هو التنوين وحده أو مع الجر ، وذلك لأن المنوع بالأصالة هو التنوين وسقوط الكسر إنما هو

والتفصيل إن زالت منه إحدى العلتين بالإضافة أو بأل صرف كالعلم فإنه تزول منه العلمية بالإضافة أو بدخول أل عليه ، وإلا فلا كالوصف وهو المختار، وسكت عن رفعه ونصبه لأنهما على الأصل وحينئذ يعلم أيضا استواء جره ونصبه فى الإعراب بالفتحة، ويظهر الفرق بينهما كما قال ابن مالك بالعامل أو التابع:

(و) إلا (الأمثلة الخمسة) سميت بذلك لأنها ليست أفعالا بأعيانها كما أن الأسماء الستة أسماء بأعيانها ، وإنما هي أمثلة يكني بها عن كل فعل كان بمنزلتها فإن يفعلان كناية عن يذهبان أو يستخرجان ونحوهما وكذلك الباقى، وسميت خمسة على إدراج المخاطبين تحت المخاطبين، والأجسن أن تعد ستة قاله المصنف في شرح اللمحة (وهي) كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة نحو (يفعلان) بالياء التحتية للغائبين (ويفعلون)

بتبعية التنوين ، وحيث ضعفت مشابهته للفعل التي هي سبب منع الصرف بدخول ماهو من خواص الاسم لم تؤثر إلا في سقوط التنوين لمنع المدى هو المكسر فعاد الكسر إلى حاله وسقط التنوين لمنع الصرف . لا يقال : حرف الجر أيضا من خصائص الأسماء . لأنا نقول : هو ليس من الخصائص الممتزجة بالاسم الصائرة معه كاحة واحدة بخلاف ماذكر ، ألا ترى أن العامل يتخطى أل ويعمل فيا هو مدخولها، وأن المضاف يكتسب من المضاف إليه التعريف وغيره ويصير المضاف إليه علامة تمامه (قوله والنفصيل إن زالت الخ) قال الأستاذ الصفوى : وفي وجه الخلاف إشكال لأن الظاهر منه أن منهم من قال إنه غير منصرف سواء بتى العلتان أولا ، وإذا لم تبق العلتان فاوجه القول بمنع الصرف إذ لابد في منع الصرف من العلتين ، ولو اكتفوا بالعلتين قبل اللام والإضافة لزمهم الاكتفاء بالعلل الأصلية كالعلمية والعجمة والتأنيث وإن زالت انتهى. وقوله وإن زالت كأن يقال مثلا في إبراهيم إذا نكر إنه غير منصرف لأن العلمين فيه قبل التنكير ، وقد يلتزم ذلك القائل هذا المقدار بالنسبة للتسمية بذلك لا لإجراء حكم مالا ينصرف عليه فتأمله .

وقال ابن جماعة : الحتى أنه لاخلاف وتخريج القولين المطلقين على هذين الحالين (قوله بدخول أل) أى المعرفة إذ الزائدة لا تزول بها العلمية (قوله وإلا الأمثلة الخمسة) أى مايصدق عليه الأمثلة الخمسة لا نفسها (قوله سميت بذلك) أى بالأمثلة الخمسة كما هو الظاهر المتبادر من رجوع الضمير إلى الموصوف مع صفته، وإن كان التعليل وهو قوله لأنها ليست النخ ناظرا للموصوف فقط لأنه إنما يتعلق به ، لأن ذلك لا يقتضى رجوع الضمير إلى الموصوف فقط المخالف للظاهر إذ اعتبار الصفة لا ينافى التعليل (قوله لأنها ليست النخ) انظر هل المنه المنه

بالياء كذلك للغائبين (و) نحو (تفعلان) بالتاء الفوقية للمخاطبين (وتفعلون) بالتاء كذلك للمخاطبين (وتفعلين) بالناء كذلك للمخاطبة ، ولا فرق بين أن تكون الألف والواو ضمير بن نحو: الزيدان يفعلان والزيدون يفعلون ، أو علامتين في لغة طبي نحو: يفعلان الزيدان ويفعلون الزيدون . وأما ياء المخاطبة فلا تكون إلا ضميرا ، وإذا بسطت هذه الأمثلة كانت ثمانية كما قاله المحودى ، وكلها خرجت عن الأصل في جميع الأحوال (فترفع بثيوت) النون

أى جماعة الذكور حاضرة نحو: أنتم تقومون ، أو غائبة نحو: الزيدون يقومون والتعبير بالجماعة أحسن من التعبير بجمع لشموله لنحو: زيد وعمرو وبكر يقومون (قوله للغائبين) أى المذكرين نحو: الزيدون يقومون ، والمراد بالغائب غير المخاطب (قوله للمخاطبين) أى المذكرين نحو: أنتما ياذيدان تقومان ، وكذلك المغاثبتان المؤنثتان نحو: أنتما ياهندان تقومان المخاطبين ، وكذلك المغاثبتان المؤنثتان نحو: الهندان تقومان ، فإنه مغاير لما قبله لأن التاء فيه للتأنيث دون الخطاب لأن الفاعل غائب ، وفي الأول للخطاب لأن الفاعل غائب ،

بق لوكانت الغائبتان بلفظ ضمير الغيبة فهل يقال هما تفعلان بالفوقية حملا للمضمر علىالمظهر ورعيا للمعنى ونظراً إلى أن الضمائر تردَّ الأشياء إلى أصولها،أو يفعلان بالتحتية رعيا للفظ فهذا اللفظ يكون للمذكرين . ذهب إلى الأول ابن أبي العافية وهو المرجح وبه جاء السماع. وإلى الثانى ابن الباذش كما قد تقدم فى بحث الفعل المضارع، فظهر أن المعانى سبعة والألفاظ خمسة (قوله ولا فرق بين أن تكون الألف النخ) ولهذا كان تعبيره فما سلف بألف اثنين الخ أولى من تعبير غيره بضمير البخ ( قوله أو علامة ) أى حرفا دالاً على التثنية والجمع وذلك في فعل الاثنين الغائبين والتنتين الغائبتين والجمع المذكر الغائب ، وقد مثل الشارح للغائبين ولجمع الغائبين وبقي عايه المؤنثتان الغاثبتان نحو : تقومان الهندان ، وكان ينبغي ذكر ذلك لخفائه وشهرة ماذكره وليـكُون توطئة لما يأتى عن المكودي (قوله فلا يكون إلا ضميرًا على الأصح) وقيل إنها حرف خطاب عند المازني والأخفش (قوله وإذا بسطت ) من حيث كون الألف والواو علامة وضميرا (قوله كانت ثمانية) لأن الواو تكون علامة في جمع المذكر والألف تنكون علامة في مثني الغائب المذكر وفي مثني الغائبتين فهذه ثلاثة مع الخمسة المجموع ثمانية ، وعلى ماقاله المصنف وابن قاسم فهمي عشرة كاملة ، ولا يخني أنها قد تزيد بالنظر, إلى أنه قد يغلب مذكر على مؤنث وإن كان المؤنث أكثر ومخاطب على غائب نحو: أنت والزيدان تفعلون بالتاء الفوقية، وانظر لوكان المخاطب مؤنثا نحو : أنتما ياهندان والزيدان ، فهل يقال تفعلون بالفوقية تغليبا للمخاطبين على الغائبين وإن كانا مذكرين أو محل الحكلام فما إذا اتخدا تذكيرا وتأنيثا ؟ وحينئذ فيقال في المثال المذكور يفعلون بالتحتية تغليبا للذكور وغير ذلك ، وإلى انقسام المؤنث إلى حقيقي التأنيث ومجازيه وما تأنيثه باعتبار اللفظ وما تأنيثه بالتأويل نحو : الـكتابان تجيئان على تأويلهما بالصحيفتين .وقد يقال : إن العدد باعتبار النظر إلى بجرد الألفاظ لاإلى معانيها فليتأمل ( قوله بثبوت النون ) أي بالنون الثابنة و إنما أعربت هذا الإعراب لأنهم أرادوا أن يعربوها بالحروف كما أعربوا نظيرها من الأسماء لأنها مثل ضاربون وضاربان وضاربين في مطلق الحركات والسكنات، ولا يمكنهم جعل الواو والألف والياء علامة فيها لأدائه إلى اجتماع مثلين فجعلوا النون علامة لأنها شديدة الشبه بحروف العلة ولذا تدغم في الواو والياء ، وزيدت ساكنة في نحو : جحفل ، كما زيدت واوفدوكس وياء سميدع وألف عذافر ، وأبدلت منها الألف في نحو : رأيت زيدا، وحذفت في نحو - قل هو الله أحد الله الصمد - ثم حذفوها

المسكسورة بعد الألف غالبا المفتوحة بعد أختيها نيابة عن الضمة نحو : أنتم تفعاون ، لأنها شبيهة بالواو من حيث اللغة ومن حيث أنها تحذف للجازم (وتجزم وتنصب بحذفها) نيابة عن السكون والفتحة (نحو : وفيان لم تفعلوا ولن تفعلوا -) ولا فرق فيا ذكر بين أن يكون الفعل المنصل به ماتقدم صحيح الآخر أو معتله وإن لحقه شيء من الحذف أو التغيير كما في نحو : أنت تدءين لعلة تصريفية ، وقدم الجزم على النصب لأن النصب عمول على الجزم كما على الجر في المثنى والمجموع على حده لأن الجزم نظير الجر في الاختصاص ، وأمانحو عمول على الجزم كما على الجر في المثنى والمجموع على حده لأن الجزم نظير الجر في الاختصاص ، وأمانحو أتحاجوني - فالمحذوف منه نون الوقاية على الأصح لانون الرفع لفقد الناصب والجازم ، وماقيل من أن حذف نون الوقاية مفوت للغرض الذي جيء به لأجله منظور فيه إذ هو حاصل بنون الرفع ، هذا ماجرى عايه في الشذور ، وعكس في الأوضح فصحح أن المحذوف نون الرفع تبعا لابن مالك . وقد تقدم أنها تحذف أيضا

لأجل الجازم ثم حملوا النصب عليه كما حملوه على الجو في نظيره من الأسماء لأن الجزم نظير الجو في الاختصاص، وإنما جاز وقوع علامة الرفع بعد الفاعل لأن الضمير المرفوع المتصل كالجر خصوصا إذا كان على حرف من حروف المد واللين فالكلمة معها كمنصور ومسكين وعماد وإعرابها بما ذكر هو المشهور ، وقيل إنها معربة بالألف والواو والياء كما أنها في المثنى كذلك وعليه فهي حروف والفاعل مستتر فليحرر ، وقيل الإعراب مقدر قبل هذه الأحرف (قوله المكسورة بعد الألف) أي على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين ، وقيل تشبيها بالمثنى (قوله غالبا) وقد تفتخ بعد الألف قرى و أتعدانني أن أخرج ـ وقد تضم معها كما ذكره ابن فلاح فى تفسيره واستدل بماقرى شاذا ـطعام ترزقانهـ بضم النون ( قوله المفتوحة بعد أختيها ) أى الواو والياء للمخفة ، وقيل تشبيها بالجمع (قوله لأنها شبيهة بالواو ) وهذا إنما يظهر فيماكان متصلا بالواو ويحتاج قياس ماكان متصلا بالألف والياء عليه ، وماذكرناه فيما سلف في وجه الشبه بين النون وحروف العلة العامة لا يحوج إلى القياس فهو أظهر وإن اقتصر الرضى وأتباعه على التخصيص ( قوله فإن لم تفعلوا ) تفعلوا مجزوم بلم ولم تفعلوا في محل جزم بإن وعدم إعراب بالحرف إنما هو حيث لم ينضم لغيره فليس أحد الحرفين غير عامل كما قيل ، ولاكلاهما عامل في تفعلوا علىجهة التنازع إذ لاتنازع في الحرف إلا على قول ابن العلج ( قوله أنت تدعين ) أصله تدعوين حذفت حركة اللام التي هي الواو ثم حذفت لالتقاء الساكنين وقلبت الضمة التي كانت قبل الواو كسرة لمناسبتها الياء ولئلا تنقلب الواوياء فصار وزنه تفعين بعد أن كان تفعلين (قوله وأما يحو أتحاجونى) جواب سؤال مقدر نشأ من أن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون فمابالها حذفت ؟ فأجاب بأن المحذوف إنما هو نون الوقاية والموجود نون الرفع .

واعلم أنه إذا اجتمع نون الوقاية مع نون الرفع جاز الحدف والإثبات مع الإدغام والفاك وقرأ نافع بالحدف في – تأمروني أعبد أيها الجاهلون – وقرأ ابن عامر – تأمرونني – بالفاك وقرأ الباقون بالإدغام ، وأراد بنحو ستخاجوني – ما اجتمع فيه نون الإعراب مع نون الوقاية ، واحترزنا بنون الإعراب عن نون الضمير ونوني التوكيد فإنها لا يجوز حدفها مع أحدهما وإقامتها مقامها ، لأن نون الإعراب كنون الوقاية في أن كل واحد منهما لأمر لفظي مخلاف نون الضمير ونون التوكيد (قوله لا نون الرفع الغ) ولأن نون الرفع علامة الإعراب فينبغي المحافظة عليها ، ولأن نون الوقاية هي التي حصل بها الثقل والتكرار فكانت أولى بالحدف (قوله فصحح أن المحذوف نون الرفع ) لأمور منها أن نون الرفع قد تخذف بلا سبب ولم يعهد ذلك في نون الوقاية وحذف ماعهد حذفه أولى ، وعلى هذا إذا دخل الجازم عليه فإعرابه مقدر (قوله وقد تقدم الخ) أي في نحو : لتسمعن بضم

لتوالى الأمثال . وأما حذفها لغير ذلك فشاذ نثرا ونظما كقوله :

أبيت أسرى وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي

(و) إلا (الفعل المضارع المعتل الآخر) وهو ما آخره ألف أو واو أو ياء ، وسميت أحرف علة لأن من شأنها أن ينقلب بعضها إلى بعض ، وحقيقة العلة تغيير الشيء عن حاله وتقييده الفعل بالمضارع كغيره لبيان الواقع لا للاحتراز إذ لايعرب من الأفعال سواه (فيجزم بحلف آخره) وهو حرف العلة نيابة عن السكون ، لأن أحرف العاة لضعفها بسكونها صارت كالحركات فيتسلط عليها العامل تساطه على الحركات (نحو) زيد (لم يغز ولم يخش ولم يرم) بحلف أواخرهن والحركات أدلة عايهن، وأما نحو قوله :

العين ، والحدف لتوالى الأمثال واجب ولتوالى المثاين كما هنا جائز (قوله فشاذ) فلا يقاس عليه فى الاختيار (قوله نثرا) كقوله تعالى فى قراءة – ساحران تظاهرا – أى أنها ساحران تتظاهران فحذف المبتدأ وأدغم التاء فى الظاء، وفى الصحيح « لاندخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا » فحذفت من لاندخلوا ولا تؤمنوا (قوله كقوله أبيت أسرى النخ) أبيت مضارع بات الناقصة واسمها مستتر وجوبا وجملة أسرى فى محل نصب خبر. والشاهد فى تبيتى وتدلكى إن كان المقصود مجرد الإخبار ، وإن كان المقصود إنكار حالها أو التعجب وهوزة الاستفهام محذوفة فيكون قوله تبيتى منصوبا بأن مضمرة بعدواو المعية فى جواب الاستفهام ، والتقدير أبيت أسرى وتبيتى تدلكين أنكر قضية الجمع بين الحالين أو التعجب منها فالشاهد إذن في تدلكى فقط إذ هو مرفوع قطعا قاله الدمامينى ؟

قال شيخنا الغنيمي : لم لا يجوز أن يكون با.لا من الفعل المنصوب فلا شاهد فيه قطعا فتأمل بلطف (قوله المعتل الآخر ) بإضافة المعتل إلى الآخر إضافة لفظية : أي الذي اعتل آخره فهو من إضافة الوصف إلى فاعله ، والدليل على أن إضافته لفظية وقوعه صفة للنكرة نحو : هذا فعل معتل الآخر، ، فقوله المعتل الآخر بدل أو نعت مقطوع ، ولا يصح كونه عطف بيان أو نعتا غير مقطوع لأنه تابع لمعرفة ( قوله وهو ما آخره ) أى فعل آخره في اللفظ ماذكر إنكان الضمير٬ راجعًا للفعل المعتل لابقيدكونه مضارعًا ، ويصح رجوعه للمعتل الآخر لابقيد كونه فعلا مضارعا فيدخل فيه الاسم والفعل بأقسامه ، ومثل للمضارع فقط لأنه المقصود (قوله ألم يأتيك اليخ ) البيت لقيس بن زهير ، والأنباء جمع نبأ وهو الخبر ، وتنمى بفتح 'تماء الفوقية تنتشر في الأطراف وفاعل يأتى مالاقت والباء زائدة فيه ، وجملة والآنباء تنمى معترضة بين الفعل وفاعله أو ضمير يعود على مابناء على أن يأتى وتنمى تنازعا ما فأعمل الثانى وأضمر الفاعل فى الأوَّل فلا اعتراض ولا زيادة . والمعنى على الأوَّل أوجه إذ الأنباء من شأنها أن تنمي بهذا وبغيره ، واللبون جماعة الإبل ذات اللبن ،والشاهد فيأتى حيث أثبت الياء مقدرًا جزمها ، ونحوه : لم تهجو ولا ترضاها ، فأثبت الواو والألف مقدرا جزمهما ، ومنع بعضهم ذلك في الألف محتجًا بأن الواو والياء يحركان نصبا فى النثر ورفعا فى الشعر قياسا للرفع على النصب عند الضرورة ، فإذا دخل الجازم أسقط تلك الضمة وسلم الحرف المعتل من الحذف ، ولا يتأتى ذلك في الألف لأنها لانحرك . وسبب الخلاف اختلافهم فيما حذفه الجازم فقيل الضمة الظاهرة فعلى هذا لايجوز إقرار الألف لأنه لاضمة فيها ظاهرة وقيل المقدرة وعليه فيجوز إقرار الألف؛ ويشهد له قوله ولا ترضاها، والأولى تأويله على الحال أو الاستثناف وربما يتوهم من تعبير الشارح كالدماميني أن السكون مقدر على أحرف العلة ويكون فيها سكونا وخصوصا في الألف ظَاهر ومقدر لأجل, الإعراب والظاهر خلافه ، وعبارة الرضي فتقدر أنها كانت متحركة فحذفت فضرورة عند الجمهور ولغة عند ابن مالك. والجزم مقدر على حرف العلة لأنه آخر الكلمة وهو محل الإعراب ظاهراً ومقدرا ، وقوله تعالى – من يتتى ويصبر – على قراءة فقيل مؤول، وقد يحذف حرف العلة لغير جازم نحو – ويمح الله الباطل – سندع الزبانية – .

[ تنبيه ] محل حذف حرف العلمة للجازم إذا كان أصليا وأما العارض فلايحذف عندالأكثر وأجازه ابن عصفور فيما إذا كان الإبدال قبل دخول الجازم وجرى عليه فى الأوضح، وما ذهب إليه من أن علامة الجزم فيها حذف حرف العلمة إنما يتمشى على قول ابن السراج من أن هذه الأفعال لايقدر فيها الإعراب فى حالة الرفع والنصب،

حركتها للجزم (قوله ولغة عند ابن مالك) لعله فى غير التسهيل أما فيه فقال فيقدر لأجلها أى الضرورة جزمها وقيل إن الجازم حذف الحروف التى هى اللامات ، والحروف الموجودة حروف إشباع تولدت عن الحركات (قوله وهو محل الإعراب) أى آخر الكلمة المطلقة ، ويحتمل آخر الكلمة المعتلة لأن الكلام فيها ، وقوله ظاهر أو مقدر المتبادر رجوعه إلى الإعراب ، ويحتمل رجوعه لمحل أيضا تأمل (قوله مؤول بما قاله فى شرح التسهيل) من أن من موصولة لاشرطية فإثبات ياء يننى جائز بل هو الواجب ، وإسكان الراء ليس جزما وإنما هو تخفيف لحركة الرفع مثل ـ وما يشعركم ـ بإسكان الراء وهوفصيح وإن كان قليلا، والظاهر تخريج التنزيل عليه انتهى : و دخلت الفاء فى الحبر لأن المبتدأ أشبه الشرط فى العموم ، وقيل إنه جار على القول بأن الإثبات مع الجازم لغة و عليه خر ج ـ لا تخف دركا ولا تخشى ـ (قوله نحو ـ ويمح القالباطل ـ ) أى بناء على أن يمح مرفوع وليس مجزوما بالعطف على ـ يختم ـ .

قال المصنف في [حواشي الألفية ] يدل عندى على رفعه أمران: أحدهما استئناف الظاهر معه وهو اسمالله تعالى مع تقدم ذكره وعدم التصريح به في و \_يحق . والثاني رفع ويحق وهذا عديله فليكن مثله انتهى . ولا يلزم على الرفع أن لا يوجد باظل لإخبار الله تعالى بمحوه و بعض الباطل واقع لأن المراد هنا باطلا معينافأل للعهد وهو الذي قالوه (قوله إذا كان أصليا) أي ليس مبدلا من هزة فلا يرد أن ألف يخشي ليس أصليا بل هو مبدل من ياء ، ويقابله العارض وهو ما يكون مبدلا من هزة مفتوح ما قبلها أو مكسور أو مضموم (قوله وأجازه ابن عصفور النخ ) اعلم أن الإبدال قبل دخول الجازم شاذ لكون الهمزة متحركة فهي متعاصية بالحركة عن الإبدال وإبدال الهمزة المتحركة من جنس حركة ما قبلها شاذ .

وقد قال ابن عصفور وتبعه المصنف في الأوضح : في هذه الحالة بجوز الحذف والإثبات بناء على الاعتداد بالعارض وهو الإبدال وعدم الاعتداد بالعروض ، فعلى الأول يحذف حرف العلة للجازم لأنه كالأصلى ، وعلى الثانى يثبت حرف العلة لأنه لا يحذف إلا الحرف الأصلى ، وعدم الاعتداد هو الأكثر في كلامهم وعليه الأكثرون وأما إذا كان الإبدال بعد دخول الحازم فهو إبدال قياسي لكون الهمزة ساكنة لحذف حركتها بالحازم وإبدال الحمز الساكن من جاس حركة ماقبله قياسي ، وحينئذ فيمتنع الحذف لاستيفاء الجازم مقتضاه وهو حذف الحركة التي كانت موجودة قبل الإبدال فلا يحذف شيئا آخر هذا مافي الأوضح وشرحه .

قال شيخنا: وبتأمله يظهر مافى كلام الشارح من الإيجاز المخل " فإن ظاهره أنه لايحذف عند الأكثر فيا إذا كان الإبدال بعد دخول الجازم وليس كذلك فإن الخلاف إنما هو فيا إذا كان الإبدال قبل دخول الجازم. ويمكن على بعد أن يكون قوله فيا إذا كان الإبدال الخ متعلقا بقوله فلا يحذف عند الأكثر فتأمله ، وإذا أثبت حرف المعلة المبدل قبل الجازم شذوذا مع الجازم يكون الجزم بسكون مقدر كما قالوه، لكن هل يقدر على الألف مثلا أو على ماقبلها وهل تقديره للثقل أو للتعذر (قوله إنما يتديثي على قول ابن السراج الخ) كلام الوضى يدل على

لأنا إنما قدرنا الإعراب في الاسم لأنه فيه أصل فتجب المحافظة عليه وفي الفعل فرع فلا حاجة لتقديره ، وجعل الجازم كالدواء المسهل والحركة كالفضلة في الجسم فالجازم إن وجد فضلة أزالها وإلا أخذ من قوى البدن وذهب سيبويه إلى تقدير الإعراب فيها، فعلى قوله لما دخل الجازم حذف الحركة المقدرة واكتفى بها ، ثم لما صارت صورة المجزوم والمرفوع واحدة فرقوا بينهما بحذف حرف العلة فحرف العلة محدوف عند الجازم لابه ، أو على قول ابن السراج: الجازم حذف حرف العلة نفسه، فقد ظهر أن من يقول بعدم التقدير يقول إن الجزم بحذف حرف العلة ، ومن يقول بالتقدير يقول إن الجزم ليس بحذف الآخر بل بحذف الحركة وحذف الآخر الفرق، نبه عليه المصنف وغيره ، فقوله هنا إن الجزم بحذف الآخر لايناسب ماسيأتي قريبا من أن الفعل المضارع يقدر فيه الإعراب ؟

## [ فصل ] في الإعراب التقديري

وهو جار في الأسماء والأفعال ، وهو في كل منهما قسمان ، لأن المقدر في المعرب إما جميع حركاته أو بعضها .

فالقسم الأول من الأسهاء وهو مايقدر فيه جميع حركاته شيئان هما المضاف إلى ياء المتكلم والمقصور ، وقد أشار إليهما بقوله (وتقدر جميع الحركات) الثلاث

أنه يتمشى على غير قوله ، لأنه ذكر فى تعايل حذف الآخر للجزم وليس علامة للرفع مانصه : لأن الحازم عندهم يحذف الرفع فى الآخر والرفع فى المعتل محذوف للاستثقال أى أو التعادر فلما دخل لم بجد فى آخر الكلمة لا الإحرف علة مشابها للحركة فحذفه انتهى ، لكنه لا يأتى فى كلام المصنف لتصريحه فى شرح اللمحة بأن الجازم على قول سيبويه لما دخل حذف الضمة مقدرة واكتفى بها ثم لما صارت النخ و وأورد على ما قاله الرضى أنه هلا حذف الحركة المقدرة التى هى علامة الرفع (قوله فلا حاجة لتقديره) يعنى مع كون الفعل معربا وهومشكل كذا يخط شيخنا الغنيمى : أى لأنه إذا لم يقدر الإعراب فما الإعراب، ولهذا قيل إنها عنده مبنية وقيل معربة ولا إعراب لها ، والذى يلوح فى المقام أخذا من تحقيق أبى حيان أنها عند ابن السراج مرفوعة بنفس الأحرف، لدكن يبقى النظر فيها عنده فى حالة النصب (قوله وذهب سيبويه الخ) أيده أبو حيان بأن الجازم لا يحسدف لدكن يبقى النظر فيها عنده فى حالة النصب (قوله وذهب سيبويه الخ) أيده أبو حيان بأن الجازم لا يحسدف المكامة وهذه الحروف لمها أصلية أو منقلية عن أصل والجازم لا يحذفها، فالقياس أنه حدف الحدف المضمة المقدرة ثم حذف الحروف للفرق المذكور ، ومنع الشهاب القاسمي ما قاله إذ ما المانع أن يحدف الحازم ما ليس علامة للرفع ولا يجب أن يتفرع الحزوم عن المؤرة المنصوب عنه أيضا، ولو اعتبروا التمييز بالعامل لم يحازه المرفوع عن المجزوم لأن عامل أحدهما لفظنى والآخر معنوى إلا أن يقال قد يظن حذف العامل .

## [ فصل ] في الإعراب التقديري

( قوله أما جميع حركاته ) لم يقل جميع الحركات بل أتى به مضافا لما سيأتى أن نحو : يخشى يقدر فيسه حركة أما جميع حركاته المحكنة فيه لاجميع الحركات الثلاث ( قوله شيئان هما الخ) فى نسخة بدل هنا وهى حسنة لما فيها من الإشارة إلى أن الذى يقدر فيه الحركات

( فى نحو : غلامى ) من كل ما أضيف إلى ياء المتكلم ، وليس مثنى ولا مجموعا جمع سلامة لمذكر ولا منڤوصا ولا مقصورا لاشتغال المحل بكسرة المناسبة ، والمحل الواحد لايقبل حركتين فى آن واحد . ومذهب ابن مالك أن المقدر فيه إنما هو المضمة والفتحة وأما الكسرة فهى ظاهرة فيه :

غير منحصر فيما ذكر (قوله نحو : غلامى) دخل فيه ما يشبه الصحيح نحو : داو وظبى وكرسى ، فيقدر فيه الحركات الثلاث عند إضافته إلى ياء المتكلم وهو كذلك (قوله إلى ياء المتكلم) أى ملفوظة كانت أو مقدرة نحو : ياغلام ، ولبدل الياء حكم الياء نحو : ياغلاما بقلب الياء ألفا ، ويا أبت ويا أمت بالتاء ، ويا أبتا ويا أمتا والتعليل الآتى واف لأن مراده بحركة المناسبة ما يعم الكسرة والفتحة ، نعم من قال بكسرة المناسبة كلامه قاصر وكأن التعبير بذلك وقع فى بعض نسخ الشارح فاعترضه المحشى بالقصور (قوله وليس مثنى) ولو مقصورا أو منقوصا أما المثنى فيعرب بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا من غير تقدير تقول : جاء مسلمى ورأيت مسلمى ومررت بمسلمى ، وقوله ولا مجموعا النح ولو مقصورا أو منقوصا أيضا أما الجمع فيقدر فيه الواو حالة الرفع للاستثقال فتقول : جاء مسلمى ، وتخرج بقوله للاستثقال فتقول : جاء مسلمى ، وتخرج بقوله وليس كذلك فتقول : باء مسلمى ، وخاله و العرب المنافقة الى باء المتكلم مطلقا لاشتغال المحل ، وكذلك جمع سلامة التكسير المقصور نحو : حبلى حم حبلى يقدر فيه الحركات الثلاث لكن للتعذر في الأول لأجمل الإدغام وفي الثانى كذلك لكن لأعل كذلك لكن لأعلى .

والحاصل أن جمع التكسير فيه تفصيل، فمنه ما يقدر فيه الحركات الثلاث لأجل اشتغال محله بحركة المناسبة نحو: رجالي وغلمائي ، ومنه ما يقدر لغير ذلك كما تقدم . وأما جمع المؤنث السالم فهو حارج بقوله جمع سلامة لمذكر ، وداخل في المستثنى منه فيقدر فيه الحركات الثلاث لاشتغال محله بحركة المناسبة كغلامي فتقول فيه ، مسلماتي وهنداتي في الأحوال الثلاث ، ولا تفصيل فيه لصحة آخره بخلاف جمع التكسير ففيه التفصيل كما سبق وحينئذ فقوله ولا منقوصا ولامقصورا بمكن أن يكون مقيدا لمفهوم قوله ولامجموعا جمع سلامة لمذكر فى الجملة لمُــا علمت من التفصيل في حمع التـكسير ، وقوله ولا منقوصا أمالوكان منقوصا فإنه يقدر فيه الحركات الثلاث للتعذر فتقول : جاء قاضي بادغام الياء في ياء المتكلم ، وكذا رأيت قاضي ومررث بقاضي ، ووجه استثنائه ظاهر لأن التقدير فيه ليس لاشتغال محل الإعراب بالحركة المناسبة للياء بل المحدوف منه حركة السكسرة التي اقتضتها الياء لاحركة الإعراب ، وأيضا المصنف جعل المضاف إلى ياء المتكلم قسما مقابلا لكل من المقصور والمنقوص فوجب أن لايكون شاملا لهما لأن الأصل تباين الأقسام وأما المقصور نحو : جاء فتاى ورأيت فتاى ومورت بفتاى فيقدر فيه الإعراب قبل الإضافة وبتي معها على مأكان فلم تكن الإضافة سببا لتقدير الإعراب فيه باشتغال محل الإعراب بحركة المناسبة ، والظاهر عدم تقدير حركة المناسبة على ألف فتاى وعلى ياء المنقوص نحو : داعي ( قوله لاشتغال المحل بحركة المناسبة ) المتقدمة على العامل لوجود مقتضيها وهو الإضافة إلى الياء والعامل إنما يدخل على الاسم بعد ثبوته في نفسه ، ولا يمكن أن تـكون هذه الـكسرة أثرًا للعامل وإلا لزم تحصيل الحاصل ، وإنما جاز جعل علامة التثنية والجمع إعرابا لأنها أحد الأمرين وهما الألف أو الياء في التثنية والواو أو الياء في الجمع ، ومعنى التنفية والجمع لتحصيل أحدهما لا على التعين والعامل لتحصيل خصوصية أحدهما . قيل : والمراد لأشتغال محاله بحركة المناسبة حيث يقبل الحركة اليخرج نحو : فتاى وداعي فيكون التقدير فيهما ( ۱۸ - يس فاكهي - أول )

ورد" بأنها مستحقة قبل التركيب وإنمــا دخل عامل الجر بعد استقرارها (و) يقدر جميعها أيضا في نو (الفتى) من كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة لتعذر تحريك الألف مع بقاء كونها ألفا (ويسمى) هذا (مقصورا) لامتناع مد"ه أو لأنه قصر عن ظهور الحركات فيه أى منع منها، ومثله المدغم

للتعذر لسكون ماقبل الآخر فيهما ، والظاهر أنه لا تقدر الكسرة فيهما اناسبة الياء ، وفيه أنه إنما يحناج للحيثية لوكان المقصور والمنقوص يختلف إعرابهما عند الإضافة لياء المتكلم وأدخلا في الاسم المضاف إليها في بيان نحو : غلامي ، لكن الشارح أخرجهما كماترى فلاحاجة لقيدها (قواه ورد بأنها مستحقة فبل التركيب ) قال شيخنا : وقد يستشكل بأن الألف في المثنى والواو في الجمع مستحقان قبل التركيب فيكان القياس فيهما تقدير ألف وواو انتهى : ومرجوا به .

فإن قيل : لم لا يجوز في حال الجوزوال الأولى بعروض الثانية .

قلت : لا وجه لزوالها مع بقاء سببها مع أن الأصل بقاء الشيُّ على ماكان، وأن العناية بكسرة المناسبة أكثر خصوصًا إذا لم يفت جانب الإعراب بالكلية لحراز تقديره ( قوله من كل اسم معرب ) خرج بالاسم الفعل نحو : يخشى ، والحرف نحو : على وإلى ،وبالمعرب المبنى نحو : إذا وهذا وما ومنى ( قوله آخره ) أى في اللفظ (قوله لازمة ) المراد باللزوم في الألف والياء لزوم الوجود في أحوال الإعراب كالها لفظا كالفتي والناضي ، أو تقديراكفتي وقاض ، لكنه يشكل بخروج مافيه الألف والياء العارضتان بسبب انقلابهما عن هزه كالمقرى والمقرى اسمى مفعول وفاعل من يقرى مضارع أقرى ، فإن التقدير المذكور •وجود فيه مع عدم الازوم لحواز النطق بالهمزة التي هي الأصل. وقد يقال إبدال الهمزة المتجركة من جنس حركة ما قبلها شاذ والنقض بالشاذ شاذ (قوله لتعذر تحريك الألف الخ ) لأنها هواثية تجرى مع النفس لا اعتماد لها فى الفم ، والحركة تمنع الحرف من الجرى وتقطعه عن الاستطالة فلم يجتمعا ولهذا إذا حركت الألف انقلبت هنزة ( قوله لامتناع ١٠٥٠) لأنه منع المدلأن صوت الألف بغير همزة بعدها أقصر من صوتها إذا كانت الهمزة بعده . ويقابله الممدود وهو ماحرف إعرابه همزة قبلها ألف زائدة ولذلك لا يسمى نحو : دعا مقصورا إذ ليس في الفعل ممدود ، وأما نحو : شاء ويشاء فلايسمى عند الأكثرين ممدودا لأن الألف التي قبل الهمزة أصلية منقلبة عن العين (قوله أو لأنه قصرالخ) قال في [ شرح الحدود ] فإن قلت : مقتضى هذا التعليل أن نحو · يخشى يسمى مقصورا . قات : لايازم ذلك لأن المناسبة لاّ يلزم اطرادها كالقارورة للزجاجة المعروفة سميت بدلك لتقرى الماء فيها: أي اجتماعه ، ولا يلزم منه تسمية الزير ونحوه قارورة انتهمي . ولو ذكر بدل نحو : يخشى المضاف كان أولى لأنه اسم . وبالجسلةُ فالتعليل الأوَّل أولى ( قوله ومثله المدغم ) أي المدغم آخره فيما بعده نحو -- وقتل داود جالوت ﴿ وَتَرْتَى الناس سكارى ــ والعاديات ضبحا ـ والمتبادر أن مثنية المدغم والمحكى للمقصور فىتقدير الحركات الثلاث أمافى المدغم فاتفاقا، وأما فى المحكى بمن فعلى الأصبح فيما إذاكان المحسكي مرفوعا، وعلى هذا فالشارحساكت عن سبب النقدير ويحتمل أن المثلية في ذلك وفي كونه للتعذر وكون السبب التعادر صرح به المعشى في [ حواشي الأزهرية إ في المدَّغم، وقياس قوله الآني في المسكن للتخفيف، وقول الرضيُّ في الموقوف عليه أن يكون السبب فى المدغم الاستثقال.

والحاصل أن سبب التقدير إما التعذر أو الاستثقال ، وإنما الكلام فى تعيين واحد منهما فى كل موضع ، ومعلوم أن التعذر فى المقصور ذاتى وفيما اشتغل آخره بحركة المناسبة عرضى وفى المنقوص لاتعذر أصلا ، وماعدا والحكى بمن وإعرابه بالحركات الثلاث مخصوص بالمنصرف منه ، أما غير المنصرف منه كموسى فالمقدر فيه الضمة والفتحة فقط دون الكسرة لعدم دخولها فيه ، هذا مذهب الجمهور . وذهب ابن فلاح البمنى إلى تقديرها أيضا فيه لأنها إنما امتنعت فيما لا ينصرف كأحمد للثقل ولا ثقل مع التقدير .

ذلك هل يلاحظ أنه مع عروض المانع يقبل المحل غيره والعارض أخف من غيره فالسبب الاستثقال، أو يلاحظ خصوص العارض للمحل مع قطع النظر عن قبوله لغيره ؟ فالسبب التعدر هكذا ينبغي تحقيق المقام . وينبغي أن يعلم أن الجارى على ألسنة المعربين فيا عدا المقصدور والمنقوص من قوطم منع من ظهور الإعراب حركة كذا أو السكون العارض لكذا محتمل للأمرين ، وظاهر في أن التقدير في تلك الأحوال واسطة بين التعدر والثقل فليتفطن لذلك (قوله والحكي بمن) الوجه ترك التقييد بمن لأن نما يقدر فيه الإعراب الجملة إذا جعلت علما نحو : تأبط شرا ، فإن الذي رجحه السيد أنه معرب تقديرا ، والمحكي في نحو قولك في الإعراب زيدا مفعول به قال في [جمع الجوامع]كالتسهيل ، ويحكي المفرد المنسوب للفظه حكما أو يجرى معربا بوجوه الإعراب اسما للكلمة أو للفظ انتهي و فاندفع أن في الأوضح وشرحه أن حكاية المفرد في غير الاستفهام شاذة وحينئذ فهو مقصور على ما سمع ، ومعلوم أن مثل ذلك الإعراب الواقع في كلام المصنفين لم يقع منه ، وإن فرض وقوع جزءين منه من كلام من يوثق بعربيته فالأمر مقصور على ذلك الجزء فلا يقاس عليه غيره .

[ تتمة ] اقتصار الشارح على ماذكر ثما يقدر فيه الحركات من غير إشارة لعدم الحصر تقصير ، فما يقدر فيه حركات أيضا ماسكن آخره وقفا والتقدير فيه للثقل لاللتعذر كما صرح به الرضى وإنوقع لبعض الفضلاء خلافه . فإن قيل : إذا وقف بالسكون تعذر ظهور الحركة معه لأنهما نقيضان .

قلت : الوقف بالسكون ليس متعينا لأنه قد يروم الحركة فيقف بالروم وهو الإتيان ببعض الحركة، لكن الإتيان بالحركة ولو ببعضها فيه ثقل بالنسبة إلىالسكون،وما اشتغل آخره بحركة الإتباع وما سكن آخره للتخفيف فالتقدير فيه للاستثقال كما صرح به المحشى في [حواشي الأزهرية] وإن وقع لذلك البعض أنه للتعذر. ثم إن الحركات كما تقدر في الفعل المعتل تقدر في غيره وكذا السكون يقدر في الفعل في مواضع خلافا لما يوهمه اقتصار المصنف والشارح فتقدر الحركة في الفعل الصحيح إذا سكن آخره للإدغام نحو : يضرب بكر ، وأما لم يضرب بكر فلا يقدر فيه سكون الجزم لأن الجازم قد استوفى مقتضاه فلا حاجة إلى تقديره وانظر إذا دخل الجازم عليه وهو مدغم وما سكن آخره للتخفيف نحو ــــ إن الله يأمركم ـــ بسكون آخره وهو كقراءة ــــ و بعولتهن ــــ بسكون التاء يدل على جواز حذف الحركة الظاهرة من الأسماء والأفعال في النثر كالشعر كما ذهب إليه ابن مالك وقال : إن أبا عمرو حكماه عن لغة تميم خلافا لمن منعه مطلقا ولمن منعه فى النثر ، ويقدر السكون فيماكسر آخره لالتقاء الساكنين نحو له لم يكن الذَّين كفروا ــ وفي المهموز إذا أبدل لينا محضا على اللغة الضعَّيفة وفي نحو : لم يلد مضارع ولد إذا سكن لامه وفتحت الدال لالتقاء الساكنين ، أو وصل بضمير وفتحت الدال أوكسرت تحو: لم يلده أبوان ؛ وفيها كان الحرف الأخير منه مدغما فيه نحو : لم يشد ، وهل التقدير في ذلك للتعذر أو للثقل وما حرك في الوقف من القوافى ؟ وتقدم أنه يقدر فيما ثبت فيه حرف العلة للضرورة ( قوله ولا ثقل مع التقدير) قال المحشى : ردٌّ بأن الفتحة ثقلت لنيابتها عن ثقيل انتهى ، وهذا مما يتعجب منه وكأنه التباس لأن هذا قالوه فى بيان تقدير الفتحة فى نحو : مربرت بجوار ، ولا يصح القول به هنا لأنه لايصح جوابا عما قاله ابن فلاح لأنه إذا لم تقدر الفتحة في نحو : مررت بموسى لنيابتها عن السكسرة فعلوم أن السكسرة لاتقدر فماذا تقدر ؟ ومن

والقسم الثانى من الأسهاء وهو مايقدر فيه بعض حركاته هو الاسم المنقوص، وهو المشار إليه بقوله (والضمة والكسرة في نحو: القاضى) من كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة انقلها على الياء، هذا مالم يكن على صيغة الحمع المتناهى، فإن كان فالمقدر فيه حينئذ الضمة والفتحة كجوار لمامر في المقصور، وإنما لم تظهر الفتحة فيه حالة الحر لنيابتها عن حركة ثقيلة فعوملت معاملتها (ويسمى) هذا (منقوصا) لأنه نقص منه بعض الحركات أو لأنه تحذف لامه لأجل التنوين كذا قيل، هذا مايقدر في الأسماء.

وأما مايقدر فى الأفعال فأشار إلى القسم الأو ّل منها وهو مابقدر فيه حميع حركاته بقوله ( والضمة والفتحة في نحو ) زيد ( يخشى ولن يخشى ) من كل فعل معتل بالألف لتعذر تحريكها .

وإلى الثانى منها بقوله (والضمة فى نحو) زيد (يدعو ويقضى) من كل فعل معتل بالواو والياء لثقلها عليهما (وتظهر الفتحة فى) المنقوص حالة النصب والمعتل بالواو أو الياء (نحو: إن القاضى لن يقضى ولن يدعو) لخفتها ؟ [تنبيه] قد مر أن من يقول بتقدير الحركات فى المعتل يرى أن جزمه بحذف الحركة ، ومن يقول بعدم تقديرها فيه يرى أن جزمه بحذف الحرف الحرف المجازم ، والمصنف جمع بين دعوى تقدير الحركة وحذف الحرف المجازم ، وهو فى ذلك مخالف للقولين جميعا ثم اقتصاره على الحركات يوهم اختصاص التقدير بها ، وليس كذلك

الغريب أن شيخنا العلامة الغنيمى لم يتعرض لهذا المحل بشيء فى هامش الحاشية ولا الشارح (قوله من كل اسم النح خرج بالاسم الفعل والحرف نحو : يرمى ، وبالمعرب المبنى نحو : الذى وذى ، وبالملازمة غيرهاكياء المثنى جرا ونصبا ، وبقلمهاكسرة نحو : ظبى (قوله لثقلهما على الياء ) أى الياء المذكورة وهى المكسور ماقبلها ، وذلك محسوس لضعف الياء وثقل الحركتين مع تحرك ماقبلها محركة ثقيلة فإن سكن ماقبلها لم تستثقل الحركات كظبى وكرسى (قوله هذا إذا لم يكن الخ) أما لو كان على صيغة منتهى الجموع فلا تقدر المكسرة بل الفتحة نحو : مررت بجوار بالتنوين للعوض وهو مجرور وعلامة جره فتحة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين المعوض عنها التنوين، ولا يختص هذا بصيغة الجمع بل كل منقوص مستحق لمنع الصرف كذلك نحو : أعيم تصغير أعى فإن ما نعه من الصرف الوصف ووزن الفعل، وكذا نحو : قاض علم امرأة، فإن ما نعه من للصرف العلمية والتأنيث ومررت بجوار وأعيم وقاض ويرم بالتنوين وحذف الياء فى الجميع فى حالة الرفع والجر وتظهر الفتحة فى حالة ومررت بجوار وأعيم وقاض ويرم بالتنوين وحذف الياء فى الجميع فى حالة الرفع والجر وتظهر الفتحة فى حالة النصور يعنى من كونه مخصوصا بالمنصرف إلى هذا التعميم، ويمكن حمل كلام المصنف على المنصرف بتخصيص فى المقدم ويعنى من كونه مخصوصا بالمنصرف إلى هذا التعميم، ويمكن حمل كلام المصنف على المنصرف بتخصيص كلامه هنا بما تقدم له فيا لاينصرف (قوله كذا قيل) يرجع لمكل ماسبق ؟

قال فى [ التصريح ] : وكلا التعليلين لايخلو عن نظر آما الأو ل فلأن نحو : يدعو وبرى نقص منه بعض الحركات وهو لا يسمى منقوصا، وأما الثانى فلأن نحو : فتى حذف لامه لأجل التنوين ولا يسمى منقوصا لنتهى : ومر مايؤخذ منه الحواب وهو أن وجه التسمية لايلزم اطراده (قوله وتظهر الفتحة فى المنقوص) يستثنى منه المركب المزجى إذا أعرب إعراب المتضايفين وكان آخر الحزء الأو ل ياء تمعد يكرب فلا يظهر فى آخر الأو ل الفتحة بلا خلاف استصحابا لحكمها حالتى البناء ومنع الصرف قاله أبو حيان . ونقل الدمامينى عن البسيط وشرح الصفا جواز فتح الياء وإسكانها حالة النصب إذا كان الإعراب مدة ولاقى ساكنا سواء كان مضافا أولا يحو ب والمقيمي الصلاة بعد فتحة الفاء

بل الحروف أيضا قد تقدر كالواو في جمع المذكر السالم المضاف للياء نحو : مسلمي كما مر ، والنون في نحو: ليضربان وليضربن ولتضربن مطلقا ولتضربن ولتضربن وصلا نبه عليه في الجامع. ومن ذهب إلى أن الإعراب في الأسماء الستة والمثنى والجمع بحركات مقدرة فيحتاج إلى عدها في القسم التقديري .

وحذفت نونه للإضافة، وإعرابه ليس مدّة لفتح ماقبالها ، ولأجل ذلك لم يحذف حرف إعرابه بل يحرك ( قوله كالوإو فى جمع المذكر السالم الخ ) وكالواو والياء فيه .

> [ لطيفة ] أنشد شيخ الشيوخ شرف الدين عبد العزيز الحموى مع بلاغة المعنى ولطف المبنى : الندل مفروض له رزقه والحر بالإقتار مرفوض لذلك المنقوص لم ينخفض وأشرف الأسهاء مخفوض

والألف في المثنى إذا لاقي ساكنا بحلاف الياء فلا تقدر لأنها لاتحذف لعدم مايدل عليها بل تبقى وتحرك بالسكسر ، والأحرف الثلاثة في الأسهاء الستة إذا أضفن إلى كلمة أولها ساكن والتقدير في كل ذلك للاستئقال كما صرح به ابن الحاجب ، واعترض عليه بأن التلفظ باعر اب مسلمي قبل الإعلال مستثقل وبعده متعذر فلم جعل إعر اب نحو : الفتى من المتعذر ، ونحو : مسلمي من المستثقل ؟ وأجيب بأن إعر اب نحو : الفتى قبل الإعلال بالحركة وثقلها يوجب إبدال حرف بآخر فلما قلبت الياء أو الواوألفا تعذر الإعراب لعدم قبول الألف شيئا من الحركات فالتقدير في نحو الفتى للتعذر لالاستقلال الحركة لأن ثقلها لايوجب تقديرها بل إبدال حرفها بحرف تخر فجعل مما تعذر ، وأما مسلمي فاعرابه قبل الإعلال بالحرف وثقله يوجب تقديره فالتقدير في مثله للاستثقال لاللتعذر .

فإن قيل: ثقل الحركة في نحو: قاض يوجب الإسكان وتقدير الحركة فلايصح قولك وثقلها يوجب إبدال الحرف لا الإسكان. أجيب بأن المواد الثقل المعهود وهو الثقل الحاصل بتحريك حرف العلة وانفتاح ما قبله ، ويجرى كل من الاعتراض والجواب في تقدير إعراب المقصور للتعذر والمنقوص للاستثقال مع أنه فيهما قبل الإعلال مستثقل وبعده متعذر، وكالمثنى والجمع حال الحكاية فإنه يقدر إعرابهما للتعذر كقولهم دعنا من تمرتان في جواب ألك تمرتان أو نحوذلك، ومعناه دعنى من هذا الحديث، ولو قيل من تمرتين لم يؤدهذا المعنى، وكقولك من الزيدين لم قال ضربت الزيدين: وأماالأسهاء ففيها تفصيل فتارة تحون علما نحو: أبو بكرفتحكى بمن، وتارة تحون مضافة إلى معرفة نحو: أبو زيد وفي حكايتها خلاف، وتارة مضافة إلى نكرة فراجع باب الحكاية (قوله والنون في نحو: ليضربان) أى من كل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أوياء المخاطبة وأكد بالنون الثقيلة أو ماعدا ألف الاثنين وأكد بالخفيفة ، وإنما حذف النون في الأول لتوالى الأمثال والثانى حملا للخفيفة على الثقيلة (قوله مطلقا) أى وصلاووقفا (قوله وصلا) خرج الوقف لأن نون التوكيد الخفيفة لاتقدر فيه لأنها إذا وقعت عليهما وحسر بواواضربي بردواو الضمير ويائه، وتقول في هل تضربن وهل تضربن ياقوم واضرين ياهندإذا وقفت عليهما ضربواواضربي بردالواو والياء والنون .

هذا ، وقال أبو حيان: الذي يظهرلى أن دخولها في الوقف خطأ لأنها لاتدخل لمعنى التوكيد ثم تحذف ولايبقى دليل على مقصودها الذي جاءت له انتهى . وأما إذا وقعت بعد فتحة فإنه بجب إبدالها ألفاكما تقول في قفن إذا وقفت عليه قفا .

## [ فصل ] في الـكلام على الفعل المضارع باعتبار رفعه ونصبه وجزمه

(يرفع) الفعل (المضارع) إذا سلم من نونى التوكيد والإناث وكان مع ذلك (خاليا) من ناصب ينصبه وجازم) يجزمه (نحو: يقوم زيد) بإجماع من النحاة ، وأما قول على رضى الله عنه :

ي محمد تفد نفسك كل نفس ، فالحازم فيه مقدرأى لتفد، وقول بعضهم : ، فاليوم أشرب غير مستحقب ، فضرورة ، ورافعه تجرده من الناصب والحازم عند الفراء و وافقيه وهو الأصح ، وما قيل من أن التجرد أمر عدى والرفع وجودى والعدى لا يكون علة للوجودى ممنوع بل هو الإنيان بالمضارع على أول أحواله وهذا ليس بعدى، ولو سلم فلا نسلم أنه لا يعمل فى الوجودى بل يعمل لأنه هنا علامة لامؤثر ، وقيل رافعه حلوله محل الاسم ،

## [ فصل يرفع المضارع ]

( قوله يرفع المضارع ) إن قلت : قضية صنيعه حيث قال في المنصوب ينصب بكذا وفي الحجزوم يجزم بكذا ولم يقل في المضارع يرفع بخلوه مثلا أن الرافع له ليس هو التجرد : قلت : لعل وجه عدوله ليـكون جاريا على كل المذاهب مع مافيه من الإيماء إلى مااختاره من أن رافعه التجرد على افي الأوضح ، لأن تعليق الحكم على وصف يشعر بالعاية ( قوله إذا سلم الخ ) لم يقيد المصنف بذلك اكتفاء بما أسلفه أوأراد بيان رفعه ولو محملا ، وقدم الرفع لمكونه أقوى الحركات والأنسب بتوقفه على معرفة الناصب والحازم وتأخيره عن النصب والجزم ﴿ قُولُهُ وَكَانَ مِعَ ذَلَكَ خَالِياً ﴾ أشار إلى أن خاليا خبر لـكان محذوفة وفيه أنه من غير الأشهر والأولى جعلهحالاً •ن المضارع (قولَه عن ناصب ينصبه وجازم يجزمه ) احترز بقوله ينصبه ويجزمه عن الناصب والجازم المهملين نحو : أن تقرآن ولم يوفون، والمصنف لم يحتج للتقييد لأن الوصف حقيقة في المتلبس بالفعل (قوله محمد تفد الغ) محمد منادى حذف منه حرف النداء ، ونفسك مفعول لتفد ، وكل فاعل مضاف ونفس مضاف إليه ، والتبال الوبال أبدلت واوه تاءكما في تجاه وتراث ، وقال العيني : الفساد ، وقيل الحقد والعداوة ، فالجازم فيه مقدر: أى فلا يرد على قول المصنف أن المضارع يرفع إذا خلاعن الناصب والحازم لأن المراد إذا خلالفظا وتقديرا وتفدلم يخل من الحازم تقديرا (قوله فاليوم أشرب الخ) صدر بيت وعجزه . إثما من الله ولا واغل. فضرورة أى والنَّصْرُورة لاترد نُقضًا ، وقضَّيته أنه مجزوم مع خلوه مماذكر ، والذي قاله المصنف وغيره أنه مرفوع ولسكن حذفت الضمة للضرورة أو على تنزيل غرب منزلة عضد لأنهم قد يجرون المنفصل مجرى المتصل كما فى شرح الشذور ، والقول بأن الحذف للضرورة أحد أقوال ثلاثة أصمها الجواز في السعة كما اختاره ان مالك (قوله وهو الأصح ) أيد بأن رفعه يدور مع ذلك التجرد وجودا وعدما والدور أن يشعر بالعلية ( قوله هو الإتيان البخ) هو أولى من قول البدر ابن مالك إنه عبارة عن استعمال المضارع على أول أحواله مخلصا عن لفظ يقتضي تغييره إذ الوجودي له معنيان: أحدهم الموجود، ثانيهما ماليس في مفهومة سلب، والعدى يقابله فيهما، والتجرُّد بالمُعنى الذي ذكره ليس وجوديا بواحد من المعنيين أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأن في مفهومه سلبا لأن التخلص فيه معنى النفي ﴿ وَنَحُوهُ مَافَى التَصريحِ مَنْ أَنْهُ كُونَ المُضارعِ خَالِيا مِن نَاصِبِ وَجَازُمَ لأن الْخَلُو َّفِيهُ مَعْنَى النَّفَى ، ولو سلم أن التجرد بالمعنى الذي قالاه وجودي بالمعنى الثانى لسكان الجواب حيلثذ يتوقف على صحة تعليل الوجودي بالمغنى الأول بالوجودى بالمعنى الثانى فإنه موجود لأنه عبارةعنالضمة أوالنون على وجه مخصوص وكلمنهما أمر موجود (قوله لأنه هنا علامة لامؤثر) أي حقيقة فلا يرد أن الرضي صرح بأن عوامل النحو عندهم بمنزلة المؤثرات الحقيقية ، ولهذا منعوا من اجتماع عاملين على معمول واحد ﴿ قوله وقبل رافعه حلوله محل الاسم ﴾

وقيل غير ذلك ، وإنما رجح عامل النصبوالجزم علىعامل الرفع إذا دخل علىالفعل لكونه قويا إذ هو عامل لفظى وعامل الرفع معنوى :

(وينصب) المضارع بحرف واحد من أربعة بدأ منها (بلن) لملازمتها النصب ، وهي حرف نني ونصب واستقبال ولا دلالة لها على تأبيد النبي ولا تأكيده خلافا للزنخشرى في ذلك . وقال في [ المفصل ] : هي لتأكيد نني المستقبل ، وفي [ الأنموذج ] لنني المستقبل على التأبيد ، ومحل الحلاف في أنها هل تقتضي التأبيد أم لا فيما إذا

هو قول البصريين سواء وقع موقع اسم مرفوع كما فى زيد يضرب ، أو مجرور كما فى مررت برجل يضرب ، أو منصوب نحو : رأيت رجَّلا يضرب ، لأنه آرتفع لوقوعه موقع الاسم من حيث هو اسم لامن حيث هو مرفوع وإنما ارتفع لحلوله محل الاسم لأنه يكون إذن كالآسم فأعطى أسبق إعرابه وأقواه وهو الرفع ، ولم يؤثر ذلك في الماضي وإن وجد فيه لأنه مبنى الأصل فلا يؤثر فيه العامل . واعترض على هذا القول بأن المضارع يرتفع في مواضع لايقع فيها موقع الاسم كما في الصلة نحو : الذي يضرب ، ونحو : سيقوم ، وفي نحو خبر كاد نحو : كاد زيد يقوم ، وفي نحو : يقوم الزيدان ، وفي نحو : هلا تضرب ، فإن الاسم لايقع بعد النحضيض . ويمكن الجواب عنها كلها ماعدا يقوم الزيدان بأن الرفع استقر قبل دخول تلك الأ.ور فلم تغيره إذ أثر العامل لايغيره، إلاعامل آخر، وأما يقوم الزيدان فأجاب عنه الرضى بما فيه تـكلف، وأجاب في [ المفصل] بأنه من مُظانُ صحة وقوع الأسهاء لأن من ابتدأ كلاما منتقلا إلى النطق عن الصمت لم يلزمه أن تـكون أول كلمة يفوه مها اسما أوفعلا بل مبتدأ كلامه موضع خبره في أي قبيل شاء ( قوله وقيل غير ذلك) من الغير قول الكسائي إن رافعه حروف المضارعة . وردّ بأن جزء الشيء لايعمل فيه وبأنه يلزم أن يكون مرفوعا أبدا وردّ بأن عامل النصب والجزم أقوى فعزله عن عمله . قال أبو حيان: ولا فائدة لمذا الخلاف ولاينشأ عنه حكم نطتي (قوله وعامل الرفع معنوى) فيه قصور بالنسبة لقول الكسائى : إن العامل أحرف المضارعة لأنها ليست من العامل المعنوى فلو أقتصر على قوله لـكونه قويا كان أولى إلا أن يقال لم يعتد بمذهبه ، لـكنه لاينبني لأن الرضي قواه علىمذهب البصربين فذكر ماحاصله: أن الرفع لما حدث مع حدوث الحروف فإحالته عليها أولى من إحالته على المعنى الخني كما هومذهب البصريين .

بقى هنا شبهة سنحت بالبال، وهى أن الترجيح إنما يظهر عند اجتماع العاملين وهما لا يجتمعهان على القول بأن الرافع التجرد ولا الحلول محل الاسم إذ بدخول عامل النصب والحزم انتى كل منهما كما لايخى ، ودخول العامل بعد العامل لاترجيح فيه كدخول عامل الجزم بعد عامل النصب (قوله لملازمتها النصب) أى فى الأكثر المشهور ولغة الجمهور وإلا فقد حكى السكسائى أن الحزم بها لغة لبعض العرب كما قاله ابن مالك ، وخرج عليه ماوقع فى صحيح البخارى من قول الملك فى النوم لعبد الله بن عمر « لن ترع » بحذف الآلف، وقضية كلام الشارح أن الثلاثة الباقية غير ملازمة للنصب ، وفيه أنه قيدكى بكونها مصدرية وهى لاتسكون إلا ناصبة فالأولى تقديمها لمشاركتها لن فى ذلك وتميزها بالاتفاق على بساطتها بخلاف لن فقيل بأنها مركبة (قوله وهى حرف ننى النح) أى انتفاء الحدث فى الزمان المستقبل، فالمراد بالنفى الحاصل بالمصدر أو هو مصدر المبنى للمفعول، ولا يخنى أن النصب ليس معنى لها بل جكم من أحكامها ، وليس المراد أن كلا من هذه الثلاثة داخل فى معناها كما يتوهم من هذه العبارة (قوله هى لتأكيد الخ) أراد بالتأكيد ما يشمل التأبيد الذى هو نهاية التأكيد ، ولا ينبغى أن يحمل على تأكيد لا يشمل التأبيد (لا يشمل التأبيد الذى هو نهاية التأكيد ، ولا ينبغى أن يحمل على تأكيد لا يشمل التأبيد (لا يشمل التأبيد الذى هو نهاية التأكيد ، ولا ينبغى أن يحمل على تأكيد لا يشمل التأبيد (لا يشمل التأبيد الذى هو نهاية التأكيد .

أطلق النبي أو قيد بالتأبيد: أما إذا قيد بغيره نحو – فلن أكلم اليوم إنسيا – فلا خلاف بينهم فى أنها لاتفيده فقد ظهر أن من رد على الزمخشرى فى قوله بتأبيد النبي بهذه الآية وشبهها مما قيد فيه بنفيها منفيها بغير التأبيد ليس على تحقيق فى المسألة ، ورد ماذهب إليه الزمحشرى بأنه لادليل عليه .

قال ابن مالك: والحامل له على أن لن لتأبيد النفى اعتقاده الباطل من أن الله تعالى لايرى فى الآخرة جعلنا الله من أهل الرؤية. وأما استفادة التأبيد فى نحو — لن يخلقوا ذبابا — ونحو — لن يخلف الله وعده — فمن خارج كما فى قوله تعالى — ولن يتمنوه أبدا — وكون أبدا فيه للتأكيد كما قيل خلاف الظاهر ، وهل تأتى للدعاء أم لا ؟

وانتصر الجفيد للز مخشرى فقال: واعلم أن قول النحويين لن ليست لتأبيد النفي مع أنها لنفي سيفعل متناقض وذلك لأن سيفعل مطلق ونقيضه لن يفعل الدائمة، فلو لم تـكن لقأبيد النفي لم يكن قولنا لن يفعل نقيضا لقولهم سيفعل ، لأنه على ماقالوه من عدم التأبيد يجوز أن يكون النفي على حالة والإثبات على أخرى ، فالحق أنها لتأبيد النفي كما ذكره الزمخشرى لاسيما ومدلولات الألفاظ ليست راجعة إلى اعتقاد أحد ، وهو عدل وقد نقله انتهى .

واعترض بأنا لانسلم الملازمة ولا نسلم بطلان التالى ، ومن أين وجب أن يكون لن يفعل نقيضا لسيفعل حتى يلزم أن تكون لن لتأبيد النفى بل نقيضه لن يفعل أبدا ، وكأنه ظن أن نقيض الموجبة سالبها مطلقا وليس كذلك بل نقيضها السالبة على وجه مخصوص ، ولو صح ماظنه كان ليس بعض الإنسان حمادا نقيضا لبعض الإنسان حماد فبطل قوله فالحق النح ، وأما قوله وهو عدل الخ فجوابه أنه نقل بحسب مافهمه وغيره عدل نقل خلافه مع أن ما نقله لا ينافى نقل غيره لجواز أن يكون استعالهم لها فى التأبيد للكونه من أفراد معناها الذى هو النفى على الإطلاق ، قاله الشهاب القاسمي (قوله فلا خلاف بينهم الخ ) قال شيخنا الغنيمى : لم يظهر لى وجه هذا المكلام التأبيد فإذا استعملت فى غيره كما فى الآية كانت من باب المجاز ، وغير الزمخشرى فهم أنها موضوعة لمطلق النفى التأبيد فإذا استعملت فى غيره كما فى الآية كانت من باب المجاز ، وغير الزمخشرى فهم أنها موضوعة لمطلق النفى فاستعالها فى الآية المنافق المنافق وضعا وفى حالة الملاف أينهم فى تعيين معنى لن فى اللغة حقيقة فلا يحسن تقييد على الحلاف أصلا بماذكره اللهم إلا أن يثبت عن الزمخشرى أنه يقول إن لحا والظاهر خلافه فرارا من دعوى الاشتراك فى الحرف (قوله من رد البخ ) كمكى فى حاشية الأوضح وقال : والظاهر خلافه فرارا من دعوى الاشتراك فى الحرف (قوله من رد البخ ) كمكى فى حاشية الأوضح وقال : لوكانت لن للتأبيد كان ذكو الأبد فى حول يتمنوه أبدا - تكرارا انتهى ،

قال الشمنى : ولقائل أن يقول ليس هذا تسكرارا باللفظ وهو ظاهر ولا بالمرادف لأن أبدا لايرادف لن لأن الاسم لايرادف الحرف ولأن التأبيد نفس معنى أبدا وجزء معنى لن ، وإنما هو تصريح ودلالة بالمطابقة على مايفهم بالتضمن وله هنا فائدة وهى رفع مايتوهم من أن لن لمجرد النفى بناء على استبعاد نفى تمنى الموت منهم على جهة التأبيد (قوله اعتقاده الباطل النخ) نظر فيه بعضهم بأن الاعتقاديات لا دخل لها فى الأوضاع اللغوية إذ هو ثقة فى النقل .

هذا، وقد يقال المننى على التأبيد هو الرؤية على وجه انصال شعاع من الباصرة متعلق بالمرئى فى محل أو نحو ذلك مما يستحيل فليتأمل (قوله كما قيل خلاف الظاهر) القائل مكى كما علمت إلا أنه عبر بقوله للتكرير ، ووجه كونه خلاف الظاهر ماعرفت (قوله وهل تأتى للدعاء) أى ليكون الفعل الذى بعدها للدعاء وليس المراد أنها موضوعة للدعاء وليس فى كلامه مايدل على اختصاصها بهذا المعنى : واعترض عليه بأن هذا ليس خاصا بها لسكنه صرح فى الشرح وفى الأوضح بخلافه ، والأصح أنها بسيطة على وضعها الأصلى ، ولا يفصل بينها وبين معمولها إلا فى ضرورة كقوله :

لما رأيت أبايزيد مقاتلا أدع القتال وأشهد الهيجاء

بل جميع أدوات النفي كذلك نحو: لازلت منصورا على الأعداء ، على أن دعواه العموم غير صحيحة فلم يأت لذلك غير لا (قوله والحجة في قوله: لن تزالوا النح) أى لأن المعطوف بثم في البيت دعاء لا خبر وعطف الإنشاء على الخبر الإنشائي هو اللائق للمناسبة وإن لم يعين كون المعطوف عليه دعاء ، والمسئلة ظنية فاندفع الملاءاميني وقول بعضهم إن الفراء قائل بجواز الاستئناف بثم فيمكن الحمل هنا على مذهبه ، وأيضا كون المعطوف عليه دعاء يغني عن التأويل إن قيل بامتناع عطف الإنشاء على الخبر بأن يقدر القول بعد ثم أى ثم أقول لازلت لكم أى ثم أسأل الله ذلك فيرجع لعطف الخبر على مثله أو أولى: أى أقول لن تزالوا فيكون للمعطوف عليه محل على مافيه في جوز عطف الإنشاء على مثله أو أولى: أى أقول لن تزالوا فيكون للمعطوف عليه محل على مافيه في جوز عطف الإنشاء عليه لأن محل المنع فيما لامحل له ب

قال الشمنى: وأيضا فقوله لن تزالوا لوكان خبرا لكان المننى فى الاستقبال ولا معنى له هنا. ويجاب بأن معناه الإخبار ببقائهم على هذه الحال التى هم عليها الآن بناء على مافى عرفهم من القرائن المقتضية للبقاء عادة: أى أنتم لا تزول عنكم فى المستقبل هذه الحال الموجودة الآن بل تستمز معكم فى المستقبل، وهذا معنى صيح (قوله والأصح أنها بسيطة) لأن الأصل عدم النركيب وإنما يصار إليه لدليل ظاهر ولا دليل على ذلك، واستدل سيبويه على بساطتها بجواز تقديم معمول معمولها نحو: زيدا لن أضربه، وظاهر أن الكلام فى غير الفاعل ومنه التمييز فيجوز تقديمه عليها بقلة وإن قال أبو حيان كان ينبعى استثناؤه من الجواز ؟

هذا ، ووجه الاستدلال أنه يمتنع تقديم معمول معمول أن عليها ونوقش في الدليل بأنه يجوز أن يتغير حكم الشيء بالتركيب ، ومنع الأخفش جواز التقديم لأن النبي له صدر الكلام ، وقيل مركبة من لا النافية نظرا لمعملها فحذفت الحمزة تخفيفا والألف للساكنين. ورد " بأمور أقواها أنه إنما يصبح التركيب إذا كان الحرفان ظاهرين كلولا ، وقد لايظهر أحدهما كما قاله الشلوبين (قوله على وضعها الأصلى) وقال الفراء : أصلها لا النافية فأبدلت الألف نونا. ورد " بأن الإبدال لايغير حكم المهمل فيجعله معملا و بأن المعهود إبدال النون ألفا كنسفعا لا العكس (قوله ولا يفصل) أى والأصح أنها لا تفصل لأنها محمولة على سيفعل لايقال أن لا تضرب زيدا هذا مذهب البصريين وهشام ، وجو "ز الكسائي الفصل بالقسم ومعمول الفعل بالا كما لايقال أن لا تضرب زيدا هذا مذهب البصريين وهشام ، وجو "ز الكسائي الفصل بالقسم ومعمول الفعل والفراء بالأو "ل والظن والشرط (قوله لما رأيت) أصله لن ما أدغت النون في الميم للتقارب ووصلا خطا للإلغاز ، ولينما منصوب بلن المدغم نونها في ما وفصل بينها وبين ، معمولها بما الظرفية وصلتها للضرورة فإن أدع عامل فيا وصلتها، والتقدير لن أدع القتال مدة رؤيتي أبا يزيد مقاتلا، وحيننذ كيف يجتمع قوله لن أدع مع قوله لن أشهد الهيجاء؟ وجوابه أن أشهد الميصب ليس عطفا على أدع بل منصوب بأن مضمرة بعد حرف العطف وأن والفعل عطف وجوابه أن أنهد بالنصب ليس عطفا على أدع بل منصوب بأن مضمرة بعد حرف العطف وأن والفعل عطف وجوابه أن أشهد بالنصب ليس عطفا على أدع بل منصوب بأن مضمرة بعد حرف العطف وأن والفعل عطف

(و) أتبعها (بكى المصدرية) لمشاركتها لها فى العمل من غير شرط وعلامة المصدرية تقدم اللام عليها (نحو له لكيلا تأسوا —) إذ لايجوز حينتك كونها جارة لأن حرف الجر لايباشر مثله ، والتقييد بالمصدرية مخرج لكى التعليلية الجارة وعلامنها ظهور أن المفتوحة بعدها نحو : جئتك كى أن تسكر منى ، أو اللام نحو : جئتك كى لتسكر منى ، إذ لا يجوز حينئذ جعلها مصدرية . أما فى الأول فلوجود أن المصدرية بعدها والحرف المصدري لايباشر مثله ، وأما فى الثانى فلئلا يلزم الفصل بين الحرف المصدري وصلته باللام فإن لم تظهر اللام قبلها ولا أن بعدها نحو : حكيلا يكون دولة — أو ظهرتا معا كقوله ، أردت لكيا أن تطير بقربتي : جاز الأمران أى

على القتال: أى لن أدع القتال وشهود الهيجاء على حد ، ولبس عباءة وتقر عينى : (قوله وأتبعها) عطف على بدأ (قوله بكى المصدرية) يعنى التى بمعنى أن (قوله تقدم اللام عايها) لفظا أو تقايرا (قوله نحو سلمكيلا تأسوا سـ) أى تحزنوا فالتقدير لعدم أساكم .

قال [ في المصباح ] : وأسى أسا من باب تعب حزن فهو أسى مثل حزين انتهى. وبه تعرف أن قول بعضهم التقدير لعدم تأسيكم اشتباه لأن تأسيت به واتسبت بمعنى اقتديت ، وليس المعنى في الآية عليه كما لا يخنى ( قوله لأن حرف الجر لايباشر مثله ) لعل المراد في الفصيح أو مع إمكان الاحتراز عنه بدليل مايأتي ( قوله مخرج لكي التعلياية ) فإن النصب بأن مضمرة وجوبا بعدها عند البصريين ولا تفلهر إلا ضرورة ، ويجوز عند الكوفيين ( قوله وعلامتها ظهور أن النخ ) أى مع عدم اللام قبلها لما سيأتي ( قوله كي أن تكرمني ) قال أبو حيان : والمحفوظ إظهار أن بعد كي الموصولة بما كقوله » كيا أن تغر ونخدعا « ولا يحفظ من كلاههم : جئت كي أن تكرمني ( قوله أو اللام ) مجيء كي قبل اللام نادر ( قوله أما في الأول ) وهو ما إذا ظهرت أن بعدها ( قوله والحرف المصدري لا يباشر مثله ) أي مع إمكان الاحتراز عنه بدليل مايأتي ( قوله وأما في الثاني النخ ) وهي داخلة على اللام وهي ماإذا ظهرت اللام بعدكي فلا يجوز كون كي مصدرية لمنا ذكره الشارح فتعين أنها جارة وهي داخلة على اللام الحارة للتوكيد، وحينتذ فيشكل هذا على قول الشارح السابق لأن حرف الحرك الحرف المحدد.

وأقول: لعل السر والله أعلم فى جواز دخول الجار على الجار هنا وعدم جوازه فيما إذا تأخرت كى أن كى عند التأخر يصبح أن تدكون ناصبة بنفسها مصدرية فلا ضرورة إلى جعلها جارة مؤكدة ، وأما فى صورة تأخر اللام عنها اضطررنا إلى جعلها حرف جر إذ لا يصح أن تدكون ناصبة للفعل باللام ولا يصح أن تدكون اللام ناصبة مؤكدة لها لأن اللام ليست ناصبة فتعين أنها جارة واللام ،ؤكدة لها فتأمل كذا بخط شيخنا وهو شرح لقولم المراد لا يبابشر مثله مع إمكان الاحتراز عنه المقصود به الجواب عما أجازه هنا وفيما يأتى فيما إذا ظهرت اللام قبلها وأن بعدها مما أوضحه شيخنا ، وأشاروا لجواب آخر بالنسبة لما هنا وهو أن المراد ننى المباشرة فى الفصيح و عبىء اللام بعد كى نادر كما عرفت (قوله فلئلا يلزم الخ) ودعوى زيادة كى مردودة بأنه لم تعهد زيادتها فى غير هذا الموضع فيحمل هذا عليه (قوله أردت لكيما النخ) صدر بيت عمجزه :

• فتتركها شنا ببيداء بلقع م يقال طار به إذا ذهب سريعا ، وتتركها بالنصب عطف على تطير ، والشن بفتح الشين المعجمة جلد القربة الخاق مفعول ثان لتترك وقيل حال من مفعوله، والبيداء الأرض القفراء الني تبيد أى تهلك من يدخل فيها، والبلقع: الأرض التي لا شيء فيها (قوله جاز الأمران) جواب المسألتين، أما جواز الأمرين في الأولى فظاهر ولا محذور فيه ، فإن جعلت كي مصدرية قدرت اللام قبلها وإن جعلتها تعليلية قدرت أن بعدها عند البصريين .

كونها مصدرية وكونها جارة ، والثانى أرجح عنسد بعضهم بالنسبة لظهورهما معا ، وقد تسكون مختصرة من كيف كقوله :

كى تجنحون إلى سلم وما ثئرت قتلاكم ولظى الهيجاء تضطرم

أى كيف تجنحون (و ) أتى ( بإذن ) قبل أن لطول الكلام عليها وهي حرف جواب وجزاء . `

فإذا قلت : لمن قال أزورك غدا إذن أكرمك ، فقد أجبته وجعلت إكرامك جزاء زيارته ومجيئها لهما هو نص سيبويه ، واختلف فيه فحمله الشاو بين على ظاهره وقال : إنها لهما فى كل موضع وتكلف تخريج ماخفى فيه ذلك وحمله الفارسي على الغالب وقد تتمحض عنده للجواب .

فإذا قلت : لمن قال أحبك إذن أصدقك ؟ فقد أجبته ولا يتصور هنا الجزاء ، والأصح أنها حرف

قال أبو حيان : وانبني على هذا فرع وهو أنه إن قدرناها الجارة فلا يجور دخولها على لا وإن قدرناها الناصبة جاز ، وأما جواز الأمرين في الثانيَّة فيلزمه ارتكاب أحد محذورين إما دخول حرف مصدري على مثله وإما دخول حرف جر على مثله ، لـكن اغتفر ذلك لعدم إمكان الاحتراز عنه كما علم مما مر ، فإن جعلت مصدرية فأن مؤكدة لمعنى السبك، أو تعليلية فهي مؤكدة للام قبلها ( قوله والثاني أرجح الخ ) إنما ترجح كون أن ناصبة في هذه الحالة لأنها أم الباب فاعتنى بشأنها ، ولأن ماكان أصلا لا ينبغي أن يجعَل تأكيدا لغيره ، ولأن أن وليت الفعل فكانت أحق بالعمل لمحاورتها مخلاف البعيد قاله المصنف في الحواشي ، ولأن توكيد الجار بجار أسهل من توكيد حرف مصدري بمثله وسكت الشارح عن الترجيح في المسألة الأولى ، ونقل في التصريح عن المصنف في باب حروف الحر أن الأولى أن تحكونَ مصدرية ناصَّبة بتقدير اللام قبلها لأن تقدير اللام قبلها أكبر من ظهور أن بعدها ، والحمل على الغالب عند التردُّد أولى (قوله كي تجنحون) أي كيف تجنحون أي تميلون ، والسلم بالكسر والفتح الصلح ، وثئرت مبنى للمجهول من ثأرت القتيل قتلت قاتاه ، ولظى مبتدأ وحملة تضطرم ألخمروهي مع المبتدإ حال ( قوله لطول الكلام عليها ) فيه أن هذا إنما يناسب أن يكون علة لتأخير أنْ لالمَاذَكُرُهُ . وُقد يقال إنه علة له باعتبار ماتضمنه من تأخير أن ﴿ قُولُهُ وَهَيْ حَرَفَ جُوابِ وجزاء ﴾ أي معناها الجواب والجزاء. ومعنى كونها جوابا أنها لاتقع إلافى كلام يجاب به من تـكلم بكلام آخر إما تحقيقا وإما تقديرا فلا تقع فى كلام مقتضب ابتداء من غير أن يكون هناك ما يقنضي الجـــواب لا لفظا ولا تقديرا ، والجواب في الحقيقة هو الجملة التي وقعت إذن فيها لا إذن وحدها ، ومعنى كونها جزاء أن مضمون الكلام الني هي فيه جزاء لمضمون كلام آخر كما قاله الدماميني ردا على ما تردد به المصنف في حواشي التسهيل (قوله وتكلف تخريبج النع ) فقال في المثال الآتي إن كنت قلمت ذلك حقيقة صدقتك ( قوله أحبك ) أي أنا متصف الآن بمحبتي لك ( قوله إذن أصدقك ) أي أو أظنك صادقا ومدخول إذن فيه مرفوع لانتفاء استقباله المشروط في نصبها ( قوله ولا يتصوّر هنا الجزاء ) لضرورة أن التصديق أو ظن الصدق مثلاً واقع في الحال ، ولا يصلح أن يكون جزاء لذلك الفعل إذ الشرط والجزاء كما قال الرضي إما في المستقبل أو في الماضي ، ولا مدخل للجزاء في الحال ( قوله والأصح أنها حرف ) هو مذهب الجمهور : وقال بعض الكوفيين : إنها اسم، والأصل في إذن أكرمك إذا جئتني أكرمك برفع أكرم ثم حذفت الجملة التي أضيفت إذا إليها وعوَّض عُبها التنوين كما في حيننذ ، وأضمرت أن فانتصب الفعل الواقع صدرا للجملة الجوابية ، ولعل المفرد المؤول بأن عنده فاعل: أى إذا جثتني وقع إكرامك لامبتدأ وخبره محلوف أي حاصل وإلا وجبت الفاء الرابطة الواجبة مع الجملة الاسمية كما لوقلت

وعليه فالأصبح أنها بسيطة وأنها الناصبة بنفسها وكان القياس إلغاءها لعدم اختصاصها واكن أعملوها حملا لها على ظن لأنها مثلها فى جواز تقدمها على الجملة وتأخرها عنها وتوسطها بين جزءيها كما حمات ماعلى ليس وإن كانت مختصة . وشرط إعمالها ثلاثة أمور :

الأو ل أن تسكون (مصدرة) في أو ل السكلام فإن وقعت حشوا فيه بأن كان مابعدها معتمدا على ماقبلها أهملت : قال الرضى : وذلك في ثلاثة مواضع : الأو ل أن يكون مابعدها خبر الما قبلها نحو أنا إذن أكرمك وإنى إذن أكرمك . الثالث : أن يكون جزاء للشرط الذي قبلها نحو إن تأتني إذن أكرمك . الثالث : أن يكون جوابا للقسم الذي قبلها نحو والله إذن لأخرجن ، وقوله :

لئن غاد لى عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها

إذا جئتني فإكرامك حاصل ( قوله وعليه فالأصبح أنها بسيطة ) أي لا مركبة من إذ أن ثم خففت الهمزة ونقلت · حركتها إلى اللـال الساكنة قبلها وحذفت خلافا للخليل في أحد أقواله (قوله وأنها الناصبة بنفسها) أي لابأن مضمرة بعدها خلافا للخليل فيما رواه عنه جماعة منهم الفارسي ، ولما جرت عادتهم أن يقولوا ناصب بأن مضمرة بعده وإن كان كلاما غير محقق لأن الذي أضمرت أنْ بعده ليس الىاصب وإنما الناصب أن صرحوا بقولهم بنفسها دفعا لهذا ( قوله لعدم اختصاصها ) قال المصنف في بعض تعاليقه : ووجه الضعّف اللاحق لإذن أنها غير مختصة كذا قال الناظم ولا أعرفه لغيره ، وكمأنه نظر إلى نحو – ولن تفلحوا إذا أبدا - فرأى لفظة إذن دخلت على الاسم فحكم بعدم الاختصاص وفيه نظر انتهى ومن خطه نقلت ( قوله وشرط إعمالها الخ ) إلغاؤها مع استيفاء الشروط لغة حكاها عيسي بن عمرو ، وتلقاها البصريون بالقبول إلا أنها نادرة جدًا ولذلك أنكرها الكسائى والفراء ( قوله بأن كان مابعدها المخ ) سيأتى قريبا أن الإهمال لإينحصر فى هذه الصور الثلاثة كما هو ظاهر عبارته كغيره ، وذلك لأنه يكون فيما إذاً تقدمها العاطف اللهم إلا أن يقال إن المراد أنه فى هذه الصور يتعين الإهمال ولا يجوز غيره ، وفيا سيأتى يجوز الوجهان وإن كان بالنظر إلى الاعتبار يتعين الإهمال أو الإعمال . وقضية الحصر في هذه الصور الثلاثة العمل في نحو: يا زيد إذن أكرمك، بل وقضيته أيضا الإعمال فيما إذا تقدم المعمول نحو: زيدًا إذا أكرم. وفي المسألة خلاف فذهب الفراء إلى أنه يبطل عملها وأجاز الكسائي إذ ذَّاك الرفع والنصب. قال أبو حيان : ولا نص أحفظه عن البصريين في ذلك ومقتضى اشتراطهم التصدير في عملها أن لاتعمل، ويحتمل أن يقال تعمل لأنها مصدرة فىالنية لأن النية فى المفعول التأخير انتهمي ويؤخذ من تعلياه الثانى عدم العمل قطعا عندالبصريين في نحو: يازيد إذن أكرمك (قوله أهملت ) لضعفها بسبب وقوعها حشوا (قوله خبر لما قبلها) أى في الأصل أو في الحال كما أشار إليه بالمثالين ( قوله أن يكون جزاء للشرط الذي قبلها ) أي صناعة لا معنى فلا يرد أن إذن أكر ملك جوابًا لمن قال أزورك غدا جزاء لشرط مقدر : أي إن تزرني غداً إذن أكرمك ، لأنه إنما هو جواب لشرط مقدر من حيث المعنى ، ومثل ذلك لايخرجها عن الصدارة ولا يبطل عملها فإن المبطل هو تعلق ما بعدها صناعة لا معنى ( قوله وقوله ) أى ونحو قول كثير عزة ( قوله لئن عادلى البخ ) اللام موطئة لمجيء الجواب للقسم السابق فى البيت قبله وهو :

حلفت برب الراقصات إلى منى تقول الفيافى نصها وذميلها

والضمير فى مثلها ومنها يعود للمقالة الأولى ، وذلك أن كثيرا مدح عبد العزبز بقصيدة فأعجب بها فقال : تمن على أعطك؟ فقال : أكون كاتبا لك ، فلم يجبه إلى ذلك وأعطاه جائزة ، كذا قال غير واحسد ولـكنه لا يناسب قوله فى هذه القصيدة : ولا يقع المضارع بعدها فى غير هذه المواضع الثلاثة معتمدا على ماقبلها بالاستقراء بل تقع متوسطة فى غيرها نحو : يقتـــل إذن زيد عمرا ، وليس الرجل إذن زيدا انتهـى . نعم إن تقدمها واو أو فاء جاز النصب بها على قلـة .

الشرط الثانى وإليه أشار بقوله (وهو) أى المضارع الذى يابها (مستقبل) فإن كان حالا أهمات كما إذا كان إنسان يحدثك فقلت له إذن أصدقك لأن نواصب الفعل تخلصه للاستقبال فلاتعمل فى الحال للندافع، وماأوهم خلاف ذلك فضرورة أو مؤول.

الشرط الثالث وإليه أشار بقوله ( متصل ) ذلك المضارع بها ( أو منفصل ) عنها إما ( بقسم )

عبجبت لتركى حظه المحد بعدما بدالى من عبد العزيز قبولها

فإنه يدل أن كثير الم يرض مع إجابة عبد العزيز ، وجملة إذن لا أقيلها جواب القديم السابق وجواب الشرط محذوف، وجعل فى المغنى الجملة جواب الشرط وجواب القسم محذوفا ؛ وهو مخالف للقاعدة المشهورة أنه إذا توالى شرط وقسم فالجواب للأسبق لكن ماقاله جائز أيضا ، ولم يجزم الجواب لأن الشرط ماض ( قوله ولايقع المضارع بعدها الذ ) صادق بأن لايقع المضارع بعدها أصلا وبأن يقع غير معتمد على ماقبلها ، والذى ذكره فى قوله بل يقع الذ متوجه إلى القيد والمقيد معا .

هذا ، وكون إذن فيا ذكره من نحوه من يقعد إذن زيد هي التي الكلام فيها محل نظر يقوى بما مر عن ابن هشام فتدبر (قوله نعم إن تقدمها واو أو فاء) أطلق السيوطي وغيره العاطف ولم يقيدوه بالفاء والواو ، وصرح بعضهم بجواز الفصل بين أو المضمرة أن بعدها وجوبا وبين المنصوب بإذن نحو: لألزمنك أو إذن تقضيني حتى (قوله جاز النصب بها على قلة) أى وجاز الرفع والجزم إن اقتضاه الحال ، وإنما اقتصر الشارح على النصب لأن الكلام فيه .

قال فى المغنى: والتحقيق أنه إذا قيل إن تزرنى أزرك وإذن أحسن إليك ، فإن قدرت العطف على الجواب جزمت وبطل عمل إذن لوقوعها حشوا أو على الجملتين معاجاز الرفع والنصب لتقدم العاطف ، وقيل يتعين النصب لأن ما بعدها مستأنف أو لأن المعطوف على الأول أول انتهى. ووجه جواز الأمرين عند تقدم العاطف المنظر إلى أمرين : فمن حيث أن إذن فى أول حملة مستقلة هو متصدر فينتصب الفعل ، ومن حيث كون ما بعدها من تمام ما قبلها بسبب ربط العاطف بعض المحكلام ببعض هو متوسط فير تفع لفقد الشرط ، ومنل ذلك : زيد يقوم ، وإذن أحسن إليه إن عطفت على الفعلية رفعت قولا واحدا أو على الاسمية جاز الرفع والنصب باعتبارين كما صرح به فى المغنى أيضا (قوله مستقبل) انظر استقباليته باانظر إلى ما قباها كما إذا قال شخص : جاء فى زيد أمس فقلت وإذن أكرمه ، وكان الإكرام وقع عقب يجيئه فى الأمس والتحكلم بذلك حالا وحرره (قوله لأن أمس فقلت وإذن أوهم خلاف ذلك المخ) كان نواصب الفعل الخ ) فيه شي إذ لا يكنى ذلك فى اشتراط الاستقبال فى إذن (قوله وما أوهم خلاف ذلك المخ) كان ينبغى أن يذكره قبل الشرط الثانى فإنه مذكور فى كلامهم بعد الشرط الأول ، فن ذلك قوله :

لا تتركني فيهم شطيرا إنى إذن أهلك أو أطيرا

بنصب أهلك بإذن مع أنها وقعت حشوا بين اسم إن وخبر هافهو إما ضرورة أو مؤول على حذف خبر إن: أى إنى لا أستطيع ذلك أو نحوه ، ثم استأنف مابعده بالنصب لتحقق شرطه ( قوله بقسم ) قال فى الارتشاف : أو بلا النافية كما في المغنى والشذور ، وأشار إلى مثالى الانتصال والانفصال بقوله (نحو: إذن أكرمك، وإذن والله نرميهم بحرب) على طريق اللف والنشر المرتب ، ومثال الانفصال بلا النافية نحو : إذن لاأفعل، واغتفر الفصل بالقسم لأنه زائد جيء به للتأكيد فلا يمنع النصب كما لا يمنع الجر في قولهم : إن الشاة لتجبر فتسمع صوت والله ربها ، وبلا النافية لأن النافي كالجزء من المنفي فسكأنه لا فاصل. واغتفر ابن بابشاذ الفصل بالنداء وابن عصفور الفصل بالظرف وشبههه ، وإلى ذلك أشار بعضهم حيث قال : وفيه أيضا ذكر الشروط الثلاثة :

أعمل إذن إذا أتتك أو لا وسقت فعلا بعدها مستقبلا واحدر إذا أعملتها أن تفصلا إلا بحلف أو نداء أو بلا وافصل بظرف أو بمجزورعلى رأى ابن عصفور رئيس النبلا وإن تجيئ بحرف عطف أو "لا فأحسن الوجهين أن لا تعملا

وينصب المضارع أيضا ( بأن المصدرية ) أى المنسبكة مع مدخولها بالمصدر وهي أم الباب لعمالها ( ظاهرة نحو) — والذى أطمع (أن يغفر لى) ومضمرة كما سيأتى، والتقييد بالمصدرية مخرج للمفسرة والزائدة فالأولى هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه المتأخرة عنها جملة ، ولم تقترن بجار نحو :

إلا إن كان بقسم محذوف الجواب (قوله أو بلا النافية ) أو بهما معاكما يؤخذ من كلامهم والصحيح منعه بغير لا إذ لم يسمع وإن كان التعليل الآتى يفيد جواز الفصل بكل ناف (قوله ابن بابشاذ) هو طاهر بن أحمد بن بابشاذ بالشين والذال المعجمتين: معناه الفرح والسروركذا صحح السيوطى؛ والظاهر أن باءه الثانية مفتوحة كالأولى على ما هو قاعدة المركبات المزجية (قوله نرميهم) جواب إذن وجواب القسم محذوف على ماهو القاعدة من اجتماع شرط وقسم وإذن هنا كسائر أدوات الجزاء (قوله بالنداء) نحو : إذن باعبد الله أكرمك . وزاد أبو حيان نقلا عن ابن بابشاذ الفصل بينهما بالدعاء نحو : إذن يغفر الله لك يدخلك الجنة (قوله بالظرف وشهه) المراد بشبهه الجار والمجرور نحو : إذن يوم الجمعة أو في الدار أكرمك ، وأما الفصل بمفعول الفعل نحو : إذن زيدا أكرم، فالأرجح عند الكسائي النصب وهشام الرفع لضعف عملها بوجود الفصل وكان القياس بطلان العمل فلا أقل من أن يكون مرجوحا ، وتقدم عن المكسائي بطلان العمل في الفصل بين كي والفعل بمعموله ، ويمكن الفرق بشدة اقتضاء كي المصدرية الاتصال بالفعل لأنهما اسم واحد .

قال أبو حيان : والصحيح أنه لايجوز الفصل بالظرف وشبهه ، وقيل فى توجيهه فإنه جزء من الحملة فلا يقوى إذن معه على العمل فيما بعدها ، وانظر هل صورة المسألة أن يكون الظرف معمولا لفعل إذن : أى ولوكان معمولا لمعمولها فى الرضى ما يقتضى الأول فلير اجع (قوله أعمل إذن الخ) ذيل بعضهم هذه الأبيات ببيت ذكر فيه مسألة تقدم العاطف فقال :

وإن تجي بحرف عطف أو لا فأحسن الوجهين أن لا تعملا

(قوله المنسبكة مع مدخولها) لا يخنى أن كلمة مع تدل على المتبوعية والأصالة، ألا ترى أنهم يقولون: جاء الوزير مع السلطان لاجاء السلطان مع الوزير ، فلا توهم العبارة أن المنسبك هو أن وحدها خلافا لمن وهم فيه بل تفيد أن المنسبك هو المجموع والأصل مابعدها وهو الموافق للواقع (قوله مخرج للمفسرة النخ) إخراجه لما ذكر لا ينافى إخراجه لغيره أيضا فإنه مخرج لأن الاسمية فإنها ترد ضميرا للمتكلم في قول بعض العرب: أن فعلت ، وضمير للمخاطب في نحو: أنت وأنت النخ (قوله هي المسبوقة بجملة النخ) خرج بقوله المسبوقة بجملة تحو

- وأوحينا إليه أن اصنع الفلك - والثانية قال فى أوضحه هى التاليةللما نحو- فلما أن جاء البشير- والواقعة بين الكاف ومجرورها كقوله : عطو إلى وارق السلم ، أو بين القسم ولو كقوله : ، فأقسم أن لو التقينا وأنتم ، زاد فى المغنى والواقعة بعد إذا كقوله :

فأمهله حتى إذا أن كأنه معاطى يد في لحة الماء غامر

ومحل النصب بأن المصدرية ( مالم تسبق بعلم ) أى بلفظ دال على اليقين وإن لم يكن بلفظ العلم فإن سبقت به

- وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين - فآخر مبتدأ ودعواهم مضاف إليه وأن نحفقة من الثقيلة وهي عاملة في ضمير شأن مقدر ، وجملة الحمد لله من المبتدإ والخبر خبر أن، وهي وخبرها خبر آخر دعواهم ، وبقوله فيها معنى القول نحو : قلت له أن افعل لوجود حروف القول فلا يقال لعدم وجوده في كلامهم ، وبتقدير وجوده لا تتعين أن فيه للتفسير لحواز أن تدكون زائدة . وفي [شرح الحمل ] أنها تدكون مفسرة بعد صريح القول :

قال الدماميني : ولم أقف على العلمة المقتضية لاشتر اط عدم القول الصريح .

قال شيخنا الغنيمى : قال السيد في [ شرح اللباب ] عند قول المتن وتختص أى أن التفسيرية بما فيه معنى القول دون صريحه مانصه : أى صريح القول لأن صريح القول لا يحتاج إلى تفسير لأن الجملة تقع مفعولا لصريح القول ، وبقوله المتأخر عنها جملة نحو : ذكرت عسجدا أن ذهبا لعدم تأخر الجملة ، بل بجب الإتيان ، بأى أو ترك حرف التفسير ، وبقوله ولم تقترن بجار نحو : كتبت إليه بأن افعل وكتبت إليه أن افعل إذا قدرت معها الجار وهو الباء فهى مصدرية في الموضعين ، لأن حرف الجر لا يدخل إلا على الهم صريح أو مؤول (قوله – وأوحينا إليه أن اصنع – ) الجملة مفسرة فلا محل لها من الإعراب ، لكن قال المصنف : إنها مفسرة للفعل . وخالف غيره فقال : إنها مفسرة لمفعول محذوف أو مذكور . قال الكافيجي : والظاهر أن الإيجاء متعلق بها ههنا تعلق مفعولية فتكون منصوبة المحل انتهى فتأمله (قوله التالية للما ) أى التوقيتية كما في المغنى احترازا عن النافية وهي الجازمة والموجبة وهي التي بمعني إلا (قوله كأن ظبية الخ) صدره :

م ويوما توافينا بوجه مقسم ، والبيت لأرقم اليشكرى ، وتعطو تتطاول إلى الشجر لتتناول منه ، والوارق اسم فاعل من ورق الشجر برق مثل أورق أى صار ذا ورق ، والسلم بفتحين شجر ، والشاهد في كمأن ظبية بجر ظبية وأن زائدة بين الحار ومجروره ، وروى نصب ظبية على أنها اسم كأن المخففة من كأن مرفعها على أنها مهملة أو عاملة في ضمير محذوف: أى كأنها ظبية (قوله فأقسم أن لو الغ) تمامه ، لمكان لم يوم من الشر مظلم ، والشاهد فيه واضح ، وقوله لمكان الخ جواب القسم على ما هو القاعدة المعروفة من أنه إذا توالى شرط وقسم وليس هناك إلا جواب واحد فهو للسابق مهما لا فرق في ذلك بين الشرط الامتناعي وغيره عند جماعة ، واضطرب كلام ابن مالك في [التسهيل] في الشرط الامتناعي فدل كلامه في الجوازم على أن جواب القسم على واضطرب كلام ابن مالك في [التسهيل] في الشرط الامتناعي فدل كلامه في الجوازم على أن جواب القسم المعاطاة المناولة ، واللجة بضم اللام وبالجيم معظم الماء ، وغامر اسم فاعل بمعنى المفعول ك هيشة راضية حمن من مرا المعاطاة المناولة ، واللجة بضم اللام وبالجيم معظم الماء ، وغامر صفة لمعاطى ، والمعنى أنه ترك هذا الرجل المعاطاة المناولة ، والشاهد في البيت ظاهر (قوله وإن لم يكن بلفظ العلم) نحو : رأى وتحقق وتيقن وتبين وظن مستعملا في العلم ، وخرج بتفسير العلم بما ذكر ما إذا أول العلم بغيره فإنه بجوز وقوع الناصبة بعده ، وظن مستعملا في العلم ، وخرج بتفسير العلم بما ذكر ما إذا أول العلم بغيره فإنه بجوز وقوع الناصبة بعده ،

أهملت وتسمى حينئذ مخففة من الثقيلة (نحو حمل أن سيكون - ) -أفلا يرون أن لا يرجع - (فإن سبقت بظن ) أى بلفظ دال عليه وإن لم يكن بلفظ الظن (فوجهان) الرفع والنصب (نحو - وحسبوا أن لا تكون - ) قرى بالرفع إجراء للظن مجرى العلم وبالنصب إجراء له على أصله من غير تأويل وهو أرجح ، ولهذا أجمعوا عليه فى - الم أحسب الناس أن يتركوا - ومن العرب من يجزم بأن كقوله :

تعالوا إلى أن يأتنا الصيدنحطب

إذا ماغدونا قال ولدان أهلنا

ومنهم من أهملها حملا على ما أختها أى المصدرية كقوله :

ولذلك أجاز سيبويه ما علمت إلا أن تقوم بالنصب قال : لأنه كلام خرج مخرج الإشارة فيجرى مجرى قولك أشير عليك أن تقوم، أوكان بمعنى الظن كقراءة بعضهم - أفلا يرون أن لا يرجع - بالنصب (قوله أهملت) أى لم تعمل النصب فى المضارع ولو عبر به كان أولى إذ هي لم تهمل بالكلية بل اسمها ضمير شأن محذوف غالبا فيهما والجملة خبرها ، والظاهر أن الضمير في قوله ما لم تسبق يرجع إلى أن المصدرية لا بقيد الناصبة للمضارع فإن تلك ثنائية الوضع والمسبوقة بعلم ثلاثية الوضع لأنها مخففة كذا حرره شيخنا العلامة الغنيمي . ومهذا يندفع أن كلامه يوهم أنها بعد العلم هي أن الناصبة وأهملت وليس كذلك وإنما هي المخففة من الثقيلة وإنما أهملت لأن الناصبة تدخل على ماليس بمستقر ولا ثابت لأن بابها أن تدخل للاستقبال فلذلك لاتقع بعد أفعال التحقق بخلاف المخففة فإنها تقتضى تأكيد الشي وثبوته .

وقال [ في المتوسط ] وليست يعنى المخففة الواقعة بعد العلم هي الناصبة للفعل المضارع لامتناع اجتماع الناصبة مع العلم لكون الناصبة للرجاء والطمع الدائين على أن مابعدها غير معلوم التحقق وكون العلم دالا على أن مابعدها معلوم التحقق انتهى يعنى فيلزم التنافى ( قوله وتسمى حينئذ مخففة من الثقيلة ) وهي ثلاثية الوضع إذ هي مخففة من الثقيلة وهي مصدرية أيضا كما صرح به الشارح حيث قال : ومحل النصب بأن المصدرية • الم تسبق كما أن اثنائية الوضع التي تنصب المضارع وتوصل به وبالماضي والأور مصدرية ( قوله المخففة هي منه كذلك ، وكما أن الثنائية الوضع التي تنصب المضارع وتوصل به وبالماضي والأور مصدرية ( قوله فإن سبقت بظن الخ ) أى ولم يكن هناك فاصل غير لا فإن كان هناك فاصل غير لا نحو : خلت أن ستكون ، أو خلت أن لن تقوم لم يجز النصب للفصل و تعين المخففة ( قوله وإن لم يكن بلفظ الظن ) كأن كان بلفظ العلم مثلا المكن استعمل في معنى الظن الغالب القريب من العلم أو جرى مجرى الإشارة كما علم مما مر ( قوله إجراء للظن المحكن استعمل في معنى الظن الغالب القريب من العلم أو جرى مجرى الإشارة كما علم مما مر ( قوله وهو محرى العلم ) أى لتأويله به بأن يحمل الظن على الغالب القريب من العلم ولو بطريق الاد عاء والمبالغة ( قوله وهو أرجح ) أى في الفياس لأنه الأصل والأكثر في كلامهم .

[ تتمة ] أفهم كلام المصنف تعين النصب إذا كان الفعل السابق على أن عاريا من كونه فعل علم أو ظن ومثله في كلام ابن الحاجب. واعترض عليه بأنه إذا كان عاريا عنهما يكون على وجهين لأن الفعل في هذا القسم إما أن يكون صالحا للمخففة كأفعال الرجاء والطمع أولا يكون ، فإن كان منافيا تـكون أن ناصبة وإن لم يكن منافيا يجوز الوجهان قاله النجم سعيد . وبجواز الوجهين فيه صرح أبو حيان (قوله ومن العرب من يجزم النخ) قال في المغنى : نقله اللحياني عن بعض بني صباح (قوله إذا ماغدونا النخ) البيت لامرى القيس ، وغدونا بكرنا وضطب بكسر الطاء المهملة مضارع حطب جمع الحطب (قوله حملا على ما أختها) أي المصدرية بجامع أن كلا منهما حرف مصدري ثنائي . وظاهر كلامه اختصاص الإهمال بها وعليه فيقال لم اختصت بهذا الحسكم دون كي

أن تقرآن على أسماء ويحكما منى السلام وأن لا تشعرا أحدا

كما أعملت ما المصدرية قليلا حملا عليها نحو ماروى فى الحديث «كما تكونوا يولى عليكم » (ومضمرة) وإضهار ها إما جوازا أو وجوبا أما (جوازا) فنى موضعين (أحدهما بعد عاطف) وهو هنا الواو أو الفاء أو ثم أو أو (مسبوق) ذلك العاطف (باسم خالص) من تأويله بالفعل، مثاله بعد الواو (نحو) قول ميسون زوج معاوية رضى الله عنه:

( ولبس عباءة وتقر ً عيني ) أحب إلى من لبس الشفوف

فتقر منصوب بأن مضمرة جوازا بعد عاطف وهو الواو وأن والفعل فى تأويل مصدر مرفوع بالعطف على لبسى الخالص من التأويل بالفعل ، والتقدير ولبس وقرة عينى ، وربما وقع فى بعض النسخ للبس باللام مكان الواو العاطفة على قولها قبله :

لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلى من قصر منيف وهو تحريف نبه علميه المصنف في [شرح بانت سعاد] ومثاله بعد الفاء قول الشاعر:

مع أن الأخرى مصدرية ( قوله أن تقرآن الخ ) تقرآن إما في محل نصب بدلا من تحملا أو من حاجة في قوله قبله :

وإما في محل رفع خبر مبتدإ محذوف عائد إلى حاجة أى هي أن تقرآن .

قال المصنف في المغنى: والشاهد في أن الأولى وليست يخففة من الثقيلة بدليل أن المعطوفة عليها: واعترض بأنه لامانع من عطف أن الناصبة وصلتها على أن المخففة وصلتها إذ هو عطف مصدر على مصدر (قوله نحو ماروى في الحديث النخ)كذا في المغنى .

قال الدمامينى: ولا حاجة إلى أن تجعل ماهنا ناصبة فإن فى ذلك إثبات حكم لها لم يثبت فى غير هذا المحل بل الفعل مرفوع ونون الرفع محذوفة، وقد سمع نظما ونرا إلى أن قال: ولا داعى إلى ارتكاب أمر لم يثبت. قال فى المغنى: والمعروف فى الرواية كما تكونون. وفى الرضى: وتجيء ماالكافة بعد الكاف فيكون لها ثلاثة معان: أحدها تشبيه مضمون جملة بمضمون أخرى فلا تقتضى الكاف مانتعلق به لأن الحار إنما يطلب ذلك لكون المحرور مفعولا والمفعول لابد له من فعل أو معناه إلى أن قال: ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ه كما تكونون ولى عليكم شبه التولية عليهم المكروهة بكونهم المكروه: أى محالهم المكروهة ، ثم ذكر أنه يجوز أن تسكون نافية وأن تسكون مصدرية (قوله إما جوازا أو وجوبا )أى جائزا أو واجبا أو ذا جواز أو ذا وجوب (قوله وهو هنا اليخ) أى سو اله كان ذلك الاسم مصدراكما مثل أو غير مصدر كقوله:

ولولا رجال من رزام أعزة وآل سبيع أو أسوءك علقما

فأسوءك معطوف على رجال وهو ليس فى تأويل الفعل (قوله الشفوف) بضم المعجمة وفاءين فى الأصل مصدر ، والمراد الثوب الرقيق الذى لا يحجب عن إدراك ماوراءه (قوله فتقر منصوب) يجوز رفعه تغزيلا له منزلة المصدر نحو : تسمع بالمعيدى خير من أن تراه، كذا قاله المحشى تبعا للعينى وغيره .

وقال المصنف في الحواشي : لايجوز الرفع لأن المعنى يفسد به إذ يصير المعنى ولبس عباءة أحب إلى من · ٢٠ يس ناكبي - أول ﴾

## لولا توقع معتر فأرضيه ماكنت أوثر أترابا على ترب

وبعد ثم قوله :

وبعد أو قوله تعالى – أو برسل رسولا – بالنصب فى قراءة غير نافع عطفًا على – وحيا – وخرج بقوله خالص غيره فلا ينصب الفعل المعطوف عليه كقولم :

لبس الشفوف ثم يقول وتقر عينى ، وليس المراد ذلك وأن لبس العباءة مطلقا أحب إليه من لبس الشفوف بل المراد أن اجتماع هذين الشيئين أحب والواو لعطف المصدر المنسبك على الاسم المتقدم وفيها معنى مع فقد رأيت الرفع يخل بالمقضود والنصب لازم نبه عليه عبد القاهر إنتهى :

والظاهر أن هذا لايخالف مأقاله العينى والمحشى لأنهما لم يجيزا الرفع على الاستثناف بل على أن يكون الفعل معطوفا على المبتدإ قبله لتنزيله منزلة المصدر ، وأحب خبرا عنهما لأنه أفعل تفضيل بجرد •ن أل والإضافة وهذا يؤدى معنى النصب كما لا يخني فتأمل (قوله لولا توقع معتر النخ) صدر بيت عجزه :

" ماكنت أوثر أترابا على ترب \* المعتر بالعين المهملة والتاء المثناة فوق السائل أو المعترض للسؤال ، وأرضى منصوب بأن مضمرة جوازا بعد الفاء ، وأن أرضي في تأويل مصدر معطوف على توقع ، والتقدير لولا توقع معتر فإرضائى إياه وتوقع ليس في تأويل الفعل ، والأتراب جمع ترب بكسر التاء المثناة فوق وسكون الراء ، وترب الرجل لدته وهو الذي يولد في الوقت الذي ولد فيه ( قوله إنى وقتلي سليكا ) صدر بيت لأنس بن مدركة الخثعمي عجزّه مكالثور يضرب لما عافت البقر ، وسليكا اسم رجل مفعول قتل المضاف إلى فاعله ، وأعقل مضارع عقل القتيل أعطى ديته منصوب بأن مضمرة جوازا بعد ٰ ثم ، وأن أعقل فى تأويل مصدر معطوف على قتل وهوليس فى تأويل الفعل وكونه عاملا وشرط العمل أن يصح حاول أن أوما والفعل محاه لايقتضى تأويله بالفعل كما لا يخفى ،'وكالثور خبر إن ، والمراد بالثور ثور البقر ، وقيل ثور الطحلب وهو الذى يعلو الماء (قوله عطفها على وحيا ) أى من قوله تعالى ــ وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ــكأنه قيل وماصح له أن يكلمه الله إلا موحيا أو مسمعا من وراء حجاب أو مرسلا فيكون الـكل مصادر وقعت أحوالا من الفاعل. أما الوحى والإرسال فأمرهما هين وأما من وراء حجاب فهو متعلق بمصدر محذوف كـأنه قيل أوإسماءا من ور اء حجاب ، أو قيل وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو إسماعا من وراء حجاب أو إرسالا فيكون كل واحد. منها مفعولا مطلقا على هذا التقدير ، ويجوز أيضا أن يكون المعنى وماكان لبشر أن يكالمه الله إلا بأن يوحى ، أو بأن يسمع من وراء حجاب ، أو بأن يرسل رسولا فيكون كل منها مفعولا بواسطة حرف الحر، وأما المستثنى فهو مستثنى مفرغ على كل تقدير ، وأما قول من قال الاستثناء ههنا منقطع نظرا إلى ظاهر القول فايس بقوى " لعدم اعتماده على تحقيق مضمون السكلام،وظاهر كلام المصنف وجوب النصب بعد العاطف المذكور . ويشكل عليه القراءة بالرَّفع في ـأو يرسل ـ والجواب أنه حيثناً مستأنف والفعل خبر لمبتدأ محدوف لا معطوف علىالاسم ويلزمه أن تكون أو للاستثناف والاستثناف بعدالواو والفاء جزم في الإخبار وأما بعد أو ففيه نوع ما من الإضراب لأنك إذا قلت الزم زيدا أويقضيك حقك وجعلته مستأنفا فالمعنى أو هويقضيك حقك أىيقضيكه علىكل حال سواء ألزمته أم لم تلزمه فكأنه قال بل يقضيك ( قوله وخرج بةوله خالص الخ ) لم يذكر ما خرج بةوله اسم وذلك أن يكون معطوفاعلى فعل كقوله تعالى ــ أن تضل إحداهما فتذكر \_ في قراءة من نصب، وقوله تعالى ــ يريد الله الطائر فيغضب زيد الذباب برفع يغضب وجوبا لأن الاسم المعطوف عليه مؤول بالفعل لوقوعه صلة لأل أى الذى يطير (و) الثانى بعد (اللام الجارة) سواء كانت للتعليل كما (فى نحو) — إنا فتحنا لك فتحا مبينا (ليغفر لك الله) ما تقدم من ذنبك وما تأخر \_ أم للعاقبة المسهاة بلام الصيرورة ولام المآلوهي التي يكون مابعدها نقيضا لمقتضى ماقبلها نحو \_ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا - فالتقاطهم إنما كان ارأفتهم عليه لما ألتي الله عليه من المحبة فلا يراه أحد إلا أحبه فقصدوا أن يصير قرة عين لهم فآل بهم الأمر إلى أن صار لهم عدوا وحزنا أم للتأكيد وهي الآنية بعد فعل متعد نحو — وأمرنا لنسلم لرب العالمين — (فأن مضمرة جوازا إلا إذا اقترن الفعل بعدها بلا) سواء كانت مؤكدة كالتي (في نحو — لئلا يعلم أهل الكتاب —) أم نافية نحو ( ـ لئلا يكون للناس ـ فتظهر) أن وجوبا

ليبين لسكم ويهديسكم ـ وقولهم إما أن تنطق بالجق أو تسكت؛ فإن النصب فيما ذكر لبس بأن مضمرة جوازا وإنما هو بالعطف على ما قبله ، ولعل الشارح لم يذكر هذا لأنه معلوم من باب العطف كما هو ظاهر ، ولأن خروج العطف على مصدر متوهم من السكلام السابق بقوله خالص كما صنع المرادى فإنه يجب فيه إضهار أن بخلاف مسألتنا فإن الإضهار جائز بل نص فى شرح العمدة على أن الإظهار أحسن لأن هذا إنما يخرج بتقييد الاسم بكونه صريحا ولذا قيد فى الشذور بكونه صريحا لإخراج ذلك (قوله الطائر فيغضب الخ) أل اسم موصول مبتدأ نقل إعرابها إلى ما بعدها لسكونها بالفاء لم تحتج إلى رابط، والذباب خرر المبتدإ كذا فى التصريح .

قال شيخنا : إذا كان من عطف الحمل فني إخراجه حينئذ نظر لأن المحترز عنه إنما هو الفعل المعطوف على اسم غير خالص لا الجملة فتأمل هذا .

وقال الشاطبي : وأما اسم الفاعل فله جهتان : جهة الاسمية الخالصة إذا قد رتها فيه بحيث يكون نحو قائم في حكم كاهل وغارب ، فلا شك على هذا التقدير في نصب الفعل بعده نحو : يعجبني فاضل ويتكرم ، وعلى هذا التقدير يصبح قولك : عجبت من رجل ضارب ويشتم بالنصب ، والأخرى جهة معنى الفعل والعطف فيها في المعنى من باب عطف الفعل على الفعل ، وقد تقدم أن الفعل يعطف على الاسم الذي يعطى معنى الفعل إعمالا لمعناه وإهمالا للفظه فكأنه ليس باسم صريح بذلك الاعتبار فخرج به عن الحكم بالنصب انتهى .

وبه يعلم جواب قول المحشى تبعاً للشهاب القاسمى فى حواشى ابن الناظم: هلا أمكن أن ينصب و يجعل أن والفعل فى تأويل مصدر معطوف على مصدر متأول من اسم الفاعل فإنه كالفعل فى دلالته على الحدث، وسيأتى أن الفعل يتأول منه المصدر معمولا لكون محذوف ، والتقدير هنا: الذى يكون منه طيران فيغضب زيد الذباب (قوله — ليغفر لك الله — ) علة لاجتماع الأمور الأربعة فى الآية للنبى صلى الله عليه وسلم وذلك حين فتح الله له مكة (قوله أم للعاقبة النخ) قال أبو حيان فى شرح التسهيل : وهذا الذى ذكره المصنف ليس مذهبا للبصريين وإنما هو مذهب الكوفيين ، وقد عزاه بعضهم إلى الأخفش ، وأول البصريون ذلك على أنها لام السبب على جهة المجاز لأنه لماكان ناشئا عن التقاطه كونه صار عدو الصار كأنه التقط لذلك وإن كان التقاطه فى الحقيقة إنما كان لأن يكون لهم حبيبا وابنا وهذا أحسن ، لأنه إذا تعارض المجاز ووضع الحرف لمعى متحدكان المجاز أولى لأن الوضع يئول فيه الحروف إلى الاشتر ال والمجاز ليس كذلك (قوله أم للتأكيد) وهى الزائدة وبعضهم أدخلها فى لام التعليل (قوله فأن مضمرة جوازا) وأجاز ابن كيسان والسيرافى أن يكون النصب بعدم اللام بإضاركى لأنه يصمر لأنه لم يثبت إضارها فى غير هذا الموضع (قوله بعدها أى اللام (قوله بلا) ولا يجوز الفصل بن اللام والفعل إلا بلا وإنما ساغ ذلك فى غير هذا الموضع (قوله بعدها) أى اللام (قوله بلا) ولا يجوز الفصل بن اللام والفعل إلا بلا وإنما ساغ ذلك

(لاغير )كراهة اجتماع لامين (و) إلا فى (نحو - ماكان الله ليعذبهم · · ) مما هو مسبوق بكون ماض و لومعنى منفى بما أو لم فقط مسند لما أسند إليه الفعل المقرون باللام كما فى المغنى (فتضمر) وجوبا (لاغير) وتسمى هذه اللام لام الجحود من تسمية العام بالحاص .

واختلف في الفعل الواقع بعدها فذهب الكوفي إلى أنه خبر كان واللام للتوكيد

لأن اللام حرف جر ولا قد يفصل بها بين الحار والمجرور فى فصيبح الكلام نحو : غضبت من لا شى وجثت بلا زاد ، وبجب إدغام النون فى لا نافية أو زائدة التقارب مخرجيهما ( قوله كراهة اجتماع لامين ) فإن التلفظ به نقيل جدآ ( قوله بكون ) أى ناقص كما هو المتبادر ، ويعلم من كلامه الآتى اختصاصه بذلك دون بقية أخواته كأصبح ودون غير هاكباب ظن لأنه لم يسمع وإن أجاز كلا بعض ، وأجازه بعضهم فى كل فعل منفى تقد مه فعل نحو : ماجئتنى لتكرمنى ، وهو فاسد لأن هذه لام كى ( قوله ماض ) فلا يجوز أن يكون ايفعل بخلاف لام كى فتقول : سأتوب ليغفر الله لى ب

قال أبو حيان : إن الفعل المنفي لا يكون مقيدا بظرف فلايجوز ١٠كان زيد أمس ليضرب عمرا بخلاف لامكي وظاهره ولوكان غير ظرف زمان نحو : ماكان زيد في الدار ليقوم ، فانظر علته وحرره ( قوله ولو معني ) هو المضارع المنفي بلم ( قوله منفي بما أو لم ) يعني ما لم ينقض فلا يجوز ما كان زيد إلا ليضرب عمرا ، ويجوز ذلك مع لام كي نحو : ما جاء زيد إلا ليضرب عمراكما قاله أبو حيان قال: والفرق أن النفي مسلط مع لام الجحود على ماقبلها وهو المحذوف الذى تتعلق به اللام فيلزم من نفيه نني ما بعدها وذلك على مذهب البصريين ، وفى لامكى يتسلط على ما بعدها نحو : ماجاء زيد ليضرب ، فينتني الضرب خاصة ولاينتني الحبيء إلا بقرينة تدل علىانتفائه وخرج بالتقييد بفقط لن لأنها تختص بالمستقبل ولاكذلك ما ولم إذ نفى غيره بها قليل ولما لأنها وإن نفت الماضى لكنها تدل على اتصال نفيه بالحال بخلاف لم ، وأما إن نفيها خلاف قوى ، واستدل المرادى على وقوع لام الجمعود بعد المنفى بها بقراءة غير الكسائى ـ وإنكان مكرهم لتزول منه الجبال ـ ونظر فيه فى المغنى واستظهر أنها لام كى وإن شرطية ( قوله لما أسند إليه الخ ) فلو لم يكن مسندا على ذلك الوجه لم تـكن لام الجحود نحو: ماكانُ زيد ليذهب عمرو ، وبجوز ذلك في لامكي نحو : قام زيد ليذهب عمرو ( قوله فيضمر وُجُوبا ) علل بأن ماكان زيد ليفعل نني كان زيد سيفعل أو سوف والموجب ليس معه أن لا ظاهرة ولا مقدرة فأرادوا المطابقة لفظا بينهما فحكما لايجمع بين أن والسين وسوف لا يجمع بين أن واللام ، وأجاز بعض النحويين حذف اللام وإظهار أن نحو ــ وماكان هذا القرآن أن يفترى ــ أى ليفترى . وأُجْيب بأنه لاحجة في الآية لأن وما بعدها فى تأويل المصدر والقرآن أيضامصدر فأخبر عن المصدر بمصدروهو بمعنى المفترى وإلا فالقرآن هنا بمعنى المقروء فلا داعى لتقدير اللام ( قوله بالحاص ) أي باسم الحاص لأن الحجة في اللغة إنسكار ما تعرفه لامطلق الإنسكار، وبهذا يندفع قول ابن النحاس : الصواب تسميتها لام النفي (قوله إلى أنه خبر كان )كما تقول ماكان زيد يقوم فالنفي مسلط على المنصوب ( قوله واللام للتوكيد ) أي زائدة فلا تتعلق بشي ٌ لأن الزائد لو كان جارا لا يتعلقُ فكيف وهي عندهم غير جارة بل هي ناصبة بنفسها عندهم و ووجه التوكيد فيها عندهم أن أصل ما كان ليفعل ماكان يفعل ثم أدخلت اللام زائدة لتقوية النفي كما أدخلت الباء في مازيد بقائم فهـي عندهم حرف زائد مؤكد ناصب بنفسه . واعترض قولهم بأن اللام الزائدة تعمل الجر في الأسماء وعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال يم وأجيب بأنهم لعلهم لا يسلمون هذه السكلية وتظهر فائدة الخلاف بين البصرى والكوفى في قولك : ما كان وجرى عليه ابن مالك في التسهيل ، لكنه يقول بوجوب إضمار أن تبعا للبصرى فهو قول ، وكب من قواين ، وذهب البصرى إلى أن خبر كان محذوف ، وأن هذه اللام ، تعلقة بذلك الحبر المحذوف ، وأن الفعل ايس بخبر بل المصدر المنسبك من أن المضمرة والفعل المنصوب بها على الأصح في موضع جر والتقدير في نحو ـ ماكان القايعذ بم ماكان الله مريدا لتعذيبهم ، ويقدر في كل ، وضع ، ايليق به على حسب سياق الكلام ، والدليل على هذا التقدير أنه قد جاء ، صرحا به في بعض كلام العرب قال : سموت ولم تمكن أهلا لتسمو فصرح بالخبر الذي هو قوله أهلا مع وجود اللام والفعل بعدها وفي كلامه استعال لاغير ، وقد صرح في المغنى بأن قولهم لاغير لحن وفي الشذور بأنه لم تتكلم به العرب وقد ، ر مافيه ،

وأما إضهار أن وجوبا فنى خمسة مواضع : أحدها هذا . والثانى أشار إليه بقوله (كإضهارها) أى أن وجوبا (بعد حتى ) الحارة نظما ونثرا ، ومجرورها إن كان اسها صريحا فهمى فيه بمعنى إلى نحو ـــ حتى مطام الفجر ـــ وإن كان مؤولا من أن والفعل فتارة تــكون بمعنى إلى وذلك إذا كان مابعدها غاية أــا قبلها نحو:

محمد طعامك ليأكل ، فإنه لايجوز على رأى البصرى لأن ما فى حيز أن لا يعمل فيما قبلها ، ويجوز على رأى السكوفى لأن اللام لا تمنع العمل فيما قبلها ويشهد للسكوفيين قوله :

لقد عذلتني أم عمرو ولم أكن مقالتها ما كنت حيا لأسمعا

(قوله وجرى عليه ابن مالك) أى على كون الفعل خبركان واللام للتوكيد (قوله لكنه يقول الخ) أى فيلزم أن تبكون اللام جارة زائدة كما يقتضيه قوله إنها مؤكدة وبه ضرح ولده، لكنه قال فى شرحه علىالتسهيل سميت مؤكدة لصحة المكلام بدونها لا لأنها زائدة إذ لو كانت زائدة لم يكن لنصب الفعل بعدها وجه صحيح، وإنما هى لام الاختصاص دخلت على الفعل لقصد ماكان زيد مقدرا أو هاما لأن يفعل انتهى وحينتا فقد يقال ما قاله لا يخالف قول البصريين فليتأمل.

فإن قلت : إذا كانت أن مقدرة بعد اللام يلزمه الإخبار بالمصدر عن الجثة وهو لا يجوز؟ أجيب : بأن الإخبار بالمصدر عنها لدلالة الفعل بصيغته على الفاعل الإخبار بالمصدر عنها لدلالة الفعل بصيغته على الفاعل والزمان بخلاف المصدر لاسيا وقد التزم إضهار أن فصار منخرطا فى سلك الفعل على أنه يحتمل أن يكون فى الكلام حدف كما لا يخفى على عارف نحو هذا .

وقال المصنف في الحواشي : قد يكون ماذهب إليه ابن مالك كقولنا في الظرف والمجرور أنه خبر تجوّزاً لا تحقيقاً (قوله وإن هذه اللام متعلقة الخ) أي فهني عندهم حرف جر معد لمتعلق الخبر :

قال المرادى: قولهم إنها متعلقة بالخبر يقتضى أنها ليست بزائدة وتقديرهم مريدا يقتضى أنها زائدة مقوية للعامل انتهى. وفي المغنى: أن المقوية ليست زائدة محضة ولا معدية محضة بل هى بينهما وفيه وجه كونهاللتأكيد عند البصريين أن الأصل ماكان قاصدا للفعل ونني قصد الفعل أبلغ من نفيه ، واستشكله الدماه يني بأن التوكيد لم يستفد من اللام وإنما استفيد من نني السبب وإرادة نني المسبب (قوله ولم تكن أهلا لتسمو) هل للمكوفيين أن يقولوا إن ذلك ضرورة أوشاذ أو أنهم لايد عون أن الفعل خبر إلا حيث لم يوجد خبر فحرره (قوله فني خسة مواضع) مثل ذلك في التوضيح وأقره شارحه ولم يلكر من الإضار الواجب إضار أن بعد كي التعلياية (قوله أحدها هذا) وهو الإضار بعد لام الجحود المتقدمة (قوله – حتى مطلع الفجر – ) أي إلى مطلع الفجر والجار والمجرور متعلق بسلام ويجوز أن يتعلق بتنزل ، وجملة سلام هي ليست أجنبية لأنها متصلة بالكلام ومسددة له فلذا فصلت بين العامل والمعمول ، أوهي في موضع الحال من الضمير في تعزل ، وهي مبتدأ وسلام خبره قدم

لأسيرن حتى تطلع الشمس، وتارة تكون بمعنى كى وذلك إذا كان ماقبلها علة لمــا بعدها نحو: أسلم حتى تدخل الجنة وتحتملهما فى نحو – حتى تنيء إلى أمر الله – هذا مذهب الجمهور ،

وأثبت ابن مالك لها معنى ثالثا وهو أن تـكون بمعنى إلا أن واستظهره المصنف في قوله : ليس العطاء من الفضول سهاحة حتى تجـــود وما لديك قليل

مع أن احتمال الغاية متأت وكذا التعليل ، والأصبح أن النصب بعدها بأن مضمرة

عليه للتخصيص أو حـحتى مطلع الفجر ــ خبر لأنه لما اختصت ليلة القدر من بينالليالى بفضائل كانت مظنة لتغاير حالها لحال سائرها فأخبر عنها بأنَّها علىحال غيرها فحصلت الفائدة ، ويجوز أن ترتفع هي على الفاعلية بسلام لـكونه مصدراكما تقول: ضرب زيد (قوله لأسيرن حتى تطلع الشمس) أي إلىأن تطلع الشمس وظاهره أنه لايصم في هذا المثال أن يكون حتى فيه بمعنى كى لأن السير لايكون سببا اطلوع الشمس (قوله وتارة بمعنى كى) وذلك عند بعضهم مجاز وعند المتأخرين حقيقة وضعف . واختلف في علاقة المجاز فقيل انتهاء الحركم بما بعدها لأن الفعل الذي هو السبب ينتهي بوجود الجزاء والمسبب كما ينتهي بوجود الغاية ، وتعقبه السعد بأنه لو صح ذلك لـكان حتى للغاية حقيقة حيث احتمل الصدر الامتداد وهو السبب والجزاء أعنى المسبب الانتهاء إليه، واختار أنالعلاقة مقصوديته أي كون مابعدها مقصودا مما قبله بمنزلة الغاية من المغيا . ونوقش فيه بأن الغاية لا تستلزمه بدليل أكلت السمكة حتى رأسها ونحوه فإن الرأس ليس مقصودا بالأكل واستوجه المكمال ابن الهام الأول ( قوله علةً لما بعدها) أي مفضيا إلى المقصود في الجملة وإن لم يكن مستلزما له وذلك بأن لايصح المصدر قبلها إلى الامتداد إلى ما بعدها ولا يصلح مابعدها دليلا على امتداد ذلك الأمر الممتد وانقطاعه عنده، نعم إن أريد بالإسلام الثبات عليه واستمراره في الدُّنيا يكون الدخول منهاه وحتى حينئذ للغاية ﴿ قُولُهُ أَسْلُمْ حَتَّى تَدْخُلُ الْحُنَّةُ ﴾ فالأمر سبب الإسلام والإسلام سبب دخول الجنة ( قوله حتى تنيء ) فحتى حرف جر وأن والفعل في محل جربها متعلق بقاتلوا إما تعلق الغاية أي إلى أن تنيء وهو الظاهر الهناسب لسياق الآية . وإما تعلق التعليل أي كي تنيء فيكون للتعليل (قوله بمعنى إلا أن ) كذا في النسخ تبعا للتعليل ، والصواب حذف أن لأن حتى بمعنى إلا الاستثنائية استثناء منقطعاكما ذكر ابن مالك وابن هشام الخضراوي ، وأن مضمرة بعدها .

وقال الدماميني : وسواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا وجعل الاستثناء في والله لا أفعل إلا أن تفعل متصلا مفرغا بالنسبة إلى الظرف إذ المعنى لاأفعل وقتا من الأوقات إلا وقت فعلك ، وفي البيت الآتي منقطعا كما ستعرفه ولا يضر كونها جارة مع أنها بمعنى إلا لأن عمل الجريئبت مع إفادة الاستثناء كحاشا وخلا عند الجربهما ( قوله في قوله ليس العطاء النخ) العطاء اسم بمعنى الإعطاء وهو المراد هنا، وقد يجيء بمعنى العطية اسم ليس ومن الفضول متعلق بالعطاء والفضول جمع فضل وهو الزيادة ، والمراد زيادات المال وهي مالا يحتاج إليه منه ، وسماحة خبر ليس والسماحة الجود ، وأن والفعل اسم تأويلا في محل جر بحتى متعلق بليس ، والمعنى أن إعطاءك من زيادات مالك لا يعد سماحة إلا أن تعطى في حالة قلة المال والاستثناء على هذا منقطع ، والواو في وما لديك للحال ومامبتدأ موصولة أو موصوفة ولديك صلته أو صفته وقليل خبر ما والجملة حال من مفعول تجود المحذوف : أى حتى موصولة أو موصوفة ولديك صلته أو صفته وقليل خبر ما والجملة حال من مفعول تجود المحذوف : أى حتى تجود بشي حال كونه قليلا عندك ، وبجوز أن يكون حالا عن المفعول والفاعل أو عن الفاعل ، وزعم بعضهم أن حتى تجود بدل من سماحة في محل نصب أو مستثنى منها . ورد "بأنه خارج عن موارد استعالها وعن قانونها أن حتى تجود بدل من سماحة في محل نصب أو مستثنى منها . ورد "بأنه خارج عن موارد استعالها وعن قانونها أن حتى تجود ما أن احتمال الخ ) هذا لا ينافي الاستظهار المصنف لأنه احتمال مرجوح وإنما ينافي الاستظهار الاحتمال إذا وله مع أن احتمال الخ ) هذا لا ينافي القطع بو هم أن الاحتمال ولو راجحا لاينافي الاستظهار وفساده لا يخني

لابها لأنه قد ثبت جرها للأسماء فوجب نسبة العمل هنا لأن لما تقرر منأن عوامل الأسماء لاتكون عوامل الأفعال لأن ذلك ينفي الاختصاص ، وإنما لم تـكن مثل كي جارة وناصبة بنفسها :

قال أبو حيان : لأن النصب بكى أكثر من الجرولم يمكن تأويل الجرفحكم به وحتى ثبت جر الأسماء بها ، وأمكن حمل ما انتصب بعدها على ذلك بما قدمنا من الإضهار والاشتراك خلاف الأصل ولأنها بمعنى واحد فى الفعل والاسم ، بخلاف كى فإنها سبكت الفعل وخلصته للاستقبال ، ولا ينصب المضارع بأن بعدها إلا (إن كان مستقبلا) بالنظر إلى ماقبلها سواء كان مستقبلا أيضا بالنظر إلى زمن التكلم (نحو) – لن نبرح عليه عاكفين (حتى يرجع إلينا موسى –) أم لا نحو – وزلزلوا حتى يقول الرسول - بالنصب فى قراءة غير نافع ، فإن قول الرسول وإن كان ماضيا بالنظر إلى زمن التكلم مستقبل بالنظر إلى زازالهم . وقد تظهر أن مع المعطوف على منصوبها كقوله : حتى يكون عزيزا من نفوسهم أو أن يبين جميعا وهو مختار

على ذوى الأبصار . والمعنى على الغاية أن انتفاء كون إعطائك معدودا من الساحة ممتد إلى زمن إعطائك في حالة قلة مالك فإذا أعطيت في تلك الحالة ثبتت سماحتك ، والمعنى على التعليل إنى أجكم بأن إعطاءك من فضول المال ليس سماحة لأجل أن أبعثك على الإعطاء حالة الإقلال من المال (قوله لابها) أي نفسها سواء كانت جارة بإضمار إلى كما ذهب إليه الكسائى عكس مذهب البصريين أم بنفسها كما ذهب إليه بعض الكوفيين لشبهها بإلى (قوله لا تبكون عوامل الأفعال ) أي من جهة واحدة فلا يرد أي وجل تضرب أضرب فإن الجهة في أي مختلفة فإن جزمها من جهة تضمتها معنى الشرط وجرها من جهة الإضافة، ومع اتحاد المعنى فلا ترد اللام لأن الحازمةطلبية بخلاف الحارة ، وتقدم قريبا في لام الجحود أن السكوفي لابرى كلية هذه القاعدة (قوله والاشتراك خلاف الأصل )كأنه جواب سؤال تقديره أن الأصل عدم الاضهار وهلاكانت ناصبة بنفسها فتكون مشتركة بين الأسماء والأفعال ؟ فأجاب بأن الاشتراك خلاف الأصل ( قوله ولأنها بمعنى واحد ) تعليل ثان يستفاد منه الفرق ، وحاصله أنه لم يمكن أن بـكون ناصبة للفعل وجارة للاسم لأن معناها مع الأسماء غير معناها مع الأفعال فلم يلزم أن عوامل الأسماء تـكون عوامل الأفعال ﴿ قُولُهُ إِلَّا إِنْ كَانْ مُستَقْبِلًا ﴾ لأن نصبه بإضار أن وهي تخلص الفعل للاستقبال ( قوله نحو ــ لن نبرح عليه عاكفين ــ ) مثل به تبعا لغيره لماكان مستقبلا باعتبار زمن التكلم أيضا. وقد يقال إن هذا من القسم الثانى فإن العكوف عليه ورجوع موسى ماضيان بالنسبة إلى زمن النزول والرجوع مستقبل بالنسبة إلى العكوفُ فهو على حد الزلزال، وقول الرسول في الآية الآتية. وأجيب بأن قوله – قالوا لن نبر حعليه عاكفين ــُفيه حكاية لــكلامهم وعباراتهم الصادرة منهم ، فالمنظور فيه حكاية كلامهم إذ ذاك لا الآن ولا شك أن رجوع موسى مستقبل بالنسبة إلى زمن قص ذلك علينا على وجه الحكاية بخلاف آية الزلزال فليس فيها حكاية لقول آخر وإنما هو إخبار من الله سبحانه أو أمر منه ، فالمنظور فيه إنما هو زمن الغزول لازمن التكلم بالنسبة إليه فتأمل ، وحتى يرجع متعلق بنبرح على تقدير مضاف : أى زمان رجوع موسى ( قوله وزلزلوا ) أى أزعجوا إزعاجا شديداً مشبها بالزلزلة لمسا أصابهم من الأهوال ( قوله في قراءة غير نافع ) وأما قراءة نافع بالرفع فالحملة مستأنفة لاتتعلق من حيث الإعراب بما قبلها والفعل وؤول بالحال، أي حتى حالة الرسول والذين معه أنهم يقولون ذلك (قوله بالنظر إلى زمن الشكلم ) أى قص ذلك علينا، والمراد بزمن التكلم فى الآية السابقة ليس زمن القص بل زمن التكلم المحكى عنهم (قوله بالنظر إلى زلزالهم) أى الماضى الذى أخبر الله عنه الآن ( قوله كقوله حتى يكون الخ ) قبله :

ومن يكلمهم في المحل أنهم لا يعلم الجار منهم أنه جار

قال أبو حيان : وفى هذا دليل على دعوى البصريين من أن آن مضمرة بعا، حتى ، ولذلك ظهرت في المعطوف لأن الثوانى تحتمل مالا تحتمله الأوائل ، والتقييد بالجارة مخرج للعاطفة وهى التى تعطف بعضا على كل كما سيأتى ، والابتدائية وهى الداخلة على جملة مضمونها غاية لشيء قبلها كقوله :

. حتى ماء دجلة أشكل ، وقولهم : شربت الإبل حتى يجىء البعير يجر بطنه ، ولا يكون الفعل الذى بعدها إلا حالا أو مؤو لا به بخلاف الجارة فإنه يتعين أن يكون الفعل مستقيلا كما تقدم. وقد علم من كلامه أن الاستقبال شرط فى وجوب النصب فإن انتنى وجب الرفع ، لكن يجب مع ذلك أن يكون الفعل بعدها

وقوله حتى متعلق بالمعنى الذى دل عليه قوله لا يعلم الجار النخ أى يعاملونه هذه المعاملة إلى أن يكون عزيزا بمثابة واحد من أنفسهم أو يخار مفارقتهم ، وقوله أو أن يبين جميعا أى يفارق وهو مجتمع الحال غير منتشرها مختارا لذلك غير مضطر (قوله قال أبو حيان الغ ) قال شيخنا : قد وقفت عليه فى شرح التسهيل ورأيت فيه أيضا قبل هذا المكلام بيسير مانصه : ومع قول الكوفيين إنها الناصبة بنفسها أجاز وا إظهار أن بعدها . قالوا: لو قلت لأسير حتى أن أصبح القادسية جاز وكان النصب بحتى وأن توكيدا كما أجاز وا ذلك فى لام الححود انتهى . فهل يصير بعد ذلك فيه دليل على ما ادعاه فتأمله ، ثم أقول أيضا : ما المانع من أن يكون الناصب والمنصوب وهو حتى يكون على طريق البصريين أنها ناصبة بنفسها وذلك كما تقول : جئت لكى تكرمنى وأن تحسن إلى فهل يمنع عطف أن تحسن إلى على كى تكرمنى فحرره وذلك كما تقول : جئت لكى تكرمنى وأن تحسن إلى فهل يمنع عطف أن تحسن إلى على كى تكرمنى فحرره وجو ز قوله لأن الثوانى تحتمل الغ ) ادعى بعضهم أن أن فى البيت زائدة فيكون النصب بالعطف لا بأن ، وجو ز الحضهم أن تكون مصدرية لكن ليس العطف على ما بعسد حتى بل على خبر يكون وهو عزيزا وعلى تأويل المصدر باسم الفاعل أى كى يكون عزيزا أو بائنا (قوله والابتدائية) أى التى تبتدأ الحمل أى تستأنف بعدها لااتى يلزم وقوع المبتدا والخبر بعدها لأنها تدخل على الجملة الاسمية والفعلية التى فعلها مضارع كما يعلم منكلام الشارح، ولكون مابعدها جملة لفظا ومعنى امتنع كونها حرف جر لأنه لايدخل إلاعلى المفردات أو،ا في تأويلها خلافا المزجم وابن درستويه حيث زعما أنها جارة وأن الجملة في شل جربها، ومما يبطل مازعماه أنهم إذا أوقعوا أن بعدها كسروا همزتها (قوله ه حتى ماء دجلة أشكل ، ) عجز بيت لجر بيت لجر مدره :

به فما زالت القتلى تمج دراءها به والأشكل الذى فيه بياض وحمرة مختلطان (قوله أو مؤولا به) قال المصنف: الا أن الحال تارة يكون تحقيقا وتارة يكون تقديرا فالأول كقولك سرت حتى أدخاها إذا قلمت ذلك وأنت في حالة الدخول ، والثانى كالمثال المذكور إذا كان السير والدخول قد مضيا ولكنك أردت حكاية الحال (قوله فإنه يتعين أن يكون مستقبلا أيضا) لما ذكرنا آنفا من أن النصب بعدها بإضهار أن وهي تخلص الفعل للاستقبال لمكن حيث الأمر كذلك فهلا شرطوا أن يكون الفعل مستقبلا في كل ما ينصب بعده بإضهار أن وما الحصوصية لحتى الجارة (قوله فإن انتقى وجب الرفع) ظاهر كلام المصنف بل صريحه أن الفعل الحالى لا يكون إلا مرفوعا وأنه لا يدخله التأويل بالمستقبل حتى ينتصب ، ويوافقه كلام الدماميني حيث قال: وتلخيص مسألة حتى بأسهل طريق أن يقال إن صلح المضارع بعدها لوقوع الماضي موقعه جاز فيه الرفع والنصب نحو حتى يقول الرسول طريق أن يقال إن صلح المضارع بعدها لوقوع الماضي موقعه جاز فيه الرفع والنصب نحو حتى يقول الرسول صرح به في المغنى ، وأما إن كان استقباله بالنظر إلى ماقبلها فالوجهان .

وإذا تقرر هذا فقول الشارح : وقد علم من كلامه الخ مشكل لأنه إن أراد أن الاستقبال بقسيميه الذي قدمه

مسببا عما قبلها فضلة نحو : مرض زيد حتى إنهم لايرجونه . ( و ) الموضع الثالث مما يجب فيه إضمار أن أشار إليه بقوله ( بعد أو ) العاطفة

فى شرح قوله مستقبلا شرط فى وجوب النصب فيخالفه كلام المغنى ، وإن أراد أن الاستقبال الذى هو شرط للوجوب إنما هو الاستقبال بالنظر إلى زمن التكلم فخصوص هذا لم يعلم من كلامه. ويشكل عليه أيضا قوله فإن انتنى وجب الرفع إذ وجوب الرفع عنصوص بصورة واحدة (قوله مسببا عما قبلها) لأنه لما بطل الاقصال اللفظى بينهما لمانع وجب الاتصال المعنوى جبرا لما فات ولتتحقق الغاية التى هى مداولها نحو : أيهم سارحتى يدخلها ، لأن الاستفهام عن السائر لاعن السير فإنه محقق . وأما فلما سرت حتى أدخلها ؛ فإن أردت ننى السير وهو الأغلب فى كلامهم وجب النصب وإن أردت الحكم بوقوع سير قليل جاز الرفع على ضعف فراجع الرضى ، ولو لم يكن الفعل مسببا عما قبلها نحو : لأسيرن حتى تطلع الشمس ، وماسرت إلى البلد حتى أدخلها ، وأسرت حتى تدخلها وجب النصب إذ طلوع الشمس لا يتسبب عن السير فى الأول ، ودخول البلد لا يتسبب عن عدم السير فى الثانى . وأما الثالث فلأن السير لم يتحقق وجوده فلو رفع لزم أن يكون مستأنفا مقطوعا بوقوعه وما قبلها سبب له وذلك لا يصلح ، لأن ما قبلها غير سبب فيلزم وقوع المسبب مع ننى السبب أو الشك فيه ،

وأجاز الأخفش الرفع بعد النفي على أن يكون الكلام إيجاباً ثم أدخلت أداة النفي على السكلام بأسره لا على ماقبل حتى خاصة ، ولو عرضت هذه المسئلة بهذا المعنى على سيبويه لم يمنع الرفع فيها وإنما منعه إذا كان النفي مسلطا على السبب خاصة وكل أحد يمنع ذلك: قال بعضهم: ويجرى مثل ذلك فى الاستفهام:

قال الرضى : ويجوز ماسرت إلّا يوما حتى أدخلها بالرفع ، وماسرت إلا قليلا لأن النبي انتقض بإلا ، وأما نحو : وإنما سرت حتى أدخلها فلفظ إنما يستعمل بمعنيين إما لحصر الشيء كقولك : إنما سرت أو قعدت إذا حصرت سيره فيجوز الرفع على قبيح لأن الحصر كالنفي ، وأما الاقتصار على الشيء كقولك لمن ادَّعي الشجاعة والسكرم : إنما أنت شجاع أي فيك هذه الخصلة فقط فيجوز الرفع بلا قبيح ( قوله فضلة ) فاو لم يكن فضلة وجب النصب نحو : سيرى حتى أدخلها '، فإن سيرى مبتدأ وحتى أدخلها خبر ، ولو رفع الفعل لصار المبتدأ بلا خبر لأن حتى حينئذ حرف ابتداء والجملة بعدها مستأنفة فيخلو المبتدأ عن الخبر لفظا وهو ظاهر ، وتقديرا لأنه لادليل عليه فسقط ماقيل إنه يمـكن تقدير الخبر أي سيرى حاصل وكذلك كان سيرى أمس حتى أدخلها إن قد رت كان ناقصة وحتى أدخلها الخبر ولم يقدر الظرف وهو أمس خبر ا لكان ، فإن قدرت كان تامة وأمس متعلقا بسيرى أو ناقصة وأمس متعلقا بمحذوف على أنه خبر كان رفعت لأن مابعد حتى حينئذ حال مسبب فضلة وحتى فيه ابتدائية ، وعلامة كونه حالا أو ،ؤولا به صلاحية جعل الفاء في موضع حتى (قوله مرض زيد حتى إنهم لايرجونه ) فلا يرجونه حال لأنه في قو"ة قولك فهو الآن لايرجي ومسبب عما قبلها لأن عدم الرجاء مسبب عن المرض وفضلة لأن الكلام تم قبله بالجملة الفعاية ، ويحتمل أنه مثال للحال التأويلي على معنى أنه بحيث لم يرجوه في الماضي والتعبير بالمضارع كأنك قلت حتى قلنا لايرجونه ( قوله العاطفة ) أي لمصدر مؤول من أن والفعل بعدها على مصدر متصيد مما قبلها كما أشار إليه الشارح فيما سيأتى ، وكون النصب بأن مضمرة هو الصحيح لأن أو حرف عطف لاعمل لها ولذلك لايتقد م معمول الفعل عليها ولا يفصل بينه وبين الفعل ، الـكن انظر الفصل بالقسم وما قيل بجواز الفصل به في إذن .

ونقل ابن مالك عن الأخفش أنه جوز الفصل بالشرط ، وذهب الكسائى إلى أن أو ناصبة بنفسها ،

الصالح في موضعها إلى أو إلا، فالأول (نحو) قولك ( لألزمنك أو تقضيني حتى) أى إلى أن تقضيني حتى وكقوله: بم لأستسهان الصعب أو أدرك المني . « ( و ) الثانى ( نحو ) قوله :

وكنت إذا غمزت قنساة قوم (كــرت كعوبها أو تستقيما)

أى إلا أن تستقيم ، والفعل في هذه الأمثلة ونحوها مؤول بمصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل المتقدم: أى ليكونن لزوم مني أو قضاء منك ، وليكونن مني كسر لـكعوبها أو استقامة منها .

(و) أشار إلى الرابع والخامس بقوله (بعد فاء السببية) وهي التي قصد بها الجزاء (أو واو المعية)

والفراء إلى أن النصب بالمخالفة (قوله الصالح في موضعها إلى أو إلا) أجود من قول بعضهم التي بمعنى إلى أو إلا ألا الحق في بعض نسخ المثن فإنه يوهم أن أو ترادف الحرفين وليس كذلك بل هي العاطفة : وأحسن منه قول الخلاصة إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا لأن لحتى معنيين كلاهما يصح هنا : الأول الغاية مثل إلى ، والثانى التعايل مثل كى فشمل كلامه نحو : لأرضين الله أو يغفر لى . ولا يناسب هنا معنى إلى ولا معنى إلا لأنه يوهم انقطاع الإرضاء إذا حصل الغفران فيتعين هنا التعليل، وتتعين الغاية في لأنتظرنه أو يجيء ، والاستثناء في لأقتلن الكافر أو يسلم ، ويصلح للتقديرات الثلاث لألزمنك أو تقضيني حتى ؛ وخرج بقوله الصالح اليخ التي لا صلح في موضعها واحدة منهما فإن الفعل بعدها منصوب بأن مضمرة جوازا كما تقسد م ، لكن يرد عليه الصالح في موضعها كي كما عرفت (قوله لأستسهلن الخ) صدر بيت عجزه ، هما انقادت الآمال إلا لصابر ، وجو ز

قال الدماميني : وليس بشيء وفيه نظر لأن كون أو بمعنى إلا مجمع عليه كما في [ شرح العمدة ] وهو الذي اقتصر عليه سيبويه .

قال الرضى : أو فى الأصل لأحد الشيئين فإذا قصد مع إفادتها هذا المعنى الذى هو لزوم أحد الأمرين التنصيص على حصول أحدهما عقب الآخر وأن الأول امتد إلى حصول الثانى نصبت مابعد أو ، فسيبويه يقدر بإلا وغيره بإلى والمعنيان برجعان إلى شيء واحد ، فإن فسرته بإلا فالمضاف بعده محدوف وهو الظرف : أى لأز منك إلا وقت أن تعظينى ، فهو فى محل النصب على أنه ظرف لما قبل أو ، عند من فسره بإلى مابعده بتأويل مصدر مجرور بأو التي بمعنى إلى انتهى . ومع هذا لا يقال إن كلام أبى حيان ليس بشيء وقول الرضى إن الجر بأو خلاف ماعليه الجماعة من أنها عاطفة فكأنه جعل تقديرها بإلا وإلى تقدير معنى وإعراب .

ونص ابن مالك في [شرح المحافية ] على أنه تقدير لحظ فيه المعنى دون الإعراب ، والتقدير الإعراب المقدر المرتب على اللفظ أن يقدر قبل أو مصدر وبعدها أن ناصبة للفعل وهما فى تأويل مصدر معطوف بأو على المقدر قبالها (قوله متصيد من الفعل السابق) ليس المراد به الفعل الاصطلاحي بل مايشه لى الجار والمجرور مما يؤول منه المصار (قوله بعد فاء السببية أو واو المعية) أى العاطفة بن كما يعلم من متن التوضيح وغيره. وألحق المحوفيون بذلك لفظة ثم فى قوله صلى الله عليه وسلم « لا يبولن "أحدكم فى الماء الدائم ثم يغتسل منه » وجو "ز ابن مالك فيه الرفع والنصب، ورد " بأنه يصير المعنى النهى عن الجمع بين البول والاغتسال ، وليس الحكم خاصا به بل لي قال فى الماء فقط كان داخلا تحت النهى ، ويجوز فيه الجزم أيضا (قوله وهى التي قصد النج) أى التي قصد بها سببية ما قبلها لما بعدها لأن العدول عن العطف إلى النصب للتنصيص على السببية حتى يدل تغيير اللفظ على تغيير المغنى ، فإذا لم تقصد السببية لا يحتاج إلى الدلالة عليها .

. وهي المفيدة معنى مع حال كونهما ( مسبوقين بنني محض ) أى خالص من معنى الإثبات، فخرج نحو : ألم تأننا فنكرمك ، وما تزال تأتينا فتحدثنا ، وما تأتينا إلا فتحدّثنا

قال المصنف في بعض تعاليقه : إنما نصبوا بعد الفاء في تلك المواطن لأنهم لما قالوا : لاتنقطع عنا فنجفوك لم يمكن عطف نجفوك على تنقطع وإلا لجزم فيصير المعنى ولا نجفك: والمراد أن ينهوا على أن الانقطاع سبب الجفاء فغزلوا لا تنقطع منزلة مصدر وعطفوا الفعل بتقدير أن عليه فصار عطف اسم على اسم: أي لايكن منك انقطاع فجفاء منا فهذا يدل على السببية، وهكذا الكلام في أخواتها لما شاركوا الثاني مع الأول في إعرابه علم أنه داخُل في معناه ولما عدل به عن إعرابه علم أنه غير داخل ، وبهذا علم أنه لا يغني عن أن يأتوا بالفعل إثبانهم بالمصدر لأنهم لو قالوا لا يكن منك إتيان فإعطاء منا جاز أن يظن أنك تنني كلا المصدرين بخلاف ما إذا . أتيت بالفعلين وخالفت بين إعرابهم . وعلى هذا إذا كان الفعل موجبا نحو : يطير الذباب فيغضب زيد ، لا يحتاج إلى إضهار أن لأن دحول الثاني في إعراب الأول لايغير معناه، فإذا صح المراد لم يكن للعدول عن الأصل وجه ، فأما .. فألحق بالحجاز فأستريحا .. فضرورة ، وإذا كان الفعل الثانى موافقاً للأول في المعنى لا يجوز النصب نحو : ما أقوم فأحدثك إذا أردت نني الفعلين وإنما ينصب إذا كان مخالفا له في معناه ولا يصح عطفه عليه ( قوله وهي المفيدة معني مع ) أي التي قصد مصاحبة ماقبلها لما بعدها في زمان واحد ، وعلم بدلك أن النصب بعد الواو ليس على معنى النصب بعد الفاء ، وقولهم تقع الواو في جواب كذا وكذا تجو ّز ظاهر فإن المكلام بالعطف جملة واحدة كسائر المعطوفات ، لمكن الثاني يترتب على حصول الأول كالحزاء ( قوله فعفرج نحو : ألم تأتنا فنكرمك) أي من كل نفي دخل عايه أداة استفهام وأريد التقرير لا الاستفهام الحقيقي فإن الاستفهام التقريري لا يجاب ، ولهذا لم ينصب جوابه في قوله تعالى ــ ألم تر أن الله أنزل من الساء ماء فتصبح الأرض مخضرة -- وهذا مافي التوضيح ، لكن صرح بعضهم في هذا بجواز النصب بل والجزم أيضا ، ويوافقه أنهم استشهدوا على النصب في جوَّاب الاستفهام بقوله :

ألم أك جاركم ويكون بيني وبينسكم المودة والإخاء

ولاشك أن المراد بالاستفهام فيه التقرير ، ومثله قوله تعالى – أو لم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قاوب – وتوجيهه أن هذا الاستفهام له لفظ وهو غير الإيجاب ومعنى وهو الإيجاب فيجوز أن يراعى لفظه فينصب وأن يراعى معناه فلإ ينصب ، وقيل إن عدم النصب فى فتصبح أولى لعدم السببية لأن الرؤية ليست سببا لإصباح الأرض مخضرة وإنما السبب نزول المطر .

فإن قلت : فعل الرؤية عندهم فى مثل هذا ملغى ولذا أجازوا البدل فى مارأيت أحدا يقول ذلك إلا زيدا دون ماجاءنى أحد إلا زيد ، فلم تر فى معنى ألم ينزل الله .

قلت: ذلك وإن صح في فعل الرؤية إلا أنه ليس على سبيل الوجوب ، والمراد صحة الرفع في الآية وهو يحصل بالوجه المذكور ، ولا يخنى أن هذاكله يؤدى إلى أن المحكوم بالنصب في جوابه أو بأنه لا يجاب الاستفهام نفسه ، وأصل المسألة مفروض في جواب النني ، وأنه هل يجاب إذا تقدمه الاستفهام المذكور أم لا فليحرر ، ثم هل يمكن أن يقال إن قصد جواب الاستفهام المذكور لم ينصب أو النني أجيب فالوجهان بالاعتبارين فليحرر وقوله وما تزال تأتينا فتحدثنا ) فإنه بمعنى الإيجاب وكذا ما يجرى مجراه في الاستعمال نحو : قاما تلقاني فأكرماك (قوله وما تأتينا إلا فتحدثنا ) أي مما انتقض النفي فيه بإلا قبل الفعل مخلاف المتنقض بإلا بعده نحو : ما تأتينا

(أوطلب بالفعل) لاغير لأصالته فىذلك، فخرج الطلب بلفظ الخبر ننو : حسبك الحديث فينام الناس، و بالمصدر . نحو : سقيا فيرويك ، وباسم الفعل نحو : صه فنكر مك ، فلا يجوز النصب بعد شىء منها، وخرج بقيد السببية والمعية العاطفتان على صر بـح الفعل والمشتأنفتان :

فتحدثتا إلا في الدار كما يأتى في كلام الشارح فيجوز فيه الرفع والنصب ، خلافا لابن مالك وولده حيث أوجبا الرفع ، ويتفرع على ذلك ما او قلت ماجاءتي أحد إلا زيدا فأكرمه ، فإن جعلت الهاء لأحد نصبت لتقدم الفعل على انتقاض النفي وإن جعلتها إزيد رفعت لتأخره عنه (قوله أو طلب بالفعل) لا يخني أنه ليس المراد بالطلب بالفعل الطلب بصيغة الفعل لأن بعض أنواع الطلب ليس بصيغته ( قوله حسبك الحديث فينام الناس ) الجمهور على أن ضمة حسب ضمة إعراب وأنه مبتدأ خبره محذوف أي حسبك السكوت وهو لا يظهر ، وقيل إنَّه مبتدأً لا خبر له لأنه في معنى مالا يخبر عنه وهو اكتف ، وقيل إن الضمة ضمة بناء وهو اسم سمى به الفعل وبني على الضم لأنه كان معربا ، وأجاز الكسائي النصب بعد الطاب بلفظ الحبر ( قو له وبالمصدر) قال المصنف فى تعليقه : الحق أن المصدر الصريح إذا كان للطاب ينصب البعده . قال : وينبغى أن لايقيد الحلاف باسم الفعل خاصة مالم يظهر نقل بخلافه ( قوله وباسم الفعل ) هذا قول الحمهور لأن اسم الفعل لايدل على مصدر يعطف عليه لكونه غير مشتق، وخالفهم الكسائي فأجاز النصب مطلقا، وفصل ابن جي وابن عصفور فأجازاه إذا كان اسم الفعل من لفظ الفعل نحو : نزال فنحدثك، ولا من معناه إذا لم يكن من لفظه نحو: صه فنكرمك. قال في [ شرح الشذور ] وما أجدر هذا القول بأن يكون صوابا ( قوله على صريح الفعل ) فإن الفاء لمحرد العطف من غير سببية نحو: ماتأتينا فتحدثنا فيجب الرفع أي فما تحدثنا ، وكذا الواو نحو : لاتأكل السمك وتشرب اللبن إذا جزمت تشرب (قوله والمستأنفتان) فإن الفاء لمجرد السببية حيائلًا لاللعطف نحو : ماتأتيني فأكرمك بمعنى فأنا أكرمك لـكونك لم تأتني وذلك إذا كنت كارها لإتيانه ، والواو لمجرد الاستئناف لاللعطف نحو : لاتأكل السمك وتشرك اللبن إن رفعت تشرب، وظاهر هذا أنه إذا نصب تشرب تسكون الواو عاطفة، ويوافقه ماصرح به في [ شرح اللمحة ] أنه لايصبح كونهمفعولا معه لأنه لايكفي فيه الاسم تأويلاً . لسكن قالحفيد الموضح كغير ه إنه مفعول معه وحينئذ فالواو ليست للعطف فىكيف تضمر أن بعدها ،' وإنما تضمر بعد العاطفة كما صرحوا به هنا فليحرر (قوله نحو : ـلايقضي عليهم فيموتوا. ) على معنى لايقضي عليهم فـكيف يموتون لإعلى معنى لايقضي عليهم ميتين بل غير ميتين إذ يمتنع أن يقضى عايهم ، ولا يموتون أى لايكن قضاء عليهم فوتهم، وإنما قدروا هذا التقدير فيه وفيا يأتى لأن أل تجعل مابعدها في حكم المصدر فيكون مفردا ، فيجب أن يكون المعطوف عليه وهو ماقبل الفاء في تأويل المفرد لعدم جواز عطف المفرد على الجملة التي لا يحل لها من الإعراب ( قوله و بالفعل) هل يشترط في ذلك أن لايكون الحبر جامدًا كما سيأتى في الاستفهام ( قوله وبالاسم ) نحو : غيرآت فتحدثنا بالنصب نظراً إلى أن غير قائم مقام النفي في المعنى ، وهذا مذهب السكوفيين واختاره ابن مالك ، والأكثرون على المنع نظرًا إلى أنه لايجرى مجرًاه فىالاستعال بخلاف نحو: قلما تلقانى فتكرمني ، وكذا قل وجل وأقل رجل لأن هذه الكلمات تجرى مجرى النفي الصرف في الاستعمال ( قوله – ولما يعلم – النخ ) قال في [ شرح الشذور ] والمعنى والله أعلم أنكم تجاهدون ولا تصبرون وتطمعون أن تدخلوا الجنة وإنما ينبغي لـكم الطمع في ذلك إذا اجتمع معجهادكم الصبر على مايصيبكم فيه فيعلم الله حينثك ذلك واقعا منكم ، والواو فى قوله تعالى – ولما – واو الحال والتقدير بل حسبتم أن تدخلوا الجنة وحالتكم هذه الحالة انتهى .

وجاصل ماأشار إليه أن العلم فى الآية مجاز عن المعلوم وأنه انتني لعدم وقوعه وبذلك يعلم الجواب عما يقال لما

وشمل قوله بنني محض النني بالحرف (نحو: ــلايقنسى عليهم فيموتوا--) وما تأتينا فتحدثنا إلا فى الدار، وبالفعل نحو: ليس زيد حاضرا فيكلمك، وبالاسم نحو: أنت غيرآت فتحدثنا، والنني مع الواو كذلك نحو ــ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ( ويعلم الصابرين – ) وقس الباقى .

وشمل قوله أو طلب بالفعل الأمر والنهى والدعاء والاستفهام والعرض والتمنى والتحضيض ، فهذه سبعة مع النفى المتقدم يصير ثمانية أشياء وهى المعبر عنها بالأجوبة الثمانية ؛ وزاد الفراء الترجى واختاره ابن مالك لثبوت ذلك سهاءا فتصير على هذا تسعة ، وقد جمعها بعضهم فى بيت وهو :

مر وانه وادع وسل واعرض لحضهم تمن وارج كُدَاك النفي قدد كملا مثال النصب بعد الفاء والواو في جواب الأمر قول الشاعر :

یا ناق سیری عنقا فسیحا إلی سلیمان فنستریحا وقوله: فقلت ادعی وأدعو إن أندی لصوت أن ینادی داعیان وفی جواب النہی قوله تعالی (۔ ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی ۔) وقول الشاعر: د لا تنه عن خلق وتأتی مثله:

وفي جواب الدعاء نحو قولك : اللهم تب على "فأتوب ، وقولك : اللهم ارزقني بعيرا وأحج عليه :

للنفي، وكيف يصبح نني علم الله وعامه يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل فتدبر ( قوله وشمل قوله أو طلب الخ) في شموله للاستفهام والعرض والتحضيض نظر . وقد يقال لعله أراد بالفعل مقابل الاسم فيدخل فيه الحرف ولينظر لم كان الطلب بهذه المذكورات من اسم الفعل والخبر ليس محضا ، وكان بنحوليت ولعل طلبا محضا مع أنه قد قيل إنهما ليسا بموضعين للطاب بل لحالة تستلزمه فإن أريد أنه في المذكورات ليس بالوضع فهو مشكل في اسم الفعل على القول بأنه موضوع لمعنى الفعل (قوله هي المعبر عنها بالأجوبة الثمانية) ففيه تجوز والأصل المعبر عن أجوبتها بالأجوبة الثمانية أو المعبر عنها بذي الأجوبة (قوله قول الشاعر) أي بالنصب في قوله وهكذا ما بعده والشاعر المذكور أبو النجم العجلي (قوله يا ناق النخ) منادى مرخم أى ياناقة والعنق بفتحتين ضرب من السير ونصبه علىأنه ناب عن المصدر أو صفة مصدر محذوف أي سيرا عنفًا والفسيح الواسع نعت (قوله فقلت ادعى النخ) قاله الأعشى وقيل غيره . ادعى مثل اخرجي فاستثقل في الفعل واو •كسورة •ضموم ماقبلها فحذفت الواو ثم كسرت العين المجاورة الياء ، وإذا ابتدأت بالفعل فقال البدر ابن مالك بضم الهمزة نظرا إلى ضم الثالث في أصلُ الأمر وأنه يجوز الكسر ذكره في فصل همزة الوصل ، وكذا قال أبوه في شرح الكافية وفي إيضاح أبي على مانصه: وتقول للمرأة اغزى ادعى فتشم الزاى والعين الضمة وتضم الهمزة لأن الضمة ف حكم الثبات وقوله وأدعو محل الشاهد، وأندى أبعد صوتا والنداء بعد الصوت وأندى خبر مقدم، وأن ينادى في تأويل مصدر مرفوع على أنه الخبر ، ونظيره في مجيء اسم إن نكرة وخبرها معرفة قوله تعالى \_ إن أول بيت وضم للناس للذي ببكة – ( قوله وفي جواب النهيي النخ )شرط النهيي عدم النقض بإلاً. قال في شرح الشذور : ولونقض النهبي بإلا قبل الفاء لم ينصب نحو : لاتضرب إلا زيدا فيغضب ، فيجب في يغضب الرفع ويمتنع النصب انتهى فإن نقض بعدها لم يمتنع النصب نحو : لانضرب زيدا فيغضب عليك إلا تأديبا ، وانظر تقييده بإلا هل يخرج غيرها (قوله لاتنه عن خلق) صدر بيت لأبي الأسود الدؤلي عجزه ، عار عليك إذا فعلت عظيم ، والشاهد في وتأتى وعار خبر مبتدأ محذوف أي ذلك عار عليك وعظيم صفته، وإذا فعلت معترض بينهما، والخلق بضم اللام ملكة تصدر بها الأفعال بسهولة ( قوله وفي جواب الدعاء ) بشرط أن يكون بفعل أصلي، فخرج الدعاء بالاسم

أتبيت ريان الحفون من الكرى وأبيت منك بلياـــة الماسوع

لىكن يشترط فيه أن لا يكون بأداة يليها جملة اسمية خبرها جاءً . فلا يجوز : هل أخوك زيد فأكرمه بالنصب : وفي جواب العرض قوله :

يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حــدثوك فما راء كمن سمعا

ونحو : ألا يقوم وأقوم .

وفى جواب التمنى نحو - ياليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما – ونحو – ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا

نحو: سقيا لك، والدعاء بلفظ الخبر نحو: رحم الله زيدا فيدخل الجنة (قوله ـــ هل لنا من شفعاء ــ النخ) من مزيدة في المبتدإ ولنا خبر مقدم، ويجوز أن يكون شفعاء فاعلا ومن مزيدة لاعتماد الجار والمجرور على الاستفهام والفاء , ماطفة للمصدر المؤول على المصدر المتصيد مما قبلها أى هل حصول شفعاء فشفاعة منهم لنا (قوله أتبيت ريان النخ) كذا أنشده بعض النحاة :

قال أبو حيان : ولا أدرى أهو مسموع أو مصنوع انتهى . .

أقول: هو من كلام الشريف الرضى نقيب الطالبيين، وهو وإن كان أشعر الطالبيين بل القرشيين كما قال صاحب اليتيمة لكنه من المولدين كما يعرف من ترجمته فى اليتيمة، والريان ضد الظمآن، والكرى النعاس، والمراد به فى البيت النوم، والملسوع اسم مفعول من لسعته الحية أو العقرب، وليلة الملسوع كناية عن ليلة السهر.

قال فى المغنى: وذكر لى رجل عن كثير عن يقرأ علم العربية أنه استشكل قول الشريف المرتضى وأنشد هذا البيت وقال: كيف ضم التاء من تبيت وهو للمخاطب لا للمتكلم وفتحها من أبيت وهو للمتكلم لاللمخاطب وفينت المحاكى أن الفعلين مضارعان وأن التاء فيهما لام الكلمة ، وأن الخطاب فى الأول مستفاد من تاء المضارعة يعنى والهمزة فيه للاستفهام لاهمزة المضارعة ، والمتكلم فى الثانى مستفاد من الهمزة ، وأن الأول مرفوع لحلوله على الاسم والثانى منصوب بأن مضمرة بعد واو المصاحبة (قوله لمكن يشترط فيه الخ) ويشترط فى الاستفهام أيضا أن لايتضمن وقوع الفعل نحو : لم ضربته فيجازيك ، فإن الضرب إذا وقع يتعذر سبك مصدر مستقبل منه قاله ابن مالك أخذا من رد أبى على تجويز الفارسي والزجاج فى – وتدكتمون – من قوله تعالى ب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحقوأنتم تعلمون – النصب فتسقط النون من حيث العربية على عنى م تجمعون ذا وذا بأن إضهار أن هنا قبيح لأن – تمكتمون – معطوف على موجب مقرر وليس بمستفهم عنه وإنما استفهم عن السبب في اللبس واللبس موجب :

قال أبو حيان : وهذا لم يشترطه أحد من أصحابنا بل إذا تغذر سبك مصدر مما قبله إما لكونه ايس ثم فعل ولا مافى معناه وإما لاستحالة سبك مصدر مراد استقباله لأجل مضى الفعل فإنما يقدر فيه مصدر مقدر استقباله مما يدل على المعنى . فإذا قيل: لم ضربت زيدا فأضربك أى ليسكن منك تعريف بضرب زيد فضرب منا، وتقدم السكلام على الاستفهام التقريرى (قوله ياابن الكرام الخ) الشاهد فى فتبصر ، وألا أداة عرض ، وما موصولة والعائد محذوف تقديره ماقد حدثوك به، والفاء فى فا للتعليل وراء مبتدأ خبره كن سمعا أى سمعه، وألفه للإطلاق (قوله وفى جواب التمنى ) سواء كان الفعل المنصوب بعد الفاء لمن له الفعل الأول أو لغيره نحو : لبتك تأتينا فنحد "لك

و نــــكون من المؤمنين ـــ فى قراءة النصب .

وفي جواب التحضيض نحو: هلا اتقيت الله فيغفر ، أو ويغفر لك:

وفى جواب الترجى عند القائل به: \_ لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع \_ بالنصب فى قراءة حفص عن عاصم ، ونحو: لعلى أراجع الشيخ ويفهمنى ، ولم يسمع النصب بعد الواو فى المواضع المذكورة إلا فى خمسة : النفى والأمر والنهى والتمنى والاستفهام ، وقاسسه النحويون فى الباقى ، صرح بذلك فى شرح الشذور .

[ تنبيه ] نواصب المضارع لا يجوز أن يحذف معمولها وتبتى هى ولو لدليل ، فلو قيل أتريد أن تخرج ؟ لم يجز أن تجيب بقولك : زيد أن وتحذف أخرج ، وأجازه بعضهم محتجا بما وقع فى صحيح البخارى « فيذهب كيما فيعود ظهره طبقا و احدا » يريد كيما يسجد ، قال : وهذا كقولهم جثت ولما قال أبو حيان وليس مثله ، لأن حذف الفعل بعد لما للدليل جائز منقول فى فصيح الكلام ولم ينقل من نحو : هذا شيء فى كلام العرب ( فإن سقطت الفاء ) من المضارع الواقع ' ( بعد الطلب ) ولو بلفظ الخبر

وليته يأتينا فيحدثنا إذ التقدير ليس إتيانا منك فحديثا منا وليت إتيانا منه فحديثا منه ، ولا يجوز أن يكون التقدير ليته كان منه إتيان فحديث لأن ذلك زيادة متجاوزة الحد ، وأما إذا كانت ليت داخلة على ضمير الشأن وكان الفعل المنصوب لمن له الأو ل فيجوز الوجهان نحو ليته يأتيني فيسكر مني فيصح أن يقال إنه في تقدير ليت الشأن يكون منك إتيان فإكرام وليت الشأن تفعل إتيانا فإكراما ، والتقدير في الآية : ياليت لي كونا معهم ففوزا (قوله في قراءة النصب) وأما في قراءة الرفع فليس مما نحن فيه (قوله عند القائل به) وهو الفراء. قال في الباب الحامس من المغني : وهذا لا يجيزه بصرى ويتأو لون قراءة حفص إما على أنه جواب للأمر وهو – ابن لي صرحا أو على العطف على الأسباب على حد قوله : ولبس عباءة و تقر عيني ما يقع موقع أبلغ وهو أن أبلغ على حد قوله :

« ولا سابق شيئا إذا كان جائيا ، ثم إن ثبت قول الفراء إن جواب الترجى منصوب كجواب التمنى فهو قليل فكيف يخرج عليه القواءة المجمع عليها انتهى . وظاهره أن التخريج على حد ولا سابق غير قليل وهو كذلك لأنه وقع فى القرآن كثير اكما يعلم من كلامه فى العطف على المعنى من الباب الرابع (قوله وأجازه بعضهم) أى بعض المغاربة (قوله محتجا بما وقع فى صحيح البخارى فيذهب كيما النخ ) هذا وقع فى تفسير قوله تعالى - وجوه يومئذ ناضرة - من كتاب التوحيد .

قال الحافظ ابن جبجر: الثابت فى النسخ التى وقفت عليها ذكر لفظة يسجد حتى ابن بطال ذكرها بلفظ كى يسجد بحدف ما ، والضمير فى يذهب عائد على ماكان يسجد لله رياء وسمعة لأن لفظ الحديث «كل مؤمن، وبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب النخ » (قوله فإن سقطت الفاء) أى لم توجد مع الفعل والسقوط بهذا المعنى لا يستدعى سبق وجود (قوله ولو بلفظ الخبر) أشار إلى أنه ليس المراد الطلب المتقدم بخصوصه كما يوهمه المعنى لا يستدى سبق وجود (قوله ولو بلفظ الخبر) أشار إلى أنه ليس المراد الطلب المتقدم بخصوصه كما يوهمه أعادة النكرة معرفة الغالبة فى التوافق بل ما يعمه وغيره كاسم الفعل والجملة الاسمية الموضوعة للطلب والخبرية إذا أريد بها الطلب : وقال بعضهم : الفعل الخبرى لفظا الأمرى" معنى لا ينقاس ، والمسموع اتتى الله امرؤ فعل إذا أريد بها الطلب : وقال بعضهم منه قوله تعالى حمل أدا كم على تجارة تنجيكم من عداب أليم الى قوله خبرا يثب عليه ، وجعل بعضهم منه قوله تعالى حمل أدا كم على تجارة تنجيكم من عداب أليم الحلب : أى آمنوا حيفهر لكم ذنوبكم وفإن الجزم فى جواب - تؤمنون بالله وتجاهدون - لأنها مستأنفة معناها الطلب : أى آمنوا حيفهر لكم ذنوبكم - فإن الجزم فى جواب - تؤمنون بالله وتجاهدون - لأنها مستأنفة معناها الطلب : أى آمنوا

(وقصد) به (الحزاء) للطلب السابق عايه بأن قدر مسببا عنه (جزم) ذلك المضارع وجوبا بأدادة شرط مقدرة هي و فعل الشرط (نحو) حقل (تعالوا أتل —) فأتل تقدمه طلب و هو تعالوا وقصد به الحزاء فجزم وعلامة جزمه حذف الواو. والمعنى تعالوا فإن تأتونى أتل عليكم فالتلاوة عليهم مسببة عن مجيئهم، ومثله أين بيتك أزرك، وحسبك حديث ينم الناس وقوله: مكانك تحمدى أو تستر يحيى وكذلك يجزم المضارع بعد الترجى إذا سقطت الفاء عند من أجاز نصبه.

قال أبو حيان فى الارتشاف : وقد سمع الحزم بعد الترجى ، واستشهد له فى شرح التسهيل بقول الشاعر : لعل التفاتا منك نحوى ميسر عل منك بعد العسر عطفيك لليسر

قال المرادى : وهذا دليل على صحة مذهب الـكوفيين ، فإن سقطت الفاء بعد غير الطلب وهو الخبر المثبت والمننى أو بعد الطلب ولم يقصد بما بعدها الجزاء وجب الرفع ، وما ذكرناه من المضارع بعد سقوط الفاء مجزوم

وجاهدوا ، وليس الجزم فى جواب الاستفهام لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة بل عن الإيمان والجهاد ، وقيل الجزم فى جوابه تنزيلا للسبب وهو الدلالة منزلة المسبب وهو الامتثال (قوله وقصد به ) أى بالمضارع (قولهالطلب السابق) أى للمطاوب بالطلب السابق عليه بأن قدر مسببا عنه: أى عن المطلوب بالطلب المذكور (قوله جزم) أبهم الجازم ليجرى كلامه على كل الأقوال الآتية . وفي [شرح المكافية ] : الجزم عند المذكور (قوله جزم) أبهم الجازم ليجرى كلامه على كل الأقوال الآتية . وفي [شرح المكافية ] : الجزم عند المقدرة ي من الفاء جائز بإجماع (قوله بأداة شرط مقدرة) أى بعد الطلب مدلولا عليها به وهل يتعين تقدير إن :

قال الرضى: ولعل ذلك لاستبعادهم إسناد الجزم للفعل وليس ما استبعدوه ببعيد لأنه إذا جاز أن يجزم الاسم المتضمن معنى إن فعلين فما المانع من جزم الفعل المتضمن معناها فعلا واحدا انتهى : وفيه أن تضمن الفعل معنى الحرف إما غير واقع أو غير كثير كما يأتى ( قوله فإن تأتونى الخ ) قال في [ شرح الشذور ] : ولا يجوز أن يقدر فإن تتعالوا لأن تعالى فعل جامد لا مضارع له ولامضى" حتى توهم بعضهم أنه اسم فعل ( قوله أين بيتلث أزرك ) أى إن تعرُّ فنيه أزرك ( قوله وحسبك حدَّيث ينم الناس ) أى إن تكفُّ عن الحديث ينم الناس ، وذكر لفظ حديث وقع فىالنسخ ثابتا وفىخط المحشى وهو لأيوافق مامر أنه محذوف وجوبا (قوله مكانك تحمدى الخ) عجز بيت لعمرو بن الإطنابة صدره ، وقولى كلما جشأت وجاشت ، وجشأت اضظربت وجاشت خافت ، ومكِّانك اسم فعل بمعنى اثبني وهو في الأصل ظرف مكان ثم نقل عن ذلك المعنى وجعل اسم فعل. والمعنى : الزمى مكانك تحمدى بالشجاعة أو تستريحي بالقتل من آلام الدنيا ( قوله يمل ) مضارع مجزوم في جو اب الترجي وعلامة جزمه السكون (قوله وهذا دليل الخ) فيه أنه لايلزم من الجزم بعد إسقاط الفاء النصب مع ثبوتها بدليل الجزم بعد اسم الفعل الخبرى لفظا الأمرى معنى ( قو له وهو الخبر المثبت والمنفى ) لأن الجزم يتوقف على السببية وهي مفقودة فيهما أما الأو ّل فظاهر وأما الثاني فلأنك إذا قلت ما تأتينا فتحدثنا لا يكون انعفاء الإتيان سبباً للحديث ، ولهذا رد على المكونيين والزجاج في إجازة الجزم في جواب النفي بأنه لاسماع معهم ولا قياس، لسكن قد يقال النفي قد يكون سببا نحو : ما تعظمنا نهنك ( قواه وجب الرفع ) أما على الوصف إن كان قبله نـكرة لاتصلح للحال نحو: ــ فهب لى من لدنك وليا يرثني ــ على قراءة الرفع كذا قالوا وفي تفسير البقاغي المسمى بالمناسبات .

وقد استشكل القاضي العضد في 7 الفوائد الغياثية ] كون يرث على قراءة الرفع صفة بأنه يلزم عليه عسدم

بالأداة المقدرة هو مذهب الجمهور وهو الأصح كما في المغنى :

وقيل إنه مجزوم بنفس الطلب لتضمنه معنى حرف الشرط كما أن أسماء الشرط إمما جزمت لذلك وهومذهب الحايل وسيبويه وجرى عليه فى الشرح :

وقيل إنه مجزوم بنفس الطلب لنيابته عن الشرط كما أن النصب يضربا فى قولك : ضربا زيدا ، لنيابته عن اضرب لا لتضمنه معناه وهو مذهب الفارسى والسيرافى (وشرط الجزم) بعد الأهر صحة حلول أن تفعل محله كما فى التسهيل والجامع نحو : أحسن إلى أحسن إليك بخلاف لا أحسن (وبعد النهمى) عند غير الكسائى (صحة حلول إن) الشرطية مع (لا) النافية (شله) أى النهى مع صحة المعنى .

وظاهر عبارة الألفية أن لا هذه ناهية بالهاء لا نافية بالفاء ، وشرحها على ذلك الشاطبي والمـكودى وذلك ( نحو : لا تدن من الأسد تسلم لان السلامة مسببة عن عدم الدنو ( بخلاف ) نحو لا تدن من الأسد ( يأكك ) إذ لا يصح أن يقال إن لا ندن من الأسد يأكلك لأن الأكل لايتسبب

إجابة دعائه عليه السلام لأن يحيى عليه السلام قتل في حياته ولا يكون وارثا إلا إذا تخلف بعده ، وقد قال الله تعلى حاستجبنا له وو هبنا له يحيى حقال : فتجعل استثنافية ولا يلزم حينئذ إلا إذا تخلف ظنه عليه السلام هكذا نقل لى عنه ، وأنا أجله عن ذلك لأنه لا يلزم تخلف دعائه ولا يتجرأ على مقامه بإخلاف ظنه بأن الإخبار عن قتله قبله إن كان عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح السندكان تسمية العلم الذي أخذه عنه في حياته إرثا مجازا مرسلا باعتبار ما يئول إليه في الجملة لا سيما مع جواز أن يكون يحيى عليه السلام علمه لمن عاش بعد أبيه عليهما السلام ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العلم إرثا على وجه الاستعارة التبعية بقوله عليه الصلاة والسلام «العلماء ورثة الأنبياء» ولا شك أن من ضرورة تعلم العلم حياة المأخوذ عنه ولم يرد منع في تسميته إرثا وحينئذ ضرورة يؤو ل من وراثي بما غاب عنه وإن لم يصح موته قبله بالطريق المذكور لم يتجه السؤال أصلا فإن التواريخ القديمة عن البهود وهو لا شيء .

ونقل البغوى أول سورة بنى إسرائيل ما يقتضى موت زكريا قبل يحيى، أو على الحال إن كان ما قبله معرفة يصح مجي الحال منها نحو - ولا تمنن - تستكثر - أو على الاستثناف نحو : وقال رائدهم أرسوا نزاولها . أو على العطف نحو : وقال رائدهم أرسوا نزاولها . أو على العطف نحو : ووال يؤذن لهم فيعتذرون - إذ المعنى ننى الإذن فى الاعتذار قلا يصح ثبوت الاعتذار منهم بعد ذلك ، ويدل على أن الننى الداخل على الإذن معناه ننى الإذن فى الاعتذار قوله تعالى - لا تعتذروا اليوم - ( قوله وهو الأصح كما فى المغنى ) قال فيه لأن الحذف والتضمين وإن اشتركا فى أنهما خلاف الأصل لكن فى التضمين تغيير معنى الأصل ولاكذلك الحذف ، وأيضا فإن تضمين الفعل معنى الحرف إما غيز واقع أوغير كثير ولأن نائب الشيء يؤدى معناه والطلب لا يؤدى معنى الشرط ، ومراده بالحرف فى قوله تضمين معنى الحرف الحرف الموجود كما هو الظاهر لا ما هو أعم منه ، ومما حقه أن يوجد فلا يرد عليه أن أفعال الإنشاء الحرف الحرف الموجود كما هو الظاهر لا ما هو أعم منه ، ومما حقه أن يوجد فلا يرد عليه أن أفعال الإنشاء شرط مقدرة القوله تعالى - قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة - لأنه لوكان التقدير أن يقل ليقيموا الصلاة مشرط مقدرة القوله تعالى - قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة - لأنه لوكان التقدير أن يقل ليقيموا الصلاة عنه بأجوبة أحسنها يقيموها استلزم أن لا يشخلف أحد من المقول له ذلك عن الامتثال والتخلف واقع ، وأجيب عنه بأجوبة أحسنها بضربا الخ ) هو الأصح كما فى التسهيل ، وبعضهم يرى أنه منصوب بالفعل المحذوف أى اضرب زيدا ، وقيل بضربا الخ ) هو الأصح كما فى التسهيل ، وبعضهم يرى أنه منصوب بالفعل المحذوف أى اضرب زيدا ، وقيل المبرم من أنواع العللب ماعدا النهى كالأمر فى الشرط أبلا مقدرة ( قوله وشرط الجزم بعد الأدر ) غير الأمر من أنواع العللب ماعدا النهى كالأمر فى الشرط أبلا من كاكى - بس قاكمى - أول )

عن عدم الدنه وإنما يتسبب عن الدنو ، ولهذا الشرط أحمعت السبعة على الرفع فى – ولا نمنن تستكثر - وأماقوله عليه الصلاة والسلام « من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذنا » فالحزم على الإبدال من يقرب بدل اشتمال لاعلى الحواب لعدم صحة إن لا يقرب يؤذنا ، لأن الإيذاء إنما يتسبب عن القرب لا عن عدمه .

وأما الكسائى فلم يشترط ذلك وجوز الجزم فى نحو لا تدن من الأسد يأكلك بتقدير إن تدن بغير نفى محتجا بالسهاع والقياس ، وعبارة التسهيل توهم إجراء خلاف السكسائى فى مسألة الأمر (ويجزم) المضارع (أيضا بلم) وهى حرف جزم لننى المضارع وقلبه ماضيا (نحو – لم يلد ولم بولد—) وقد تهمل

الملدكور نحو: أين ببتك أزرك أى إن تعر فنيه أزرك بخلاف قولنا أين ببتك أضرب زيدا فى السوق إذ لا محنى لقولنا إن تعرفنيه أضرب زيدا فى السوق، وقس الباقى (قوله ولهذا أجمعت السبعة النخ) و أما قراءة الحسن البحرى لقولنا إن تعرفنيه أضرب زيدا فى السوت، وقس الباقى (قوله ولهذا أجمعت السبعة النخ) و أما قراءة الحسن البحرى لا تستكثر أى لا تر ما تعطيه كثيرا، وهو وإن رجحه أ.و حيان واستظهره السمين نوزع فيه باختلاف معنيهما و عدم دلالة الأول على الثانى (قوله وأما قوله عليه الصلاة والسلام) جواب عما احتج به الكسائى ومثله فى الاحتجاج والجواب قوله صلى الله عليه وصلى « لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض » و يحتمل أن يكون تسكين الباء من الادغام نحو و ويجعل لكم لل المجزم ( فوله محتجا بالسماع والقياس ) أما السماع فكالحديثين المتقدمين واما القياس فهو أن المنصوب بعد الفاء جاز فيسه ذلك فكذلك إذا سقطت الفاء نحو قوله تعلى المتفروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب لله المنافي إن تفتروا ، ومر الجواب عن السماع ، وأما القياس على المنصوب بعد الفاء فلا يحسن لأن المعنى إن تفتروا ، ومر الجواب عن السماع ، وأما القياس على المنصوب بعد الفاء قد تكون فى الننى ولا جزم فيه ، ورد بأن الدكوفيين يجو زون الجزم بعد النفي أيضا .

قال العصام: والأظهر أن الخلاف لفظى إذ الجمهور نفوا صحة تقدير المنبت بمجرد وقوعه بعد النهبى ، والكسائى أنبتها عند قرينة تقدير المثبت ، ولا نزاع للجمهور فى هذه الصحة وكيف ينازع فى حذف الشرط بقرينة ، كما لا نزاع له فى أن سبق النهى لا يستدعى تقدير المثبت (قوله توهم إجراء النخ) فيجوز عنده أيضا أسلم تدخل النار بمعنى إن لم تسلم تدخل النار (قوله أيضا) أى كما يجزم فى جواب الطلب (قوله حرف جزم) أى حرف يعمل الجزم (قوله لنفى المضارع) أى لانتفاء حدثه فنى الكلام إيجاز بحذف المضاف ومجاز باطلاق المصدر وإرادة الحاصل به أو النفى مصدر المبنى للمفعول (قوله وقلب زمانه ماضيا) المضارع إذا انقلب ماضيا لا يكون حقيقة فى المعنى الثانى وتسميته مضارعا باعتبار إبقاء الشيء لا يكون حقيقة فى المعنى الأول لاسيا أن الإثبات هو الأصل فى الاستعال على ماكان ، وبهذا الاعتبار يجوز أن يكون حقيقة فى المعنى الأول لاسيا أن الإثبات هو الأصل فى الاستعال والنفى فرع له ، وكون لم ولما يقلبان زمن المضارع ماضيا مذهب المبرد لأنهما عنده يصر فان معنى المضارع إلى معنى الماضى دون لفظه وأن الأصل يفعل فدخلتا عليه وصرفتا معناه إلى المضى وبقى اللفظ على ماكان عليه ، ومدفع أنهما يصرفان لفظ الماضى إلى المضارع دون معناه لأنه جعل لم ننى فعل ولما نفى قد فعل ،

قال أبو حيان : قال أصحابنا والصحيح مدهب سيبويه بدليل أثلث إذا ناقضت من أوجب قيام زيد فقال قام زيد فقال قام زيد فقال قام زيد فلت لم يقم ، وإن قال قد قام قلت لم يقم هذا ، ولما كان القلب من لوازم لم نزل منزلة المعنى المستفاد منها وإلا فمعنى لم هو الننى لا غير ( قواه وقد تهمل ) كقوله :

لولا فوارس من نعم وأسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجار

حملاً على ماأولاً فيرتفع المضارع بعدها لـكن هل هو ضرورة أولغة فيه خلاف والنصب بها لغة حكاها اللحيانى وقرىء ــ ألم نشرح ــ .

(ولما) أختها وهى مركبة من لم وما، ويقال فيها حرف جزم لنفى المضارع وقلبه ماضيا ه: صلا نفيه متوقعا ثبوته (نحو ـ لما يقض) ما أمره ـ ويشتركان فى الحرفية والاختصاص بالمضارع والنفى والجزم والقلب للماضى وجواز دخول همزة الاستفهام عليهما.

وتنفر د لم بمصاحبة أداة الشرط نحو : إن لم ولو لم ، ويجوز انقطاع نني منفيها نحو :

(قوله حملا على ما) أى كما يقول الجمهور ، وقوله أولا أى كما يقول ابن مالك ، وقولهم أولى لأن ماننى الماضى كثيرا وهو بلا قايل (قوله لحكن هل هو النخ) القول بأنه ضرورة هو ماذهب إليه السعد وظاهر كلام ابن مالث أنه لغة (قوله حكاها اللحيانى) بكسر اللام وسكون الحاء (قوله وقرى ألم نشرح) قال فى المغنى : إعطاء لم حكم لن فى عمل النصب ذكره بعضهم مستشهدا بقراءة بعضهم – ألم نشرح – بفتح الحاء وفيه نظر إذ لا تحل لن هنا وإنما يصح أو يحسن حمل الشي على ما يحل محله ، وقيل أصله نشرحن ثم حذفت النون الخفيفة وأبتى الفتح دليلا عليها وفى ها الشوذان توكيد المنفى بلم مع أنه كالفعل الماضى وحذف النون لغير مقتض مع أن المؤكد لا يليق به الحذف .

وقال الدماميني : يحتمل أن حركة الحاء إتباع لحركة الراء التي قباها أو اللام التي بعدها (قوله أختها ) احتر از من الوجودية والتي بمعنى إلا وانتقد بأن هذين لَا يحفظ دخولهما على المضارع فلا حاجة للاحتراز لخروجهما بقوله لنني المضارع إلا أن يكون المراد الاحتراز في المحكوم عليه بهذا الحكم أعنى نني المضارع لثلا يفهم عموم هذا الحسكم لأفراد لمسا فني هذا الاحتراز تقييد المحكوم عليه ليصح إطلاق الحسكم وتنبيه على انتفائه عن لما غير النافية ( قوله من لم ) أي الجازمة وما أي النافية وهذا مذهب الجمهور ، وقيل إنها بسيطة ( قوله متوقعا ثبوته ) بفتح القاف أي منتظرا وقوع حصول الفعل وذلك لأن لما لنفي قد يفعل بخلاف لم فإنها المني يفعل هذا هو المناسب ﻠًـــا أسلفه الشارح من أنهما يقلبان زمن المضارع ، وإن كان المناسب لمذهب سيبويه قول المحشى لأن لما لنفي قد فعل بخلاف لم فإنها لنني فعل ، وجعل الرضي نني لمـــا للمتوقع غالبا قال : وقد تستعمل في غير التوقع بدل المتوقع أيضًا نحو ندم إبايس ولما ينفعه الندم ( قوله ــ لما يقض مآأمره ــ ) أى لم يفعل ماأمره به ربه وماموصولة والعائد محذوف فإن قدر مجرورا أي ما أمره به . ورد أن شرط حذف المجرور أن يجر الموصول بمثل ما جر به وإن قدر غير مجرور لأن أمر قد يتعدَّى للثانى بنفسه ، فإن قدر متصلا لزم اتصال الضمير مع اتحاد الرتبة وهو واجب الانفصال أو منفصلا وهو لا يحذف لأن حذفه مفوت للغرض الذي انفصل له ، ويجاب عن الأول بأنه لا يلزم من منع ذلك ملفوظا به منعه مقدرا لزوال القبح اللفظي ،وعن الثاني بأنه إنما يمنع لأجل اللبس الحاصل ولا لبس هنا ( قوله وجواز دخول هنزة الاستفهام عليهما ) دخولها على لم أكثر من دخولها على لمــا ، والأكثر كون الهمزة الداخلة على لم للتقرير والاعتراف بمــا بعد النفي فيجاب ببلي ، وقد تأتى لغير ذلك كالابطاء نحو ـ ألم يأن للذين آمنوا ـ ( قوله بمصاحبة أداة الشرط ) أي بجواز ذلك بخلاف لما .

قال الرضى : وكأنَّ ذلك لـكونها فاصلة قوية بين العامل الحرفى أو شبهه ومعموله، يريد بشبه الحرفى أسماء المسرط كمن تقول : من لم يكرمني أهنه ، ولا تقول من لما :

قال الدماميني : هذا تصريح من الرضي بأن حرف الشرط هو العامل للجزم في المضارع المقنرن بحرف النفي وليس كذلك : هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ومن ثم جاز لم يكن ثم كان وامتنع لمايكن ثم كان.
 قال الدمامينى : لما فيه من التناقض لأن امتداد الننى واسنمراره إلى زمن التكلم يمنع من الإخبار بأن ذلك المننى المستمر نفيه وجد فى الماضى نعم الإخبار بأنه سيكون فيما يستقبل صحيح ولا ينافى استمرار النفى فى الحال.
 وتنفرد لما بجواز حذف مجزومها اختيارا تقول : قاربت البلد ولما أى ولما أدخلها ، وأما قوله :

· احفظ وديعتك التي استودعتها يوم الأعازب إن وصلت وإن لم

فضرورة وبتوقع منفيها – ولما يدخل الإيمان فى قلو بكم – ومن ثم امتنع أن يقال لما يجتمع الضدان لاستحالة اجتماعهما وتوقع المستحيل محال .

(و) يجزم المضارع أيضا ( باللام ولا الطلبيةين ) أى الدالتين على الطلب فدخل فى ذلك لام الأمر نحو : - لينفق ذو سعة من سعته ـــ ولام الدعاء ( نحو ـــ ليةض ) علمينا ربك ــ ولا الناهية نحو ( ــ لاتشرك بالله ــ )

وقال السمين : في إعراب – فإن لم تفعلوا – الآية ، إن الشرطية داخلة على جملة لم تفعلوا وتفعلوا مجزوم بلم (قوله نحو – هل أتى – النح ) كذا مثل أبو حيان ، واعترضه تلميذه البهاء السبكى في العروس بأن الحال هذا مقيدة بالحين التقدير ولم يكن فيه شيئا مذكورا ، ولم ينقطع ذلك أصلا كقولك : لم يقم زيد أمس ، والتحقيق أن النني الذي تكلم في انقطاعه هو انبي الحادث المحسكوم بنفيه فإذا كان مقيدا بظرف فاتصاله باستغراق النني الغارف كقولك : لم يقم زيد أمس فهذا نفي متصل ، وأما القيام فيا بعد أمس فلا تعرض في النبي إليه لابنني ولا الظرف كقولك : لم يقم زيد أمس فهذا نفي متصل ، وأما القيام فيا بعد أمس فلا تعرض في النبي ولا بنبي ولا إثبات ، بخلاف الذي الذي لايتقيد بظرف فإنه يستغرق الأوقات التي لاغاية لها إلى زمن النطق (قوله ومن ثم ) أى من أجل انفراد لم بما ذكر اللازم منه أن لما لايجوز انقطاع نفي منفيها ، وجواز لم يكن ثم كان مترتب على اللازم فتأمل (قوله بجواز حدف جوزومها) أى لدليل الحسم المصرح به وامتناع لما يكن ثم كان مترتب على اللازم فتأمل (قوله بجواز حدف عبور ما الذي على الإثبات كما في المغنى والتسميل لأن لما لنفي قعل وهو مما بجوز حدف لمدخولها كقوله وكأن قد فحل "الذي على الإثبات كما في المغنى أن لم لذي فعل وهو مما بجوز حدفه للدليل (قوله يوم الأعازب ) يروى بالعين المهملة والزاى المعجمة، وبالغين المعجمة والراء المهملة بمعنى التباعد (قوله فضرورة ) أى فلا يرد نقضا (قوله – ولما يدخل الإيمان في قلوبكم – ) جملة مستأنفة أو حال من الضمير في – قولوا وليست تكرارا بعدقوله سلم تؤمنوا – لأن

وقال الزمخشري : ومافي لما من معنى التوقع دليل على أن هؤلاء قد آمنوا بعد .

قال أبو حيان : ولا أدرى من أى وجه يكون المنفى بلما يقع بعد. ورد " بأنها لذى قد فعل وقد للتوقع (قوله وتوقع المستحيل عال ) فيه نظر لأن المجال وقوع المستحيل وأما توقعه فليس بمستحيل ألا ترىأن المجال قد يتمنى (قوله الدائتين على الطاب ) لو قال الموضوعتين للطلب كان أولى فإن اللام قد يراد بها و بمصحوبها الحبر نحو – قل منكان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا - والتهديد نحو – ومن شاء فليكفر – ولا قد تستعمل فى التهديد كقو لك لعبدك لا تطعنى ، وأما ليكفروا بما آنيناهم وليتمتعوا في فيحتمل فيه اللامان التعليل فيكون ما بعدهما منصوبا والتهديد فيكون مجزوما ، ولكن اللام موضوعة لطلب الفعل ولا موضوعة لطلب الترك ، وخرج بهما غير هما كلامى التعليل فيكون مجزوما ، ولكن اللام موضوعة لطلب الفعل ولا موضوعة لطلب الترك ، وخرج بهما غير هما كلامى التعليل والجحود ولا النافية والزائدة وسمع الجزم بلا النافية إذا صلح قبلها كي نحو : جئته لا يكن له على حجة ، وهو قليل ولذا لم يتعرض له (قوله فلخل في ذلك الخ) دخول ماذ كر لا ينافي دخول غيره كالالتماس كقولك لمساويك ليفعل فلان كذا وما ذكر من انقسام الطلب لما ذكر ظاهر على القول المرجوح فى الأصول والراجح أن كل ذلك يسمى أمرا ا

ولا الدعائية نحو: – ربنا (لا تؤاخذنا) إن نسينا أو أخطأنا – وجزم فعدل الغائب والمخاطب بلا كثيرة ولا الدعائية نحو : حربنا (لا تؤاخذنا) إن نسينا أو أخطأنا – وجزم فعدل الغائب كاللام. وفي الارتشاف المخالفة. وأما جزمها فعل المتكلم فقليل جدا سواء بني للفاعل أم للمفعول ، ومافي الأوضح من التفصيل فهو طريقة لبعضهم. وأما اللام الطلبية فجزمها فعل المتكلم مبنيا للفاعل ، وهذه الأحرف الاربعة المتقدمة مع الطلب إن قلنا إنه الجازم بنفسه تجزم فعلا واحدا كما مثلنا.

( وبقية الأدوات الآتية نيجزم فعلين ) متفقين أو مختلفين فإن كانا متفقين كمضارعين فالحزم للفظهما نحو : --وإن تعودوا نعد- أو ماضيين فالحزم لمحالهما نحو - وإن عدتم عدنا -وإن كانا مختلفين مضيا ومضارعا وعكسه فلكل منهما حكمه نحو - من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه -ونحو « من يقم لياة القدر إيمانا واحتسابا غفرله ماتقدم » وهي ( إن وإذما ) وهما موضوعان للدلالة على مجرد تعليق الحواب على الشرط ( وأى " ) بالتشديد

و يحتمل أنه جار على ذلك وإنما عبر بذلك تأدبا (قوله نحو – ربنا لأ تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) قال فى الكشاف : 'إن قلت النسيان والخطأ متجاوز عنهما فما معنى الدعاء بترك المؤاخذة فيهما أ قلت : الدعاء راجع إلى سببهما وهو التفريط والغفلة .

قال السيوطى : وهذا على مذه به فى منع النكايف بها لا يطاق لأنه دعاء بتحصيل الحاصل ، ونحن نقول يجوز الدعاء بتحصيل الحاصل لأنه ممكن باعتبار الأصالة (قونه وفى الارتشاف مايخالفه) وهو أن الأكثر كونها للمخاطب ، ويضعف كونها للغائب كالمتكلم ومن أمثلته – فلا يسرف فى القتل – (قوله فقليل جدا) منه نحو : لا أعرفن ربربا حورا مدامعها ، وهو ممن أقيم فيه المسبب مقام السبب والأصل لا يكن ربرب فأعرفه ، والربرب القطيع من البقر الوحشية ، وإنماكان قليلا لأن الإنساد لا ينهى نفسه الانجو زا وتنزيلا لها منزلة المخاطب (قوله قليل) نحو قوله تعالى – ولنحمل خطاياكم ب وقوله صلى الله عايه و سلم « قوموا فلأصل لسكم » أى لأجاسكم والفاء زاقدة ، وإنماكان قليلا لنحو ما مر فى النهى (قوله وأقل منه الخ) وذلك لأن له صيغة تخصه وهى فعل الأمر ، واختص المخاطب المذكور بالأمر بالصيعة وغيره باللام لأن أمر المخاطب أكثر استعالا فكان التحفيف فيه أولى (قوله فعلا واحاما) أى بالأصالة وإلا فقد يتعدد المجزوم بها بعطف أو غيره نحو : لا تضرب زيدا وتشم عمرا (قوله نبزم فعلين) لعلة أراد بالثاني ما يشمل الجملة واو اسمية بقرينة تمثيله الآتى ، ثم هذا المحسكم بالنظر إلى الغالب فإن إن إذا جيء بها في مقام التوكيد مع واو الحال لحرد الوصل والربط تجزم فعلا واحدا على ما صرح به جمع (قوله كشارعين) أى معربين والكاف للأفراد الدهنية ، وكان الأولى فإن كانا متفقين على ما صرح به جمع (قوله كشارعين) أى معربين والكاف للأفراد الدهنية ، وكان الأولى فإن كانا متفقين مضارعين وليست الصور على حد سواء .

قال أبو حيان : نصوا على أن الأحسن أن يكونا مضارعين لظهور ثأثير العمل فيهما ، ثم ماضيين للمشاكلة في عدم التأثير ، ثم أن يكون الأول ماضيا والجواب مضارعا لأن فيه الخروج من الأضعف إلى الأقوى وهو من عدم التأثير إلى التأثير ؛ وأما عكسه فالجمهور خصوه بالضرورة وجوزه ابن مالك تبعا للفراء اختيارا (قوله وعكسه) لا حاجة إليه مع التعبير في سابقه بالواو دون الفاء أو ثم (قوله إيمانا) أى تعديبقا بأنها حق وطاعة واحتسابا : أي طابر لرضا الله وثوابه لا للرياء ونحوه (قوله للدلالة على مجرد النح) اللام للتعليل والغابة لاصلة

وهو موضوع بحسب مايضاف إليه فهو فى نحو : أيهم يتم أقم معه لمن يعقل ، وفى نحو : أى الدواب تركب أركب لما يعقل ، وفى نحو : أى يوم تصم أصم للزمان وفى نجو : أى مكان تجلس أجلس للمكان (وأين وأنى) وهما موضوعان للدلالة على المكان ثم ضمنا معنى الشرط (وأيان ووتى) وهما موضوعان للدلالة على الزمان ثم ضمنا معنى الشرط (ومهما وما) وهما موضوعان لما لا يعقل ثم ضمنا معنى الشرط (وون) وهو موضوع لمن يعقل ثم ضمن معنى الشرط (وحيثًا) وهو كأين وأنى مثال الزم بإن (نحو ان يشأ يذهبكم ) وبإذه انحو : وإذه انحو تلك يعقل ثم ضمن معنى الشرط (وحيثًا) وهو كأين وأنى مثال الزم بإن (نحو النه يشأ يذهبكم )

وبأى نخو ــ أياما تدعوا فله الأسماء الحسبى ــ وبأين نحو ــ أينا تكونوا يدرككم الموت ـ وبأنى نحو قوله : خليلي أنى تأتيانى تأتيبا اخاغير مايرضيكما لايخاول

وبأيان نحو: ؛ أيان نؤمنك تأمن غيرنا ؛ وبمتى نحو:

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد

وبمهما نحو ــ مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ــ وبمن نحو ( ــ من يعمل سوءا يجزبه ــ ). وبما نحو ( ــ ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ــ ) وبحيثًا نحو :

للوضع لأن ما وضع له مجرد التعليق لا الدلالة عليه وقس عليه ما أشبهه (قوله بحسب ما يضاف إليه) لعل المراد باعتبار ما يضاف إليه بمعنى إنه موضوع لشيء يكون من جنس ما يضاف إليه (قوله لما لا يعقل) ومنه الحدث نحو: أى ضرب تضرب أضرب (قوله معنى الشرط) أى معنى هو الشرط الذي هو التعليق، أو ضمنا معنى حرف الشرط قد يطلق على أداته (قوله وهما موضوعان النخ) ظاهره أنهما مستويان. وذكر البدر بن مالك آن مهما أعم من ما (قوله نحو – إن يشأ يذهبكم –) أى نحو جزم ما ذكر أو الجزم بمعنى الحجزوم وقس عليه (قوله وإنك إذ ما النخ) الشاهد فيه ظاهر وتأت وآنيا من الإتيان، وتاف من ألني إذا وجا. (قوله أياما تدعوا النخ –) أى اسم تسموا فأى واقعة على الأسماء مفعول مقدم لتدعوا بمعنى تسموا وما زائدة (قوله خليلي النخ) الشاهد فيه ظاهر ، وغير منصوب بيحاول من حاولت الشيء أردته (قوله أيان النخ) صدر بيت عجزه :

وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا ، والشاهد فيه ظاهر ، ومنا حال ، ولم تزل جواب إذا ، وحذرا بفتح الحاء المهملة وكسر الذال المعجمة خبر لم تزل (قوله متى تأته الخ) الشاهد فيه ظاهر ، وتعشو من عشا يعشوا إذا أتى نارا ، وحملة تعشو من الفعل والفاعل المستتر فيه حال : أي عاشيا (قوله – مهما تأتنا – اليخ) الضمير ان في به وبها عائدان كما قال الزنخشرى على مهما حملا على اللفظ وحملا على المعنى لأنها بمعنى الآية ، والأول كما في به وبها عائدان كما قال الزنخشرى على مهما حملا على اللفظ وحملا على الحال من الحاء في به .

فإن قلت: إذا كان الجار والمجرور حالامنالضمير في به يكون العامل فيه تأت لأن العامل في الحال هو العامل في صاحبها مع تصريحهم بأن اللغو لايقع حالا ولا خبرا ولا صفة .

قلت: إطلاق الحال على نفس الجار والمجرور مسامحة من قبيل إطلاق اسم الجزء على الكل أو اسم المتعلق على المتعلق ، وهذا الجواب يؤد "ى إلى إلغاء ماصر حوا به إذ لا يقع الجار والحجرور حالا حقيقة وما فى ... فما نحن لك بمؤمنين – حجازية والجار والمجرور فى محل نصب على الخبرية لأن لها الخبر لم يجيء فى التنزيل مجردا من الباء بعدما إلا وهو منصوب (قوله ماننسخ من آية المخ) من للتبعيض متعلقة بمحذوف لأنها صفة لاسم الشرط ويضعف كما فى المغنى جعلها زائدة وآية حالا ، وآية مفرد وقع ، وقع الجمع أى أى "شىء ننسخ من الآيات ،

## حيثًا تستقم يقدر لك الله بجاحا في غابر الأزمان

فعلم أن هذه الأدوات بالنظر لموضّوعها ستة أقسام ولها صدر الكلام ، وهي بالنظر إلى الخلاف في حقيقتها أربعة أقسام :

الأوَّل ماهو حرف باتفاق وهو إن .

الثانى ماهو اسم باتفاق وهو الباقى ماعدا إذما ومهما .

الثالث مافيه خُلاف والأصح أنه حرف وهو إذما :

الرابع مافيه خلاف أيضا والأصح أنه اسم وهو مهما . ثم ماهو اسم إن وقع على زمان أو مكان فظرف أو حدث فمفعول مطلق وإلا فإن وقع بعده فعل لازم فمبتدأ خبره جملة الشرط على ماصححه فى المغنى ، أو متعد واقع عليه فمفعول به أو على ضميره أو متعلقه فاشتغال ، وكذا القول فى أسهاء الاستفهام :

وهذا المجرور هو المخصص والمبين لاسم الشرط والمزيل لإبهامه الحاصل من عمومه (قوله حيثًا تستقم الخ) الشاهد فيه ظاهر .

قال فى المغنى : وهذا البيت دليل عندى على مجيئها للزمان أى لتصريحه بالزمان فى قوله فى غابر الأزمان ، وذلك ظاهر فى أن حيث للزمان وإن لم يكن قاطعا هذا مراده فلا اعتراض عليه باحتمال خلافه (قوله ولها صدر السكلام) لأنها كأدوات الاستفهام والعرض والتمنى تغير معنى السكلام والسامع يبنى السكلام الذى يصدر بالمغير على أصله ، فلو جو "ز أن يجىء بعده مايغيره لم يدر السامع إذا سمع بذلك المغير أهو راجع إلى ماقبله بالتغيير أم مغير لما سيجىء بعده من السكلام فيتشوش لذلك ذهنه ، ولسكون لها الصدر لايتقدم عاملها عليها ، وأما قوله :

## إن من يدخــــل الـكنيسة يوما يلق فيها جــآذرا وظبـــاء

فنى إن ضمير الشأن ومن مبتداً (قوله بالنظر إلى الخلاف في حقيقتها) أى والاتفاق عليها (قوله فظرف) علمه مالم يدخل عليه حرف أو مضاف والناصب لما كان ظرفا فعل الشرط (قوله أوحدث ففعول علمة) وذلك يتصور وفي أى لانها بحسب ماتضاف إليه ، وقد تضاف للحدث نحو أى ضرب تضرب أضرب ، وفي مالأنها موضوعة لما لايعقل ومن جملته الحدث ، وقد جوز في مامن قوله تعالى ماننسخ من آية مان تدكون مفعولا به لننسخ ، أى أى شيء ننسخ ، وأن تدكون واقعة موقع المصدر ؛ ومن آية هو المفعول به ، والتقدير أى نسخ بن نسخ آية قاله أبو البقاء وغيره . وقالوا مجيء مامصدرا جائز ، ولكن رد على هذا القول بأنه يازم محلوجلة الجزاء من ضمير يعود على اسم الشرط، وإن من لاتزاد في الموجب والشرط موجب (قوله على ماصححه في المغنى) قال فيه لأن الفائدة به تمت ولالتزامهم عود ضمير منه إليه على الأصح ، ولأن نظيره هو الخبر في الذي يأتيني قال فيه لأن الفائدة به تمت ولالتزامهم عود ضمير منه إليه على الأصح ، ولأن نظيره هو الخبر في الذي يأتيني

وقال في المباحث المضيئة المتعلقة بمن الشرطية: ويشهد لما ذكرناه من أن الخبر هو فعل الشرط لافعل الجواب وإنه لايفتقر صحة الكلام إلى ضمير يرجع من الجواب إلى الشرط الحديث الآخر أخرجه الإمام أحمد « من ملك ذا رحم محرم فهو حر » فإن ضمير هو حر إنما يعود إلى المماوك لا إلى هن الواقعة على المالك ، وممن ذهب إلى أنه لايلزم عود ضمير من حملة الجواب إلى اسم الشرط أبو البقاء العكبرى في [ اللباب ] وساق عبارته ومقابل ماصححه في المغنى أن الخبر فعل الشرط وجده أو مجموعهما (قوله أو على ضميره أو متعلقه فاشتغال)

( ويسمى ) الفعل ( الأول ) من الفعلين الهبزومين بأحد هذه الأدوات شرطا لنعاين الحدكم عليه ، ويسمى الثانى منهما جوابا لأنه مترتب على الشرط كما يترتب الجواب على الدؤال ، وجزاء أيضا لأن مفدونه جزاء لمضمون الشرط ، وتسميته جوابا مجاز وكذا جزاء لأن الجزاء هوالفعل المترتب على فعل آخر ثوابا عليه أوعقابا ، وهذا مفقود هنا .

وأسقط المصنف من الجوازم ماذكره بعضهم وهو : إذا وكيفما واو ، لأن المنهور فى إذا أنها لا تجزم إلا فى الشعر خاصة كقوله :

فالأوّل نحو: من رأيته فأكرمه ، ويحتمل أن يكون منه ــ مهما تأتنا به م والتقدير «نهما يحفسر تأتنا به فتأتنا مفسر ليحضر لأنه من معناه ، والثانى نحو: من رأيت أخاه فأكرمه ، وإذا جرى الاشنغال فيما له الصدر قدر المحدوف مؤخرا عنه كما أشرنا إليه فى الآية .

هذا وبتى مالو وقع بعدما لا يكون واقعا على زمان أو مكان فعل ناقدى فإنه لا يندمه بيما ولا از وم فلا يكون اسم الشرط مفعولا به ولا مبتدأ بل يكون في على نصب على الله بين الماك الذعل نمو : من كان أبوك ، وأما لو وقع الناقص بعد ماهو واقع على الزمان أو المكان فهو باق على أنه ذارف وهم بع ذلك خبر و تنونه ظرفا لا ينافى كونه خبرا كما قالوه فى \_ أيها تكونوا يا ركم المرت \_ وبقى أيضا ما إذا و مع بعده فعل متعد لكنه عمل فى غيره ولم يتسلط عايه ولا عمل فى ضميره فإنه فى هذه الحالة يكون وبنا أكا فى \_ من يعمل سوءا لكنه عمل فى غيره ولم يتسلط عايه ولا عمل فى ضميره فإنه فى هذه الحالة يكون وبنا أكا فى \_ من يعمل سوءا يجز به \_ وجوزوا فى \_ مهما تأتنا به من آية ـ أن تسكون وبهما فى على رفع على الإبتداء (قوله لتعليف الحمم عايه) لو قال لأنه شرط لتحقق الثانى لكان أولى ، والمراد أن الأداه دلت على جعله شرطا و أن الثانى وسبب له إذا كان على صورته الطبيعية ، وليس المراد سببيته فى الحارج فإن قولك : إن وجد النهار طابعت الشمس بالمنظر على صورته الطبيعية من أن الثانى ايس بمسبب له المنا الخارج عكس ماقيل . واحترزنا بقولنا إذا كان على صورته الطبيعية ون ندو . أنت طالق إن دخلت الله الخارج عكس ماقيل . واحترزنا بقولنا إذا كان على صورته الطبيعية ون ندو . أنت طالق إن دخلت الله الخارج عكس ماقيل . واحترزنا بقولنا إذا كان على صورته الطبيعية ون ندع . أنت طالق إن دخلت الله فإنها شرطية مع أن الثانى ايس بمسبب .

والحاصل أن معنى شرطية الأول أن العقل يحكم بوجود الثاني. عند وجود الأول علمها عليه لا أنه شرط في الواقع يتوقف عليه وجود الشيء كما في المطول . وعباره بعنه به أدوات الشرط ما ندخل على شيئين فتجعل أولحما سببا لثانيهما ، والمراد بجعلها الشيء سببا أن المتكلم اعتبر سببية شيء اشيء آخير بل مازومية شيء وجعلها دالة عليه ، ولا يلزم أن يكون الفعل الأول سببا حقيقيا للثاني لاخارجا ولا ذمنا بل ينبغي أن يعتبر المتسكلم بينهما نسبة يصبح أن يوردها في صورة السبب بل اللازم والملزوم كقولك : إن شتمتني أكرمتك ، فالشتم ليس سببا لحمل المتسكلم اعتبر تلك النسبة إظهارا لمسكارم الأخلاق يعني أنه منها بمكان يصبر الشتم اللذي هو سبب الإهانة عند الناس سبب الإكرام عنده (قوله جوابا وجزاء) قال الدماميني : فهما عندهم لفظان متر ادفان وشرط الجواب الإفادة كخبر المبتدأ فلا يجوز إن يقم زيد يقم ، فإن دخله مهني يخرجه للإفادة جاز ومنه لا من كانت الجواب الإفادة كخبر المبتدأ فلا يحوز إن يقم ، فإن دخله مهني يخرجه للإفادة جاز ومنه لا من كانت على الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » (قوله لأن مضمونه النخ ) فهو ينبني على الأول انبناء الجزاء على الفعل (قوله وتسميته جوابا النخ) هو ماقاله أبو حيان ، وقد يمنع كونهما جازا اصطلاحا بل هسو حقيقة على الفعل (قوله وتسميته جوابا النخ) هو ماقاله أبو حيان ، وقد يمنع كونهما جازا اصطلاحا بل هسو حقيقة اصطلاحية نهم دعوى النجو و صيحة باعتبار اللغة (قوله لا تجزم إلا في الشعر خاصة ) لأنها موضوعة لزمن ممين واجب الوقوع و عدمه ، وهذا ما جرى عليه معين واجب الوقوع وعدمه ، وهذا ما جرى عليه ابن مالك في المكافية وظاهر كلامه في التسهيل جواز ذلك في النثر على قلة . وهو ما صرح به في التوضيحة فقال ابن مالك في المكافية وظاهر كلامه في التسهيل جواز ذلك في النثر على قلة . وهو ما صرح به في التوضيعة عقال ابن مالك في المناه في التسهر على المناه في المناه على المالي فقال المناه في التوضيع فقال

وإذا تصبك من الحوادث نكبة فاصبر فكل غمامـــة فستنجلي وفى كيفما عدمُ الجزم لعدم السهاع بذلك ، وأجاز الكوفي الجزم بها قياسًا على غير ها وكذا أجاز الجزم بها دون ما ـ

وأما لو فالأصح أنها لا تجزم أصلا ، ومن أجازه خصه بالشعر كقوله :

لو يشأ طار بها ذو ميعة لاحق الآطال نهد ذو خصل

وفهم من كلامه أن الجزم بحيث وإذ مخصوص باقتر ان مابهما كما لفظ به وهو الأصح :

وأما غيرهما فهو قسمان : قسم لا تلحقه ماوهو : من وما ومهما وأنى ، وقسم يجوز فيه الأمران وهو : أين وإن وأي ومتى وأيان ، وما ذكره من أن هذه الأدوات جازمة للشرط والجواب معا هو مذهب سيبويه ومحقتي أهل البصرة .

واعترض بأن الجازم كالحار فلا يعمل في شيئين ، وبأنه ليس لنا مايتعدد عمله إلا ويختاف كرفع ونصب م

هو في النثر نادر وفي الشعر كثير، وجعل منه قوله عليه الصلاةوالسلاملعليُّ وفاطمة رضي الله عنهما « إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا أربعا وثلاثين ، الحديث ، وذهب بعضهم إلى أنها تجزم في النثر إذا زيد بعدها ما :

قال أبو حيان في شرح التسهيل : إذا استعملت إذا شرطا فهل تـكون مضافة للجملة بعدها أم لا؟ قولان: قيل تـكون مضافة وضمنت الربط بين ما تضاف إليه وغيره ،وقيل ليست مضافة بل معمولة للفعل بعدها لأنها لوكانت مضافة لكان الفعل من تمامها فلا يحصل بها الربط. قال: وينبني على ذلك الخلاف في العامل فيها، فن قال إنها مضافة أعمل الجزاء ولا بد ، ومن منع ذلك أعمل فيها فعل الشرط كسائر الأدوات انتهى .

وظاهره أن الخلاف جار فيها وإن كانت جازمة وهو خلاف ما فى المغنى فليراجع ( قوله وإذا تصبك الخ ) الشاهد فيه ظاهر ( قوله قياساعلي غيرها ) ردُّ بأن معني أدوات الشرط تعليق فعل بفعل وكيف لو علمقت لعلقت حال الفاعل والمفعول بحال أخرى والفعل يمكن الوقوف عليه لظهوره والحال لا يمكن فيها ذلك لخفائها ، وبأن من الأفعال ما لايدخل تحت الاختيار فلا يصبح أن يعلق عايه حال ، ووافق قطرب الـكوفيين . ومذهبسائر البصريين المجازاة بها معنى لاعملا لمحالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقة شرطها لجوابها :

قال في المغنى : قالوا ومن ورودها شرطا قوله تعالى – ينفق كيف يشاء – يصوركم في الأرحام كيف يشاء – وجوابها في ذلك محذوف لدلالة ما قبلها ، وهذا يشكل على إطلاقهم أن جوابها بما يجب مماثلته لشرطها انتهى ( قوله ومن أجازه ) هو ابن الشجري كما ` للغني ( قوله لو يشأ النخ ) الضمير في يشأ عائد إلى فارس في البيت قيله ، والميعة النشاط وأوَّل جرى الفرس ، واللاحق الضامر ، والآطال جمع إطل بكسر الهمزة وسكون الطاء المهملة وهي الخاصرة ، ونهد بفتح النون وسكون الهاء أي جسيم مشرف، وخصل جمع خصلة بضم الخاء المعجمة وسكون الصاد المهملة كغرفة وغرف وهي لفيفة من شعر ؛ وخرَّج المانعون الجزم بلو هذا البيت على لغة من يقول شايشًا بالألف ثم أبدلت الألف همزة على حد قولهم العألم والخأتم ، ويؤيده أنه لا يجوز بجيء إن الشرطية في هذا الموضع لأنه إخبار عما مضي فالمعني لو شاء (قوله وهو الأصح) لأنه لم يسمع فيهما إلا مقرونين بها .

وقال الفراء: يجوز الجزم بهما دونها قياسا على إن وأخواتها ( قولُهوهو أين ) في نسخة بدل أين إن، وينبغي ذكرهما لأن حكمهمافىذلك واحد ( قوله وبأنه ليس لنا مايتعدد عمله الخ ) أى ليسلناعامل يتعدد عمله إلا والحال أن عمله يكون مختلفا كرفع ونصب سواء تعدد أحد المختلفين أم لا، ولاَيجوز أن يتعدد من غير اختلافوالجوازم

( ۲۳ - يس فاكمي - أول )

وأجيب بالفرق بأن الجازم لما كان لتعليق حكم على آخر عمل فيهما بخلاف الجار ، وبأن تعدد العمل قد عهد من غير اختلاف كمفعولى ظن ومفاعيل أعلم . وقيل إن الشرط مجزوم بالأداة والجواب مجزوم بالشرط واختاره ابن مالك فى التسهيل ، وقيل إن الأداة والشرط كلاهما جزم الجواب كما قيل إن الابتداء والمبتدأ كلاهما رفع الخير . وقيل إن الشرط والجواب تجازما كما قيل إن المبتدأ والخبر مرافعا .

( وَإِذَا لَمْ يَصِلَح ) الْجُواب (لمباشرة الآداة) أى أداة الشرط كأن كان جملة اسمية أو فعلية فعلها طلبي أو جامد أو منفى بحرف ناف غير لا ولم ، أو مقرون بقد أو بحرف تنفيس (قرن بالفاء) وجوبا ليحصل الربط بين الجواب وشرطه ، وخصت الفاء بذلك لما فيها من معنى السببية ولمناسبتها للجزاء معنى من حيث إن معناها المنعقيب بلا فصل كما أن الجزاء يتعقب على الشرط كذلك ،

على هذا القول تعدد عملها ولم يختلف ، وبهذا تعرف كما قال شيخنا البرهان اللقائى رحمه الله أن قول الشارت فيها يأتى وبأن تعدد العمل الخ لايصاح جوابا عن هذا الاعتراض ، لأن العامل في بابي ظن وأعلم اختلف عمله لرفعه المفاعل فيهما ، وعدم الختلاف ما تعدد من بقية معمولانه لا يدفع ذلك كما لا يخنى (قوله لماكان لتعايق حكم النخ) أى فهو مقتض للفعلين (قوله واختاره ابن مالك) وذلك لأن فعل الشرط مستدع للجواب بما أحدثت فيه الأداة عن من المعنى والاستلزام والأداة ضعيفة عن عملين . ورد " باستغراب عمل الفعل الجزم ، وأما ضعف الأداة عن عملين فأجيب عنه بأن ذلك بجوز إذا اقتضت شيئين كإن وما (قوله كلاهما جزم الجواب) لارتباطهما ولأن حرف الشرط لايقدر على عملين فيقوى بالثانى كما ذكر في عامل الخبر ، ورد " بأن العامل المركب لا يحذف أحد جزءيه ويبتى الآخر كإذ ما وحيثما وفعل الشرط قد يحذف، وبأن العامل لايفصل بين جزءيه وقد جاءالفصل نحو سوإن أحد من المشركين استجارك – وأجيب عن الثانى بأن العامل لايفصل بين جزءيه وقد جاءالفصل نحو سوإن أحد من المشركين استجارك – وأجيب عن الثانى بأن العامل مجموع الأداة والشرط لزم بقاء الجازم معموله بخلاف ما إذاكان العامل الأداة لبقاء أحد معمولها فيكتنى به (قوله جملة اسمية ) أورد عليه أيضا بأن أطعتموهم إنسكم لمشركون سد.

وأشار الرضى إلى الجواب بأن القسم مقدر قبل الشرط والجواب له ويجوز حدف القسم من غير لام مقدرة لا يقال سلمنا أن الجواب المذكور للقسم لسكنه دال على جواب مثله من غير اعتبار لوجود الفاء أو عدمها إذ اعتبار فيه في الإيراد ، لأن الجواب المذكور إنما يدل على جواب مثله من غير اعتبار لوجود الفاء أو عدمها إذ اعتبار ذلك فيا نحن فيه إنما هو بالنظر إلى خصوصية ذى الجواب (قوله غير لا ولم) أى غير المضارع المنفى بهما أما المضارع المنفى بهما فيجيء شرطا أما لا فلأنها لكثرة استعالها يتخطاها العامل نحو : جنت بلا مال ، وأما لم المنفى بلا فنص الرضى على الماضى صارت كجزئه مع قلة حروفها، أما لما أختها فكثيرة الحروف ، وأما الماضى المنفى بلا فنص الرضى على أنه لا يصير شرطا فلا يجوز إن لا ضرب و إن لا شتم لقلة دخولها فى الماضى فإذا وقع جوابا وجبت الناء (قوله أن المحل لمجموع الفاء وسرح به فى عال أن المحل لمجموع الفاء وما بعدها ، ويستثنى من وجوب القرن بالفاء إذا كان الجواب مصدرا بهمزة الاستفهام سواء كانت الجموع الفاء وما بعدها ، ويستثنى من وجوب القرن بالفاء إذا كان الجواب مصدرا يموزة الاستفهام سواء كانت الجملة فعلية أو اسمية فلا تدخل الفاء لأن الهمزة من بين ما يغير معنى المكلام يجوز هما على أداة الشرط فيقدر تقديم الهمزة على أداة الشرط نحو قولك : إن أكرمتك أنكره فيجوز حمله عليها لأنها أران أخرمتك أنكره في كال الله تعالى ــ أرأيت الذى يكذب . الآية ، وأما غير الهمزة فيجوز حمله عليها لأنها أله أن أخرمتك أنكره في على أداة الشرط نحو قولك : إن أكرمتك أنكره فيجوز حمله عليها لأنها أله أن ألم من يقدم و مالمنال ــ أرأيت الذى يكذب . الآية ، وأما غير الهمزة فيجوز حمله عليها لأنها

فإن صلح لذلك امتنع دخولها عليه ، نعم إن كان مضارعا مثبتا أو منفيا بلا فوجهان كما فى الكافية لابن الحاجب وجزم به الرضى وما ذكره قانون كلى حسن فى ضبط ماتدخله الفاء ، وقد سبقه إليه ابن مالك :

قال أبو حيان : وهذا أحسن وأقرب مما ذهب إليه بغض أصحابنا من تعداد ماتد خله الفاء فالحملة الاسمية ( نحو – وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير – ) والفعلية التي فعلها طلبي نحو –إن كنتم تحبون الله فاتبعو ند وقس عليه بقية أنواع الطلب المتقدمة والتي فعلها جامد نحو – إن ترنى أنا أقل منك مالا وولدا فعسي ربي – والمننى نحو – وما تفعلوا من خير فلن تكفروه – ونحو – وإن توليتم فما سألتكم من أجر – والمقرون بقد نحو –إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل – و بحرف تنفيس نحو – وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله وقد تحذف الفاء ضرورة كقوله :

## من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مشلكان

الأصل ويجوز دخول الفاء فيه لعدم عراقته فليراجع الرضى ( قوله امتنع دخولها عليه ) ظاهر كلام الألفية عدم وجوب الافتران بالفاء لامتناعها وأقره المصنف في الحواشي .

و نقل فى التصريح عن ابن الناظم أن الجواب إذاكان صالحا للشرط الأكثر خلوه من الفاء ويجوز اقترانه بها نحو ــ ومن جاء بالسيئة فكبت ــ ونحو ــ فمن يؤمن بربه فلايخاف ــ ثم قال: وقال غيره إذا رفع المضارع فالجواب جملة اسمية انتهى ؟

و في جمع الجوامع للسيوطي يرفع الجواب وجوبا إن قرن بالفاء سواء كان فعل الشرط ماضيا نحو – ومن عاد فينتقم الله منه ـــ أم مضاوعا نحو ــ فن يؤمن بربه فلا يخاف وإنما رفع لأنه حينئذ من جملة اسمية وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره فهو ينتقم الله منهفهو لايخاف. قالوا ولولا ذلك الحكم بزيادة الفاءكان الفعل يجزم ولكن العرب التزمت رفع الفعل فعلم أنها غير زائدة ( قوله أو منفيا بلا ) أما المنفى بلم فلم تدخله الفاء أصلاً على القاعدة لأنه يقع شرطا كما مر . وقال أبو جعفر : يجوز دخول الفاء وتركه ولم يثبت ( قوله وجزم به الرضي ) قال : أما الفاء فلأنهما كانا قبل أداه الشرط صالحين للاستقبال فلم تؤثر الأداة فيهما تأثيرا ظاهراكما أثرت في فعلت ولم أفعل ، وأما تركه فلتقدير تأثيرها فيهما لأنهماكانا صالحين للحال والاستقبال وهو نوع تأثير (قوله أحسن وأُقرب الخ ) لعل وجه ذلك أنه أخصر ولأن تعليق حكم بأصل أوعب من تعليقه بألفاظ عينت بالنعداد لجواز الغفلة في التاني عن بعضها ( قوله نخو ـــ و إن يمسسك ـ الخ ) هذا جرى على ما هو الظاهر:والتحقيق كما في المغنى في المباب الخامس أن الجواب في هذا محذوف لأن الجواب مسبب عن الشرط وكون الله على كل شيء قديرًا ثابت سواءوجد الإمساس بخير أولا ( قوله فلن تكفروه – )ضمن كفرمعنى حرم فلذا عداه لاثنين أولها قام مقام الفاعل وهو إيما يتعدى لواحد ( قوله ــ فقد سرق أخ له من قبل ــ ) أورد على جعله جوابا أن الماضي بعد قد محقق معنى فيقتضي تقديم سرقة أخ له فلا يصح أن يكون جوابا لشرط مستقبل : وأجيب بأن المراد فقد حكمنا بأنه قد سرق . ورد " بأنه لا يفيد في دفع الإيراد كما لايخني ، والأظهر الجواب بأن حرف الشرط خلص الماضي الداخل عليه قد للاستقبال ، وفائدة قد تحقق ترتب نسبة السرقة إلى أخ له ، لـكن لابد من التأويل لا لمجرد وقوع الجزاء ماضيا بقد بل لأن السرقة المنسوبة إلى الأخ مقدمة في نفس الأمر ، والمعنى فقد حكمنا بأنه سرق أخ له من قبل علىأن" لنا أن نقدر حكمنا قبل قد، والمعنى إن يسرق فحكمنا بأنه قد سرق ( قوله •ن يفعل ) صدر بيت لعبد الرحمن بن حسان عجزه ۾ والشر بالشر عند الله سيان ﴿ ويروى مثلان والشاهد ظاهردوالشر مبتدأ

أو ندورا كقوله عليه الصلاة والسلام « فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها » ولايختص حذفها بما إذا كان الجواب حملة اسمية بدليل هذا الحديث ، وقوله :

ومن لايزل ينقاد للغي والهوى سيلفي على طول السلامة نادما

والربط بها متعين فى غير الحملة الاسمية وأما فيها فيكون بها كما تقدم (أو بإذا الفجائية) لشبهها بالفاء فى كونها لايبتدا بها ولا نفع إلا بعد ما هو متعقب بما قبلها (نحو – وإن تصبهم سيئة بما قد مت أيديهم إذا هم يقنطون –) لكن لابد فى الجملة المقترنة بها أن لا تكون طلبية نحو : إن أطاع زيد فسلام عليه ، ولا مقرونة بأداة ننى نحو إن قام زيد فإن عمرا قائم ، فإن كانت أحد هذه الثلاثة وجبت الفاء واستغنى عن ذكر ها إحالة على المثال فإنه جامع للشروط الثلاثة . وظاهر إطلاقه أن إذا يربط بها الجواب وإن كان جملة فعلية وليس كذلك وقد اعتذر عنه فى الشرح ، وظاهره أيضا كغيره أن إذا يربط بها الجواب بعد إن وغير ها من أدوات الشرط ، ووقع فى بعض نسخ التسهيل تخصيص ذلك بإن فجرى عليه بها الجواب بعد إن وغير ها من أدوات الشرط ، ووقع فى بعض نسخ التسهيل تخصيص ذلك بإن فجرى عليه المصنف فى أوضحه ، والمعتمد الإطلاق لقوله تعالى – فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون – يا المصنف فى أوضحه ، والمعتمد الإطلاق لقوله تعالى – فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون – يالمناع ، وقد يجمع بين الفاء وإذا الفجائية لمجرد التوكيد نحو – فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا –ومنعه إلى الساع ، وقد يجمع بين الفاء وإذا الفجائية لمجرد التوكيد نحو – فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا بومنعه بهضهم لأنها عوض عن الفاء فلا يجتمعان ، فعلى الأو ل كلمة أو فى عبارته لمنع الخلو أو بناء على الغالب كما يشعر به لفظة قد فى قولنا : وقد يجمع ؟

خبره بالشر ، وسيان أو مثلان خبر مبتدأ محذوف تقديره هما (قوله ٥ وإلا استمتع بهاه) قال ابن مالك: تضممنت هذه الرواية حذف جوابإن الأولى وحذف شرطإن الثانية وحذف الفاء من جوابها ، والأصل فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإن لا يجي فاستمتع بها ، والضمير في صاحبها عائد على اللقطة (قوله ومن لا يزل الخ) الغي الضلال والشاهد في سيلني ونادما مفعول ثان (قوله بما قبلها) لعله تحريف من الناسخ وصوابه بما بعدها، ويجوز أن يقرأ قوله قبلها بفتح القاف وكسر اللام فساوى ماذكر (قوله واستغنى عن ذكرها الخ) لكنه لا يعطى اشتراطها فحكان ينبغي أن يبينه (قوله وقد اعتدر عنه في الشرح) بقوله وإنما لم أقيد في الأصل إذا الفجائية بالجملة الاسمية لأنها لا تدخل إلا عليها فأغناني ذلك عن الاشتراط (قوله ووقع في بعض نسخ التسهيل الخ) كلامه في التسهيل في الشروط الجازمة فلا يرد عليه أنه ورد الربط بإذا الفجائية بعسد إذا الشرطية (قوله لأنها عوض عن الفاء في الشروط الجازمة فلا يرد عليه أنه ورد الربط بإذا الفجائية بعسد إذا الشرطية (قوله لأنها عوض عن الفاء فلا يجتمعان) يؤخذ من التعليل أن محل المنع إذا كانت نائبة عن الفاء وحوضا عنها فلاتجا معها حينئذ وإنما تجاه مها اذكانت مقوية ومؤكدة لها لا نائبة عنها ، فسقط قول بعضهم : قضية هذا أنها لا تجامعها . وقد قال صاحب الدكشاف عند قوله تعالى – فإذا هم يقنطون – فإذا جاءت الفاء معها ، تعاونتا على وصل الجزاء فيتأكد، هما هذه الما إذا هي شاخصة أو فهي شاخصة كان سديدا .

# [ فصل ] فى تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة

( الاسم ) بحسب الننكير والتعريف ( ضربان ) فقط ( نكرة ) وهي الأصل لاندراج كل معرفة تحتها من غير عكس ، ولأن الشيء أول وجوده تلزمه الأسماء العامة ثم تعرض له بعد ذلك الأسماء الحاصة كالآدى إذا ولد يسمى ذكرا أو أنثى أو إنسانا أو مولودا أو رضيعا ، وبعد ذلك يوضع له الاسم والكنية واللقب ( وهو ) أى الاسم النكرة ( ماشاع في جنس موجود ) في الخارج تعدده كرجل فإنه شائع في جنس الرجال الصادق على كل حيوان ناطق ذكر بالغ من بني آدم ، وتعدده في الخارج موجود مشاهد ( أو مقدر ) وجود تعدده في الخارج (كشمس ) فإنها تصدق بمتعدد لأنها موضوعة للكوكب النهاري الناسخ ظهوره وجود الليل ، وإن لم يوجد

[ فصل فى تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة ]

﴿ قُولُه بحسب التنكير والتعريف ﴾ أي باعتبارهما ﴿ قُولُه فقط ﴾ هو ما ذهب إليه الجمهور من أنه لاواسطة بين النَّكَرُة والمعرَّفة . وقال بها بعضهم في الخالي من التنوين واللام نحو : ما ومن (قوله لاندراج كل معرفة تحتها ) لأن أنكر النكرات شيء ومعلوم وكل موجود ومعلوم يندرج تحتهما والاندراج دليل علىالأصَّالة كأصالة العام بالنسبة إلى الخاص ، ولأصالة النكرة قدمت على المعرفة وإنكانت المعرفة أشرف لأن النكات لا تتزاحم وهـ ذا مذهب سيبويه والجمهور . وخالف الـكوفيون وابن الطراوة قالوا : لأن من الأسهاء مالزم التعريف كالمضمرات وما التعريف فيه قبل التنكير كمررت بزيد وزيد آخر . وقال الشلوبين : لم يثبت هذا سيبويه إلاحال الوجود لا ما تخيله هؤلاء ، وإذا نظرت إلى حال الوجود كان التنكير قبل التعريف لأن الأجناس هي الأول ثم الأثواع ووضعها على التنكير إذا كان الجنس لا يختلط بالجنس ، والأشخاص هي التي حدث فيها التعريف لاختلاط بعضها ببعض؛ ولا يخني أن ما قاله الشلوبين هو الذي أشار إليه الشارح بقوله، ولأن الشيء أول وجوده الخ، فكان ينبغي أن يسقط العاطف ليكون تعليلا لقوله لاندراج الخ ، لا تعليلا ثانيا للأصالة فتدبر (قوله أي الاسم النكرة ) لا حاجة في تذكير الضمير إلى جعله راجعا إلى موصوف النكرة لأن الضمير إذا عاد إلى ،ؤنث وأخبر عنه بمذكر أو بالعكس جاز مطابقته للخبر كما يجوز مطابقته لما عاد إليه ، والأولى مراعاة الخبر نيمو : من كانت أمك ( قوله ما شاع في جنس الخ ) ظاهر صنيع الشارح أن لفظ النكرة شائع في الجنس نفسه وأن الموصوف بالوجود تعدد الجنس؛ والحق أن الشياع في أفراد الجنس أي المفهوم البكلي الصادق بالنوع والصنف وغيرهما لاخصوص الجنس المنطقي لافي الجنس نفسه شي لأنه واحد ، ومعنى الشياع في الأفراد أن لفظ النكرة موضوع للمفهوم الصادق على كل من تلك الأفراد لايخص بعضا دون بعض بل يستعمل في كل منها استعمالا حقيقيا فلفظ رجل مثلا شائع في زيد وعمرو وبكر وغيرها من الأفراد لمفهوم الآدمى الموضوع له هذا اللفظ فإنه يطاق على كل منها إطلاقا حقيقيا من حيث كو نه فرد ذلك المفهوم لامن حيث خصوصه ، وحينتذ فني كلام المصنف مضاف مقدر أي ماشاع في أفراد رجنسه . والحق أيضا أن الموصوف بالوجود في الخارج هوأفراد الجنس لاهو وإنما يحصل في الخارج في ضمن أفراده على نزاع كبير فيه في محله : وأما الحصول الذهني فهو ثابت لسائر الأجناس فالمراد بالجنس الموجود أفراد المفهوم الحاصلة في نفس الأمر سواء كانت مماله تحقق في الأعيان أولا ، وبالمقدر أفراد المفهوم التي لا حصول لها في نفس الأمر لكنها بحيث لو وجد ما فرض منها صدق عليه ذلك المفهوم فإن أراد الشارح بما قاله ظاهره ورد عليه أن تعدد الجنس أمر معنوى لا وجود له وإن أراد الأفراد فكان اللائق تقدير لفظ الأفراد أولا وثانيا فتدبر : هذا وتعريف النكرة بما ذكر غير مانع لصدقه على غيرها

فى الخارج إلا هذا الفرد الواحد، فالمعتبر فى الشكرة صلاحيتها للتعدد لا وجود التعدد وأما جمعها كما فى قوله : فكأنه لمعمان بر ق أو شعاع «موس

فياعتبارتجدد الشمس فى كل يوم ، وخاصتها أنها مايقبل أل المؤثرة للتعريف أو تقع موقع مايقبالها ، والنكر ات تتفاوت فى بعضها كالمعارف فبعضها أنكر من بعض ؛ فأنكرها شىء شم متحيز شم جسم شم نام شم حيوان شم ماش شم ذو رجلين ثم إنسان شم رجل ، والفمابط أن النكرة إذا دخل غيرها تحتها ولم تدخل تحت غيرها فهى أنكر النكرات ، فإن دخلت تحت غيرها و دخل غيرها تحتها فهى بالإضافة إلى مايدخل تحتها أعم وبالإضافة إلى ماتدخل تحته أخص .

(و) الضرب الثانى (معرفة ) وهي الفرع لمــا مر وهي ماوضع ليستعمل في معين (وهي ستة ) أقسام :

من المعارف بناء على مختار السعد أنها كليات وضعا كما لايخفى والشارح جار عايه كما تعرفه (قوله وأما جمعها) جواب عما يرد على قوله: وإن لم يوجد في الحارج غير هذا الفرد (قوله ما يقبل أل المؤثرة الخ) فالأو ل كرجل و اورأة والثانى كمن بمعنى إنسان وما بمعنى شيء فإنهما لا يقبلان أل لكنهما واقعان وقع ما يقبلها وهو إنسان وشيء والمراد القبول باعتبار الوضع فلا ترد الذكرات اللازمة التنكير كأحد وعريب لأنها تقبل التعريف بحسب أصل الوضع ، وعدم القبول عارض من جهة التزام الواضع استعمالها على وجه التنكير ، واحترز بكون أل مؤثرة التعريف من العلم المنقول من صفة أو مصدر كفضل وحارث فإنه قابل لآل إلا أنها لا تؤثر فيه التعريف بل مدلول فضل والفضل سواء.

واعلم أن القبول يزول بحصول المقبول فلايرد النقض بالمعرف باالام ، وأما أسهاء الفاعل و المفعول الحبردان من أل فكل منهما نكرة ويقبل أل الموضولة وهي معرفة لاتعرفه ولكن كل نهما واقع وقع شيء ثابت له الفسر ب مثلا أو واقع عليه ، وكذا المقرونان بأل نكرتان أيضا ولا يقبلان أل المعرفة ولا يقعان موقع ، ايقبالها انتسهم على أنها مع أل فعل في صورة الاسم . وأجيب بأن اسم الفاعل واقع موضع شخص صدر منه الفعل أو قام به وهو يقبل أل المؤثرة التعريف فيقال الشخص الذي صدر منه الفعل أو قام به ، وبأن المراد بتأثير التعريف الدلالة عليه ولو مع غيره فتدخل الموصولة لأنها تدل مع التعريف على المذات أيضا (قوله فأنكرها شيء) قيل عليه الشيء عند أهل السنة خاص بالموجود فالأظهر أن أنكر النكرات معلوم لشوله للموجود و المعدوم (قوله ثم متحيز) أي لشموله للجسم ، وهو المركب من أجزاء لا تتجزأ وللجوهر الفرد الذي لا ينقسم فايس جسها (قوله مع حيوان) لشموله لما ليس بماش من الحيوانات كالسمك (قوله ما وضع ليستعمل في معين) كذا في المطول : .

قال السيد : أى المعتبر فى المعرفة هو التعيين عند الاستعال دون الوضع ليندرج فيها الأعلام الشخصنية وغيرها من المضمرات والمبهمات وسائر المعارف ، فإن لفظ أنا مثلا لايستعمل إلا فى أشخاص معينة إذ لا يصح أن يقال أنا ويراد به متكلم لا بعينه ، وليست موضوعة لواحد منها وإلا لمكانت فى غيره مجازا ولا لمكل واحد منها وإلا لكانت مشتركة موضوعة أوضاعا بعدد أفراد المتكلم فوجب أن تركون موضوعة لمفهوم كلى شامل لتلك الأفراد ه

والحق ما أفاده بعض الفضلاء من أنها موضوعة لـكل معين منها وضعا واحدا عاما فلا يلزم كونها مجازا فى شيء منها ولا الاشتراك وتعدد الأوضاع ، ولو صح مايتوهمون لـكانت أنا وأنت وهذا مجازات لاحقائق لها بِل الضمير والعلم واسم الإشارة والموصول والمحلى بأل والمضاف إلى واحد منها ؛ وزاد ابن مالك سابعا وهو المنادى المقصود ، وتبعه المصنف في الأوضح ولعله إنما تركه لذكره له في باب المنادى كما سيجيء : الأول :

#### [الضمير]

ويقال له المضمر أيضا والـكوفى يسميه كناية ومكنيا لأنه ليس بصريح والكناية تقابل الصريح ، وقدمه لأنه أعرف المعارف علىالأصح بعد اسم الله تعالى، ويليه العلم ثم الذى بعده

لايصبح استعالها فيها أصلا ، وهذا مستبعد جدا وكيف لا ولو كانت كذلك لما اختلف أئمة اللغة في عدم استلزام المجاز للحقيقة ولما احتاج من نفي الاستلزام إلى أن يتمسك في ذلك بأمثلة نادرة انتهى .

وأورد على التعريف المعرف بلام العهد الذهني فإنه من المعارف مع أنه لا يستعمل في معين . وأجيب بأنه في حكم النكرة والسكلام في معرفة ليست في حكمها وبأنه يستعمل في الجنس ، والجنس معين في نفسه تعيينا معتبر ا فيه مخلاف النكرة فإن تعيينها غير معتبر على القول بأنها موضوعة للجنس وإن كان باعتبار وجوده في فرد ما غير معين ( قوله والمضاف إلى واحد منها ) أي إضافة محضة وليس المضاف متوغلا في الإبهام كما سيأتي وسواء كان مضافا بلا واسطة أوبو اسطة فيدخل المضاف إلى المضاف إلى معرفة (قوله وهو المنادي النخ ) أي بناء على ما صححه من أن تعريفه بالقصد لا بأل محذوفة وإلا لم محتج لزيادة (قوله ويقال له المضمر) تسميته مضمرا جرى على قياس القصريف لأنه من أضمرته أي أخفيته فهو مضمر ، وأما الضمير فعلى حد قولم عقدت العسل فهو عقيد أي معقد ( قوله ليس بصريح ) أي باسم صريح ( قوله لأنه أعرف المعارف على الأصح ) قال المصنف على بعض تعاليقه : مواد النحاة بقولم بعض المعارف أعرف من بعض أن ما تطرق الاحتمال إليه أكثر ، وبهذا ينحل ما اعترض به عليهم أبو محمد من حزم حيث قال : المعارف كلها الذي تطرق الاحتمال إليه أكثر ، وبهذا ينحل ما اعترض به عليهم أبو محمد من حزم حيث قال : المعارف كلها سواء في رتبة التعريف ولا يقال بعضهاأعرف من بعض لأنك لا تقول عرفت هذا أكثر من هذا اه .

هذا، وأوردعلى النعبير بأعرف أنأفعل التفضيل لايبنى ممالايقبل التفاضل قياسا فاللائق التعبير بأرفع ومقابل الأصح أقوال مشهورة في محلها ستعرف بعضها .

واعلم أنه كما تفاوتت أنواع المعرفة في التعريف فأفراد تلك الأنواع متفاوتة أيضا فضمير المشكلم أعرف من ضمير المخاطب وهو أعرف من ضمير المخالب، وأعرف الأعلام أسهاء الأماكن ثم أسهاء الأناسي ثم أسهاء الأجناس، وأعرف الإشارات ماكان للقريب ثم للمتوسط ثم للبعيد، وأعرف ذي الأداة ماكانت فيه للحضور ثم للعهد في شخص ثم للجنس :

بقى هنا أمران: الأول جعل الضمير أعرف المعارف مع القول بأنه كلى وضعا جزئى استعمالا كما مشى عليه طائفة منهم الشارح كما مر فى غاية الإشكال بل ولو قيل بأنه جزئى وضعا لا ينبغى القول بأنه أعرف من العلم للاتفاق على أن العلم جزئى وضعا بخلافه ، وقد يؤخذ من كلام المصنف السالف فى بيان مراد النحاة بالأعرفية دفع الإشكال فليتأمل.

الثانى جعل الموصولات من المعارف مخالف لما ذكره الأصوليون من أنها من ألفاظ العموم ، وقد تدفع المخالفة بأن لها استعمالين ذكر الأصوليون أحدهما والنحويون الآخر ، لكن ذكر الأصوليون خلافا في أن الصيخ المذكورة للعموم هل هي حقيقة فيه أوفى الحصوص أو مشتركة بين العموم والحصوص أو لايدرى الحال فيها ؟ ورجح السبكي الأول ، وقضيته أنه ليس لها إلا استعال واحد حقيقي وهو العموم وأن الحصوص معنى عجازى لها

وهكذا إلى آخرهاكما يؤخذ من كلامه فيما بعد حيث عطف بعضها على بعض بثم ؟ (و) الضمير ( هو مادل ) وضعا ( على متكلم ) كأنا ( أو مخاطب ) كأنت ( أو غائب )كهو ، ولابد ً له

فالإشكال بحاله ، وحمل كلام النحويين على بيان معنى مجازى للموصولات فى غاية البعد بل لا يصح ، فقد قال الرضى : الموضولات معارف وضعا لما قلنا إن وضعها على أن يطلقها المتكلم على المعلوم عند المخاطب وهذه خاصة المعارف انتهى .

ولعل الأقرب أن يجاب بأن النحويين ثبت عندهم وضعها للخصوص وهو القول الثانى أو على الاشتراك وهو القول الثانث فذكروا أحد المعنيين وهو الخصوص فى هذا الباب؛ ويؤيد أنها عندهم موضوعة على الاشتراك أنهم فى باب المبتدإ قالوا إن المبتدأ إذا أشبه الشرظ فى العموم دخلت الفاء فى خبره ، ومثلوا ذلك بالموصول نحو: الذى يأتيني فله درهم ، وهذا يدل على أن الموصولات عندهم تأتى للعموم:

ثم رأيت في شرح ألفية البرماوى له مانصه : استشكل جعل الموصولات من صيغ العموم مع اشتر اطهم . في الصلة أن تـكون معهودة معلومة للمخاطب إلا إذا قضد الإبهام تهويلا لتذهب نفس السامع كل مذهب كقوله تعالى ــ فغشيهم من اليم ماغشيهم .. ولهذا كانت الصلة هي المعرفة للموصول خلافا لمن قال إن المعرف لههو أل ظاهرة أو مقدرة فيها ليست فيه كمن وما والعهد ينافي العموم كما سيأتي ، وصرح به ابن الحاجب وغيره ؟

قلت : قد يجاب بأن العهد ليس فى نفس الموصول المُدّعى عمومه بل فى قيده وقيد العام إنما يخصص محل عمومه ولا يسقط عمومه كـ « أعددت لعبادى الصالحين ما لاعين رأت » الحديث ، فوصفهم بالصلاح لم يخرج عبادى عن العموم بالكلية .

فإن قلت: العهد يجعل المدلول معينا والعموم استغراق بلا حصر بخلاف ماذكرت من قيد الوصفية ونحوها ؟ قلت : لم يجعله إلا معينا في الذهن لافي الخارج فإذا أريد تعيينه بحسب الحارج فذاك بحسب الواقع ، ولهذا قال البيانيون في النعريف بالموصولية : إنه قد يكون لتنبيه المخاطب على خطابه نحو قوله :

إن الذين نرونهم إخوانكم يشني غلبل صدورهم أن تصرعوا

فإنه ليس المقصود معيناً في الخارج بل كل من ظن بهذه الصفة ، وقد يكون بالإيماء إلى وجه بناء الخبر نحو — إن الذين يستكبر ون — الآية ليس المراد قوما بأعيانهم . وبهذا التقرير يعلم أن نحو — فغشيهم من اليم ماغشيهم — لم يخرج عن العهد لأن كل ما يتخيله المخاطب في ذهنه يصير به عهدا بخلاف مالم تعهد فيه الصلة لاعهدا خارجيا ولا ذهنيا فإنه مخصوص حقيقة أو تقديرا فتأمله .

فإن قيل : الحميم بأنه معهود في المحلى بأل إنما هو في الاسم الداخل عليه أل وهو الذي يقضي بعمومه حيث لاعهد فلم لاقبل بعمومه ولوكان فيه عهدكما في الموصول ؟

قلت : المعهود هو الاسم وأل قرينة العهد وأما المعهود فى الموصول فهو الصلة والموصول ليس فيه عهد بل مقيد بما فيه العهد انتهى . سقناه برمته لنفاسته وكثرة فوائده (قوله وهكذا إلى آخرها) أى ومثل هذا القول وعلى قياسه يقال قولا منتهيا إلى آخرها بأن يقال ثم الموصول ثم المعرف بأل، وسيأتى أن المضاف فى رتبة ماأضيف إليه إلا المضاف للضمير فإنه فى رتبة العلم ، ويحتمل أنها ليست حرف تنبيه بل اسم فعل بمعنى خذ فيتعلى به كذا أى وخذ المذكورات وانقه فى العد والأخذ إلى آخر الممارف (قوله وضعا) خرج به قول من اسمه زيد ضرب ، وقولك لزيد يازيد افعل كذا ، وقولك عن زيد الغائب زيد فعل كذا فإن لفظ زيد وإن أطلق على المتكلم والمخاطب والغائب إلا أنه ليس موضوعا لذلك (قوله على متكلم) أى شخص يحكى به

عن نفسه فخرج لفظ متكلم ، فقوله أو مخاطب أى شخص توجه إليه الخطاب به فيخرج لفظ مخاطب ، وقوله أو غائب أى شخص غير متكلم ولا مخاطب بالمعنى المذكور ، وخرج بقوله المتكلم النح اللواحق فى إياى وإباك و إياه لأتها دالة على التكلم والخطاب والغيبة لاعلى متكلم الخ فهى حروف دالة على المعانى ولا دلالة لها على الذات ألبتة ، و نحوها حروف المضارعة وكذا السكاف اللاحقة لاسم الإشارة ، وليس قول الشارح كأنا وما بعده من جر السكاف الضمير المنفصل على حد ماأما كأنت لأن المراد هنا اللفظ لامعنى الضمير الذى هو كناية عن الذات (قوله ـــ إذا أنزلناه ـــ) الضمير للقرآن فخمه بإضهاره من غير ذكره شهادة له بالنباهية المغنية عن التصريبح كما عظمه بأن أسند إنزاله إليه . ونقل بعضهم : أن الضمير لجبريل ، وقيل لغيره ، فدعوى الإمام اتفاق المفسرين على أنه للقرآن على نظر، ثم إنه يرد على كونه للقرآن أن من القرآن نفس ـــ إنا أنزلناه ــ فيلزم الإخبار عن الشيء بنفسه لأنه قبد أخبر بلفظ ــ إنا أنزلناه ــ عن له بالإنزال . وأجيب باعتبار جملته لاباعتبار أجزائه على النفصيل فيكون الإخبار بلفظ ــ إنا أنزلناه ــ عن جملة القرآن وإن كان منه باعتبار جملته لاباعتبار أجزائه على النفصيل فيكون الإخبار بلفظ ــ إنا أنزلناه ــ عن جملة القرآن وإن كان منه باعتبار جملته لاباعتبار أجزائه على النفصيل فيكون الإخبار بلفظ ــ إنا أنزلناه ــ عن جملة القرآن وإن كان منه ــ إنا أنزلناه ــ كان الإخبار بلفظ ــ إنا أنزلناه ــ كان الإخبار عن المنه لا المناه ــ لأن الإخبار عن المنه لكنه لاباعتبار أجزائه على النفصيل .

وحاصله أنه يجوز أن يكون الشيء إشارة إلى نفسه في ضمن غيره لامستقلا ، وبأن الضمير راجع القرآن ماعدا — إنا أنزلناه — (قوله متقدم ) أى ليعلم المعنى بالضمير عند ذكره . ثم إن الضمير إن عاد على متقدم فنارة يعود عليه لفظا أو تقديرا من كل وجه نحو : زيد ضربته وهو الغالب ، وتارة يعود عليه لفظا لاتقديرا نحو : عندى درهم ونصفه أى ونصف درهم : أى درهم آخر لانصف درهم الأول الذي أخبرت بأنه عندك ، ومنه قوله تعالى — ولقد خلفنا الإنسان من سلالة من طين — يعني آدم ثم قال - جعلناه نطفة — وهذا لو لده لأن آدم لم يخلق من نطفة ، وقوله تعالى لا لا الله المنافرا عن أشياء إن تبدل كم تسؤكم — ثم قال — قد سألها — يعني أشياء أخر مفهومة من لفظ أشياء السابقة ، وليس هذا من باب الاستخدام خلافا الجلال السيوطي في الإنقان ، لأن قاعدة الاستخدام أن يكون للفظ معنيان ويذكر مرادا به أحدهما ثم يرجع عليه الضمير بمعني آخر و لفظ آخر ، ويذكر بمعني ثم برجع عليه طمير بمعني ثم ضمير آخر بمعني آخر ، ولفظ الإنسان والأشياء ليس له إلا مهني واحد لكن ماصدقاته ، تعددة وهي التي اختلفت بالإرادة في الآيتين كما اختلفت ما صدقات الدرهم في : له عندى درهم ونصفه ، وهذا ظاهر وهي الني اختلفت بالإرادة في الآيتين كما اختلفت ما صدقات الدرهم في : له عندى درهم ونصفه ، وهذا ظاهر وما يعمر من معمر ولاينقص من عمره — فالهاء لا تعود علي معمر المذكور لأن المعمر غير الذي ينقص من عمره و المفاء لا تعود عليه من الذات ، ولكن المعمر بدل علي الصفة الني هي التعمير و علي الذات فالضمير عاد عليه باعتبار ما يفهمه من الذات ، والمعني ما ينقص من عمر شخص آخر فزلا المهمير و علي الذات فالضمير عاد عليه باعتبار ما يفهمه من الذات ، والمعني ما ينقص من عمر شخص آخر فتلات من والمعني ما ينقص من عمر شخص آخر فتلات من والمعني ما ينقص من عمر شخص آخر فتلات من والمعني ما ينقص من عمر شخص آخر فتلات ، والمعني ما ينقص من عمر شخص آخر فتلات من والمعني ما ينقص من عمر شخص آخر

آ قاعدة ] إذا تعددت الضمائر فالأصل توافقها فى المرجع ، وقد يخرج عن الأصل كما فى قوله تعالى : و لائستفت فيهم منهم أحدا – فإن ضمير فيهم لأصحاب الكهف ومنهم لليمود قاله ثعلب والمبرد، ومثله : و لما جاءت رسلنا لوطاسىء بهم وضاق بهم ذرعا قال ابن عباس : ساء ظنه بقومه وضاق بهم ذرعا بأضيافه و لما جاءت رسلنا لوطاسىء بهم وضاق بهم ذرعا قال ابن عباس : ساء ظنه بقومه وضاق بهم ذرعا بأضيافه عناكهي – أولى ) محو ... وإذ ابتلى إبراهيم ربه ... أو رتبة لالفظا نحو ... فأوجس فى نفسه خيفة موسى ... أو متأخر لفظا ورتبةوهو منحصرفى سبعة مواضع ذكرها فى المغنى والشذور .

وأعلم أن ضمير الغيبة إن كان مرجعه مخنصا فهو معرفة وإلا ففيه ثلاثة مذاهب قيل معرفة مطلفا وهو ظاهر إطلاقه منا وفي الأوضح ، وقيل نكرة مطلقا ، وقيل إن كان مرجعه جائز التنكير فمعرفة نحو : جاءنى رجل فأكرمته ، أو واجبه فنكرة نحو : ربه رجلا وربه رجل وأخيه ، وعليه جرى في شرح الشذور . (وهو) أي الضمير (إما مستتر) ولا يكون إلا مرفوعا

وبه يعلم أنه لاعيب على من جعل فى قوله تعالى ــ أن اقلفيه فى التا بوت فافلفيه فى اليم ــ الضمير الأول لموسى والتافى للتابوت ، وأنه لا حجة فى ذلك ولا تنافر خلافا للزمخشرى وإن أقره المصنف فى شرحه [ بانت سعاد ] والسيوطى فى [ الإثقان ] وهو عجيب منه لأنه معترف بأن ذلك إنما هوالأصل وقد عدل عنه فى التنزيل آما مثلنا ولو كان فيه هجنة وتنافر لصين النظم المعجز عنه ، وعجبت من الزمخشرى أيضا لأنه اعترف به فى قوله تعالى ــ فن بدله بعد ما سمعه فإنما إنمه على الذين يبدلونه ــ فإنه أشار إلى أن ما عدا الضمير الثالث راجع إلى الإيصاء الواقع من المحتضر والثالث راجع إلى التبديل وإلى الإيصاء المبدل المفسر ، وقد أشار البيضاوى فى آية ــ طهـــ إلى الرد على الزمخشرى حيث جعل إرجاع الضائر كلها لموسى أولى فأشار بدعوى الأولوية إلى أنه لا إخلال فى نجالة ه.

واعلم أن اختلاف مرجع الضائر إنما يكون مخلا بالفصاحة وموجبا للهجنة إذا أدى إلى التباس في الـكلام واشتباه فى المرام بسبب عدم مساعدة المقام على المطلوب من الـكلام وآية ــ طه ــ ليست من هذا القبيل إذ لا اشتباه فيها عند الاختلاف كما لا يخفى (قوله نحو ــ وإذ ابتلى إيراهيم ربه ــ) فإن إبراهيم المفسر للضمير متقدم لفظا متأخر رتبة لأنه مفعول ورتبته التأخير عن الفاعل ﴿ قوله لَّـٰ فأوجس ـــ البخ ﴾ فإن ، وسي المفسر للضمير متأخر لفظا متقدم رتبة لأنه فاعل ورتبة الفاعل متقدمة على المفعول وغيره من القضلات ، وقيل فاعل أوجس ضمير مستتر وووسي بدل منه فلا دليل في الآية . لا يقال البدل حقه أن يتصل بالمبدل منه فهو متقدم رتبة . لأنا نقول هو على نية تكرار الغامل فهو من جملة أخرى (قوله ذكرها في المغني والشذور) وهو ضمير الشأن والقصة والضمير المخبر عنه بمفسره نحو ـــ ما هي إلا حياتنا المدنيا ـــ أى ماالحياة إلا حياتنا الدنيا والضمير فى باب نغم ورب وباب التنازع إن أعملت الثانى واحتاج الأول لمر فوع والمبدل منه ما بعده والمتصل بالفاعل المتقدم على المفعول المؤخر ( قوله مختصا ) أي معرفة ( قوله مطلقا ) سواء عاد إلى و اجتب التنكير أو جائزه ( قولهُ وقيل نكرة مطلقا ) لأنه لا يخص من عاد إليه من بين أمته ولذا دخلت عليه رب نحو : ربه رجلا ، وأجيب بأنه نخصصه من حيث هو مذكور . واعترض بأنه إنما يتم إذا كان المعود إليه مخصوصا قبل بحكم نحو : جاءني رجل فأكرمته ، بخلاف ما إذا لم يختص بشيء قبله كربه رجلًا فينبغي أن يكون نكرة ( قواه نحو : جاءني رجل فأكرمته ) إنما كان المرجع فيه جائز التنكير لأنه فاعل والفاعل يكون نكرة ومعرفة (قوله ربه رجلا البخ) إنماكان المرجع فيهواجب التنكير لأنه في المثال الأول تمييز وهو لا يسكون إلا نكرة ، وفي الثاني مجرور برب وهو لايكون في الفصيح إلا نكرة (قوله إما مستتر ) إنما بدأ به لأن أصل الضائر المتصل المستتر لأنه أخص ثم المنصل البارز عندخوف اللبس بالاستتار لكونه أخصمن المنفصل ثم المنفصل عند تعدر الاتصال رقوله ولايكون إلا مرفوعا ﴾ لأنه فاعل وهو كجزء الفعل خصوصا المتصل والمنصوب والمجرور فضلة لأنهما مفعولان، فجوزوا في الضائر المتصلة التي وضعها للاختصار استتار الفاعل واكتفوا بافيظ الفعل كما يحذف منآخر البكلمة المشهورة وهو ماليس اله صورة فى اللفظ بل ينوى (ك ) الضمير (المقدر) إما (وجوبا) وهو مالا يخلفه ظاهر ولا ضمير منفصل وذلك (فى) ثمانية مواضع: أحدهاو ثانيها المضارع المبدوء بالهمزة أو النون نحو (أقوم وتقوم) ثالثها: المضارع المبدوء بالمهوزة أو النون نحو : استقم . خامسها: المضارع المبدوء المبدوء بالمهوزة أو التنقم . خامسها: أفعال الاستثناء كخلا و عدا و نحوهما نحو : قاموا ماخلا زيداوما عدا عمرا . سادسها : أفعل فى التعجب نحو : ماأحسن زيدا . سابعها : اسم الفعل غير ماض كأوة و نزال . ثامنها : المصدر الواقع بدلا من اللفظ بفعله يحو : ضربا زيدا . وعد فى الأوذ مح مما يجب فيه استتار أفعل التفضيل نحو - هم أحسن أثاثا - فعلى هذا تكون تسعة ، وهو وعد فى الأوذ مح ما يجب فيه استتار أفعل التفضيل نحو - هم أحسن أثاثا - فعلى هذا تكون تسعة ، وهو غير ظاهر لأنه قد يرفع الظاهر فى مسألة الكحل كما سيأتى (أو جوازا) وهو ما يخلفه ذلك كالمرفوع بفعل غير ظاهر لأنه قد يرفع الظاهر فى مسألة الكحل كما سيأتى (أو جوازا) وهو ما يخلفه ذلك كالمرفوع بفعل الغائب أو الغائبة (فى زيد يقوم) وهند تقوم أو بالصفة المحضة نحو : زيد قائم أو مضروب أو حسن ، أو باسم الفعل الماضى نحو : زيد هيهات ، فالشعمير فى هذه الأمثلة مستتر جوازا بدليل جواز زيد يقوم أبوه أو مايقوم الفعل الماضى نحو : زيد هيهات ، فالشعمير فى هذه الأمثلة مستتر جوازا بدليل جواز زيد يقوم أبوه أو مايقوم

شيء ويكون ما أبتي دليلا على ما ألتي ﴿ قوله ماليس له صورة في اللفظ ﴾ أي ضمير وليس له صورة وهيئة في اللفظ أي التانمظ وإنما له صورة في الحقل ، ويجوز أن يراد في اللفظ الملفوظ به ، وشمل التعريف المستتر جوازا فإنه وإن جاز أن يكون له صورة في اللفظ لسكنه حالة الاستتار لا صورة له ،وإذا يرز صار ظاهرا فلا يضر أن له صورة في اللفظ . على أن التحقيق أن الضمير المستتر نفسه لا يبرز لأن العرب لم تضع له لفظا كما قاله الرضي وقول النحويين : أى هو مثلاً لضيق العبارة عبروا عنه بالمرادف . وأورد أنهم إذا لم يضعوا له لفظا فلا يدل علىشىء لأن الدلالة تابعة للفظ ، ويلزم أن يكون السكلام من كلمة واحدة ، وأن تنتني المرادفة لأن المرادفة إنما تكون باعتبار وضع اللفظين بمعنى واحاً. ويمكن دفع الـكل بالتأمل ، ولا يصدق التعريف على المحذوف لماسيأتى ( قوا. وجوبا ) أي تقديرا وجو با أي ذا وجوب أو تقديرا واجبا فهو وصف مصدر محذوف لا تمييز وإلاكان محو لا عنالفا عل فيلزم أن الموصوف بالتقدير الوجوب وهو فاسد (قوله وهو مالا يخلفه النخ) أى ما لايصلح أن يخلفه ذلك في إعرابه والوقوع موقعه ﴿ قوله المبدوء بالهمزة ﴾ أي همزة المتكلم وأطلقها لآن المضارع لا يبدأ بهمزة الإبهام ، وكذا قوله والنون وإنماكان الاستتار واجبا في هذه الأمكنة لأن معه ما يرشد إلى الضمير فكأن الضمير بارز ، لأن الإتيان البارز إنما هو للدلالة على معناه، فلما كانت القرينة موجودة في الفعل كالتكلم مثلا تنبيءُ عن الضمير بأنه بارز ( قوله بتاء خطاب الواحد ) خرج المبدوء بالياء التحقية والمبدوء بتاء الغيبة كهند تقوم فإنه مستتر فيه جوازا ، والمبدوء بتاء خطاب الواحدة والمثنى والجمع فإنه يبرز ولا يستتر (قوله المسند إلى الواحد ) خرج المسند إلى الواحدة كقومى ، والمسند إلى الاثنين والجاعة كقوما وقوموا فإنه يبرز ولا يستتر ﴿ قُولُهُ أَفْعَالَ الْآسَتَثْنَاءَ ﴾ قال ابن مالك : و إنحا التزم الإضار في هذه الأفعال الخمسة لجريانها مجرى أداة الاستثناء التي هي أصل فيه وهي إلا ، فكما أنه لا يظهو بعدها سوى اسم واحد فكذا بعد ما أجرى مجر اها انتهى( قوله ونحوهما ) لعل من فوائد العطف مع وقوع المعطوف عايه في حيز الكاف بيانٌ عدم الانخصار في الحارج إذ الكاف ربما تسكون باعتبار الأفراد الذهنية ( قوله أفعل في التعجب ) لعله لم يضفه لمحاكاة هيئة ماكني به عنه ( قوله غير ماض ) أما الماضي فيرفع الظاهر نحو : فهيهات العقيق ، فلا يكون الاستتار واجبا وغير نصب على الاستثناء أو ا- ال ( قوله المحضة ) أي الباقية على الوصفية ويشمل أفعل التفضيل ، واحترز بها عما غلبت عليها الاسمية كالأبطح والأجرع والصاحب ، وكالصفات المذكورة وبمعنى صاحب والمنسوب كدمشني (قوله نحو زيد هيهات ) فني هيهات ضمير مستتر جوازا عائد على زيد وهيهات خبر فيكون ورفوع الحل نزيد فقد دخل عليه

إلا هو ، وكذا الباقى (أو بارز ) عطف على مستتر فهو قسيم له (وهو) ماله صورة فى / للفظ ثم هو (إما متصل) بعامله وهو مالا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا

عامل أثر فيه محلا وفيه مخالفة لـكلامهم ، والأولى التمثيل بهبهات العقيق هيهات وهو حينئذ من توكيد الجمل ، وقد يقال الواقع خبر الجملة، والذى قالوه أن اسم الفعل وحده لا يتأثر بالعوامل ، ونظيره أنهم أجمعوا على أن الحرف لاحظ له فى الإعراب ، ومرادهم لاحظ له فيه وحده فلا ينافى حكمهم فى مواضع على حرف الجر مع مجروره بأنه مفعول أو نائب فاعل .

هذا ، وقد أشار فى [ شرح التوضيح ] فى باب أسماء الأفعال : أن المراد من كون أسماء الأفعال أبدا عاملة غير معمولة أنها غير معمولة لعامل يقتضى الفاعلية أو المفعولية فلا ينافى أنها تكون معمولة لعامل لا يقتضى ذلك كالمبتدإ فاحفظه ؛ ومن المستتر جوازا المرفوع بوصف نحو : زيد ضارب وعمرو ، ضروب وبكر حسن ، والظرف نحو زيد عندك وعمرو فى الدار ، وتقسيم الضمير المستتر إلى ماذكر تقسيم ابن مالك وغيره و نظر فيه فى الأوضح فليراجع مع ما يتعلق به ( قوله فهو قسيم له ) ظاهر هذا أن المستتر ليس بمتصل لأن المتصل قسم من البارز وقسم قسيم الشي لا يكون قسيما للشي ، وقد جعل فى الأوضح فى باب العطف المتصل مقسما وقسمه إلى مستتر وبارز ، إلا أن يقال المتصل الذى هو قسم من البارز نوع خاص من المتصل لا ، فهوم المتصل ، فيجاز أن يكون ذلك المفهوم الواقع على ذلك النوع أعم منه صادقا به وبالمستتر فلايلزم من كون المستتر متصلا كون القسم مقسما ( قوله ماله صورة فى اللفظ أو الملفوظ به ، وينبغى أن يراد باللفظ ما يعم مقسما ( الحد ليتناول الحدد البارز المحذوف ، والفرق بين المحذوف والمستتر أن المستتر اللفظ القائم بالذهن والمخذوف لفظ بالفعل ثم حذف .

فإن قلت : فالمحذوف أحسن حالا من المستتر والأمر بخلافه ولذا اختص بالعمدة .

قلت: المستتر متصف بدلالة العقل والمحذوف زالت عنه دلالة العقل واللفظ ولذا احتاج إلى قرينة و دلالتها أضعف من دلالتهما كذا قاله الناصر اللقاني . وفيه أن الإتيان به ثم حذفه غير لازم لجواز أن يترك ابتداء على أن المستتر ليس لفظا على ما مر ، فيمكني في الفرق أن المحذوف لفظ موضوع يمكن النطق بسه بخلاف المستتر (قوله وهو مالا يبتدأ به الحب العصر أن يبتدأ به بحسب وضع العرب لا بحسب العقل لأن النطق بالمتصل في الافتتاح بمكن عقلا . وفائدة الوصفين مع أن أحدهما كاف بيان أن الضمير المتصل لا يغني عن مباشرة الفعل من آخره لفظا و تحصيلا حتى يصير كالجزء منه فلا يقع مبدوءا به المكلام ولا بعد الفعل مفصولا عنه ، ومراده المتصل من حيث هو لا القسم من البارز فلا ينتقض التعريف بالمستتر ، ولا يرد على دخول المستتر في التعريف تقديرهم له بنحو : أنت ، وحكمهم بأنه يبرز في نحو زيد هند ضاربها هو حتى صرح البدوابن مالك بأنه فاعل الوصف لما مر من أن التقدير بما ذكر لضيق العبارة لأن البارز ليس بفاعل بل توكيد .

فإن قلت : يرد على الحد ضمير الغائب نحو : ضربتهم ، فإنه يبتدأ به نحو قولك : هم فعاوا .

قلت: المراد أن المتصل مالا يقع فى أو ّل الكلام على معناه الذى كان عليه قبل وقوعه فى أو ّل الكلام فخرج الضمير المذكور لأنه فى نخو: ضربتهم مفعول به: وإذا قيل: هم ضربوا لايكون مفعولا به بل مبتدأ، وإنما يرد لو صح أن يقال هم ضربت على أن هم مفعولا به لضربت ، لكن يلزم أن يكون صفة واحدة مشتركة بين الاتصال والانفصال ولا نظير له فى الضهائر بل شأنها مخالفة صيغة المتصل لصيغة المنفصل. فالأولى الحواب

اختيارا .

وينقسم إلى مرفوع (كتاء قمت) وإلى منصوب نحو (كاف أكر مك و) إلى مجرور نحو (هاء غلامه).
وينقسم أيضا بحسب مواضع الإعراب إلى ثلاثة أقسام مايختص بمحل الرفع وهو أربعة التاء كقمت والآلف
كقاما والواو كقاموا والنون كقمن ، وماهو مشترك بين محل النصب والجر وهو ثلاثة : ياء المتكلم نحو – ربى
أكرمني – وكاف الخطاب نحو – ماود عك ربك – وهاء الغائب نحو – قال له صاحبه وهو يحاوره - وما هو
مشترك بين الثلاثة وهونا خاصة نحو – ربنا إننا سمعنا – و : : كاعرف بنا فإننا نلنا المنح . (أو منفصل)
عطف على متصل فهو قسيم له وهو مايبتداً به ويقع بعد إلا اختيارا .

وينقسم إلى مرفوع (كأنا) للمتكلم وحده وفروعه نحو له ومعه غيره أو للمعظم نفسه حقيقة أو ادّعاء (وأنت) للمخاطب وفروعه أنتللمخاطبة وأننما للـ يخاطبين وأنتن للمخاطبات وأنتم للمخاطبين (وهو) للغائب

بأن الضمير الغائب فيما ذكر هو الهاء فقط والحروف اللاحقة له ليست منه بل دوال" على التثنية والجمع وفي هم ضربواكلمة هم بتمامها (فوله اختيارا) بخلاف الضرورة كقوله ﴿ أَنْ لَا يَجَاوِرْنَا إِلَاكَ دَيَارَ ﴿ قَالَ فَي التسميلُ هنا وشذالاك فلا يقاس عليه ، وذكر في شرحه في باب الاستثناء أنه يليها اختيارا ، والصواب المذكور هنا ( قوله وينقسم إلى مرفوع الخ ) إن قيل المرفوع وما بعده من أقسام المعربُ والضمير من أقسام المبنى فحكيف يصح أن يقال فيه مرفوع ونحوه ؟ قلت : ذاك مجاز وقرينته التنصيص على أن الضمائر كلُّها مبنية ، والمراد أن بعض الضهائر مرفوع لأنَّه يقوم مقام المرفوع وهكذا . وقال النصر اللقاني : الإسناد في قولهم الضمير مرفوع حقيقي إذ المرفوعية ثابتة له حقيقة إذ الرفع محلهفالمعني مرفوع برفع هو محله ( قوله مواقع الإعراب ) أي أنواع جمع موقع أى أماكن وسميت مواقع لأن المبنى يقع فيها . وقال البصر اللقانى: الإضافة بيانية أى مواقع هي الإعراب كما فى قولهم محل الرفع ( قوله ما يختص بمحل الرفع ) أى ضمير متصل يختص بمحل الرفع فلا يوجد فى غيره ، ولا يخني أن المراد بالاختصاص المذكور أنه حيث كان له محل فلا يكون إلا الرفع فلا ينافى أنه قد لايكون له محل كما لُوكان فصلا وقلنا إنه لامحل له وهو الأصح وهو من قصرالموصوف على الصفة ( قوله وهو أربعة ) صوابه خمسة كما في الأوضح بزيادة ياء المخاطبة ( قوله الناء ) أي تاء الفاعل أو نائبه وأطلقها ليعم تاء المتـكلم والمخاطب وتنبيها على أن الضمير في المثنى والمجموع مطلقا هو التاء وما اتصل بها حروف دالة على النثنية والجمع (قوله مشترك ) قياسه مشترك فيه لأن فعله إنما يتعدى إلى المفعول بني فاسم مفعوله كذلك كقولك اشتركنا في كذا فهو مشترك فيه لكن حذف الجار للضمير فرفع بالفعل توسعا فاستتر فيه ( قوله وهونا خاصة ) يرد عليه أن الضهائر الثلاثة المشتركة بين محلى النصب والجور قد تقع في محل رفع أيضًا نحو: عجبت من كوني أو كونك أو كونه قائمًا. ولك أن تقول إن وقوع الضمير فيما ذكر في محل رفع عارض والسكلام فيما هو مشترك بين الثلاثة بطريق الأصالة والمكلام أيضًا فيما يكون بمعنى وأحد ، فلا برد أن الياء قد "لكون في محل رفع بطريق الأصالة نحو : اضربي لأنها في حالة الرفع للمخاطبة وفي حالة النصب والجر للمتكلم ، وخاصة من المصادر التي جاءت على فاعلة كالعاقبة منصوب على أنه مفعول مطلق بمحدوف ثقديره أخص على الأصبح من جواز حدف عامل المؤكد ، وينبغي منع الحالية لأنك تقول جاء الرجال أو الزيدون خاصة والتقدير عليها وهـــونا حالة كونها مخصوصة بالاشتر اك المذكور خاصة (قوله وهومايبتدأ بهالخ) يعلم بالقياس على ١٠٥٠ في المنصل ( قواله ومعه غيره ) صادق بكون الموضوع له المتكلم لـكن مشروط بمصاحبة غيره ، والأظهر أن الموضوع له مجموع المتكلم وغيره

وفروعه هى للغائبة وهما للغائبين مطلفا وهم للغائبين وهن للغائبات (و) إلى منصوب بحو ( إياى ) للمتكلم وحده وفروعه إيانا له ومعه غيره أو للمعظم نفسه ( وإياك ) للمخاطب وفروعه إياك للمخاطبة وإياكما للمخاطبين مطلقا وإياكن للمخاطبات وإياكم للمخاطبين ( وإياه ) للغائب وفروعه إينها للغائبة وإياهما للغائبين مطلقا وإياهم للغائبين واياهن للغائبين مطلقا وإياهم للغائبين وإياهن للغائبين ولا يكون الفرمير المنفصل مجرورا لئلا يلزم تقديم المجرور على الجار والضمير على المختار في ذلك هو أن وإيا وماعدا هما في ذلك حروف تبين الأحرال من إفراد وتثنية وجم وتذكير وتأنيث وتكلم وخطاب وغيبة .

وظاهر كلامه أن كلا من المتصل والمنفصل أصل برأسه ،

(قوله مطلقا) أى مذكرين كانا أو مؤنثين (قوله الغائب) المواد به غير المتكلم والمخاطب اصطلاحا فإن الحاضر الذي لا يخاطب يكنى عنه بضمير الغيبة وكذا يكنى عن الله تعالى به مع أن الغائب لا يطلق عليه تعالى ، لأن الغيبة تستلزم الاختصاص بحيز دون آخر فتستحيل على من هو فى كل مكان (قوله و فروعه إيانا الخ) جعل المنصوب على وتيرة المرفوع فى الأصول والفروع ، ويمكن كما قال بعضهم أن يكون أصل صيغ المنصوب كلها إياى لأن اللواحق كلها فيه لاحقة لصيغة غير محتلفة وهى إياى بخلاف المرفوع فإنه أناونحن وأنت وهو صبيغ محتلفة فتدبر (قوله ولا يكون الضمير المنفصل مجرورا) أى بطريق الأصالة ، وإلا فقد يستعار ضمير الرفع مكان ضمير الجريف نعو : ما أناكأنت ولا أنت كأنا (قوله لئلا يلزم الخ) عبارة غيره لأنه ما يصح الابتداء به والمخفوض لايصح الابتداء به لأن خافضه إما حرف أو مضاف ، ولا يتقدم المجرور على الجار والمضاف إليه على المضاف (قوله والضمير على المختار الخ) أراد بأن أن فى أنت وفروعه لافى أنا لقوله وماعداهما حروف تبين الخ إذ ليس فى أنا الذى للمتكلم حرف يبين حالا وإنما فيه الألف وهى زائدة عند البصريين ومن جملة الضمير عند الكوفيين ؛ وأيضا نون أنا مفتوحة لا ساكنة زيدت بعدها الألف لفتحها ، لكن تحلام المغنى ية تضى أن الضمير فى أنا أيضا هو النون الساكنة فتأمل .

فإن قيل : كون الضمير هو أن وإبا ، واللواحق حروف تبين الحال يوجب عدم صدق تعريف الضمير على أن وإبا ؟ أجيب : بأنهما على هذا وضعا بالاشتراك للمتكلم والمخاطب والغائب وكل مشترك دال على معناه غاية الأمر أنه يحتاج إلى قرينة معينة فلتكن القرينة تلك اللواحق ، والترينة لا يتوقف عليها أصل الدلالة بل تعين المدلول ،

فإن قات : قد يفهم من كلامهم أن التكلم والخطاب والغيبة مداول تلك اللواحق فلا يكون الضمير دالاً على متكلم أو مخاطب أو غائب بل على مجرد الذات فلا يُصدق التعريف :

قلت: الوجه حمل كلامهم على ماذكرنا ، وعلى هــــذا فأن من نحو أنت دال على الحطاب بشرط اقترانه باللواحق لا أن الخطاب مدلول اللواحق وإلا لم يصدق التعريف حينئذ عليه فليتأمل . ومقابل المختار ماذهب إليه الخليل والمازنى واختاره ابن مالك أن اللواحق أسماء مضمرة أضيف إليها الضمير الذى هوإيا لظهور الإضافة في قوله فإياه وإيا الشواب فإياه ضميران أحدهما مضاف إلى الآخر وهو مردود بشذوذه ، ولم يعهد إضافة الضمائر ولوكانت إيا مضافة لزم إعرابها لأنها ملازمة لما ادعوا إضافتها إليه ، والمبنى إذا لزم الإضافة أعرب ، وما ذهب إليه الفراء من أن اللواحق هي الضمائر وإيا حرف زيد دعامة يعتمدعليها اللواحق لينفصل عن المتصل ، وماذهب إليه الحكوفيون من أن بجموع إيا ولواحقها هو الضمير (قوله أصل برأسه) لماكان الرأس في كل شيء أصله

وذهب بعضهم إلى أن المتصل أصل برأسه للمنفصل محتجا بأن مبنى الضائر على الاختصار والمتصل أخصر من المنفصل ، والضهائر كلها مبنية لشبهها بالحروف وضعاكالتاء في ضربت والكاف في أكرمك ثم أجريت بقية الضهائر كنحن مجراها طردا للباب ، وقيل لشبهها به في احتياجها إلى المفسر أعنى الحضور في المتكلم والمخاطب ، وتقدم الذكر في الغائب كاحتياج الحرف إلى لفظ يفهم به معناه الإفرادي وأخصها أعرفها فضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب وذا أحيس من ضمير الغائب ، وإذا اجتمع الأخص وغيره غلب الأخص تقدم أو تأخر . ولما كان المقصدد من وضع الضهائر الاختصار والمتصل أخصر من المنفصل قال ( ولا فصل ) للضمير في الاختيار ( مع إمكان ) الإتيان بالضمير ( المتصل ) فنحو : قت وأكر متك لا يقال فهما قام أنا ولا أكر مت

وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبسا إلى هم

فضرورة (إلا في ) صورتين يجوز فيهما الانفصال مع تأتى الاتصال إحدالهما أن يكون عامل الضمير عاملا في ضمير آخر أعرف منه مقدم عليه غير مرفوع وذلك ( نحو : الهاء من ) قولك لشخص في عبد (سلنيه ) فيجوز فيها الانفصال ( بمرجوحية ) ومنه قوله عليه الصلاة والسلام وإن الله ملك كم إياهم » ولو وصل لقال ملك كموهم لكنه فر من الثنل الحاصل من اجتماع الواو مع ثلاث ضمات والاتصال برجحان لأنه الأصل ولا مرجح لغيره ولهذا لم يأت التنزيل إلابه قال تعالى — إن يسأل كموها —

الذى يبنى عايه سائره عبر به عنه والباء الداخلة عليه للملابسة فى محل نصب على الحال، ويجوز أن تـكون للسببية والرأس بمعنى النفس من التعبير باسم البعض عن الـكل مجازا، أى أصل بالنظر إلى نفسها لا إلى شي تخر (قوله وذهب بعضهم الخ) هو مذهب الجمهور (قوله وقيل لشبهها به الخ) وقيل غير ذلك.

قال بعضهم : ولا مانع من أن يقال إن الضمير بني لحذه العلل كلها (قوله نضمير المتكلم الخ) إنما كان يحسن هذا لو أسلف الحتلاف مرتبة الضمير في التعريف ( قوله غلب الأخص الخ) فيقال أنا وأنتوأنتوأنا فعانا ، وأنا وهو وهو وأنا فعلنا ، ولا يقال فعلنما ولا فعلا ، ويقال أنت وهو وهو وأنت فعلما ولا يقال فعلا ( قولهمع إمكان الوصل) احترز عما لايمكن فيه الاتصال من المسائل الآتية آخر الباب في قوله ويتعين الانفصال إن انخصر الخ ( قوله فنحو قدت وأكرمتك ) مبتدأ خبره لايقال فيهما والعائد محذوف أى لايقال فيهما منه ، أى من تخو : وآتى بالفاء ، لأن معرفة هذا ناشئة عما سيق فهو مسبب عنـــه ( قوله وأما قوله وما أصاحب الخ ) محترز قوله فى الاختيار والبيت لزياد التيمي ، ومن زائدة وقوم مفعول وفأذكرهم بالنصب جواب الننى ويجوز الرفع عطفا إ. على أصاحب ، وحبا من حبب مجهول لوصله بإلى وإلا لوصله بلهم أو فيهم مفعول ثان ليزيد ، وسقط النون لأن فاعله ليس واوا ولا ألفا ولا ياء ، وهم في يزيدهم مفعول أول ليزيدهم في آخر البيت فاعل يزيد ، وفيسه الشاهد حيث فصله للضرورة ، وهل الأصل إلا يزبدون أنفسهم أو إلايزيدونهم خلاف بين ابن مالك والمصنف مبنى على أن الضميرين لمسمى واحد فلا يجمع بينهما في فعل واحد من غير أفعال القاوب أو لماله فليراجع المغنى في بحث على ﴿ قُولُه فِي ضَمِيرِ آخِرُ أَعْرِفُ مِنْهُ اللَّحِ ﴾ مابعــد ضمير نعت وخرج بذلك مالوكان في ظاهر فيجب الفصل نحو: العبد سل زيدا إياه ، أو كان عاملاً في ضمير غير أعرف فيجب الفصل نحو: أعطاه إياك أوإياى وأعطاك إياى ، أو كان أعرف لكنه مرفوع فيجب الوصل نحو : ضربته ( قوله نخو سلنيه ) أي استعطنيه : أى فهو من سأل بمعنى استعطى لابمعنى استفهم ( قوله لـكنه فر الخ ) قد يقال الاتصال الأرجح لم يفر فيه من ذلك فدل على أنه ليس مرجحًا للانفصال ، وأيضًا يشكل بقوله الآتى ولا مرجع لغيره ( قوله إنَّ يسألكموها)

و أناز مكموها ــ اللهم إلا أن يكون ذلك العامل اسما فالفصل أرجح نحو : عجبت من حبى إياه ، وكذا إن كنان فعد اللهم الله عند الجمهور لأنه خبر فى الأصل ، وحق الخبر الفصل قبل دخول الناسخ ومنه قوله : ﴿ أَخِي حسبتك إياه ﴿

وعند جماعة الوصل أرجح لأنه الأصل وقد أمكن وبه جاء التغزيل قالوا نحو ــ إذ يريكهم الله ــ وورد به الشعر كقوله ، بلغت صنع امرى بر إخالـكه ، وابن مالك اضطرب كلامه فتارة وافق الجمهور وتارة خالفهم .

ورد ماقالُوه من كونه خبر ا فى الأصل بأن ذلك يقتضى جواز الانفصال فى الأول وذلك يمتنع وما أفضى إلى الممتنع ممتنع ، والصورة الثانية أن يكون الضمير منصوبا بكان

السؤال هنا طلب الإعطاء ، والواو في هذا ونحوه تولدت من إشباع الضمة ( قوله ـــ أنازمكموها ـــ) الاستفهام فيه للإنكار التوبيخي : أي لاينبغي أنْ يكون أي أنازمكم تلك الهداية أو الحجة بمعنى أنكرهكم على قبولها و نقركم على الاهتداء بها ، والحال أنكم لهاكارهون بمعنى لايكون هذا الإلزام ( قوله اللهم إلا أن يكون العامل اسما ) دخل فىالاسم الوصف نحو : الدرهم أنا معطيكه ومعطيك إياه ، والمصدر وسواء كان الأولـ مجرورا أو منصوبا ولا يكون منصوبا إلا عند هشام والأخفش كما ذكره الرضى ، وإنماكان الفصل أرجح لأن الانفصال فيما ولى الضمير المحرور أولى من الانفصال فيما ولى الضمير المنصوب ، لأن الفعل أقعد في اتصال الضمير به من المصدر واسم الفاعل لأنه يطلب الفاعل والمُفعول لذاته وهما لمشابهته ، وما ذكره الشارح في الاسم هو في اسم من فعسل غير ناسخ بدليل أنه ذكره عقبه قبل ذكر الناسخ وسكت عن الاسم من الفعل الناسخ ، ويحتمل أن يلحق به كما ألحق الاسم غير الناسخ به ، وههنا شبهة وهي أن الضمير المتقدم في حسبي إياه كما أنه مجرور محلاً بالإضافةمر فوع محلا على اللهاعلية ، وشرط هذه الصورة أن لايكون الضمير المقدم.رفوعا فكيفيدخل مثل هذا المثال في ضابطً هذه الصورة. إلاأن يقال المراد أن لايكون مرفوعا فقط ( قوله أخى حسبتك النخ ) أخى إما مبتدأ خبره مابعده وإما مفعول ثان لفعل محذوف يفسره الفعل الذي بعده ، وليس منادي بمحذف حرف النسداء كما زعم العيني إذ كيف يناديه بالأخوة وهو يخبر أن نواحي صدره ملئت بما ذكر ، والأرجاء النواحي جمع رجا بوزن عصا ، والأضغان جمع ضفن بكسر الضاد وهو الحقد ، والإحن بكسر الهمزة وفقح الحاء جمع إحنة بكسر الهمزة وهي الحقد أيضا فهو من عطف المرادف(قوله – إذ يريكهم الله – ) أشار به إلى أن تعليل الجمهور لايتأتى في ذلك لأنه ليس خبر ا في الأصل بلهو مبتدأ والخبر في الأصل هو قوله قليلا (قوله بلغت صنع امري الخ) صدربيت عجزه \* إن لم تزل لا كتساب الحمد مبتدرا « برأى صادق ، وإخالكه بكسر الهمزة وهو الأفصـــح وإن كان القياس فتُحها. و فيه الشاهد حيث لم يقل إخا لك إياه ( قوله فتارة وافق اليخ ) وافقهم في التسميل وفرق بينه و بين بابكان بأن الضمير هنا حجزه عن الفعل منصوب آخر بخلافه في كنته فإنه لم بحجزه إلامرفوع والمرفوع كمجزء من الفعل فكأن الفعل مباشر له فهو شبيه بهاء ضربته ، ولأن الوارد عن العمراب من انفصال باب ظُن واقصال بابكان أكثر من خلافهما ، وخالفهم في الخلاصة فاختار فيها الاتصال ، وعـلى مافيها فالمسائل ثلاث : ياب سلنيه ، باب خلتنيه ، باب كنته . وقد ذكر الشارح وجه مغايرة باب كان لباب سلنيه وبذلك يغاير باب خلتنيه لسلنيه ، ووجه مغايرة باب خلتنيه أن الفعل في باب سلنيه يشترط أن لايكون ناسخا، ويغايره أيضا بمــا مر عن ابن مالك ( قوله بأن ذلك يقتضي الخ ) أي لأن الأول مبتدأ في الأصل وحتى المبتدإ الانفصال . وأجيب بأنه عَارَضَ ذَلَكَ قَرَبِ الْأُولُ مِنَ الْفَعَلِ فَالْمَا وَجِبِ الْتُصَالُهُ ﴿ قُولُهُ وَالصُّورَةُ الثَّانِيةَ أَنْ يَكُونَ النَّحِ ﴾ أي ذات أن يكون أو إحدى أخواتها سواء كان قبله ضمير أم لا وبذلك فارقت الأولى (و) ذلك نحو : الصديق (كنته) وكأنه زيد فيجوز في الهاء الانفصال ( برجحان )كظناتـكه عند الجمهور ، ومنه قوله :

ولوكان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير

وعند جماعة الوصل أرجح ، ومنه الحديث « إن يكنه فان تسلط عليه » وحجة الجميع ماتقدم . ويتعين الانفصال إن حصر بإلا أو إنما ، أو رفع بمصدر مضاف لمنصوب ، أو صفة جرت على غير صاحبها

ليطابق قوله الصورة الثانية فإنه واقع في المسألة وهي القضية وهذا الكون وصف للقضية فلا يخبر به عنها، والمراد الضمير الذي يتأتى اتصاله ( قوله أو إحدى أخواتها ) هو مافي شرح الكافية لابن مالك وكافية ابن الحاجب، والمذى جزم به أبو حيان في شرح التسهيل نقلاعن البديع الغرة /أن ذلك خاص بكان وأن الفصل متعين في أخواتها وقوطم ليسنى وليسك شاذ وعلى الأول لاتدخل كاد لأن خبرها يندر كونه غير مضارع والنادر أن يكون ماضيا فسقط تردد الشهاب القاسمي في ذلك ( قوله نحو : الصديق كنته ) أي نحو الضمير الذي يتحقق في هذا الكلام، ولملك في العديق النصب والرفع على حد زيد ضربته ( قوله المن كان الخ ) قائله عمر بن عبد الله بن ربيعة المخزومي واللام موطئة للفسم ، والمراد بالإنسان الإنسان الكامل لا مطلق الإنسان ليدخل غيره بالطريق الأولى ، والتقدير في اظنك بغيره والمناهد ظاهر ( قوله الوصل أرجح ) لكون الاسم كالفاعل والحبر كالمفحول في كنته كضربته ( قوله ويتعين الانفصال ) أي انفصال الضه ير القابل للفصل وإلا انتقض بنحو : إنما مررت بك ( قوله بإلا ) مثاله حامر أن لا تعبدوا إلاإباه—(قوله أو إنما) هو ماقاله ابن مالك ومثاله ما يدافع ضمير مستتر عائد على ما ، ولايضر مثاله بناء على أن ما كافة . وقد يقال إنها موصولة وأنا خبر وفاعل يدافع ضمير مستتر عائد على ما ، ولايضر فوات الحصر المستفاد من إنمالحصوله على طريق المنطلق زيد لكن فيه إطلاق «ما»على من يعقل لغير ضرورة ، وغلط أبو حيان ابن مالك في هذا الموضع وتلا آيات شريفة نحو - إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله ـ قال : ولو وغلط أبو حيان ابن مالك في هذا الموضع وتلا آيات شريفة نحو - إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله ـ قال : ولو

قال البهاء السبكى : والصواب مع ابن مالك ولسان حاله يتلو ــ إنما أشكو بنى وحزنى إلى الله ــ وذلك لأنه بنى كلامه على أن إنما للحصر وأن المحصور بها هو الأخير لفظا ، والأول عليه أكثر الناس والثانى أجمع عليه البيانيون ، وحينثذ يصبح ماادعاه لأن الوصل يؤدى إلى الالتباس وبين ذلك بما هو ظاهر لايخنى (قوله أو رفع بمصدر المخ ) كقوله :

بنصركم نحن كنا ظاهوين فقد أغرى العدا بكم استسلامكم فشلا

فلو نصب بمصدر مضاف إلى المرفوع لم يجب فصله بل يترجح نحو : عجبت من ضربكه ومن ضربك إياه ولا يجب الفصل إلا إذا أضيف المصدر لمرفوعه الظاهر نحو : عجبت من ضرب الأمير إياه حتى يرد على مفهوم كلام الشارح ، ويحتاج التقييد كلامه بأن يكون المرفوع ضمير الجواز اتصاله بأن يفصل بين المتضايفين نحو : عجبت من ضربه الأمير بجر الأمير كقوله ، فإن نكاحها مطر حرام ، فيرواية جر مطر وفي رواية وتتل أو لادهم شركائهم بنصب الأولاد وجر الشركاء على أن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لااعتر اض عليه ( قوله أو صفة جرت على غير صاحبها ) كقولك زيد هند ضاربها هو ، ويحتمل أن الصفة مسندة إلى الضمير المنفصل كما في كافية ابن الحاجب ، ولا تكون مسندة إلى المستكن والبارز تأكيدا له إذ رفعه بالصفة صادق بالأمرين ، وكالصفة الفعل إذا حصل اللبس نحو : زيد عمرو ينضربه هو كما قال ابن مالك وإطلاق الصفة مردود بمسألة

أوأضمر عاملهأو أخر أوكانمعنويا أو حرفننىأو فصله متبوع ، أو ولىواو مع أو إما أو لاما فارقةأو نصبه عامل في مضمر قبله غير مرفوع إن اتحد رتبة ، وربما اتصلا غيبة إن اختلفا لفظا واتحدا رتبة .

( ثم) الثاني من المعارف:

[ المسلم ]

وهو ماوضع لمعين لايتناول غيره

زيد قائم أبوه لاقاعدان فقد جرت الصفة على غير صاحبها ولم يفصل الضمير (قوله أو أضمر عامله) نحو: إياه لمن قال من أضرب، ومنه فإياك إياك المراء (قوله أو أخر) نحو - إياك نعبا، وإياك نستعين - (قوله أوكان معنويا) المراد بالعامل المعنوى الابتداء نحو: أنت تقوم (قوله أو حرف نني) أى أوكان العامل حرف نني نحو ماهن أمهاتهم وما أنتم بمعجزبن - (قوله أو فصله متبوع) أى فصل العامل عن اتصاله بالنه مير متبوع نحو يخرجون الرسول وإياكم وأكرمتهم حتى إياك، فإن أردت حتى الجارة لم يجزلانها لاتدخل على النه مير والمبرد يجيزه فيظهر الفرق بين العاطفة والجارة بالفصل والوصل، ولم يقل أوكان الضمير تابعا لعله ليشمل مسألة غريبة ذكرها أبو حيان في تفسيره في قوله تعالى - وإياى فاتقون - فإنه جعل إياى مفعو لامقدما والياء في اتقون توكيدا فهذه صورة وقع فيها الضمير تابعا ولم يفصل لاتصاله بالعاءل لفظا ولا ينصور مثل ذلك إذا كان العامل مفصولا عن مباشرة الضمير بمتبوع فيتعين الفصل (قوله أو ولى واو مع) كقوله:

فـــآليت لاأنفك أحذو قصيدة نكّون وإياها بها مثلا بعدى

( قوله أو إما ) أى أو ولى الضمير إماكقولك قام إما أنا وإما أنت ( قوله أو لامافارقة) كقوله :

إنى وجدت الصديق حقا لإيا له فرنى فان أزال مطيعا

ولم يقل لام ابتداء وإن شمل نحو: إن الكريم لأنت ، لأن الفارقة ليست لام ابتداء عند أبى على الفارسي وابن جنى فلا تشملها لام الابتداء ، ولأن الفصل فى نحو : إن الكريم لأنت ، ليس من جهة اللام لحصوله قبلها من جهة كونه خبرا لأن (قوله إن اتحد رتبة) وذلك بأن يكونا ضميرى متكلم أو مخاطب أو غائب نحو : علمتنى إياى وعلمتك إباك وعلمته إياه ، فإن كان الضمير الذى قبله مرفوعا نحو : علمتنى لم يجز الفصل (قوله وربما اتصلا المخ) من ذلك ماحكاه الكسائى من قول بعض العرب : هم أحسن الناس وجوها وأنضر هموها وهو قليل جدا والرجه الانفصال ، فإن اتفقا فى الغيبة وفى التذكير أو التأنيث وفى الإفراد أو التثنية أو الجمع ولم يكن الأول مرفوعا وجب كون الثانى بلفظ الانفصال نحو : فأعطاه إياه وأعطاها إياها وهكذا .

[المسلم]

هذا ثانى المعارف. وعن الكوفيين وابن السراج أنه أولها واختاره ابن معطى . ووجهه أن الاشتراك فى العلم بطريق العروض ولاكذلك الضمير حتى قيل إنه كلى لاجزئى ، ولأن الضمير يحتاج إلى مايعينه ولأنه يعود على النكرة ولأنه قد يجر برب (قوله ماوضع لمعين النخ) أى تعيينا خارجيا أو ذهنيا فيتناول علم الشخص وعسلم الجنس ، وناقل العلم واضع بالنسبة إليه فيدخل المنقول من غير احتياج إلى التعبير بعلق بدلوضع ، والمراد عدم التناول من حيث الوضع له كما سيأتى فى تعريف العلم المشخصى فلا يخرج الأعلام المشتركة فإن تناولها غيرها بأوضاع متعددة ، والأمور التى تختلف بالاعتبار قيد الحيثية مراد فى تعريفها فلا حاجة إلى زيادة بعضهم بوضع واحد ، ودخل فى التعريف العلم بالغلبة لأن المرادي الوضع حقيقة أو تنزيلا وحكما ، وغابسة استعمال بوضع واحد ، ودخل فى التعريف العلم بالغلبة لأن المرادي الوضع حقيقة أو تنزيلا وحكما ، وغابسة استعمال

فخرج بالمعين النكرات وبما بعده بقية المعارف فإن الضمير صالح لكل متكلم ومخاطب وغائب، وليس وضوعا لأن يستعمل في معين خاص بحيث لا يستعمل في غيره ، لكن إذا استعمل فيه صار جزئيا ولم يشركه أحد فيما أسند إليه ، واسم الإشارة صالح لكل مشار إليه فإذا استعمل في واحدلم يشركه فيما إليه أسند واحد، وأل صالحة لأن يعرف بها نكرة فإذا استعملت في واحد عرفنه وقصرته على شيء بعينه وهذا مسنى قولهم إنها كليات وضعا جزئيات استعمالاً . وينقسم باعتبار تشخصه وعدم ذلك إلى قسمين ، لأنه (إما شخصي) وهو ماوضم لمعين في الحارج لايتناول غيره من حيث الوضع له (كزيد) وشبهه فدخل العلم العارض الاشتراك كعمرو مسمى به كل من جماعة وهو قسمان: مرتجل وهو مااستعمل من أول الأه رعلما كسماد وفقعس وموهب ، ومنقول وهو الغالب

المستعملين بحيث اختص العلم الغالب بفرد معين بمنزلة الوضع من واضع معين فكأن هؤلاء المستعملين وضعوا له ذلك ، ولا ينتقض التعريف بالمعرف بلام الحقيقة لأن الانتقاض يتوقف على كونه موضوعا بأوضاع متعددة للخصوصيات ، وهو ممنوع لادليل عليه لاحتمال أنه موضوع للمفهوم المكلى أو للخصوصيات بوضع واحد ، فمن ادعى خلاف ذلك فعايه إثباته و دون ذلك خرط القتاد ( قوله فخرج بالمعين النكرات) لأنها لاتعين مسهاها من حيث الوضع وإن عرض بعد الوضع لأمر عارض كشمس وقر ، ولا حاجة فى إخراج نحو ذلك لزيادة قيد على وجه منع الشركة . وأورد أن الواضع إنما يضع لمعين . وأجيب بأن المراد وضع لمعين باعتبار تعيينه والنكرة والمعرف بأل صالح لكل واحد من أفراده فإذا استعمل فى واحد عرفه وقصره على شىء بعينه ، وقول التوضيح والمعرف بأل صالح لكل واحد من أفراده فإذا استعمل فى واحد عرفه وقصره على شىء بعينه ، وقول التوضيح فنحو الرجل إنما يعين مسهاه مادامت فيه أل مفهومه أن المعين للمسمى هو لفظ رجل فى قولك الرجل لاأل ولا بعموعهما بل أل قرينة فقط ( قوله وهذا معنى قولهم الخ ) أى قول بعضهم ومر مافيه وبيان القول الآخر (قوله باعتبار تشخصه الخ ) أى تشخص مسهاه وعده ، والشخص مابه يصير الشيء بحيث بمنع العقل عن فرض باعتبار تشخصه الخ ) أى تشخص مسهاه وعده ، وقيل الأعلام كلها منقولة ، وقيل كلها مرتجلة .

. قال أبو حيان : التقسيم إليهما فى العلم الوضعى وأما العلم بالغلبة فخارج عنه انتهىى . وقد يدعى أن تعريفهم المنقول يشمل هذا القسم ( قوله وهو مااستعمل النخ ) أشعر قوله استعمل أنه لابد فى العلم من أن يستعمل ، وكلام السعد ظاهر فى عدم اشتر اط الاستعال . وأورد على الحد أنه غير مانع لصدقه بما استعمل عاما ثم نقل علما أيضا كأسامة فإنه استعمل علم جنس ثم نقل علم شخص مع أنه منقول لامرتجل (قوله كسعاد النخ) أشار إلى أن المرتجل إما مقيس بأن يكون موافقا حكم نظيره من النكوات وهو كثير كسعاد وفقعس .

قال فى القاموس: فقعس بن طريف أبو حىمن أسد علم مرتجل قياسى وإما شاذ بأن يكون مخالفا حكم نظيره من النكرات كموهب فإنه مفعل من وهب، فالقياس يقتضى أن يكون موهبا بكسر الهاء لأنذلك حكم كل مفعل مما فاؤه واو ولامه صحيحة.

وفى التسهيل : العلم المرتجل إما .قيس وإما شاذ بفك مايدغم أو فتح مايكسر أو كسر مايفتح أو تصحيح مايعل ً أو إعلال مايصح انتهبي ·

فالشاذ بالفك كمحبب فإنه مفعل من الحب ، فالقياس يقتضى أن يكون محبا بالإدغاملأن ذلك حكم . فعل مما عينه ولامه صميحان ، ن مخرج واحد ، والشاذ بفتح مايكسر كما ذكر الشارح ، والشاذ بكسرمايفتح كمعديكرب فإن القياس يقتضى أن يكون معدى لأن نظيره من النكرات المعتلة اللام يلزمه الفتح كمسرمى ومسعى ، والشاذ وهو مااستعمل قبل العلمية في غيرها كزيد وأسد وحارث وشمر ويشكر وأصمت وشاب فرناها وزيد منطلق (أو جنسي) وهو ماوضع لمعين في الذهن أي ملاحظة الوجود فيه (كأسامة) عسلم للسبع أي لماهيته الحاضرة في الذهن فهو في التعيين كاسم الجنس المعرقف بلام الحقيقة ، فقولك أسامة أجرأ من ثعالة بمنزلة قولك الأسد أجرأ من الثعاب :

بتصحبح ما يعل محدين ومكوزة فإن القياس يقتضى إعلالهما بقلب الواو والياء ألفاو الشاذ بإعلال ماحقه التصمحيح كداران وهامان ، والقياس دوران وموهان كجولان وطوفان ودوران ( قوله كزيد النخ ) الأول منقول من مصدر والتانى من اسم عين والثالث من صفة والرابع من فعل ماض والخامس فعل مضارع والسادس من فعل أمر ، وفي شرح التسهيل لمصنفه : أن هذا غير صحيح لوجهين :

أحدهما أن الأمر بالصمت إما أن يكون من أصمت وإما أن يكون من صمت ، فالذى من أصمت مفتوح الهمزة ، والذى من صمت مضمومها ومضموم الميم ، وأصمت بخلاف ذلك والمنقول لايغير ت

والثانى أنه قد قيل فيه أصمة بهاء التأنيث وأو كان فعل أمر لم تلحقه هاء التأنيث ، وإذا انتنى كونه منقولاً من فعل أمر ولم يثبت له استعال فى غير العلمية تعين كو نه مرتجلا انتهى .

ويجاب بأنه جاء في صمت يصمت بكسر الميم أيضا ، ولا حاجة لدعوى الرضى أنه من تغييرات التسمية لأن الأعلام كثيرا مايغير لفظها عند النقل، ولحاق الهاء له إعلام بأنه فارق موضعه من الفعلية ، والسابع من جملة فعلية ، والثامن من جملة اسمية ، ولم تقع التسمية بالمنقول من الاسمية وإنما قاسه النحاة . بتى أن حكم المنقول من جملة الحسكاية كما في الأوضح وغيره .

وفى حواشى المتوسط للسيد مانصه: جعل الشارح مثل تأبط شرا علمها من قبيل المبنيات المحكية على بنائها . قيل: والحق أن الجملة من حيث إنها جملة قبل جعلها علمها مبنية بل عدت قسها رابعا من مبنى الأصل وإن كانت أجزاؤها معربة ، وأما إذا جعلت علما فقد صار المجموع اسما واحدا مستحقا لأن يجرى الإعراب على آخره كبعلبك ، لكن لما كان الجزء الأخير من تأبط شرا مشغولا بالإعراب المحكى للدلالة على القضية امتنع من ظهور الإعراب فيه لفظا فصار إعرابه تقديريا فيكون من المعربات التقديرية لامن المبنيات ، لكن الحكاية تقتضى التعدد في أجزاء الجملة فلا يلاحظ مع ذلك كونها اسما واحدا فلا يحكم عليها بمنع الصرف (قوله هو ماوضع لمعين التعدد في أجزاء الجملة فلا يلاحظ مع ذلك كونها اسما واحدا فلا يحكم عليها بمنع المهرف وقوله هو ماوضع لمعين في الذهن ) لم يزد لايتناول غيره لأن قوله في الذهن يخرج ماخرج بتلك الزيادة من بقية المعارف ويخرج علم الشخص أيضا (قوله أي ملاحظة الوجود فيه ) خرج به سائر الصهور الذهنية ضرورة عدم اعتبار الملاحظة في وضع أسماء الأجناس النكرات .

وقد قال بعضهم فى الفرق بين علم الجنس واسمه مانصه : فى اسم الجنس النكرة مذهبان : أحدهما أنه موضوع للفرد المنتشر وعلى هذا لاإشكال ، لأن علم الجنس ليس موضوعا للفرد بل للحقيقة . وثانيهما أنه موضوع للماهية وحينتذ يحصل الإشكال ، والجواب أن فى علم الجنس لوحظ الحضور الذهبي وفى اسم الجنس لم يلاحظ :

فإن قلت : الواضع إذا وضع لفظة بإزاء معنى لابد أن يلاحظ المعنى ، وكذلك القائل جاءنى زيد لابد" وأن بلاحظ معناه ۽

قلت ; قوله ولم يلاحظ فيه الجواب لأن الحضور الذهني وإن كانحاصلا لم يلاحظ فىالنكرة بخلاف المعرفة

ودليل اعتبارالتعيين في علم الجنس إجراء الأحكام اللفظية لعلم الشخص عليه كمنعه من أل والإضافة والصرف مع سبب آخر كالتأنيث في أسامة وثعالة ، ومجيء الجال منه هذا أسامة مقبلا وعدم نعته بالنكرة .

وأما اسم الجنس النكرة المعبر عنه فى الأصول بالمطلق فهو ماوضع للماهية مطلقا أى بلا تعبين كأسد اسم لماهية السبع يقال أسد أجراً من ثعلب كما يقال أسامة أجراً من ثعالة ويعبر عنه بالنكرة أيضا ، لكن الفرق بينهما بالاعتبار إن اعتبر فى اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد سمى اسم جنس ، ومطلقا أو مع قيد الوحدة السابقة سمى إنكرة ، ومثلها فى الإبهام المعرق بلام الجنس بمعنى بعض غير معين نحو : إن رأيت الأسد أى فردا منه ففر منه ، ثم استعمال علم الجنس أو اسمه معرفا أو منكرا فى الفرد المعين أو المبهم إن كان من حيث اشتماله على الماهية فحقيقة وإلا فهجاز .

ومن العلم ماكني به عنه

فإن الملاحظة واجبة فيه وعدم اعتبار الشيء ليس اعتبارا لعدمه انتهى ﴿ قُولُهُ وَدَلُّيلُ اعتبارُ الَّحْ ﴾ وجه الدلالة أن الأحكام المذكورة تسلتزم التعريف وثبوت الملزوم يستازم ثبوت اللازم، ومعنى اعتبار التعيين اعتبار ملاحظة الوجود في الذهن فيوافق قوله السابق ملاحظ الوجود في الذهن وليس مغايرًا له دالًا على أن الصواب أن يقول فيها تقدم أي ملاحظ التعيين ليتميز عن سائر الصور الذهنية إذ الوجود في الذهن مشترك بين الحميع ، لأن هذا غفلة عن قوله يلاحظ الوجود وإنماكان يصبح لو قيل أي موجود الوجود فتدبر ( قوله يقال أسد أجرأ من ثعلب) جعل الجراءة نظرا إلىنفس الماهية بدون الملاحظة للأفراد لايخاو عنخفاء (قوله أى بلا تعبين ) أى بلا ملاحظة تعيين كما علم مما مر ( قوله بلا قيد ) أي بلا إعتبار قيد من وحدة وغيرها ، ودخل في غيرها قيد التعبين الذهني فإنه قيد في علم الجنس دون اسمه ( قوله بالأعتبار ) أي اعتبار الواضع ، لأن الدلالة إنما تتوقف علىاعتباره دون اعتبار المتكلم، لأن اللفظ إذا أطلق دل على معناه الوضعي اعتبره المتكلم وأراده أم لا ( قوله ومثلها في الإجمام الخ إلا أن النكرة تفيد أن ذلك الاسم بعض من حملة الحقيقة نحو : أدخل سوقا ، محلاف المعرف نحو : أدخل السوق ، فإن المراد به نفس الحقيقة ، والبعضية مستفادة من القرينة كالدخول مثلاً فهو كعام مخصوص بالقرينة ، فالمجرد وذو اللام بالنظر إلى القرينة سواء وبالنظر إلى أنفسهما مختافان ( قوله إن كان من حيث اشتماله على الماهية ) أى مع قطع النظر عن الشخص ( قوله فحقيقة ) أى لأنه استعال اللفظ فيما وضع له ابتداء ، وهذا مبنى على المرجح من أن اسم الجنس موضوع للماهية من حيثهي؛ أماعلى مقابله وهو أنه وضع لفرد مبهم فليس استعماله معرفا بلام الحقيقة حقيقة كما حققه السيد معترضا به إطلاق السعد أنه حقيقي ، لأنه إذا كان موضوعا لفرد مبهم من أفراد جنسه ثم عرف بلام الحقيقة أريد به مفهوم المسمى من غير اعتبار لما صدق عايه من الأفراد وقد استعمل في جزء معناه فيكون مجازًا قطعا .

وفيا ذكره الشارح بحث : وهو أن التعيين الذهنى معتبر فى وضع علم الحنس والمعرف بلام الحقيقة ولم يوجد مع الفردف كيف يكون فيه حقيقة ؟ والجواب أن الغرض إطلاقه من حيث الحقيقة بشرطها كما صرجت به عبارته ؟ ولا يخفى أن مآل هذا هو إطلاق على الحقيقة بشرطها فى ضمن الفرد المعين أو المبهم فسلا إشكال . وأورد أن قضية توقف كون الاستعبال حقيقيا حيث كان هناك حمل على الحيثية مجازية زيد فى نحو : زيد حيوان ، حيث لوحظ زيد من حيث خصوصه لامن حيث اشتماله على ماهية الحيوان وهو فى غاية البعد ، وأجيب بمنع اقتضائه لوحظ زيد من حيث خصوصه لامن حيث اشتماله على ماهية من حيث خصوصه لا مجازية استعبال لفظ زيد فيه من حيث ذلك بل إنما يققضي مجازية لفظ الحيوان فى زيد من حيث خصوصه لا مجازية استعبال لفظ زيد فيه من حيث

كفلان وفلانة وكذا بعض الأعداد المطلقة. والأصبحأن أسماء الأيام أعلام ولامها للمصح وأنالتصغير مطلنا لايبطل العلمية (و) العلم (هو) باعتبار ذاته شخصياكان أو جنسيا (إما اسم) وهوماعدا السكنية واللقب (كما مثلنا) من زيد وأسامة (أو لقب)وهو ما أشعر برفعة المسمى (كزين العابدين) أو بضعته كبطة (وقفة أوكنية) وهو .

خصوصه (قوله كفلان وفلانة) هما علمان لأعلام الأتاسى من باب أسامة لانطلاقهما على كل علم منها فهما موضوعان لحقيقة أعلام أناسى من يعقل فإن لهـا حقيقة ذهنية كما أن لجنس الأسد حقيقة ذهنية وضع لها أسامة ، واستشكل كونهما علمين لما ذكر بأنهما ألفاظ:

فإذا قلت : قال زيد جاءني فلان فمعناه جاءني مسمى فلان وإيما مساه لفظ وليس هذا كريد في جاءني زيد لأن مسهاه ذات ۽ وأجيب بأن معني جاءني فلان جاءني مسمى مسمى فلان فسكما صحح الإسناد إلى لفظ زيدو المراد مسهاه صبح الإسناد إلى فلان والمراد مسمى مسهاه (قوله وكذا بعض الأعداد المطالقة ) أي التي لم تقيد بمعدود مذكور أو محذوف وإنما دل بها على مجرد العدد ، والدليل على علميتها أن كلا منها يدل على حقيقة معينة خالية عن الشركة فإذا انضم إلى العلمية ١٠ يتم به منع الصرف امتنع الصرف نحو : ثلاثة نصف ستة وأربعة نصف ثمانية ( قوله والأصح أن أسماء الأيام الخ ) هذا مذهب الجمهور فإنهم قالوا إنها أعلام توهمت فيهاالصفة فدخلت عليها أل التي للمح الصفة ثم غلبت فصارت كالدبران . فالسبت مشتق من معني القطع و الجمعة من الاجتماع وباقيها من الواحد والثاني والثالث والرابع والحامس. وقال المبرد: إنها غير أعلام ولاماتها للتعريف فإذا زالت صارت نكرات (قوله وأن التصغير الخ) أي والأصح أن التصغير مطلقاً لايبطلها ، وقيل يبطلها تصغير الترخيم.ورده ابن جنى بقوله وكان حريث في عطاء جاهـــدا ، يريد الحارث ابن وعلة قال : فلو كان منـكر ا لأدخل عليه أل ( قوله أو جنسيا ) لا يلزم جريان جميع الأقسام فيه فقد قال المصنف في حواشي الألفية مانصه : و فهم من هـــذا أعنى الاقتصار على التمثيل بالـكنية والاسم أن اسم الجنس لم يوضع له لقب وكذلك فعل غيره من النحويين انتهى المراد منه (قوله وهو ما أشعر الخ) أي باعتبار مفهومه الأصلي فإن ذلك قد يقصد تبعا قاله السيد في حواشي الأصول ، وأراد بذلك كما قال إن إشعار اللقب بالماح إنما هو ، ن جهة أن له مفهوما آخر يلاحظ فى الجملة ويلتفت الذهن إليه ، وإن لم يكن مقصودا عند الإطلاق بل المقصود هو المعنى العلمي وهو الذات التي وضع لحماً ، حتى او لم يكن للعلم مفهوم آخر غير علمي لم يتصور " فيه إشعار . فاندفع مايرد على ظاهر التعريف من أنه إذا اشتهر زيد بصفة كمال كما اشتهر حاتم بالجود فإنه يشعر بذلك الـكمال فيلزم أن يكون لقبا والتزامه بعيد، نعم إذا سمى شخص آخر بزيد بعد ذلك الاشتهار لامانع من كونه لقبا ، وبهذا يعلم وجه التعبير بأشعر دون دل أووضع لأن العلم إنما وضع اتعيين الذات والمرادإشعار قوى بحيث يقصد عادة ، ولذا قال الرضى : وهو ما يقصد به النح ، ولا يخفى أن كلا من تفسير اللقب والكنية صادق على نحو : أبى الحير وأبي لهب فيلزم أن يكون بينهما عموم وجهيى لاجتماعهما في ذلك ،وانفراد اللقب في نحو كرز والسكنية في نحو : أبي بكر ولامانع من ذلك :ويوافقه قول بعضهم: والفرق بين الكنية واللقب بالحيثية فإشعار بعض الكني بالمدح أو الذم لايضر، فقول الشارح والفرق بينها وبين اللقب الخ محمول على غير مادة الاجتماع .

بتى هنا شى وهو أن ظاهر كلامهم أن ما أشعر بما ذكر لقب وما صدّر بما ذكر كنية وإن وضعه الأبوان ونحوهما ابتداء ، والظاهر أن ما وضع ابتداء اسم مطلقا ، ويؤيده ما حكاه ابن عرفة فيمن اعترض على أمير أفريقية فى تكنيته بأبى القاسم مع النهى عنه فأجاب بأنه اسمه لاكنيته . وقد يقال إن الفرق بين الاسم وبينهما

ماضد ر بأب أو أم (كأبي عمرو وأم عمرو ) .

قال الرضى : والسكنية عند العرب قد يقصد بها التعظيم ، والفرق بينهما وبين اللقب معنى أن اللقب يمدح الملقب به أو يذم بمعنى ذلك اللقب بخلاف الكنية فإنه لا يعظم المكنى بمعناها بل بعدم التصريح بالاسم فإن بعض النفوس تألف من أن تخاطب باسمها .

[ فائدة ] ليس فى كلامهم تصريح بتلقيب الإناث وإنما صرحوا بكنيتهن (ويؤخر اللقب) فى اللفظ (عن الاسم) غالبا إذا اجتمعا، ويجعل (تابعا له) فى إعرابه بدلا أو عطف بيان (مطلقا) أى سواءكانا مفزدين كسعيد كرز أم مركبين كعبد الله زين العابدين أم مختلفين إفرادا وتركيبا كزيد زين العابدين وعبد الله كرز ، وكما يجوز الإتباع يجوز القطع عن التبعية إما برفعه خبر المبتدإ

اعتبارى أيضًا، ويؤيده قول بعضهم ويدخل في تعريف اللقب نحو محمدوأحمد وصالح وعلى" أي لإشعارها بالمدح إشعارا قوياً . وقد يدَّ عي أن ماوضع أولا اسم مطلّمًا ثم ما صدّر بأب أو أم كنية مطلقًا ثم يعتبر الإشعار وعليه تسكون الأقسام متباينة ، ولا يكني في تباينها اعتبار أن ما وضع أولا اسم ثم ما استعمل بعد ذلك إن أشعر لقب أو صدر كنية لأنه يبقى أن ما أشعر وصدر كـأبي الحير يصدق عليه تعريف الأخيرين فتفطن(قوله وهي ماصد ر بأب أو أم) أي علم مركب مضاف صا، ربذلك، فخرج بالمضاف نحو قولك: أب لزيد جاء إذا سميت به، أو أبوزيد قائم إذا سميت به ، فإن الأو ّل لا إضافة فيه والثانى الإضافة لجزء العلم لا لـكله . وزاد الفخر الرازى فى العلم الجنسي ماصد ر بابن أو بنت كابن دأية للغراب ، وبنت طبق لنوع من الحيات (قوله تصريح بتلقيب الإناث) فيه نظر فقه صرحوا في قول امرى القيس ، ويوم دخلت الخدر خدر عنبزة ، بأن عنيزة لقب فاطمة المناداة على طريق الترخيم في قوله : أفاطم مهلا ، وبأن ماء السهاء لقب أم المنذر اشتهر به ، وورد أن لقب الصدّيقة رضى الله عنها حميرًاء ( قوله ويؤخر اللقب الح ) لأنه في الغالب منقول من اسم غير إنسان كبطة فلو قدم توهم أن المراد مسماه الأصلي وذلك مأمون بتأخيره فلم يعدل عنه ، ولأنه أشهر من الاسم لأن فيه العلمية مع شي من معنى النعت فاوأتى به أو لا لأغنى عن الاسم، ومُقتضي ماذكر وجوب تأخيره عن الكنية أيضا واختاره بعضهم وقضيته أيضا أن الكنية الني من أفراد اللقب كتأبي الخير على ما مر يجرى فيها ،اتقرر في اللقب المحض على قياس تقديم المانع إذا اجتمع مع المقتضى ( قوله غالبا ) احتر از ا عن قوله ﴿ بأن ذا الكاب عمرا خير هم حسباً ، فإن تقديم اللقب شاذ وعماً إذا اشتهر اللقب على الاسم فإنه يقدم على الاسم كما نص عليه ابن الأنبارى ، ومنه ــ إنما المسيح عيسي ــ وقولاالشاطبي : وقالون عيسي (قوله بدلاً أو عطف بيان ) قال شيخنا العلامة : أو توكيدا ، ولم أرَّ من صرح به ، وذلك دأخل فى تعريف التوكيد اللفظى حيث قالوا فيه إعادة الأول بلفظه أو مرادفهواللقب مرادف للاسم :

قال لى بعض مشايخنا : لعل اللقب لما أشعر بمدح أو ذم كان غير مرادف له فلم يعربوه توكيدا فأورد عليه السكنية التي لم تشعر بشي من ذلك فالتزم إعرابها توكيدا ، بل كاد أن يعين فيها ذلك ، ولا يجوز فيها البدلية ولا عطف البيان قال : اللهم إلا أن يكون أشهر من الاسم فيعرب كذلك ، وبعد فالمسألة تحتاج إلى تحرير (قوله يجوز القطع البح) ظاهره جواز قطع البدل وعطف البيان وسيأتى في باب البدل النص على أنه يقطع جوازا ووجوبا واستحسانا ، وأما البيان فلم أرنصا فيه ، والظاهر أنه كالبدل لأنه أخوه فلا حاجة لقول بعضهم إنه ليس قطعا اصطلاحيا بل يرفع رفعا مستقلا أو ينصب كذلك إذ البدل والبيان لا يقطعان إلا شيئا يحكى عن بعضهم في البيان

محذوف جوازا أو بنصبه مفعولا الفعل محذوف (أو مخفوضا بإضافته) أى الاسم إلى اللقب جسوازا مرادا بالأول المسمى وبالثانى الاسم إن أفردا ، وذلك (كسعيدكرز) فيجوز فيه حيننذ الإنباع للأول وهو الأقيس والقطع عنه كما لوكان مركبا والإضافة حيث لامانع منها وهى الأكثر ، وجمهور البصريين يوجبونها أخذا من اقتصار سيبويه على ذكرها ، ووافقهم ابن مالك فى الألفية وخالفهم فى التسهيل واعتذر فى شرحه عن سيبويه بأن الإضافة لما كانت على خلاف الأصل لأن الاسم واللقب مدلولهما واحد فيلزم من إضافة أحدهما إلى الآخر إضافة الشيء إلى نفسه فيحتاج إلى تأويل الأول بالمسمى والثانى بالاسم حتى يخلص من إضافة الشيء إلى نفسه ، والإتباع والقطع لا يحوجان إلى تأويل ولا يوقعان فى مخالفة أصل بين سيبويه استعمال العرب للإضافة إذ لا مستند لها إلا الساع بخلاف الإتباع والقطع فإنهما على الأصل واستغنى بالتنبيسه عليها عن التنبيه عليهما ، وإذا اجتمع الاسم والكنية أو الكنية واللقب كنت فى تقديم أحدهما بالخيار ويليه الآخر ، حربا بإعرابه مع جواز قطعه ، نعم إذا اجتمع الثلاثة وقدمت الكنية على الاسم ثم جيء باللقب فيظهر وجوب تأخير اللقب عن الكنية كما يؤخذ من كلامهم وإن لم أر فى ذلك نقلا لأنه يازم من تقديمه عليها فيظهر وجوب تأخير اللقب عن الكنية كما يؤخذ من كلامهم وإن لم أر فى ذلك نقلا لأنه يازم من تقديمه عليها حينئذ نقديمه على الاسم نفسه وهو ممنوع .

ومسألة فى البدل انتهى . وانظر ما معنى قوله بل يرفع النخ وهل ذلك إلا معنى القطع الاصطلاحى (قوله محذوف جوازا) قياس ما قالوه فى النعت المقطوع أن يكون المبتدأ محذوفا وجوبا وكذا الفعل وإن سكت الشارح عن وجوب حذف الفعل (قوله أو محفوضا بإضافته) أى بسبب إضافة الاسم إليه فلا ينافى أن الخافض على الصحيح هو المضاف ، لأن السبب أعم من العامل والأعم لا يلزم أن يصدق بأخص معين (قوله مرادا بالأول المسمى وبالثانى الاسم) أى فهو من إضافة المسمى إلى الاسم؛ فمعنى جاءنى سعيد كرز جاءنى ملقب هذا اللقب ، وإنما لم يعكس ويجعل من إضافة الاسم إلى المسمى .

قال الرضى : لأنهم ينسبون إلى الأول ما لاتصح نسبته إلى الألفاظ نحو ضربت سعيدكرز انتهى . قال الشهاب القاسمى : وقد ينسبون إلى الأول مالا تصح نسبته إلى المعانى نحو كتبت سعيدكرز فليتأمل .

أقول: هذا شي خارج عن القاعدة ناشي من القرينة الحارجية كما يشهد به قولهم: كل حكم ورد على اسم فهو على مدلوله إلا لقرينة ( قوله إن أفردا ) قضيته امتناع الإضافة إذا كان الأول مفردا والثانى مركبا، والوجه خلافه وفاقا للرضى حيث قال: وإن كانا مفردين أو أولهما جاز إضافة الاسم إلى اللقب انتهى . وذلك لأن المضاف إليه يجوز أن يكون مركبا كغلام عبد الله بخلاف المضاف ( قوله كسعيد كرز ) السكرز : اللئيم و الحاذق ( قوله وهو الأقيس ) لعل وجه الأقيسية بما يلزم على الإضافة من المحلور الآتى فى رد إيجاب الإضافة ( قوله حيث لا مانع منها ) فإن كان مانع من الإضافة بأن كان فى الأول أل فليس إلا الإتباع وفاقا نحو الحارث كرز ذكره أبو حيان وغيره، والحصر إضافى أى لاالإضافة وإلا فالقطع جائز كما هو صريح كلام الشارح إذ لامانع منه ( قوله بين سيبويه ) جواب لما فى قوله بأن الإضافة لما كانت الخ ( قوله كنت فى تقديم أحدهما بالحيار المخ) منه ( قوله بين سيبويه ) جواب لما فى قوله بأن الإضافة لما كانت الخ ( قوله كنت فى تقديم أحدهما بالحيار المخ) تقدم العض .

(ثم) الثالث من المعارف:

#### [ إشارة ]

على حذف مضاف أى أسماؤها حذفه للقرينة الدالة عليه ، وهي ، اوضح لمسمى وإشارة إليه والإشارة إما لمفرد ، لم كر أو مؤنث أو لمثنى كذلك أو لجمع كذلك ، فهذه ستة إلا أنهم اكتفوا بالإشارة إلى الجمع المذكر والمؤنث بلفظ واحد فصارت الأقسام الوضعية لأسماء الإشارة بحسب من هي له خمسة وإن تعددت ألفاظ بعضها كما سيجيء .

( هي ذا ) للمذكر المفرد ( وذي وذهوتي وته ) بإسكان الهاء ، وذهي وتهي وتاوذهوته بالاختلاس، وذات

### [الإشارة]

هذا ثالث المعارف، وزعم ابن السراج أنه أولها لأن تعريفه بالعين والقلب وغيره لا يتعرف إلا بوجه واحد، ولأنه لا يقبل التنكير مطلقا بخلاف المضمر والعلم (قوله على حذف مضاف) لا ضرورة إلى ذلك لأن الأسماء الآتية كما تسمى بأسماء الإشارة تسمى بالإشارة فلها اسمان (قوله وإشارة إليه) أى حسية بالجوارح لاعقلية لأن مطلق الإشارة حقيقة فى الأولى فلا يرد أن الضمير يشار به للمعهود عليه ، والمظهر النكرة يشاربه إلى واحد من الجنس غير معين ، والمعرفة إلى واحد معين فلا يطرد التعريف ، لكن قضية هذا أن تكون أى الإشارة إليه من جملة الموضوع له ، وفيه نظر لأنها قرينة خارجة عن الموضوع له كما يدل عليه إخراج اسم الإشارة بمطلقا من تعريف العلم باسم يعين المسمى مطلقا، ولوكانت من جملة الموضوع له كما يدل عليه لأن جزء الشي لا يكون قرينة على تمين اللفظ للجزء الآخر ، ثم إن قضية النعريف أن يكون الأصل أن لا يشار بهسله الأسماء إلا إلى غير محسوس فإن أشير بها إلى غير محسوس فير مشاهد فلتصيره كالمشاهد .

قال الرضى: اسم الإشارة لما كان موضوعا للمشار إليه إشارة حسية فاستعماله فيما لاتدركه الإشارة كالشخص البعيد مجاز، وذلك بجعل الإشارة العقلية كالحسية مجازا لما بينهما من المناسبة، فلفظ اسم الإشارة الموضوع للبعيد أعنى ذلك ونحوه إذن كضمير الغائب يحتاج إلى مذكور قبل أو محسوس حتى يشار إليه كضمير راجع إلى ما قبله انتهى. وليتأمل تصريحه بالتجوز في البعيد مع تصريحه بالوضع له إلا أن يكون ممن يرى الوضع في المجاز والإشارة المحدودة الاصطلاحية والواقعة في التعريف لغوية فلا دور (قوله إما لمفرد النخ) استعمال المفرد وما عطف عليه في المعنى كما هنا قليل والغالب استعمال ذلك في اللفظ كزيد وهند ونحو ذلك (قوله للمذكر المفرد) أي ولوحكما لصحة قولك ذا الجمع وذا الفريق ؟

وقال المصنف في حواشي الألفية : وقد يشار بها إلى الاثنين نحو – عوان بين ذلك – وإلى الجمع كقوله: • وسؤال هذا الناس كيف لبيد ، وإلى كل شيء وذلك في حبذا على القول بأن كلا منهما باق على أصله ،
ولا يرد على كونها للمذكر قوله :

نبئت نعمى على الهجران زاوية سقيا ورعيا لذاك العاتب الزاوى

لأن المعنى "لذلك الشخص أو الإنسان، وقول الزمخشرى الإشارة للصفة مثل -ذلك الكتاب - ردود فما بال الصفة ذكرت (قوله وذى) بكسر الذال ثم ياء ساكنة عن ألف ذا (قوله وذه) بقلب ياء ذى هاء وقفا لبيان الياء ثم أجرى الوصل مجراه (قوله وتى) بتاء مكسورة مقلوبة عن ذال ذى فياء ساكنة ففيه الجمع بين البداين الناء والياء (قوله وته) بتاء مكسورة مقلوبة عن ذال فهاء (قوله وتا) بقلب ذال ذا تاء (قوله بالاختلاس) أى والياء (قوله وته) بتاء مكسورة مقلوبة عن ذال فهاء (قوله وتا) بقلب ذال ذا تاء (قوله بالاختلاس) أى والياء (قوله وته) بتاء مكسورة مقلوبة عن ذال فهاء (قوله وتا) بقلب ذال ذا تاء (قوله بالاختلاس) أى

بالفتم للمؤنث المفرد (وذان وتان) ويشار بالأول انهما للمثنى المذكر وبالثانى للمثنى المؤنث، ويعربان (بالآلف رفعا وبالياء جرا ونصبا )عندالقائل بتثنيتهما حقيفة، والأصبح وعايه ابن الحاجب أنهما مبنيان جيء بهما على صورة المثنى وليسا بمثنيين حقيقة لأن من شرط التثنية قبول التنكير كما مر .

وأسماء الإشارة ملازمة للتعريف فني حالة الرفع وضعا على صيغة المثنى المرفوع ، وفي حالة الجر والنصب وضعا على صيغة المثنى المرفوع ، وفي حالة الجر والنصب وضعا على صيغة المثنى المجرور والمنصوب ، وكلامه في الأوضح عند أنواع الشبه يقتضى أن ثم لنا قولا يقول بإعرابهما مع عدم تثنيتهما ولا قائل به نبه عليه العلامة خالد (وأولاء) ممدودا ومقصورا (لجمعهما) أى المذكر والمؤنث والمدلغة أهل الحجاز وهي الفصحي وبها جاء التنزيل نحو حدة لاء بناتي حوالقصر لغة أهل نجد من تميم وقيس وربيعة وأسد ذكر ذلك الفراء في لغات القرآن ، ولم يخصه بتميم كما هو صربح عبارة الأوضح والأكثر عيئه للعقلاء ، وقد يجيء لغير هم كقوله : والعيش بعد أولئات الأيام ،

بالكسرة من غير صلة والمراد به عدم الإشباع ( قوله بالضم ) قال المصنف في حواشي التسهيل : هي في النسخ مضبوطة بكسر التاء ولست على يقين من ذلك، فإن صح فتكون حركة التقاء الساكنين وهو ظاهر كغاق . وقال أيضا : الإشارة ذا والتاء للتأنيث وهي التاء في امرأة ونحوه مما فيه تاء الفرق وايستُ بصفة ( قوله المفـرد ) أي ولو حكمًا لصحة قولك ذي الجماعة وذي الفرقة وذي الطائفة (قوله وذان وتان) أما ذان فنثنية ذا وأماتان فنثنية تا لأمرين : أحدهما أن يكون المؤنث كالمذكر والء نظيره ذا فلتكن هي المثناة دون غيرها . والثالى أنها التي تثنيتها أقل عملا فلا تحتاج إلى أكثر من حذف الألف للساكنين . وزعم السيرافي أنه يصاح أن يكون تثنية لتا وتي وته وأنهم لم يثنوا ذي وذه لئلا يلتبس المؤنثان بالمذكرين ( قوله ويشار بالأول منهما للمثني الخ ) جعل المثني فيكلام المصنف بمعنى الاثنين ، والمعنى وذان وتان يشار بهما للاثنين حالة كوتهما مرفوعين في الأول ومجرورين أو منصوبينٌ في الثاني ، ويحتمل أن المعنى وذان وتان ثابتان للمثنّي في حالة الرفع ، وذين وتين ثابتان له في حالةالجر والنصب أو حالة كون الياء جرا و نصباً من ثبوت الجزئى لكليه ( قوله والأصح النخ ) أى لقيام عاة البناء فيها كما فى المفرد والجمع وهي صيغ مرتجلة غير مبنية على الواحد ولو بنيت عايه لقيلٌ ذيان ؛ والجواب أنهم خالفوا تثنية هـذا المبنى حيث لم يبنوها على الواحد تثنية المعرب المبنية عليه تمييزا بينهما فهى صيخ مبنيـة على الواحد لا رتجلة لأنه خلاف الظاهر ولا سند له إلا ماذكر ، وقد علمت جوابه . وحيث كانت صبيغ تثنية فالتثنيةالتي هي من خواص الاسم معارضة لشبه الحرف كما عارضت إضافة أي شبهه فأعربت ، و دعوى أن ها.ه الأسماء مما توغل في شبه الحرف وما شابه ذلك بمعزل عن الإعراب ممنوعة لأنها فارقت سائر المبنيات ببعض تعسرف فيها ألا ترى أنها تنعت وينعت بها وتصغر ﴿ قوله وأسماء الإشارة اللازمة للتعريف ﴾ لابن مالك أن يمنع أنها لانقبسل تقدير التنكير وإن لم يُقبل التنكير ( قولُه وكلامه في الأوضح اليخ) حاصله الاعتراض عايه بأن مادكره ملفق، ن قولمَن . ويجَاب بأنْ الوصّف بصورة المثنى لاينافى أنه مثنى حقيقة إذ يصدق علىفرد المثنى أنه على صور ته وغاية الأمر أنه مرهم فالتلفيق ممنوع ﴿ قوله ممدودا ومقصورا ﴾ حالان من أولاء ومجيء حالين متضادين من لفظواحد باعتبارين صيح ، والمقصور والممدود ضربان من ضروب الأسماء المتمكنة لايقالان فى الأفعال والحسروف ، فقولهم في هؤلاً. مقصور وممدود تسمح في العبارة كأنه لما تقابل اللفظان فيهما قااوا ذلك مع مافي أسماء الإشارة من شبه الظاهر من جهة وصفها والوصف بها وتصغيرها ( قوله لجمعهما) أى موضوع لجماعة الذكور والإناث فالمراد بالجمع الجماعة وهىالآحادالمحتمعة لئلايتوهمأن أولاء جمعأو المرادلجمع المفردالمذكروالمفرد المؤنث لالجمع ذين وتين ، لآن أولاء ليس بجمع و إن أطلق عليه الجمع مجازاً ﴿ قوله والعيش الخ ﴾ عجز بيت لجرير صدره :

وهذه الألفاظ المتقدمة في المشار إليه القريب (و) أما (البعيد) فيشار إليه بها لكن المحقة وجوبا (بالكاف) الحرفية في الآخر لتدل على البعد ، ولا فرق في الكاف بين أن تسكون ( مجردة من اللام ) في جميع أسماء الإشارة (مطلقا) أي سواء كان المشار إليه مفردا أم مثني أم مجموعا ، وهذه الكاف تتصرف في الكلام تصرف الكاف الاسمية غالبا ليتبين بها أحوال المخاطب من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث كما يتبين بها لوكانت اسما فتفتح الممذكر وتكسر للمؤنث وتتصل بها علامة التثنية والجمع ، فللمخاطب خسة أحوال وإدكان أصلها ستة ،وقد تقدم أن للمشار إليه خمسة أحوال فذلك خمسة وعشرون صورة بحسب التقسيم الوضعي ، وإنما حكوا بحرفية الكاف في ذلك لعدم محل لهما من الإعراب لانتفاء الرافع والناصب والحرف الجار وانتفاء المضاف لأن أسماء الإشارة لاتضاف لأنها لا تقبل التنكير ، والمضاف لابد أن يكون نكرة حتى لوكان معرفة نوى تنكيره لأجل الإضافة ، وفي المكاف المذكورة ثلاث لغات :

الأولى أن تختلف لاختلاف أحوال المخاطب وهذه هي الفضحي .

واعلم أنه قد يستعار للقريب ذو اللام لعظمة المشير نحو ــ وما تلك بيمينك ياموسي ــ ولعظمة المشار إليه نحو ــ ذلـكم الله ربى ــ ونحو ــ فذلكن الذي لمتنني فيه ـ بعــد أن قان ــ ماهذا بشرا ــ والمحلس واحد لأنه كان عندها أعظم منزلة منه عندهن ، ويستعار للبعيد المحرد لحكاية الحال نحو \_ هذا من شيعته و هذا من عدوه وقد يتعاقبان مشارًا بهما إلى ماواياه كةوله تعالى - ذلك نتاوه - ثم قال-إن هذا لهو القصص -كذا في الجامع: وفى الرضى : وقد ينزل الحاضر منزلة الغائب البعيد فيورد اسم الإشارة بلفظ الغائب وذلك إذاكان المشار إليه لفظا مسموعا لأنه بالتلفط به زال سماعه كقوله تعالى –كذلك يضرب الله للناس أمثالهم – والمشار إليه ضرب المثل الحاضر ، وقد يذكر البعيد بلفظ القريب تقريبا لحصوله وحضوره نحو : هـذه القيامة قد قامت (قوله تصرف الكاف الاسمية ) وربما استغنى عن جمع الميم بإشباع ضمة الكافكقوله ﴿ وقد يكون القول إلا ذلك ﴿ ( قوله غالبًا ) إشارة إلى اللغتين الآتيتين , قوله خمســة أحوال ) أي وإن كان أصلها ستة ، وقوله فذلك خمسة وعشرون ، أي حاصلة منخمسة أحوال المشار إليه الخارجية فيخمسة أحوال المخاطب الخارجية ، ولا شـك أن الأحوال الخارجية خمسةوعشرون، لكن هذا إذا ضربت الأحوال الخارجيـة للمشار إليه في الأحوال الخارجية للمخاطب ؛ فلو ضربت الأحوال العقلية لأحدهما في الأحوال العقلية الآخر وأسقطت القسمين المتداخاين لزم أن تكون الأقسام الخارجية أربعة وعشرين وعلى ذلك جرى بعضهم ، وذلك لأنه إذا ضربت الستة في مثلها مصل سنة وثلاثون سقط منها اثنان مضروبة في سنة باثني عشر فليتأمل ذلك، فإن هذه طريقة صحيحة في الحساب فما الموجب لاختلالها ، وقد بحثت مع جماعـة من الفضلاء فلم يجيبوا بشيء في ذلك ، وغاية ماقال بعضهم : إن الاثنين لاتضرب في الستة بل في خسة ، فقات يازم أن تكون الأقسام الخارجية ستة وعشرين ، والله أعلم ( قوله وإنما حكموا الخ) فيه أنه لايلزم من عدم المحلمية من الإعراب الحرفية بدليل أن ضمير الفصل اسم على الأصبح

غذم المنازل بعد منزلة اللوى : وبعد متعاق بمحذوف حال من المنازل على تقدير مضاف بين الظرف ومجروره أى كائنة بعد مفارقة منزلة اللوى واللواء ممدود وقصره للضرورة ، والشاهد فى أولئك حيث استعمله فى غير العقلاء وهو الآيام ويروى الأقوام فلا شاهد (قوله لكن ماحقة وجوبا بالكاف) قضية إطلاقه أنالكاف تلحق جميع إشارات المؤنث ، لكن صرح غيره بأنها لانلحق منها إلا تى وتا وذى قالوا تيك وتلك وتلك بكسر التاء في الثلاثة وتيك وتلك بفتح التاء فيهما وتالك وذيلك فقد أوردها الزنخشرى ولهن مالك. . وفى الصحاح لاتقل ذيلك فإنه خطأ .

الثانية إفرادها مفتوحة فى الأحوال كلها فيكون المقصود بها على هذه اللغة التنبيه على مطلق الخطاب فقط . الثالثة إفرادها مفتوحة فى التذكير مكسورة فى النأنيث فلها على هذه اللغة حالتان أو ( مقرونة ) تلك الكاف ( بها ) مبالغة فى البعد ( إلا ) فى ثلاث مسائل ( فى المثنى مطلقا ) من غير تقييد بلغة دون أخرى ، ولا فرق بين تثنية المذكر والمؤنث ( وفى الجمع فى لغة من مده ) وهم الحجازيون دون من قصره من أهل نجد كقيس وربيعة وأسد . وأما بنو تميم وإن كان لغتهم القصر فلا يأتون باللام كأهل الحجازكما نبه عايه فى أوضحه حيث قال :

ولا على له من الإعراب ثم في الحصر نظر ، فقد قال بعضهم : والحامل للجماعة على دعوى الحرفية فيها أنها تجردت عن معنى الاسمية ، و دخلها معنى الحرفية في إفادتها معنى في غيرها ، وتلك الفائدة هي كون اسم الإشارة الذي قبلها مخاطبا به واحدا أو مثنى أو مجموعا مذكرا أو مؤنثا فصارت حرفا مع أنه بتى فيه التصرف الذي كان له في حالة الاسمية . وأورد الرضى عليه أن لنا أسماء كثيرة مفيدة للمعنى في غيرها كأسماء الاستفهام والشرط دالة على معنى في نفيرها ودالة على معنى في نفيرها وعلى معنى في غيرها . وقد تقرر أن الحد بأن بيئهما فرقا لأن أسماء الاستفهام والشرط دالة على معنى في نفسها وعلى معنى في غيرها . وقد تقرر أن الحد الصحيح للحرف هو الذي لايدل إلا على معنى في غيره . وقال أيضا : ويؤيد القول بالحرفية من حيث الصحيح للحرف هو الذي لايدل إلا على معنى في غيره . وقال أيضا : ويؤيد القول بالحرفية من حيث الطاهر امتناع وقوع الظاهر موقعها ولو كان اسما لم بمتنع ذلك كمافي كاف ضربتك (قوله الثانية إفرادها مفتوحة الخي منه حد ذلك خير لكم - ووجه الإفراد أنه أقبل على خطاب واحد من الجماعة لحلالته مع أن المراد الجميع أو أنهم خوطبوا كلهم على معنى اسم مفرد يشملهم ، فسكأنه قبل يافريق أو ياجمع ، وعلى هذا يجوز الإفراد والتأنيث بتأوبل الفئة والفرقة :

وقال الرضى: وقد يستعمل ذلك فى موضع ذلكم كقوله تعالى .. ذلك لمن خشى العنت منكم - ذلك أدنى أن لاتعولوا - كما يشار بما للواحد إلى الاثنين كةوله تعالى .. عوان بين ذلك - وإلى الجمع كقوله تعالى - كل ذلك كان سيئه - بتأويل المثنى والجمع بالمذكور (قوله بها) أى باللام وإنما حركت اللام بالمكسر فى ذلك وسكنت فى تلك لأن الألف خفيفة فلم يقصدوا حذفها فحركت بالكسر للساكنين ، وكذلك فى تيلك لأن الياء التى بعد الفتحة قريبة من الألف فى الخفة ، وأما تلك فأدخات اللام التى فيها على تى ولم تحرك الياء بالمكسر لاجتماع المكسرتين والياء إذن ، بل بقيت على سكونها فحذفت الياء للساكنين ، وأما ذيلك بقاب ألفه ياء فلخة قلملة .

واعلم أن كيفية إعراب ذلك على قول ابن مالك مشكل لأنك تقول إن ذا إشاره والـكاف حرف خطاب واللام إن قلت حرف زائد دال على البعدكما يقوله الجماعة وقعت فى قولهم ولزمك أن لاتقول ذاك للبعيد لأن الذى أفاد البعد اللام ولـكنهلايراه .

فإن قلت : ولأى شيء على مذهبه لم يستعمل الخطاب إلا مع البعيد؟ .

قلت : ولأى شيء على مدهبهم لم يستعمل إلا معه ومع المتوسط ولم يستعمل مع القريب ؟ جوابهم واحد وهو أن غير القريب مما ينبغي أن يؤتى فى الإشارة إليه بحرف الحطاب ليتيقظ له ويتنبه لمحله فالكاف فى ذلك عنزلة أن تقول زا يازيد ، فافهمه كذا فى التذكرة للمصنف . وفى قوله إن قات حرف زائد دال على البعد نظر الأن الزائد لايدل على معنى غير التوكيد ، فالوجه أن يقال على قوله حرف زائد مؤكد للبعد الحاصل بالكاف وقد قال فى حواشي ابن الناظم مانصه : ومن ثم اتجه للناظم فى التصريف الحسكم بأن اللام زائدة ولو كانت

وبنوتميم لايأتون باللام مطلقا .

(وفيا تقدمه) من أمهاء الإشارة (ها النبيه) بألف غير مهموزكراهة كثرة الزوائد فتقول هذاك ولا يجوز هذا لله ، وسميت الهاء هاء التنبيه لأنها تنبه المحاطب على المشار إليه . وقضية كلامه أنه ليس لاسم الإشارة إلا مرتبتان : قربي وبعدى وهي طريفة ابن مالك وغيره من المحققين ، لـكن الجمهور على أن اله ثلاث مراتب : قربي وهي المجردة من اللام والسكاف ، وبعدى وهي المقرونة بهما في غير المثنى وبالنون المشددة والسكاف في المثنى، ووسطى وهي المقرونة بالكاف وحدها لأن زيادة الحرف تشعر بزيادة المسافة وعليه المصنف في شرح اللمحة ، وصححه ابن الحاجب .

للبعد كما قبل كانت حرف معنى بمنزلة الكاف ، وتحرر على هذا أن الكاف كلمة واللام جزء كامة . وعلى القول الآخر كل منهما كلمة وذكر السبكي قولا غريبا أن اللام لبعد المشار إليه ، فهذه ثلاثة أقر اللحر دالتوكيد ابعد المشار إليه لبعد المخاطب انتهى. وقوله إن اللام جزء كلمة مبنى على أنها لائدل على معنى أصلاولا التأكيد (قوله لايأتون باللام مطلقا) يستثنى منه الجمع كما صرح به الأشهوني في شرح التوضيح (قوله بألف غير مهموز) قال الدماميني : ها المذكور ليس بعد ألفه همزة و إنما هو علم على الكلمة المركبة من هاء وألف ثم نكر وأضيف إلى التنبيه ليتضح المرادكقوله : علازيدنا يوم الذي رأس زيدكم . ولا يصح أن يضبط بهمزة بعد الألف إذ ليس لنا هاء تكون للتنبيه أصلا. واعلم أن دخول ها التنبيه الحرد من الكاف كثير و المقرون بها قليل وأمها لا تدميل جميع الإشارات كما قاله ابن مالك ، وأفهمه كلام المصنف كما لا يخني فلا تدخل على المقرون بالكاف في المثنى و الجمع فلا يقال هذا نك

قال أبو حيان : وهذا بناء على ما اختاره أنه ليس للمشار إليه إلا مرتبتان ، وقد ورد فى السياع بخلاف من قال فى قوله . من هؤليائكن الضال والسمر . وهو تصغير هؤلاء .وقد يجاب بأن كلام ابن مالك فيا يكون مطردا وهذا لا يرده ورود بيت بخلافه ، وأنه يجوز فصل هاالتنبيه من اسم الإشارة المجرد من كاف الحطاب بأن وأخواته من الضيائر كثير ا نحو – ها أنتم أولاء – ولا يقال ها أنا ذلك لأنه غير مجرد ولحاق هاء له قليل ، وأما ها أنا ذلك فمتنع من أصله ولذا وقع الفصل كثير ا بالكاف نحو – أهكذا عرشك – :

وما هكذا يأسعد تورد الإبل ، وقد تستعمل على الأصل كقوله ، ولا هكذا الذى هو مطلوب ، وباسم الله تعالى فى القسم عند حذف حرف الجر منه نحو: لا ها الله ذا يقال بقطع الهمزة ووصلها وكلاهما مع إثباب الألف من غير ها وحذفها وبغير ذلك قليل على ما قاله الدماه ينى . والذى فى الرضى والتسهيل أن الفصل بغير الضمير قليل (قوله كراهة كثرة الزوائد) علمة امتناع اللام فى هذه المواضع الثلاثة ، وقيل علمته لأنها تدل على قرب المشار إليه واللام على مابعده وهو منتقض بالكاف فإنها تجتمع معها وهى للتوسط أو البعد ، وقيل لأنه يتوهم أنهما كلمة وذا كلمة (قوله لكن الجمهور الخ) ورده ابن مالك بأشياء: منها أن الشاعر قال : أولئك قومى لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضليل إلا أولا لك

فأشار بأولئك وأولا لك إلى شيء واحد وهو قومه ، فلوكان ذو اللام للبحيد وذو الكاف دن اللام لذى المتوسط لزم التناقض فى العبارة والتناقض باطل فدل على الترادف .ومنها أن الحبجازيين لايأتون بهما ،ها ، فلوكان كما قال الأكثر لم يسغ ذلك وأما غيرهم فمشكوك فيه لايعلم حاله فى وسط ولا بعد ، وقال المرادى : هذا الوجه أقواها . قال بعضهم : وفيه نظر لأنه لايلزم من عدم علم هؤلاء حال غير الحبجازيين والتميميين أن لايعلمه غيرهم (قوله وبالنون المشد دة النع) صريح فى أن التشديد دال على البعد فلعله لامانع من ذلك وكونه عوضا عن الألف

(ثم) الرابع من المعارف:

### ا للوصول ا

وهو ضربان : حرفي وهو ١٠ أو ل مع صلته بمصدر ولم يحتج إلى عائد وهو أن وأن

المحذوفة من المفردكما قال فىالألفية :

والنون من ذين وتين شـــد١١ أيضا وتعويض بذاك قصـــدا

## [الموصول]

هذا رابع المعارف لأنوضع الموصولات على أن يطلقها المتكلم على المعلوم عند المناعاب بواسطة جماة الصلة لاشتراط كونها معهودة له بخلاف النكرة الموصوفة بجملة لعدم اشتراط العهد فيها فتخصيصها ليس بالوضع ، فعنى لقيت من ضربته على الموصولية لقيت الإنسان المعهود بكونه مضروبا لأث ، وعلى الموصوفية اتميت إنسانا مضروبا لك فتخصيصه بكونه مضروبا لك لابالوضع لأنه موضوع لإنسان لاتنصيص فيه .

فإن قلت : الحمل نكرات فكيف تعرُّ فالموصولات؟ .

قلت: لانسلم تنكير الجمل، ولو سلم فالمخصص فى الحقيقة التقييد بالصلاء ها أن رجلا وطويلا لانخصص فى كل منهما منفردا بل مع التقييد، والمراد بالمعلوم أعم من أن يكون حصته معينة من الجنس ومن أن يكون نفس الجنس أعم من أن يكون من حيث هو ،أو فى ضمن جميع الأفراد أو بعضها فلا ينافى أن الموصول ينقسم انقسام المعرف بأل ، وأن انقسامه كذلك لا يخرجه عن كونه معرفة كالمعرف: والموصول فى الأصل اسم مفعول. واصطلاحا ماسيأتى (قوله حرفى) قدمه لأنه أشبه من الاسمى بكونه موصولا لأن الحروف موضوعة على عدم الاستقلال ما أن الموصولات كذلك ، وقدم غيره الاسمى لأنه أكثر استعمالا (قوله وهو ،اأول النخي) أن ماصبع أن يؤول ، وقوله ماأول جنس يتناول نحمو صه فإنه يؤول بمصدر معرفة إن لم ينون و ندكرة إن نون ، والفعل المنضاف إليه هو نحومن اعدلوا هو أقرب للتقوى – ويخرج بقوله مع صلته بمصدر لأنها ، وولة لامع شيء يايها، وأورد على الحد هزة التسوية . وأجيب بأن المراد بصلته مايسمى عند النحاة صلة وما بعد هزة التسوية لايسمى صلة . والحواب بأن المؤول بالمصدر الفعل وحده لامع الهمزة بدليل أن الإندار لااستفهام فيهوفيها استفهام لا يخفى افيه . وأورد أن العلم بالصلة متأخر عن العلم بالموصول فيلزم الدور . وأجيب بأن المراد الصلة المافوية أى مااتصل به وأورد أن العلم بالصلة متأخر عن العلم بالموصول فيلزم الدور . وأجيب بأن المراد الصلة متأخر عن العلم بالموصول فيلزم الذي الموصوف به ، عدم من يحوم المناف بل التفسير ، ولذا وأن لتقدير كالحوض الذي خاضوه ، ويظهر من هذا أنه ليس المراد بالتأويل السبائ بل التفسير ، ولذا ولذا قبل التقدير كالحوض الذي طرور ذلك مما مر .

بقى أن عدم الاحتياج إلى العائد لاينني صحة تعلق العائد به والمراد الثانى لاالأو "ل وكان الأولى التفسير بما بقتضيه وأن الظاهر أن المؤول بالمصدر الصلة فقط لاهو مصحوبا بصلته (قوله وهو أن ") أى بفتح الهمزة وتشديد النون وتوصل بمعمولها وتؤول بمصدر خبرها ، ضافا إلى اسمها، فعنى باغنى أن زيدا ذاهب بلغنى ذهاب زيد ، وكذا بلغنى أنك في الدار : أى استقرارك فيها لأن الحبر في الحقيقة هو المحذرف ، وكذا إن كان الحبر جامدا نحو : بلغنى أنك زيد : أى زيديتك ، فإن ياء النسب إذا لحقت آخر الاسم وبعدها التاء أفادت معنى المصدر نحو : بلغنى أنك زيد : أى زيديتك ، فإن ياء النسب إذا لحقت آخر الاسم وبعدها التاء أفادت معنى المصدر نحو : الفروسية . وقال المصنف : يقدر بالمحكون وحسكم المخففة من النقيلة حسكم المشددة (قوله وأن ) أى المفتوحات الهمزة الساكنة الناصبة للمضارع لا المخففة ولا المفسرة ولا الزائدة وتوصل بفعل متصرف ولو أمرا ، فانظر المغنى الهمزة الساكنة الناصبة للمضارع لا المخففة ولا المفسرة ولا الزائدة وتوصل بفعل متصرف ولو أمرا ، فانظر المغنى

وما وكل ولو ؛ واسمى وهو المراد هنا بقرينة ذكره فى المعارف النى هى أحد قسمى الأسماء وهو ماافتقر إلى الوصل بجملة خبرية أو ظرف أو مجرور تامين أو وصف صريح . وإلى عائد أو خلفه وهو قسمان : نص ومشترك ، فالنص ماوضع لمعنى واحد (وهو الذى) للمفرد العالم وغيره (والني) للمفرد المؤنث العاقل وغيره (واللذان) لمثنى المذكر (واللتان) لمثنى المؤنث ، ويعربان (بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا) عند القائل بتثنيتهما حقيقة ، والأصح أنهما مبنيان جيء بهما على صورة المثنى وليسا مثنيين حقيقة لما مر ،

(قوله وما) توصل بفعل متصرف غير أمر وأكثر مايكون ماضيا ولا يشترط أن يكون عاما نحو : أعجبني ماصنعت ، لاخاصا نحو : ماجلست ، بدليل قوله تعالى – بما رحبت – خلافا للسهيلي ، وشذ وصلها بليس في قوله :

أليس أمسيرى في الأمور بأنتما بمالستما أهل الخيانة والغسدر

وتوصل بجملة اسمية على مااختاره ابن مالك مخالفا للجمهور واستدل بقوله : كما دماؤكم تشنى من المحلب، فإن الحكم على ما هذه بالمصدرية أولى من جعلها كافة لأنها تكون مع صلتها فى موضع جر فلم يصرف شىء عما هو له بخلاف ماإذا جعلت كافة ، ولأن ماالمصدرية تنوب عن الظرف الرمانى وهو يوصل بالحملتين مضافا إليهما فإذا وصلت بالحملتين كان فى ذلك إعطاؤها حكم ماهى مناسبة له حتى إنها نابت عنه ، وإذا ثبت ذلك فى الوقتية فلا يبعد جوازه فى غيرها (قوله وكى) وتوصل بمضارع مقرونة باللام لفظا أو تقديرا (قوله ولو) قال فى التسهيل: وصلها كصلة ماأى فتوصل بفعل متصرف غير أمره ومقتضاه جواز وصلها بفعل منفى نحو: وددت لولم يقم .

قال المصنف : وقد اختار ابن مالك أن ما توصل بجملة اسمية ولا يحفظ ذلك فى لو فينبغى أن يقيد، ومراده أنها لم توصل باسمية نصة لأنها قد وقع بعدها أن وصلتها نحو – لو أنهم بادون في الأعراب-. . وقد قيل: إن موضع أن وصلتها رفع بالابتداء والحبر محذوف فقد وصلت بالاسمية هنا على هذا الرأى ( قو له وهو ما افتقر المخ ) أى أى ما احتاج دائمًا كما هو المتبادر لتخرج النكرة الموصوفة بجملة فإنها إنما تفتقر إليها حال وصفها بها فقط ، . وبقوله وعائد أو خلفه : أى أو ما يقوم مقامه وهو الاسم الظاهر كقوله ؛ سعاد الذى أضناك حب سعادا ؛ كما يأتى قريبا فى كلام الشارح، يخرج بحو إذ وإذا مما يفتقر دائما إلى حملة اكن لا يفتقر إلى عائد أو خلفه (قوله نص) أي مختص بمعنى وضع له بقرينة مقابلة ( قوله الذي ) أصله عند البصريين لذي زيدت اللام لثلا يتوهم أن الجملة التي بعدها صفة لأن الحملة لا تدكون صفة للمعرفة . ولماكان وزنه وزن الصفات جاز أن يكون صُفة كما أن ذو الطائية لما شاكل ذو بمعنى صاحب جاز أن يكون صفة بخلاف سائر الموصولات ؛ وفي الذي والتي خمس لغات منها ثبوت الياء مشددة جارية بوجوه الإعراب كما في النصريح ، وظاهره أنها تعرب على هذه اللغة وبذلك صرح الجزولىوهو مشكل لوجو دالمقتضى لبنائها ، وليس التشديد موجبا له كماقاله الرضى (قوله للمفرد) وإن دل على جماعة كالفريق والجمع المركب كذا قيل ، وإنما يأتى لو أريد بالمفرد اللفظ لا الواحدكما هو الظاهر ( قوله للمفرد العالم ) وقع في عبارةً غيره للمفرد الملكر العالم ، ولا يخني أنه بعد التعبير بالمذكر المستحيل اتصافه به تعالى لافرق بين التعبير بالعالم والعاقل ويكون الـكلام في استعمال اللفظ في الحادث، فعدول الشارح إلىقوله للمفرد حسن لوجهين : لسلامته من إطلاق المذكر على الله ، وليسكون للتعبير بالعالم فائدة ( قوله والأُصح أنهما مبنيان ) يجيء فيه ما تقدّم في ذان وتان (قوله لما مر) من أن شرط النثنية قبول التنكير ومرما فيه

وكلامه فى الأوضح عند أنواع الشبه يقتضى ماقلناه فى ذين وتين فكن على بصيرة فى ذلك ، وللت فى نونهما وجهان إثباتها مخففة ومشدّدة وحذفها والأصل التخفيف والثبوت قاله فى شرح الشذور. وظاهر كلامه فى الأوضح تخصيص حذفها بحالة الرفع.

(ولجمع المذكر) شيئان (الذين) ويستعمل (بالياء) رفعا وجرا ونصبا والدا قال (مطلقا) وربما جاء في حالة الرفع بالواو كقوله: « نحن اللذون صبحوا الصباحا « وإنما لم يعرب كما أعرب اللذان واللتان لعدم مجيئه على سنن الجموع من جهة أنه أخص من مفرده إذ هو خاص بالعاقل والذي يطلق عليه وعلى غيره كذا قيل وحذف نونه لغة وكذا حذف أل منه (و) الثاني (الألي) بالقصر أشهر من المد.

(قوله وكلامه فى الأوضح الخ) مر ما فيه (قوله على بصيرة) أى نفس شا يدة الإبصار أو على تبصر ( قوله ولحمع المذكر ) أى لحماعته ( قوله بالياء مطلقا ) أى متلبسا بالياء حالة كونه مطلقا عن التقييد بحالتى الحر والنصب : أى فى أجواله كلها لبنائه عند أكثر العرب على الفتح ( قوله نحن اللذون ) صدر بيت للعقيلي عجزه :

ي يوم النخيل غارة ملحاحا ، اللذون خبر نحن ، وصبحوا جعلوا ، والصباحا مفعول أول ، ويوم النخيل موضع بالشام ، وغارة مفعول ثان ، وإنماكتب اللذون على هذه اللغة بلا بن دون لغة من ألزمه الياء لأنه حالة بنائه شبيه بالحرف واللام للتعريف على قول ومشابهة لحا على القول بأن تعريفه بالعهد الذى فى الصلة ، فآثروا عدم ظهورها خطأ حال البناءلئلايرى حرف التعريف أو مشبهه فيا هو شبيه بالحروف ، وأظهروها حال الإعراب لا لما للا الماء الله الماء الله الماء الذى خاصة فتثبت لا لغاء شبه الإعراب لكن المقرر فى علم الرسم أن لام التعريف تحذف من الموصول إلا مثنى الذى خاصة فتثبت فيه فرقا بين الجمع وبينه ( قوله لعدم مجيئه على سنن الحسوع ) ظاهره أن اللذين واللتين جاءا على سنن المثناة لفظا ومعنى وبذلك صرح فى التصريح ، وإنما يظهر ذلك على القول بأنهما تثنية اللذ واللت لا الذى والتي والا فلم يأتيا على سننها لفظا إذ القياس اللذيان واللتيان ( قوله كذا قيل ) قائله ابن مالك وهو معارض كما قاله الدما على غيره لمنعه كون العالمين جمع العقلاء كما قاله ابن مالك نفسه فى باب النعت .

فَإِنْ قَيْلُ : فَلَمْ لَمْ يَعْرِبُ حَيْنَتُذَ؟ .

قلت : لأن ذلك لا يخرجه عن مخالفته سنن الجموع لأن شأنها أن لا يكون الواحد أعم فى نفسه منها حتى يحتاج لمخصص أو نحوه عند جمعه . وعلل بعضهم كونه اسم جمع لاجمعا و إطلاق الجمع عليه لغوى لا اصطلاحى بأن الجمع يستدعى سبق التنكير والذى معرفة بصلتها وهى لا تفارقها، وبأن الجمع من عسلامات الإعراب والموصولات بنية لاحظ لها فيه ويرد عليه بأن اللذين واللتين من المثنى اتفاقا والمثنى كالجمع فيا ذكر ، ولا يمكن أن يقال نظير مامر لا مانع من تقدير التنكير بأن يقدر عدم عهدية الصلة ، لأن المثنى والجمع هنا من المعارف فيلزم أن الصلة قدر عدم عهديتها ثم أعيدت عهديتها وهو بعيد لافائدة فيه (قوله وحذف نونه لغة)قال الرضى : وقد تحذف النون من اللذون تخفيفا قال : قومى الذو بعكاظ ، ومن الذين أيضا قال :

\* وإن الذى حانت بفلج دماؤهم • ويجوز فى هذا البيت أن يكون مفردا وصف به مقدر مفرد اللفظ مجموع المعنى أى وإن الجمع الذى كقوله – كمثل الذى استوقد نارا – أى الجمع الذى فحمل على اللفظ ثم قال بنورهم – فحمل على المعنى ، ولو كان فى الآية محففا من الذين لم يجز إفراد العائد إليه ( قوله وكذا حذف أل منه ) كما قرى وحمل على المعنى ، ولو كان فى الآية محففا من الذي الذي واللذان واللتي واللتان واللواتى ، ونازعه أبو حيان فإنه حمراط الذين – وفى التسهيل أنها تحذف أيضا من الذى واللذان واللي واللتان واللواتى ، ونازعه أبو حيان فإنه لم يذكر شاهدا لجميع ذلك ولا ينبغى القياس فى مثله ( قوله والألى ) تسكتب بغير واو بخلاف التى للإشارة

( ولجمع المؤنث ) شيئان أيضا ( اللائى و اللاتى ) بإثبات الياء وقد تحذف ، وقد يتعارض الألى واللائى فيقع على منهما مكان الآخر . قال الشاعر : بصحاحبا حب الألى كن قبلها أى اللائى :

وقال: فما آباؤنا بأمن منه علينا اللاء قد مهدوا الحجورا أي الألي.

والمشترك هو الموضوع لمعان متعدّدة بلفظ واحد فيأتى للمفرد المذكر والمؤنث ولتثنية كل منهما وجمعه ، وإليه أشار بقوله : (وبمعنى الجميع) من الذى وفروء (من) وهو موضوع للعالم نحو : عرفت من قام من قامت ومن قاماو من قامتا ومن قاموا ومن قن . وقد يأتى لغيره فى ثلاث مسائل :

إحداها أن ينزل منزلة العالم نحو - يدعوا من دون الله من لا يستجيب له – إذ بدعائهم الأصنام نزلوهم . . نزلة العلماء .

الثانية أن يجتمع مع العالم فيما وقعت عليه من نحو ـــكن لا يخلق ــ لشموله الآدميين والملائكة والأصنام فإن الجميع لايخلقون شيئا .

الثَّالثة أن ُبجِنمع معه في عموم سابق فصل بمن نحو – فمنهم من يمشي على بطنه – لشمول دابة لهما من قوله – والله خلق كل دابة من ماء -- .

( وما ) وهو موضوع لغير العالم نحو– ماع:لكم ينفد وماعند الله باق ــرنحو: أعجبني مااشتريته ومااشتريتها

( قوله أيضا ) أي كالجمع المذكر ، وليس في كلامه مايدل على الحصر فلا ينافي أن لجمع المؤنث ثلاثة عشر جمعا و أزيد، والمراد الجمع اللغوى لاالصناعي ( قوله وقد تحذف ) أي الياءاجتزاء بالكسرة (قوله وقد يتعارضالخ) ئى يقع كل منهما مكَّان الآخر ، ويعين المراد منهما عود الضمير إليهما من الصلة (قوله محاحبها الخ) صدر بيت لمجنون ليلي عجزه ﴿ وحلت مكانا لم يكن حل من قبل ﴿ والشاهدف الألى حيث أوقعه مكان اللَّأَني بدليل عود ضمير المؤنث عليها ، وحل إما مبنى للمفعول ونائب فاعله مستتر فيه أو مبنى للفاعل ومن فاعله أى لم يكن حل فيه من قبلها ( قوله فما آباؤنا الخ ) ما يمعني ليس وبأمن خبر والباء زائدة، والضمير في منه راجع للممدوح، والشاهد في اللائي حيث أوقعه موقع الألى ( قوله و بمعنى الحميع ) حال مما بعده أي حال كونه ملتبسًا بمعنى كل واحد من الصيغ المذكورة لكونه موضوعا له ( قوله للعالم ) بكسر اللام عدل عن التعبير بالعاقل لأن من تطلق على الله كقوله تعالى – أفمن يخلق كمن لا يخلق – ومن عنده علم الكتاب – ولا يوصف البارى تعالى بالعقل ! عدم الإذن لإبهامه ولهذا يقسمون العقلاء إلى ثلاثة أنواع فقط الملائكة والإنس والحن؛ وبهذا يعلم أن الكتاب العزيز ورد باطلاق المبهمات عليه فلا حاجة لما تكلفه الحفيد أول حاشية المحتصر من الاستدلال له بما في بعض الروايات (قوله وقد يأتي لغيره في ثلاث مسائل) هي فيها مجاز لاستعمالها في غير ما وضعت له الأولى من مجاز الاستعارة والأخريان من مجاز التغليب ( قو له أن ينزل الخ ) هذا التنزيل أعم من أن يكون من المتكلم أو من غيره ، وحقيقة المسألة أنه متى نسب إلى المسمى شي في ذلك الحكلام شأنه أنلابنسب نفيا أو إثباتا إلا إلى العقلاء أجرى عليه حكم العاقل. ولا مدخل في تعيين المعتقد لذلك فيه ( قُوله فصل بمن ) أي الموصولة أو بمن بكسر الميم ( قوله فمنهم من يمشي على بطنه ) إنما لم يذكر – ومنهم من يمشي على رجلين – لأنه اجتمع مع العالم كالآدمى فها وقعت عليه من وقد تقدم ، وكان ينبغي أن يذكر قوله – ومنهم من يمشى على أربع – لآنه مثل من يمشى على بطنه والغرض التمثيل فلاينافي ذلك احتمال أن من فيهن " نـكرة موصوفة بالحملة بعدها ( قوله وهو موضوع لغبر العالم) ذهب حماعة إلى أنها تطلق على من يعقل بلاشرط وادَّعي ابن خروف أنه مذهب سيبويه .وفي التاويح ( ۲۷ \_ يس فاكبي -- أول )

وما اشتريتهما وما اشتريتهم وما اشتريتهن ". وقد تأتى له مع العالم نحو يسبح لله مافى السموات ومافى الأرض ... وللمبهم أمره كقول من رأى شبحا من بعد لا يدرى ماهو : انظر إلى ماظهر ولأنواع من يعةل نحو – فانكحوا ماطاب لـكم من النساء مثنى وثلاث – .

(وأى ) نحو ــ لننزعن من كل شيعة أيهم أشد ــ و هي ملازمة للإضافة لغة أوتقديرا إلى • مرفة ولاتضاف

كون مالغير العقلاء قول بعض أئمة اللغة والأكثرون على أنه للعقلاء وغير هم (قوله وقد يآني له مع العالم) لوقال وقا. تأتى للعالم مع غيره كان جيدا فإن الذى يحتاج إلى الاعتذار عنه إطلاقها على العالم ه إطلاقها على غيره على أصلها وقد تقدم ، فالاختلاط إنماكان سببا في إطلاقها على العالم .

قال في الفواكه الحنية : والظاهر أن هذا من استعمال اللفظ في الحقيقة والمباز انتهمي .

أقول : بل الظاهر أن هذا مجاز التغليب، والظاهر أيضا أنه يصح استعمال من هنا نظرا للعاقل ويكون أيضا من مجاز التغليب .

قال فى السكافية: وعند الامحتلاط خير من نطق فى أن يُجى مهما بمسا اتفق فإما أن يغلب الأكثر أو الأشرف، ويدل على ذلك استعمال من فى المسآلة الثانية من المسائل النلاثة السابقة -وبه يعلم ما فى قول الزمخشرى عند قوله تعالى — ولله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض - .

فإن قلت : فهلا جيء يمن تغليبا للعقلاء .

قلت: لو جيء بمن لم يكن فيه دليل على إرادة غير العقلاء بلكان يتناولهم خاصة فيجيء بماهو صالح للعقلاء ولغيرهم إرادة للعموم (قوله وللمبهم أمره الخ) استعمالها في هذا والذي بعده حقيقة ، ولا يجوز استعمال من فيهما لأنهما ليس من أماكن استعمالها كما هو ظاهر ، وقوله لا يدري ماهو أي لا يعرف إنسانيته وعدم إنسانيته وكذا لو عرف إنسانيته واستفهم عن حاله بالنسبة إلى الذكورة والأنوثةو منه أبي نذرت لك مافي بطني محرراب بني أن الظاهر أن يقال بدل وللمبهم أمره ولما لا يكون للمتسكلم التفات إلا إليه من جيث هو فيجعله متعلق الحكم من غير اعتبار وصف زائد ليتناول نحو - لما خلقت بياءي سفإن الذم إنماكان على عنالفة الأمر بالسجود الحكم من غير اعتبار وصف زائد ليتناول نحو - لما خلقت بياءي سفإن الذم إنماكان على عنالفة الأمر بالسجود لا لذلك مع كون المسجود له عاقلا (قوله ولأنواع من يعقل ) عبارة غيره ولعبفات من يعقل وفي كاليهما نظر كما في التصريح : قال في شرح الجمل : أي الكحوا الأنواع الطيبة لكم : أي الأبكار أو الإماء :

واعلم أن بعضهم زالدكونها لآحاد من يعقل ، واستدل بقوله تعالى ــ ولا أنتم عابدون ما أعبد ــ وعبر عن ذلك السهيلى بقوله أو تقع على من يعلم إذا أريد تعظيمه كقوله تعالى ــ والسهاء وما بناها ــ ويجاب بأن ما فيهما مصدرية ولا يرد "ه فى الآية الثانية ضمير الفعل لاحتياجه إلى من يرجع إليه لأنه راجـــع إلى غير ، أدور مثل ــ ما ترك على ظهرها من دابة ــ ومن أقسام المصدرية : سبحان ما سخركن " لنا سبحان ما سبح الرعد بمسده لكنها ظرفية ، وحدف تنوين سبحان للعلمية أو تقدير مضاف .

فإن قيل : ليس المراد التسبيح في هذه المدة فقط .

قلنا : إنما معناه ما دام متصفا بذلك ( قوله إلى معرفة ) قال الرضي : لتسكون معرفة انتهمي .

واستشكل على النول بأن تعريف الموصولات بصلاتها وأن أل فيما فيه أل زائدة ، وأجيب بأن أيا محتاجة إلى ما يعرف جنس من وقعت عليه وهو المضاف إليه وما يعرف عينه وهو الصاة بخلاف بقية الموصولات فإنها إلى نـكرة خلافا لابن عصفور ، ولا يحمل فيها إلا مستقبل متقدم كما في الآية خلافا للبصري .

وسئل الكسائى لم لا يعمل فيها الماضى فلم تلمح له العلة فقال : أى "كذا خلقت. وأجاب غيره بأن أيا وضعت على العموم والإبهام ، والمضارع مبهم ففيه مناسبة لها بخلاف الماضى إذ لا إبهام فيه فيحصل التناف والحروب عما وضعت له ، واشتر ط كون العادل متقدما لتمتاز عن الشرطية والاستفهامية لأنهما لا يعمل فيهما إلا متأخر . واعلم أن لأى "أربع حالات تعرب في ثلاثة منها وهي ماإذا أضيفت وذكر صدر صلتها محو : يعجبني أيهم هو قائم، أو ذكر صدر صلتها ولم تضف نحو : يعجبني أيهم هو قائم، أو ذكر صدر صلتها لحو : يعجبني أي قائم، وتبني في الرابعة على الضم

تحتاج إلى الثانى فقط؛ وحاصله أن الموصولات ليس فيها ما معناه نسبى سوى أى فهى الهنقرة إلى المضاف إليه لتوضيح المعنى الذى وقعت عليه بالنظر إلى جنسه ، والهنقرة إلى الصلة لتوضيحه بالنظر إلى شخصه ، وهذا من غرائب العربية أن اسما يحتاج إلى معر فين ولسكن من وجهين مختلفين ، ومن ثم قال بعضهم : القياس يقتضى جواز إضافة أى إلى نكرة لا لتعريفها لحصوله بالصلة بسل لبيان الجنس التي هي بعض منه لحصوله بالنكرة فكأنهم أرادوا بالتزام كون المضاف إليه معرفة إصلاح اللفظ كيلا يضاف ما أريد به التعريف إلى اهو نكرة فيحصل تدافع في الظاهر .

فإن قلت : يلزم من تعريفها بالصاة تعريف جنسها فإنه إذا اتشخص معناها علم جنسه .

قلت: ممنوع فإن الفرد قد يتشخص ببعض صفاته مع الجهل بجنسه ألا ترى أنك قد تشاهد شخصا متميزا عندك ببعض الصفات و لا تعرف من أى جنس هو فعند هذا إذا جعلت الصفة المميزة صلة عرفته مع الجهل بجنسه (قوله خلافا للبصرى) المنقول عن البصريين أنه لايشتر طالتقدم بل يجوز عندهم أن يتقدم العامل وأن يتأخر نحو: أكرم أيهم جاء، وأيهم جاء أكرم (قوله فلم تلح العلة الخ) ادعى ابن السراج أن العلة لاحت له وإن وراده بقوله أى كذا خلقت أنها خلقت على العموم والإبهام، وعبر عن الوضع بالخلق مجازا، والمضارع مناسب لها خلاف الماضى فهو معنى الجواب الذى بعده (قوله وأجاب غيره الخ) أجاب ابن الباذش أيضا بأن أيا وضوعة على الإبهام، والإبهام لا يتحقق إلا في المستقبل الذى لايدرى مقطعه ولا مبدؤه بخلاف الماضى والحال فإنهما محصوران، فلما كان الإبهام في المستقبل أكثر منه في غيره استعمات معه أى الموضوعة على الإبهام، ورد محموران الإبهام في المستقبل أكثر منه في غيره استعمات معه أى الموضوعة على الإبهام، ورد الجوابان لاختلاف الإبهامين ولا تعلق لأحدهما بالآخر (قوله تعرب في ثلاث منها) هو وأهب سببويه وذهب الخليل ويونس والمكوفيون إلى إعرابها مطلقا.

قال ابن الناظم : وأعربت أى دون أخواتها لأنشبهها بالحروف فىالافتقار إلىجملة معارض بازوم الإضافة في المعنى فبقيت على مقتضى الأصل فى الأسماء انتهى . أى من الإعراب .

قال العز بن جماعة : وفى هذا إشارة إلى تحقيق نفيس لما تلقيناه من الأشياخ من أن محل قول أتمة الأصول المانع مقدم على المقتضى إذا لم يتعدد المقتضى وإلا فالمقتضى مقدم لسلامته حينئذ من المانع انتهى . وكأن المراد بالمقتضى المتعدد هنا الإسمية ولزوم الإضافة (قوله وتبنى فى الرابعة) قال الزجاج : ماتبين لى أن سيبويه غلط إلا فى موضعين هذا أحدهما فإنه يسلم أنها تعرب إذا أفردت فكيف يقول ببنائها إذا أضيفت .

قال الشهاب القاسمي: قد يفرق بأنها عندظهور الإضافة يظهر الاحتياج لدلالة الإضافة عليه لإفتقار المضاف إلى المضاف إليه وأما عند عدم الإضافة لفظا فيخفي الاحتياج ، والاحتياج الظاهر أشد تأثيرا من الخفي أي هو

تشبیها بالغایات و هی ما إذا أضیفت لفظا وکان صدر صلتهاضمیرا محذوفا نحو ــ أیهم أشد ــ وفوله : \* فسلم علی أیهم أفضل ، و بهما رد علی ثعلبالمنکر لموصولیة أیّ (وأل

أظهر فى مشابهة الحرف لايقال الاحتياح مع عدم المحتاج إليه أقوى من الاحتياج إليه مع وجوده لوجود دافع ضرر الاحتياج فى الثانى دون الأول، لأنا نقول: لانسلم اندفاع الاحتياج لوجود المحتاج إليه بل الاحتياج ثابت قطعا مع وجوده ويزيد بظهور احتياجه إليه فليتأمل.

أقول : لايخني أن هذا يقتضي بناء أي حيث أضيفت مطاقا ،والغرض حكمة تخصيص بنائها بما إذا أضيفت وحذف صدر صلتها فأظهر مما ذكره قول بعضهم : إنما بنيت والحالة هذهلانها كالمنقطعة عن الإضافة لفظا ونية مع قيام موجب البناء وهو الإفتقار إلى جملة ، أما لفظا فلقيام ماهي مضافة إليه وهو الضمير منزلة صدر الصلة لَكُونَ مابعده في اللفظ غير صالح للوصل لأنه مفرد، وأما نيه فلأنه لاينوى المضاف إليه إلا عند فقده من اللفظ وهو موجود ( قوله تشبيها بالغايات )لأنه حذف منه بعض مايوضحه ويبينه كما حذف من قبل وبعد المضافإليه المبين للمضاف ( قوله وبهما رد على تعلب ) أي بالآية والبيت لأنها او لم تـكن فيهما موصولة لكانت استفهامية إذ لايصلح هنا غيرهما ، ويمنع من استفهاميتها في الآية أن ننزع ايس بفعل قلبي حتى يعلمق وإنما هي موصولة وهي المفعول وضمتها بناء لاإعراب وأشد خبر لهو محذوفا والجملة صلة ، ويمنع من استفهاميتها في البيت رفعها بعد الجار لأن حرف الجر لايعلق وتعلق الجار بالفعل قبلها لأن الاستفهام له الصدر فلا يعمل فيه ماقبله فتعينت الموصولة ، وله أن يقول هي استفهامية مرفوعة على الحكاية بقول محذوف نعتا للميجرور بعلى محذوفا أيضاأى سلم على شخص مقول فيه أى فى طلبه أيهم أفضل كما قيل فى ؞ماليلى بنام صاحبه ؞وأسلم أنه كما رد بالآية والبيت على ثعلب رد على الحليل ويونس حيث ذهبا إلى أن أيا فيهما استفهامية معربة ثم قال الحليل: مفعول ننزع فى الآية محذوف والتقدير لننزعن من كل فريق الذى يقال فيهم أبهم أشد ، ويرده أنه لايجوز أن يقال لأضربن الفاسق بالرفع بتقدير الذي يقال فيه الفاسق ، وقال يونس الحملة وعلق ننزع عن العمل لأجل الاستفهام ورد بما مر ، لحكن نقل الرضى أنه بجيز التعليق في غير أفعال القلوب نحو : اضرب أو اقتل أيهم أفضل وقال إنه ليس بشيء لأن المعلق يحب كونه في صدر جملة ، والمنصوب بنحو اضرب أو اقتل لايكون جملة؛ والمعلق إما استفهام أو نفي أو لام ابتداء ، وأي بعد نحو : اضرب واقتل لايكون جملة إذ لامعني لها على وجه الحسكاية كما قال الخليل بل هي موصولة بعده ،ويبطل مذهبهما جميعا قوله فسلم على أيهما أفضل فيرواية من رواه بضم أي لأن حرف ألحر لايعلق ، ولا يجوز حذف المجرور ودخول الجار على معمول صلته ( قوله وأل ) مذهب الجمهور أن اللام التي من الموصولات اسمموضوع برأسه . وفي الكشاف عندةوله تعالى \_كمثل الذي استوقد ناراً \_ أن أل في الصُّفاتُ بعض الذي وإنه لـُكئرة الإستعال متوصلا به إلى وصف المعارف بالجمل نهـكوه بالحذف فحذفوا تارة الباء وحدها وتارة الياء والكسرة وتارة اقتصروا على أل .

قال الرضى : والأولى أن يقول اللام الموصولة غير لام الذى لأن لام الذى زائدة بخلاف اللام الموصولة ، وقال كان حق الإعراب أن يدور على الموصول فلما كانت اللام الاسمية فى صورة الحرفية نقل إعرابها إلى صلتها عارية كما فى إلا الكاثنة بمعنى غير اه . وبذلك يجاب عن استدلال المازنى لكونها موصولا حرفيا والأخفش الكونها حرف تعريف بأن العامل يتخطاها إلى ما بعدها ولا موضع لها ولو كانت اسما لكان لها موضع . قيل : ويشكل على ذلك أن أل اسم مركب بشبه مبنى الأصل وهو مع ذلك معرب وأن صلتها اسم مركب لم يشبه مبنى

فى وصف صريح ) أى خالص للوصفية بأن لم تغلب عليه الاسمية (لغير تفضيل) وذلك كاسمى الفاعل والمفعول (كالضارب والمضروب ) بخلاف الداخلة على الاسم السالم من الوصفية كالرجل ، أو على الخلبت عليه الاسمية كالأبطح والأجرع ، أو على مادل على تفضيل كالأفضل والأعلم فإن أل فى دلك كله حرف تعريف :

وأما الداخلة على الصفة المشبهة كالحسن فجنح ابن مالك إلى أنها موصول اسمى وجرى عليه المصنف في الشرح والأوضح في باب مالا ينصرف، لكن قال في المغنى : وليس بشيء لأن الصفة المشهة للثبوت فلا تؤول بالفعل الدال على الحدوث ، ولهذا كانت أل الداخلة على اسم النفضيل ليست موصولة باتفاق ؛ وقضيته أنها حرف تعريف وبه صرح في الأوضح في باب الصفة المشبهة ، وعلى الأول أجيب بأن الصفة المشبهة تعمل في الفاعل الظاهر عمل الفعل باطراد بخلاف اسم التفضيل ، وماذهب إليه من أن أل الداخلة على هذا الوصف الصريح موصول اسمى هو الأصح بدليل عود الضمير عليها في نحو : قد أفلح المتنى ربه ، وليست موصولا حرفيا لما مو ولأنها لا تؤول مع صلتها بالمصدر ، ولا حرف تعريف لعدم تقدم معدول مدخولها عايها ولجواز عطف الفعل

الأصل وهو مع ذلك غير معرب ، ولا مخلص من ذلك إلا بأن يدعى أن اللام نزلت مع الوصف منزلة الـكلمة الوحدة فـكأن المجموع اسم واحد معرب بحسب العوامل وفى الرضى إشارة إليه .

بقى أن كون المحكمة على صورة الحرف لا يقنضى نقل إعرابها إلى مابعدها بل بناءها وكونها فى محل إعرب وقسول ابن مالك مقتضى الدليل أن يظهر إعراب الموصول فى آخر الصلة لأن نسبتها منه نسبة عجز المركب ، لكن منع من ذلك كون الصلة جملة والجملة لا تتأثر بالعوامل فلما كانت صلة أل مفردا جى بالإعراب فيه على مقتضى الدليل لعدم المانع مردود بأن حق الإعراب فيه أن يدور على الموصول وإنما جى بالصلة لتوضيحه ، والدليل عليه ظهور الإعراب فى أى الموصولة وفى اللذان واللذان واللذون على رأى إعرابهن (قوله فى وصف ) أى مع وصف (قوله كاسمى الفاعل والمفعول) أى المراد بهما الحدوث فإن أريد بهما الثبوت كالمؤمن والصانع كانت أل الداخلة عليهما حرف تعريف كما فى المطول وقال: إن كلام صاحب المفتاح والمكشاف يفصح عنه في غير ما موضع.

أقول: عند إر ادة الثبوت يخرجان عن كونهما اسمى فاعل و مفعول ويصير ان صفة مشبهة كما يعلم من حد اسمى الفاعل والمفعول وحد الصفة المشبهة ، وتفصيل المقام يطلب من رسالتنا الموضوعة فى ذلك (قوله كالأبطح والأجرع ) معنى الأول فى الأصل ذات ما ثبت لها البطح ثم صار مختصا بالمسيل الواسع الذى فيه دقاق الحصى ، وأجرع معناه فى الأصل ذات ما ثبت لها الجرع ثم صار مختصا بالأرض المستوية ذات الرمل التى لا تنبت شيئا (قوله بدليل عود الضمير الخ) أى والفسمير بالاستقراء إنمايعود على الأسماء ، وقول المازنى يرجع الى الموصوف المقدر مردود بأن لحدف الموصوف مظان لا يحذف فى غيرها إلا ضرورة وليس هذا منها ، وبأن حذف الموصوف لو جاز مع تعريف الموصوف لجاز مع تنسكيره بل أولى لأن حدف المنسكر أكثر (قوله الم مر) ، ن عود الفسمير علم بالاستقراء واللازم عليها (قوله ولا تهل التول الغن على الله بالاستقراء واللازم باطل (قوله لعدم تقدم الخ) أى لعدم جواز ذلك ولو كانت حرف تعريف لجاز ، ورد أيضا القول بأنها حرف تعريف بلخواها على المضارع نحو : الترضى واليجدع (قوله ولجواز عطف الفعل الغ) نحو – فالمغيرات صبحا تعريف بلخولها على المضارع نحو : الترضى واليجدع (قوله ولجواز عطف الفعل الغ) نحو – فالمغيرات صبحا تعريف بلخولها على المضارع نحو : الترضى واليجدع (قوله ولجواز عطف الفعل على اسم يشبهه وإذ لم يكن أل ، وبالعكس تعريف الحلاصة واعطف على اسم الخ ، واستداوا له بما من جماته – فائق الاصباح وجعل الليل سكنا –

على مدخولها، وأيضا لو كانت حرف تعريف لقدح إلجاقها في أعال اسمى الفاعل والمفعول بمعنى الحال والاستقبال لوجود المبعد له عن مشامهته للفعل واللازم منقف .

قال الرضى: وهذه الحلاف إن لم تكن اللام للعهد أما إذاكانت له كما فى قولك: جاءنى ضارب فأكرمت الضارب فلا كلام فى حرفيتها ووصلها بالظرف كما فى قوله ، من لا يزال شاكرا على المعه ، وبالجملة الاسمية كما فى قوله: من القوم الرسول الله منهم ، ضرورة ، وكذا وصلها بالمضارع كما قوله: ، ماأنت بالحكم الترضى حكومته ، على المختار فى تفسير الضرورة .

(قوله وأيضا لوكانت حرف تعريف النح) أجاب الأخفش بالتزه المنه الله السم الفاعل لا يعمل مع أل (قوله من لا يزال النح) صدر بيت عجز ، فهو حر بعيشة ذات سعه ، والشاهد فيه ظاهر : أى الذى معه ، ومن مبتدأ وخبره فهو حر ودخلت الفاء لتضمين المبتدأ معنى الشرط ، وحر بفتح الحاء المهملة وكسر الراء : أى فهو جدير بعيشة واسعة .

واعلم أنه ينبغى بل يجب تقدير متعلق الظرف اسما، ويستشى من قولهم إن الظرف إذا وقع صلة قدر بالفعل لابالاسم (قوله من القوم الخ) صدر بيت عجزه ولم لم دانت رقاب بنى معد والشاهد فيه ظاهر حيث وصل فيه اللام بالجملة الاسمية لأن الرسول مبتدأ ومنه خبر: أى من القوم الذين رسول الله منهم ولهم يدل من القوم، وقيل اللام من الذين مبقاة والباقى محذوف للضرورة (قوله ضرورة) فيه أن اللام دخلت على الاسمية في غير الشعر على ما حكى الفراء: أن رجلا أقبل فقال له آخرها هوذا، فقال السامع نعم الها هو ذا (قوله مأنت بالحكم النغ) صدر بيت للفرزدق عجزه و لا الأصيل ولا ذى الرأى والجدل والشاهد فيه ظاهر حيث أدخل اللام على ترضى وهو مضارع.

[ تنبيه ] قال الدماميني في حاشية المغنى: إن الجماعة أطلقوا القول بأن جملة الصلة لا محل لها من الإعراب وينبغي أن يستثنى من ذلك الجملة التي تقع صلة لأل إما مع القول بأن ذلك لا يكون إلا لضرورة مطلقا كمايقول الجمهور أو مع القول بأن ذلك يجوز في السعة قليلا إن كانت فعلية ذات مضارع كما يقوله الأخفش وابن مالك ، فإن جملة الصلة في هسنده الحالة تكون ذات محل من الإعراب لوقوعها موقع المفرد ، وتعقبه الشمني بقوله : لا نسلم أن كل جملة واقعة موقع المفرد بالأصالة والموقع بعد أل ليس للمفرد بطريق الأصالة لأنهم قالوا إن صلة أل فعل في صورة الاسم وبهذا يعمل بمعنى الماضي ، ولو سلم فإنما ذلك للواقعة موقع المفرد الذي له محل والمفرد الذي هو صلة أل لا محل له ، والإعراب الذي فيه بطريق العارية من أل فإنها لما كانت في صورة الحرف نقل إعرابها إلى صلتها بطريق العارية كما في إلا بمعنى غير انتهيى . المراد منه : وحمليه. فإذا قلت جاء اليضرب فالفاعل وهو أل فقط وهي في محل رفع كما نفعل في قولك جاء الذي يضرب وهو واضح. ويلزم على كلام الدماميني وقوع الحملة غير مراد بها لفظها فاعلا وذلك ممتنع :

ويؤخذ مما قرره الشمني أن صلة أل إذاكانت وصفا جملة فى المعنى وبه صرح صاحب المفصل وتبعه السعد فى المطول فى بحث تقديم المسند إليه، لكن رد ذلك السخاوى فى شرح المفصل وتعقبه الشهاب ابن قاسم فى حواشى ابن الناظم . وذكر المصنف فى حواشى ابن الناظم : أن الوصف من شبه الجملة ، وعلى كل فمقابلته للجملة وشبهها فى قولهم صلة أل الوصف الصريح وصلة غيرها جملة أو شبهها باعتبار اللفظ فتفطن (قوله على المختار فى تفسير الضرورة) وهو أنه مالا يوجد إلا فى الشعر سواء كان للشاعر عنه مندوجة أو لم يكن بخلاف ما إذا

(وذو فى لغة طبيء) خاصة دون غيرهم من العرب كقوله: ، وبئرى ذو حفرت وذو طويت ه والمشهور عنهم إفرادها وتذكيرها وبناؤها على السكون لا على الضم كما توهمه بعض المتأخرين إذ ليست حرفا واحدا بل حرفين الثانى منهما ساكن والبناء إنما يكون فى الآخر، ومنهم من يعربها بالحروف إعراب ذى المعرب كامر. وخصه ابن الصائغ بحالة الجرلانه المسموع كقوله: و فحسبى من ذى عندهم ما كفانيا واستشكل إعرابها بأن سبب البناء موجود مع عدم المعارض، وماجزم به هنا من أن ذو تطلق عند طبيء على المؤنث أيضا هو المجزوم به فى سائر كتب ابن مالك، وضصه فى الجامع ببعضهم فقال: وذو لكل مذكر وذات لكل مؤنث، ويختصان بطبيء. ومنهم من يصرفهما ويعربهما ومن يستعمل ذو للجميع فحكى العموم عن بعض طبى معنديره بالأول، ويؤيده قول ابن الصائغ: الأفصح امتناع إطلاقها على المؤنث:

( وذا ) حالة كونه ( بعدما ) باتفاق البصريين ( أو ) بعد ( من الاستفهاميتين ) على الأصح عندهم والمرجع في ذلك إلى السماع وكلاهما مسموع قال تعالى ــ ماذا أنزل ربكم ــ وقال الشاعر :

فسرت بمالا مندوحة للشاعر عنه ليمكن قائل البيت المذكور أن يقول المرضى حكومته ، وإنماكان المختار التفسير الأول لأن الثانى يكاد يسد باب الضرورة إذكل مايدعى أنه ضرورة يمكن أن يدعى تمكن الشاعر من تغييره ، لحكن يلزم تخيل الشاعر حميع العبارات التى يمكن أداء المقصود بها ولا يخيى مافيه (قوله خاصة) أى موصوليتها خاصة بطى ولا شهر الله المنين العرب الحمر خاصة بطى ولا شهر تشبه بطي من المولدين (قوله من العرب) احترز به عمن تشبه بطي من المولدين (قوله وبئرى الغ) الحفر معروفوالطى بناء البئر بالحجارة ، والشاهدف ذو حيث جاءت موصولة بمعنى التى أى التى حفرتها والتى طويتها . وزعم ابن عصفور أنه ذكر البئر على معنى القليب (قوله والمشهور عندهم إفرادها الغ) أى فى كل الأحوال ويظهر المعنى بالعائد فعدها من المشترك باعتبار المشهور (قوله ومنهم من يعربها الغ) أى فى كل الأحوال ويظهر المعنى بالعائد فعدها من المشترك باعتبار المشهور المنى الوصف بهما (قوله بل حرفين) صوابه بل حرفان والنصب يقتضى أنه معطوف على الحبر فيكون الني الموسف بهما (قوله بل حرفين) صوابه بل حرفان والنصب يقتضى أنه معطوف على الحبر فيكون الني الحزء الأول من بعليك بني لأنه وسط المكلمة إلا أن يقال صيرورة الآخر وسطا بطريق العروض لا ينافى البناء الحزء الأول من بعليك بني لأنه وسط المكلمة إلا أن يقال صيرورة الآخر وسطا بطريق العروض لا ينافى البناء وبأن الافتقار إلى جملة عارضة لزومها للإضافة فى المنى فبقيت على مقتضى الأصل فى الأسماء وهو الإعراب (قوله ومنهم من يصرفهما ويعربهما) صريح فى أن تصريف ذوالطائية تصريف ذو بمعنى صاحب خاص بحاله الإعراب ومثله فى الرضى .

لـكن كلام ابن مالك وشراحه يدل على أن التصريف يجرى على البناء أيضا ويوافقه ما فى نسخ الجامع الصحيحة من قوله ومنهم من يصرفهما ومن يعربهما ، ثم الظاهر على التصريف والإعراب تنوبن المفرد وجمع المؤنث ونصبه بالكسرة إذ لا مقتضى لسقوط التنوبن وإن سقط فى ذى بمعنى صاحب للإضافة إذ لا إضافة هنا إلا إن سلم ما قيل إن ذو الطائية ملازمة للإضافة معنى ، ثم الظاهر أن كلا من التثنية وجمع المذكر يختم بالنون فيقال ذوان وذوان وذوون وذوون وذوين ، وإنه على لغة التصريف والبناء يكون كل من التثنية وجمع المذكر معربين وإن كان المفرد مبنيا وجمع الذى مبنيا لأن إعراب الجمع هناحملاعلى جمع ذو بمعنى صاحب (قوله فحكي العموم الخ) أى بقوله ومن يستعمل ذو للجسيع (قوله بعد ما ) أى واقعا بعدها (قوله على الأصح)قال مقابله

وقصيدة تأتى الملوك غريبة قسد قلتها ليقال من ذا قالها

والكوفيون لا يلنزمون هذا الشرط احتجاجا بقوله : • أمنت وهذا تحملين طليق بـ أى والذى تحملينه طليق والذى المعملينه طليق ولا حجة فيه ، ولا يختص ذا من بين أسماء الإشارة بذلك عندهم بل جميع أسماء الإشارة بجوز أن تحملينه طليق ولا حجة فيه ، وأبلغ من ذلك جعلهم الاسم المحلى بأل من قبيل الموصولات كقوله :

لعمرك أنت البيت أكرم أهله ﴿ وأقعـــد من أفنائه بالأصائل

أى لأنت الذي أكرم أهله ، فأكرم صلة البيت ومحل كون ذا موصولة إذا لم تلغ ولم تكنُّ الإشارة ، فإن ألغيت

الصحيح في ذاكونها للإشارة فلما دخلت عايها ما وهي في غاية الإبهام جردتها عن معنى الإشارة وجذبها إلى الإبهام فجعلت موصولة ولاكذلك من لتخصيصها بمن يعقل فليس فيها الإبهام الذي في ما (قوله وقصيدة النخ) الشاهد فيه ظاهر حيث استعمل من ذا بمعنى الذي أي من الذي قالها (قوله أمنت النخ) عجز بيت صدره: الشاهد فيه ظاهر حيث استعمل من ذا بمعنى الذي أى من الذي حدف منه حرف النداء وإن كان زجرا للبخل فلا من الإعراب ، وإمارة بكسر الهمزة أي حكم مبتدأ خبره مالعباد ، واحتجوا أيضا بقوله تعالى حدم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم — بقوله — وما تلك بيمينك وأجيب بأن جملة تقتلون حال وكذا بيمينك ، وجوز ابن عصفور تعاق بيمينك بأعنى محذوفا ، ولا ينبغى أن يقول عليه لأن أعنى متعد بنفسه لا بالباء (قوله وجوز ابن عصفور تعاق بيمينك بأعنى محذوفا ، ولا ينبغى أن يقول عليه مبتدأ ، وطليق خبر ، وتحملين حال ولاحجة فيه ) لأن الظاهر أن ذا اسم إشارة بدليل دخول ها التنبيه عليه مبتدأ ، وطليق خبر ، وتحملين حال من ضمير ، والتقدير وهذا طليق محمولا لك أو خبر أول وطليق خبر ثان وهو أظهر لأن طليقا صفة مشبهة ،

هذا ، وقد قال المصنف في حواشي الألفية : وهذا يعني ما قيل في تخريبج البيت، وإن ذا للإشارة لايمشي لأن الطليق المحمول هو راكب البغل فكيف يقول هذا ويشير به إلى نفسه وهل لأحد أن يقول هذا قام أو هذا كتب ويشير إلى نفسه ولا أظن أحدا يقول ذلك ولا يفوه به : وله أن يقول الذي كتب هـــذا المكتاب عرف ما يكتب ويكون ذلك المكتاب خطه انتهى . وفي شرح الألفية للجلال السيوطي . وقال السراج البلقيني : يجوز ما يكون نما حدف فيه الموصول من غير أن يجعل هذا موصولا ، والتقدير هذا الذي تحماين على حد قوله : فوالله مانلتم ولانيل منكم جمعتادل وفق ولامتقارب

أى مااللـى نلتم قال ولم أر أحدا خرَّجه انتهى .

أقول: نص فى المغنى على أن حلف الموصول الاسمى مذهب المكوفيين ، وأن ابن مالك تابعهم لمكن شرط فى بعض كتبه كونه معطوفا على موصول آخر ، وأنت خبير بأن المقصود تخريج البيت على طريق البصريين (قوله بل جميع أسماء الإشارة النخ) قد قدمنا أنهم احتجوا بماظاهره مجىء هؤلاء وتلك من الموصولات (قوله وأبلغ من ذلك الخ) من الموصولات عندهم أيضا الأسماء المضافة نحو . يادارمية بالعلياء فالسند . فالعلياء صلة لدارمية والنكرة الواقعة بعدها حملة نحو: هذا رجل ضربته ، فضربته صلة لرجل.

قال أبو حيان ولينظر على مذهبهم فى الأسماء المذكورة هل هى مبنية أو معربة ، وعلى الإعراب يشكل بأن سبب البناء موجود مع عدم المعارض ( قوله لعمرك أنت البيت النخ ) كأن الداعى للكوفيين على جعل البيت فى هذا البيت اسم موصول أنه لا يصبح الإخبار به عن أنت على الظاهر من جعله اسها معرقا بأل ، ويمكن أن يجاب بأنه على حذف مضاف : أى أنت صاحب البيت ونحوه ، وقوله أكرم فعل مضارع وأهله مفعوله كمايدل

بأن كانت مركبة مع ما أو من لم تكن موصولة بل تكون مع ماقبلها اسها واحدا دالا على الاستفهام لا يعمل فيه فعل متقدّم ، ويظهر أثر ذلك فى البدل إذا قلت مثلا : من ذا ضربت زيدا أم عمرا ، فإن رفعت البدل فذا غير ملغاة وإن نصبته كانت ملغاة ؛ ويدل على إلغائها أيضا إثبات ألف ما مع دخول الجار عليها فى نحو قولهم : عما ذا تسأل ، وكذا إن كانت للإشارة لأنها حينئذ تدخل على المفرد نحو : من ذا الذاهب وماذا التوانى، والمفرد لا يكون صلة لغير أل .

ولما أنهى المكلام على الموصولات شرع فى بيان الصلة فقال (وصلة أل) الموصولة (الوصف) الصريبح وقد مر المكلام عليه (وصلة غيرها) من الموصولات (إما جملة) وشرطها إسمية كانت أو فعلية أن تـكون خبرية

عليه قول الشارح: أي أنت الذي أكرم أهله لأن الصلة لا تـكون إلا جملة ، فما في بعض النسخ من ضبطه على صيغة أفعل التفضيل و إضافته إلى أهله ليس كما ينبغي فتدبر ﴿ قُولُهُ دَالًا عَلَى الْاسْتَفْهَامُ ﴾ فيه أن الإلغاء لاينحصر في الاستفهام فقد ذكر الدماميني أن لها حين الإلغاء معنيين : أحدهما الاستفهام ، والثاني أن يكون المجموع اسها واحدا موصولا أو نكرة موصوفة وعليه بيت الكتاب ، دعى ماذا علمت سأتقيه ، فالجمهور على أن ماذا كله مفعول دعى ، ثم قال السير افي وابن خروف : موصول بمعنى الذي . وقال الفارسي : نكرة بمعنى شيء لأن التركيب ثبت في الأجناس دون الموصولات . وقد يقال عدم ذكر الشارح له لقلته حتى قيل إنه لا يوجد إلا في الشعر ( قوله لا يعمل فيه متقدم ) بذلك رد ابن عصفور كون ماذا في قوله دعي ماذا علمت مفعولًا لدعى بناء على أنها للاستفهام ، لـكن صرح بعضهم بأن ماذا من بين أدوات الاستفهام مخصوصة بجواز في حديث الإفك « أقول ماذا » وقول بعض الصحابة رضي الله عنهم فكان ماذا ، لكن هذا على تقدير تسليمه لا يصلح في البيت لأن المعنى ليس عليه ( قوله فذاغير ملغاة ) لأنه بدل من ما وهو مبتدأ وذا وصلته خبر ( قوله كانت مُلغاة ) لأنه حينئذ بدل من ذا لأنه منصوب علىأنه مفعول مقدم ( قوله مع دخول الجار المخ ) أي لتوسطها في اسم الاستفهام بالتركيب واولا ذلك لحذفت الألف لأن الاستفهامية إذا دخل عليها الجار حذفت ألفها لتطرقها فرقا بينها وبين الموصولة نحو \_ عما يقولون \_ لأن الصلة والموصول كالاسم الواحد إلا ماشذكما ورد في صحيح مسلم «وأقول بم ذا أخرج من سخطه» بحذف الألف مع كون مامركبة مع ذا ( قوله وكذا إن كانت للإشارة الخ) تلخص مما ذكره الشارح أن ماذا لها ثلاث استعمالات ، وبتى عليه رابع وهو أحد قسمى الإلغاء وهو أن يكون اسما واحدا موصولاً وقد ذكرناه ، وتفصيل ذلك يطلب من المغنى وحواشيه (قوله لأنها حينثذ تدخل على المفرد) أى وهو لا يكون صلة لغير أل .

قال الناصر اللقائى: لا يخنى أن ذا مشتركة بين الإشارة والموصولة ، وقد نص الأصوليون على إطلاق ألمشترك على معنييه معاحقيقة على الصحيح ، فاشتراط أن لا تسكون ذا للإشارة إنما ينبنى على المرجوح إذ لا استحالة فى اجتماع معر فين على شيء واحد باعتبارين مختلفين :

أقول: الاشتراك المذكور ليس مبنيا على ما ذكر بل لأن الموصولة توصل بالجملة ، وما بعد الإشارية مفرد كما يؤخذ من كلام الشارح فتدبر (قوله وشرطها النخ) قال ابن مالك فى [شرح الكافية]: ولا توصل بجملة لا يجهل معناها أحد نحو: جاء الذى حاجباه فوق عينيه (قوله خبرية) لأنه يجب أن يكون مضمون،

وهى المحتملة للصدق والكذب فى نفسها من غير نظر إلى قائلها ، وأن تكون معهودة للمخاطب ليتميز بها الموصول إلا فى مقام النهويل والتفخيم فيحسن إبهامها نحو – فأوحى إلى عبده ماأوحى – وأن لا تكون مستدعية كالاما قبلها فلا يقال جاء اللى لكنه قائم لأن فيه استعمال لكن من غير استدراك ، ولابد أن تكون الصلة ( ذات ضمير ) غالبا

الصلة حكما معلوم الوقوع للمخاطب قبل حال الخطاب ، والجمل الإنشائية لا يعرف مضمونها إلا بعد إيراد صيفها ، وأما قوله :

وإنى لراج نظرة قبـــل التي لعلى وإن شطت نواها أزورها

فعلى إضار القول: أى التي أقول لعلى أو الصلة جملة أزورها وخبر لعل محذوف كذا فى المغنى فى بحث الجملة المعترضة . وقال فى [حواشى الألفية]: وقوله قبل التي لعلى وإن شطت نواها أزورها عندى كقولهم إن جثتنى لأكرمنك أعنى أنه فى نية التقديم فى قوله لأكرمنك على ماقبله ، وهو إن جثتنى على تقدير حذف شىء مدلول عليه بالمؤخر وأصله قبل التي أزورها ولكنه قدم الترجى ، وأما تقدير القول فلا يذوقه عاقل وتقع القسمية صلة نحو ـ وإن منكم لمن ليبطئن - فهى مستثناة من الإنشائية ، وقيل الصلة جملة الجواب وهى خبرية وجملة القسم وإن كانت إنشائية فلم تذكر لذاتها بل لتقوية مابعدها وتأكيده ، ويستثنى من الخبرية التعجبية بناء على أنها منها فلا توصل بها لأنه عرض فيها معنى يناقض الصلة ، لأن التعجب إنما يكون فيما خنى سببه ففيه المها مناف لما يقصد بالصلة من النبيين والتوضيح (قوله وهى المحتملة الخ) مر فى بحث الكلام ما يتعلق به أيهام مناف لما يقصد بالصلة من النبيين والتوضيح (قوله وهى المحتملة الخ) مر فى بحث الكلام ما يتعلق به على ماينبغى إذ المهمة معلومة للمخاطب على الإجمال ولو من الكلام الذى قبل الموصول ، فالوجه أن يقول معهود المفصلة إلا فى مقام الخ .

فإن قيل : الموصول معرفة معهودة للمخاطب باعتبار الصلة فلا إبهام .

قانا: ذاك بالنظر إلى أصل الوضع لكن قد يعدل عنه كما في المعرف بلام العهد الذهني . قيل : ووردت أيضا غير معهودة في غير ذلك كقوله تعالى – واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة – وكون النار توقد بالناس والحجارة غير معلوم عندهم . وقد يجاب باحتمال أنه تقدم لهم سماع بذلك من أهل الكتاب أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعوه قبل هذه الآية من آية التحريم لاحتمال تقدم نزول آية التحريم وإن كانت سورة مدنية لا لأنها مكية كما يقتضيه قول الزيخشرى في توجيه تعريف النار في سورة البقرة ، وتشكيرها في سورة البقرة أن الآية في سورة البقحريم نزلت أو لا بمكة فعرفوا منها نارا موصوفة بهذه الصفة ثم جاءت في سورة البقرة مشارا بها إلى ماعرفوه انتهى : فقد اعترضه الجلال البلقيني بأنه يلزم عليه أن تسكون سورة البحريم مكية ، مشارا بها إلى ماعرفوه انتهى : فقد اعترضه الجلال البلقيني بأنه يلزم عليه أن تسكون سورة البقرة مع جزمه في سورة التحريم بأنها مدنية ولم يستثن منها الآية المذكورة ولا يقدم على الاستثناء إلا بنقل ، ويدل على أنها أيضا مدنية نزولما في شرب العسل عند زينب بنت جحش ، وتظاهر عائشة وحفصة على المكلام الذي قالاه كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أيضا فلم تنزل فيه الآية ، ولا معارضة بينه وبين القصة الأولى خلافا للنووى في شرح مسلم لأن القصة متعددة والأولى نزلت فيها السورة والثانية لم ينزل فيها شيء، ولذا ثني الضمير في الن توبا وإن تقدم مغيا وقس عليه ما أشبه (قوله غلا يقال جاء الذي حتى أبوه قائم لأن فيه استعمال حتى من غير تقدم مغيا وقس عليه ما أشبه (قوله غلايا) من غير الغالب ما أشار إليه بقوله وقد يخلفه الظاهر ، وبقوله أجاز

(طبق الموصول) أى مطابق له فى الإفراد والتذكير وفروعهما ليربطها به، وهذا الضمير يسمى (عائدا) لعوده " إلى الموصول، وقد يخلفه الظاهر فيقوم مقامه كقوله: « سعاد التى أضناك حب سعادا أى حبها، وأجاز ابن الصائغ خاو "الصفة منه إذا عطف عليها بالفاء جملة مشتملة عليه نحو: الذى يقوم أخوك فيغضب هو زيد لحصول الارتباط بالفاء وصير وتهما جملة واحدة، ولابد للموصول من الصلة ومن تأخرها عنه لأنها من كماله ومنزلة منزلة جزئه المتأخر ولهذا سمى ناقصا، ولا يجوزالفصل بينها وبينه بفاصل،

ابن الصائغ ( قوله طبق الموصول ) المراد بالمطابقة مايشهل مطابقة اللفظ والمعنى حيث يجوز الأمران أو بتعين أحدهما على ما يأتى ( قوله ليربطها بالموصول ) لأن ماتضمنته الصلة من الحكم متعلق بالموصول هو أو سببه أو محكوم به هو أو سببه فلابد من ذكر ناثب الموصول فىالصلة ليتعلق الحِسكم بالمُوصول بسبب تعلق نائبه وذلك النائب هو الضمير، ولو لم يذكر في الصلة لبني الحكم أجنبيا لأن الجملة مستقلة بنفسها ( قوله وقد يخلفه الظاهر) اليس هذا تـكرارا مع قوله أول الباب أو خلفه فإن المراد بخلف العائد هو الاسم الظاهر إذ لم يستفد من ذاك قلة وجود الخلف (قوله سعاد الخ) صدر بيت عجزه . • وإعراضها عنك استمر وزاداً ، ومثله : . وأنت الذي في رحمة الله أطمع . قال بعضهم : وسيبويه لا يجيز هذا في خبر المبتدأ فأحرى أن لايجيزه فى الصلة ( قوله ولابد للموصول من الصلة ) أى مُلفوظة أو منوية بدليل قوله ويجوز حذفها الخ ، وإنما افتقر الموصول إلىها ليتعرف بالعهد الذي فيهاكما مر ( قوله ومن تأخرها عنه البخ ) فلايجوز تقدمها ولاشيء من أجزائها على الموصول لأن الموصول كصدر الكلمة والصلة كعجزها فحقيق أن ينصلا ولا تتقدم الصلة ولا شيء يتعلق بها . وأما ــ وكانوا فيه من الزاهدين ــ إنى لعملكم من الفائلين ــ إنى لكما لمن الناصحين ــ وأنا على ذلكم من الشاهدين ــ فحرف الجر في ذلك وأمثاله متعلق بمحذوف تدل عليـــه الصلَّة ، والتقدير • ثلا زامدين فيه مع الزاهدين لا أعنى من الزاهدين كما يقول المبرد لأن أعنى لا تتعدى بحرف الحر ، وهل من الراهدين من فة لزاهدين ،ؤكدة كما تقول عالم من العلماء ، أو صفة مبينة : أي زاهدين بلغ بهم الزهد إلىأن يعدُّوا في الزاهدين لأن الزاهد قد لا يكون عريقًا في الزهد بحيث يعد في الزاهدين إذا عدوًا ، أو يكون خبر، ثانيا كل محتمل. وذهب ابن الحاجب في الأمالي إلى أن الظرف في ذلك كله منعلق بنفس الصلة لأن أل لمساكانت صورتها صورة الحرف المنزل جزءًا من الكلمة صارت كغيرها من الأجزاء التي لا يمتنع التقديم فيها ، ولهذا فارقت غيرها ` بجعل صلتها الوصف الصريح لتكون معه كالاسم الواحد (قوله ولهذا سمى ناقصا ) أىلاًجل أنالصلة من كماله التغ ( قوله ولا يجوز الفصل بينها وبينه بفاصل ) وكذا بينه وبين معمولها وبين بعض الصلة وبعض ، والمراد فاصل أجنبي ومنه تابع الموصول ومااستثني منه بخلاف غيره كمعمول الصلة فيجوز الفصل به نحو : الذي إياه ضربت، ومثله بالجملة المعترضة كقوله : ﴿ ذَاكَ اللَّذِي وَأَبِيكَ يَعُرُفُ مَالَكُمَا ﴿ لَا نَهُمَا تَفْيَدُ الْكَلَامُ تَقُويَةُ تُلْيُسُتُ كالأجنبي الصرف ، وشذ الفصل بالأجنبي كقوله :

# وأبغض من وصفت إلى" فيه لسسانى معشر عنهم أذود

فإلى متعلق بأبغض وقد فصل به بين الصلة ومعموليها وهما لسانى وفيه وهو أجنبى من وصفت الذى هو صلة وما عملت فيه لتعلقه بالمضاف إلى الموصول وهو أبغض والأصل تأخيره بعد لسانى : أى وأبغض من وصفت فيه لسانى إلى معشر ، ويستثنى من الموصول أل فلا تفصل من صلتها ولا بغير الأجنبى كالمعمول كالموصول

عك ثم وجههم إلينا

· ويجوز حذفها كالموصول إن دل عليها دليل كقوله : نحن الألى فاجمع جمو

أى نحن الألى عرفوا بالشجاعة :

[تنبيه] اعلم أن الموصول إن طابق لفظه معناه وجب مطابقة العائد له لفظا ومعنى ، وإن خالف لفظه معناه بأن كان مفرد اللفظ مذكرا وأريد به غير ذلك كمن وماجاز فى العائد وجهان : أحدهما وهو الأكثر مراعاة اللفظ نحو ــ ومنهم من يستمع إليك ــ والثانى مراعاة المعنى نحو ــ ومنهم من يستمعون إليك ــ مالم يحصل من مطابقة اللفظ لبس نحو : أعط من سألتك ولا يقال من سألك ،

الحرف (قوله ويجوز حذفها النح) عبارة النسهيل: وقد يحذف ماعلم من موصول غير الألف واللام ومن صاة غيرهما انتهت؛ وفيها استثناء بالألف واللام من الموصول وصاتهما من الصلة واشتزاط الدليل لحذف الموصول كالصلة، وعبارة الشارح لا تفيد هذين الأمرين، ثم إن هذا مذهب الدكوفيين والبغداديين والأخفش ومذهب البصريين المنع وما ورد مخصوص بالشعر، وأما قوله تعالى \_ آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم \_ فأنزل إليكم معطوف على الصلة المتقدمة والموصول واحد، ولا يكون المنزل كمتابا واحدا لأن المراد كل مكتوب والألف واللام في الدكتاب للجنس لا للعهد؛

هذا ، ومراده بالجواز مقابل الامتناع فيصدق بالوجوب فقد القزم حذف الصلة مع اللتيا معطوفا عليها الني إذا قصد اللواهي ليفيد حذفها أن الداهيتين الصغيرة والمحبيرة وصلتا إلى حد لا يمكن شرحه فلذا تركتا على إبهامهما بغير صلة مبينة (قوله جاز في العائد وجهان ) يستثني منه أل فيلزم في ضميرها اعتبار المعني كما في الجامع كالمضارب والضاربان والضاربون لانهم لما نزلوا صلتها منزلة الموصول في الإعراب نزلوها منزلته في المعني ، والمراد بالعائد ما يعود إلى الموصول المذكور سواء كان هو العائد اصطلاحا أو كان غيره ولا يختص هذا الحكم بالموصول بل كل شيء له لفظ ، ومعني متخالفان يجوز رعاية لفظه ورعاية معناه نحو: كم وكأى ومن وماالشرطيتين ، واعلم أنه قد يجتمع الحمل على اللفظ والحمل على المعنى . قال في الحامع : فتقديم مراعاة اللفظ نحو بلى من أسلم وجهه - الآية أولى من تأخيرها نحو :

لأنت الهلالي الذي كنت مرة سمعنا به انتهى ي

أى فراعي معنى الذى فقال أنت بالحطاب ثم لفظه فقال به بالغيبة ، وفى التمثيل بالبيت نظر لأنه ليس موصولا مشتركاكما هو موضوع المسألة فالأولى التمثيل بنحو قوله تعالى ــ ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخلها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا - وبه يعلم ما في قول العلم القراف ، ولم يجيى في القرآن البداءة بالحمل على المعنى إلا في موضع واحد وهو قوله تعالى وقالوا مافي بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ــ فأنث خالصة حملا على معنى ما ثم راعى اللفظ فذكر وقال عجرم انتهى .

وقد يقال كلام القرافي فيما إذا لم يكن إلا مراعاة لفظ ومعنى مرة واحدة ، وهنا روعى اللفظ مرة أو لانى يشترى تم المعنى فأولئك ثم اللفظ في عليه فنى الحقيقة المتقدم مراعاة اللفظائة مل. وفي التسهيل مايدل لذلك وعبارته ويعتبر المعنى بعد اعتبار اللفظ كثيرا وقد يعتبر اللفظ بعد ذلك ، وفي شرّحه للدماميني والرضى مايذبني مراجعته (قوله ولا يقال من سألك ) إذ لو لم تلحق علامة التأنيث مع إرادة المؤنث حصل الإلباس بالمذكر . فإن قبل الإلباس

أو قبيح نحه: من هي حمراء أمك ، فيجب حينئذ مراعاة المعنى ، ومالم يعضد المعنى سابق فيختار مراعاته كقوله: وإن من النسوان من هي روضة تهييج الرياض نحوها وتصوح

والغالب فى العائد المشتملة عليه الصلة ذكره فى اللفظ ( وقد يحذف ) •رفوعا و•نصوبا ومجرورا : فالمرفوع إن كان فاعلا أو نائبا عنه أو خبر المبتدأ أو ناسخا أو اسما له لم يجز حذفه ، وإن كان مبتدأ جاز حذفه إن أخبر عنه بمفرد

بالمفرد موجود لو قبل فيما ساف يستمع فهلا روعى دفعه ، أجيب بأن فى الآية مايدل على المرادكما يظهر بالنأمل في سياقها فلا لبس (قوله أو قبح نحو: من هي النخ) لأنه لو قبل من هي أحمر أماث أو من هو حمراء أملث لزم الإخبار فى جملة الصلة بالمذكر عن المؤنث وبالعكس ، ولو قبل من هو أحمر أمك لزم تخالف الموصول وخبره لأن الصلة والموصول كشيء واحد فكأ لك حينئذ أخبرت عن وصول مذكر بمؤنث، وظاهر إطلاقه أنه لافرق في الوصف الواقع خبرا في جملة الصلة بين أن يكون مما لايستوى فيه المذكر والمؤنث أو مما يستوى به

وأجاز ابن السراج رعاية الافظ إذا كان مما يستوى فيه المذكر والمؤنث نحو: من هو محسن أمك ، لأن محسنا شبيه بموضع ونحوه من الصفات الجارية على الإناث بلفظ خال من العلامة ، وهو مردود بأنه قريب فى القبح من قولنا هي أحمر أمك، نعم قال فى التسهيل إن حذف هي سهل التذكير فتقول من محسن أمك إذ ليس فيها من القبح مافى الذي قبلها . قال بعضهم : وينبغي أن يجوز عنده من هي ظريف ومن هي كريم أمك لشبه ظريف وكريم بحريبح بل يلزمه أن يجيز من هي أحمر لشبهه بمن هو أفضل لكنه منعها ه

واعلم أن المصنف في الجامع ذكر هذه المسألة في قاعدة اجتماع الحملين وجعلها مستثناة من جواز اجتماعهما وضم إليها مسألة أخرى ، وأشار لصحة كلام ابن السراج فقال : وبمنع أى من جواز اجتماع الحملين ماأدى إلى مخالفة الحبر الفعلي للمحفير عنه نحو : من كان يقومان أخواك بخلاف إلا من كان هودا أو إلى إيقاع مالا يؤنث بالتاء من وصف خاص بالمذكر على المؤنث أو بالعكس نحو : من كانت حمراء وشيخا جاريتك ، ومن كان حمراء أو عجوزا أمتك انتهى ( قوله سابق ) أى سابق على الضمير سواء سبق على الموصول كما في البيت أولا كقوله تعالى ـ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا ... فيمن أنث تعمل ، وإنما اختير مراعاة المعنى حينئذ لما حصل من الاعتضاد الذي قوى جانبه ، ولمسكن لم ينشأ عن ترك مراعاته محذور فلم ينته إلى رتبة الوجوب ( قوله كوله وإن من النسوان الخ ) فإن قوله من النسوان عاضد لمعنى التأنيث في هي ، ويقال هاج النبت ببس وكذا نصوح ( قوله إن كان فاعلا الخ ) ولا يجوز الحذف في نحو : جاء اللذان قاما أو ضربا ببناء ضربا للمفعول ، ولا في نحو : جاء الذي القائم هو ، ولا في نحو : جاء الذي إن عمرا هو ، ولا في نحو : جاء الذي ماهو منطلقا ولا في نحو : جاء الذي الفاعل ونائبه لا يحدفان وكون الضمير خبر مبتدأ قليل فلا يكون في السخ على أن خبر المبتدا هو المحدوف بل يحمل على أن المحدوف هو المبتدأ المكثرة وقوعه ضميرا ، وسكلام دليل على أن خبر المبتدا واسم الناسخ كالفاعل كذا قالوا برمتهم ه

قال شيخنا العلامة : أنت خبير بأن الفاعل محدف في مسائل فينبغي تقييد عدم حدف عائد الموصول إذاكان فاعلا بغير ها أخدا من التعليل ، وإن اقتضى إطلاقهم خلافه فيجوز جاء الذي ضرب زيد حسن على أنه مصدر مضاف إلى المفعول: أي الذي ضربه زيدا حسن فضرب مبتدأ مضاف إلى الفاعل وهو الهاء العائدة على الموصول وزيدا مفعول وحسن خبر فليحرر (قوله إن أخبر عنه بمفرد) احترز به عن نحو: جاء الذي هو يقوم أو هو

ولم يكن بعد ننى ولا أداة حصر ولا معطوفا على غيره ولا معطوفا عليه غـــيره ( نحو ) ــ لنغزعن من كل شيعة ( أيهم أشد ) ــ أى الذى هو أشد ، ولا فرق فى جواز حدف المرفوع بين صلة أى وغيرها لكن لايكثر الحذف فى صلة غيرها إلا إذا طالت الصلة نحو ــ وهو الذى فى السهاء إله ــ وإلا فالحذف قليل شاذ إلا فى قولهم : لاسمها زيد بالرفع فإنه مقيس غير شاذ تنزيلا للاسيا منزلة إلا الاستثنائية .

والمنصوب إن كان منفصلا لم يجز حذفه

في الدار أو هو عندك ، فلا يجوز حذف الضمير مع إرادته لأن الحبر غير مفرد صالح لكونه صلة تامة فلم يكن فيا أبتى دليل ماألتى ، وقضية ذلك جو از الحذف إذا كان الحبر جله لاتصلح لأن تكون صلة لعدم العائد وبه صرح بعضهم (قوله ولم يكن بعد ننى النخ) احترز به عن نحو : جاء الذى ماهو مسافر ، والذى ماقائم إلا هو ، والذى إيما في الدار هو ، والذى زيد وهو منطلقان ، والذى هو وزياد منطلقان ، لأن حذفه وحده في الأو ل من هذين يؤدى إلى بقاء العاطف بدون معطوف وهو قبيح ، ومع العاطف فيه صورة الإخبار عن مفرد بمثنى ، وحذفه في الثانى يؤدى إلى وقوع حرف العدلف صدرا ، ويشترط أيضا أن لايكون بعد لولا نخو : جاء الذى ولا هو لقمت ، لأن الحبر بعد لولا محدوف فلو حذف المبتدأ وقع الإجماف (قوله إلا إن طالت الصلة ) إما بمعمول الخبر أو بغيره سواء تقدم المعمول على الحبر كالآية أو تأخر نحو : ماأنا بالذى قائل لك سوءا ، وإيما لم يشتر طوا الطول في صلة أي لأن ملازمتها للإضافة لفظاومعنى قائم مقام الطول (قوله — وهو الذى في الساء إله ضمير ألبتة أو مبتدأ فني الظرف ضمير المبتدل الالموصول ،

قال في الباب الثامن من المغنى: ولا يحسن تقدير المظرف صلة وإله بدل من الضمير المستتر فيه والتقدير وفي الأرض إله كذلك لتضمنه الإبدال من ضمير العائد مرتين وفيه بعد حتى قيل بامتناعه ولأن الحمل على الوجه البعيد ينبغى أن يكون سببه التخلص من محذور فأما أن يكون هو موقعا فيا يحوج إلى تأويلين فلا ، ولا يجوز على البعيد ينبغى أن يكون وفي الأرض إله مبتدأ وخبر لئلا يلزم فساد المعنى إن استؤنف وخاو الصفة من عائد إن عطف (قوله قليل شاذ) لو اقتصر على قوله شاذكنى ، وعبارة الحامع وبحو – مثلا ما بعوضة - شاذ انتهت عطف ومن ذلك قراءة يحيى بن معمر – تماما على الذي أحسن بضم النونأي على الذي هو أحسن دين وأرضاه وقيل الآية مما طالت في بن معمر الما الذي أحسن من غيره (قوله لاسيا زيد بالرفع) أي بناء على أن ما موصولة لا نكرة موضوفة ، والأصل لا مثل الذي هو زيد لا لامثل شي "هو زيد (قوله إن كان منفصلا لم يجز حذفه) لأن المنفصل قائم بنفسه فجرى عبرى الظاهر وأيضا لوحذف فاتت فائدة الانفصال من الدلالة على الاختصاص والاهتمام. قال في التصريح : وإنما حذف منفصلا من قوله تعالى – ومما رزقناهم ينفقون – والأصل رزقناهم إياه لأن تقديره متصلا يلزم منه اتصال الضميرين المتحدى الرتبة في ضمير الغيبة وهو قليل اه "

وأنت خبير بأن هذا إنما يصلح حكمه لتقديره منفصلا لا لحذفه إلا أن يقال إن مراده هذا المنفصل فى قوة المتصل لأن المقام للاتصال وإنما عدل عنه خيفة ماذكر وهو أمر لفظى فليتأمل. وهذا ينبني على مسألة هى أن المنفصل هل يمتنع حذفه مطلقا أو إن كان لغرض معنوى كالمحصور فى قولك جاء الذى لم أضرب إلا إياه ، والمخصوص كقولك جاء الذى إياه لم أضرب، لأن حذف الأولى يستلزم حذف إلا فيتوهم نفى الفعل عن المذكور والمراد نفيه عن غيره ، والثانى مفوت للاختصاص لأنه عند الحسنف يتبادر الذهن إلى تقديره مؤخرا ظاهر

أومتصلا متعينا للربط وناصبه فعل تام أو وصف غير صلة أل العائد عليها المنصوب جاز حذفه نحو ( وما عملت أيديهم - ) أى عملته كما قرىء به وقوله : ما الله موليك فضل فاحمدنه به أى الذى الله موليكه فضل ، وأما قوله : ما المستفز الهوى محمود عاقبة فشاذ وحدف منصوب الفعل كثير والوصف قليل جدا وإن اشتركا ،

التعليل الأول الأول وهو ظاهر إطلاق التسهيل وشروحه والأوضح ، وظاهر التعليل الثانى الثانى وبه صرح في الجامع فقال : وهو إما متصل أو منفصل لغرض لفظى نحو حاكهين بما أتاهم ربهم انتهى : أى بالذى أتاهم إياه ولا يقدر إياهموه لما قال في التصريح فالفصل في ذلك لدفع تنافر اللفظ وقبحه : وصرح الرضى بأن الممتنع حدفه هو المنفصل بإلا فقط (قوله متعينا للربط) كذا ذكره ابن عصفور وغيره وهو احتراز عن نحو : الذى ضربته في داره زيد فلا يجوز حدف الضمير المنصوب إذ يستغنى عنه بالمجرور ولا يدرى حينثذ أزيد المضروب أم غيره ، وبذلك علم أن محل الامتناع إذا أريد حدفه مع ملاحظة كونه رابطا لتوقف المقصود بالكلام على ذلك فاندفع ما لبعضهم في المقام . وقول المصنف في الحواشي وفيه نظر فإنه متى كان العائد أحدهما لايعينه لا يسمى منصوبا ومجرورا انتهى . ووجه دفعه أن صلاحية المجرور الربط بحسب الظاهر لا ينافي تعيين المنصوب باعتبار ما قصد من المكلام (قوله وناصبه فعل تام أو وصف ) لأن الضمير حينئذ فضلة وخرج بالتام الناقص حرف فلا يحذف لعدم فضلته ولعدم استقلال الحرف بدونه إن لم يحذف معه وعدم مايدل عليه إن حذف معه ولا يشكل على ذلك تجويزهم في – أين شركائي الذين كنتم ترعمون — أن يكون التقدير ترعمون أنهم شركاء لأن الذي اعتمد بالحذف المعمول المشتمل على الضمير ولم يعتمد الضرير بالحذف ، ورب شي " يجوز تبعا ولا يجوز الذي احذف المعمول المشتمل على الضمير ولم يعتمد الضرير بالحذف ، ورب شي " يجوز تبعا ولا يجوز مستقلا كحذف الفاعل قوي نحو : زيدا ضربته .

هذا ، ولقائل أن يقول محل ماذكر من الشروط إذا لم يكن العائد بعض معه ول الصلة و إلاجاز حذفه مطلقا بلا شرط نحو : أين الرجل الذى قلت إنه تريد ، قلت إنه يأتى أو نحوه نص عليه ابن مالك. وزاد بعضهم لحواز حذف المنصوب شروطا منها أن يكون غير متبع فلا يجوز الحذف فى نحو : جاء الذى ضربته نفسه أو وزيدا (قوله غير صلة أل العائد عليها ) نحو : جاءنى الضاربه زيد فلا يجوز حذفه لحفاء موصوليتها والضمير أحد الدلائل عليها ، واحترز بقوله العائد إليها عما لو عاد لموصول قبلها نحو : جاء الذى أنا الضاربه فإن العائد المنصوب ليس عائدا لأل بل للذى فلا يمتنع حذفه ، والعائد لأل الضه ير المستتر فى الوصف (قوله المنصوب ) لا حاجة إليه لأنه موضوع المسألة (قوله ماعملت أيديهم) مثال لمبا نصبه فعل (قوله ماالله موليك الذي) مثال لمبا نصبه وصف غير ضلة أل وهو صدر بيت عجزه ، فما لدى غيره نفع ولا ضرر ، فما موصول اسمى مبتدأ خبره فضل غير ضلة أل وهو صدر بيت عجزه ، فما قوله وأما قوله ما المستفر الذي جواب عما يقال إن فى هذا البيت حذف العائد المنصوب بوصف هو صلة ، وتقرير الجواب أن البيت شاذ فلا يرد نقضا ، وحجز البيت :

، ولو أتيب له صفو بلا كدر ، والمستفز بمعنى المستخف اسم ما إن قدرت حجازية وخبرها المحمود وأتيبح بمعنى قدر ، والمعنى ليس الذى استخفه الهوى محمود عاقبته ولو قدر له صفو خالص من الكدر ،

قال الحفيد : ويمكن أن يقاللاحذف في البيت بأن يقال في مستفر ضمير مستتر فاعل به والهوى مفعول ، والمستفر بمعنى المختبر (قوله كثيرا) لأن الأصنال في العمل للفعل فكثر تصرفهم في معموله بالحذف

فى الجواز وليسا بمتساويين فى الحذف كما توهمه عبارة الألفية .

والمجرور نوعان : مجرور بالمضاف ومجرور بالحرف، فالأول يجوزحذفه إن كان المضاف وصفا عاملا ليس اسم مفعول نحو ( فاقض ماأنت قاض ) أى ماأنت قاضيه ، وقوله :

العمرك ما تدرى الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع والثانى يجوز حذفه أيضا إن تعين للربط وكان الموصول أو المضاف للموصول أو الموصوف بالموصول مجرورا بمثل ما جربه العائد معنى ومتعلقا ، ولم يكن العائد محصورا ولا نائبا عن الفاعل ولا موقعا حذفه في لبس نحو

(قوله كما توهمه عبارة الألفية) توهم أيضا التسوية بينالوصف الذى هوغير صلة لأل والذى هوصلتهامع أن منصوب صلة أل لا يحذف ، وما ذكره الشارح من قلة حذف المنصوب بغير صلة أل هو ما فى الأوضح ، وكلام شيخ الاسلام زكريا والسيوطى صريح فى تسليم كثرة حذفه (قوله وصفا عاملا) أى ناصبا للعائد تقديرا بأن توجد فيه شروط العمل لأن إضافته حينئذ كلا إضافة فالضمير فى محل نصب فهو مثل المنصوب فى المعنى (قوله ليس اسم مفعول) لو قال بدله وليس نائبا عن الفاعل كما عبر فى المحترز كان أولى لأن الوصف قد يكون اسم مفعول مما يتعدى إلى اثنين أو ثلاثة ، ولا يكون المضاف إليه نائبا عن الفاعل فلا يمتنع حذفه (قوله فاقض ما أنت قاض) أى ما أنت قاضيه بجوز عند الرضى أن يكون الأصل قاض إياه لأنه إنما يمنع حذف المنفصل الواقع بعالى ، وقولهم متى تأتى الاتصال لا يعدل عنه إلى الانفصال محمول على الاستعال بالفعل لا التقدير :

قال المصنف في الحواشى: وما هذه يحتمل أن تكون مصدرية: أى اقض قضاءك أو مدة قضائك بدليل إنما تقضى هذه الحياة الدنيا (قوله ما الله صانع ) أى ما الله صانعه (قوله إن تعين الربط ) لأنه لا بد بعد حذف المجرور من حذف الحار أيضا إذ لا يبقى حرف جر بلا مجرور فينبغى أن يتعين حتى لا يلتبس بعد الحذف بغيره وربما حذف وإن لم يتعين نحو: الذى مررت زيد: أى مررت به وإن احتمل مررت له أو معه ؛ ومذهب المكسائى فى مثله التدريج فى الحذف ، وهو أن يحذف حرف الحر أو لا حتى يتصل الضمير بالفعل فيصير منصوبا فيصح حذفه ؛ ومذهب سيبويه والأخفش حذفهما معا إذ ليس حذف حرف الحر قياسا فى كل موضع ، "الحوز له هنا استطالة الصاة ومع هذا المجوز فلا بأس بحذفها مع المجرور بها (قوله وكان الموصول النخ) ستأتى والمحوز له النرتيب .

واعلم أن هذه شروط للحذف القياسي فلا يرد على ما قالوه نحو — ذلك الذي يبشر الله عباده — حيث حلف الضمير المجرور مع انتفاء جر الموصول لأن الحذف فيه جائز غير قياسي ، وإنما كان جائزا لأن الحرف معين والحرف إذا كان متعينا جاز الحذف سماعا لا قياسا كما قاله ابن مالك ، ونازعه أبو حيان بأنهم إنما ذكروا ذلك في الخبر لا الصلة فلا يذهب إليه إلا بسماع ولا ينبغي القياس . وذهب يونس ومن تبعه إلى أن الذي في الآية موصول حرفي ولا حدف، وإنماكان حدف عند الشروط المدكورة قياسا لأن الضمير عبارة عن الموصول والجار لهما من جهة المعني واحد فإذا حدف الجار مع المجرور كان في الكلام ما يدل عليهما ، وماكأته بسدل عنهما (قوله أو المضاف للموصوف) أي لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، ويحتمل أن المضاف للموصوف بالموصوف بالموصوف كذلك نحو : مررت بغلام الرجل الذي مررت به (قوله أو الموصوف بالموصول) إنما أقيم الموصوف بالموصوف فقط نحو قوله تعالى سد فاصدع بما تؤمر سدوه يصدق على نحو قوله ومتعلقا أي لفظا ومعني أو معني فقط نحو قوله تعالى سد فاصدع بما تؤمر سدوه يصدق على نحو قولك : أنا أشرب بالماء الذي شربت منه ، فإن كلا من الباء ومن للتبعيض فهما متماثلان معني ومتعلقان وإن اختلف لفظهما ه

( - ويشرب مما تشربون - ) أى منه وقوله :

لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت أبناء يعصر حين اضطرها القدر

أى ركنت إليه ، وقولك مررت بغلام الذى مررت : أى به ، فإن لم يتعين العائد للربط كمررت بالذى مررت به فى داره ،أو جرا معا بغير حرف كجاء غلام الذى أنت غلامه،أو لم يجر الموصول أصلا كجاء الذى مررت به ، أو جر بحرف مماثل لما جر به العائد لفظا لا معنى كمررت بالذى مررت به لأن أحد الحرفين للسببية ، أو لفظا ومعنى لا متعلقا كررت بالذى مامررت إلا به ، أو نائبا عن الفاعل مررت بالذى مامروت إلا به ، أو نائبا عن الفاعل كرمرت بالذى مر به ، أو حذفه ملبسا كرغبت فيا رغبت فيه لم يجز الحذف فى الصور كلها .

واعلم أن هذه الشروط التي ذكرناها لصحة جواز حذف العائد من حيث هو لم يصرح بها ولعله إنما تركها إحالة على الأمثلة فإنها جامعة للشروط . وصلة غير أل إما جلة كما مر ( أو ظرف أو جار ومجرور تامان ) أى تتم بهما الفائدة كجاء الذى عندك أو في الدار فلا يوصل بمالا يكون كذلك وكلاهما إذا وقعا صلتين ( متعلقان

وقال المرادى : وإن تماثلا معنى واختلفا لفظالم يحذف فاشترط المثلية فى اللفظ ، وكأن الشارح لم يعتبره لأن ظاهر كلامهم يخالفه كيف وقد مثلوا بمثل « فبح لان منها بالذى أنت بائيح « ومثل فى الألفية بمر بالذى مررت، وجوزوا فى الأول أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول (قوله أى منه) ولا يقدر تشربونه إذ الذى يستقر مشروبا لهم لا يشربه أحد (قوله لا تركنن الخ) قائله كعب بن زهير ، والأمر الفرار من القتل ويعصر بمهملات بوزن ينصر لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل وهو أبو قبيلة من باهلة (قوله بالذى مررت به) الممثيل به أولى من التمثيل بمر ليكون اختلاف الجار معنى مستقلا يمنع الحذف فإنه فى مر ممتنع لذلك، ولأن المجرور نائب عن الفاعل والغرض عدم تداخل أمثلة المنع (قوله لأن أحد الحرقين للسببية) أى والآخر للإلصاق (قوله أو كان عصورا) لأن حذفه حينئذ يفسد المعنى (قوله أو نائبا عن الفاعل) لأن نائب الفاعل لا يجذف مع أن نائب الفاعل فى المثال المذكور إنما هو الجار والمجرور (قوله أو حذفه مابسا كرغبت الخ) فإنه لو حذف لتبادر إلى الذهن أن المحذوف عنه (قوله لم يجر الحذف) أجاز ابن مالك فى المكافية حذف العائد المجرور بحرف جر مثله الذهن أن المحذوف عنه (قوله لم يجر الحذف) أجاز ابن مالك فى المكافية حذف العائد المجرور بحرف جر مثله عائد على المول بعد الصلة كقوله:

لو أن ما عالجت لين فؤادها • فقسا استلين به اللان الجندل

أى عالجت به ، وذكر غيره أنه ضرورة (قوله من حيث هو) أى لامن حيث كونه مجرورا أى سواء كان, مر فوعا أو منصوبا أو مجرورا (قوله فإنها جامعة للشروط) فيه أن من جملة شروط حدف المنصوب أن يكون ناصبه فعلا أو وصفا، والحجرور أن يكون الموصول أو المضاف إلى الموصول أو الموصوف مجرورا بمثل ماجربه العائدة واعتذر بعضهم عن تركها بأنه إنما يلزم أن يذكرهنا من الشروط ماهو خاص بهذا الباب، وقد علم أن كل ما أوقع في البس امتنع حدفه وأن نائب الفاعل كالفاعل في أحكامه ، ومنها امتناع حدفه وأن الفضلة إذا حصرت امتنع حدفها (قوله أى تتم بهما الفائدة) أى بدون ملاحظة المتعلق وإلا فنحو : جاء الذي بك وجاء الذي أمس من أمثلة غير التامين تتم به الفائدة إذا لوحظ أن التقدير حصل بك واستقر أمس ه

وقال أبو حيان : ضابط التمام أن يكون تعلقهما بالسكون العام يحصل به فائدة نحو : زيد في الدار وزيدعندك (قوله بما لا يكون كذلك) أى تاما فلا يقال مررت بالذى اليوم ولا بالذى في مكان ، لأن الصلة أتى بها ليحصل للمخاطب العلم بها المزيل للإبهام حتى يحصل له البيان ، ولا يقع البيان بهما إلا إذا كانا ناقصين ( ٢٩ – يس فاكمي – أول )

ياستقر) وشبهه مما هو فعل حالكونه (محذوفا) وجوبا لابمستقر ولا شبهه مما هو اسم لإفراده ،وهما فى اصطلاح النحاة كالفقير والمسكين فى اصطلاح الفقهاء إذا أطلق أحدهما شمل الآخر وإذا ذكرا فلمكل معنى ، ولذلك نظائر منها الإيمان والإسلام والمشرك والكافر .

( ثم ) الخامس من المعارف :

### [ ذو الأداة ] أي أداة التعريف

(وهى أل) بجملتها للتعريف (عند الخايل وسيبويه) لكن الحليل الممزة عنده أصلية فهى همزة قطع كهمزة أم وإن حذفت فى الوصل لكثرة الاستعال ، وسيبويه يخالفه فى أصالة الهمزة فهى عنده هرزة وصل زائدة لكنها معتد بها فى الوضع هذا ماحكاه ابن مالك فى شرح التسهيل من الخلاف بينهما ، ووافق فيه الخايل فيا ذهب إليه واستدل على صحته بوجوه ذكرها فيه وأطال فى تقريرها ،

(قوله وشبهه) من حصل وثبت ونحوهما مما سموه كونا عاما أو سطلقا بخلاف الخاص نحو قام فلا يجب حذفه بل يجب ذكره مالم يعمل مثله فى الموصول نحو : نزلنا الذى البارحة ، أو فى موصوف بالموصول نحو : نزلنا المنزل الذى البارحة ، وبحث بعض المتأخرين تقييد وجوب ذكر الخاص بما إذا لم يقم الدليل عايه وإلا لم يجب ذكره كما يقال اعتكف زيد فى الجامع وعمروفى المسجد، فتقول بك زيد الذى فى المسجدو عمرو الذى فى الجامع وهو قياس ما ذكروه فى خبر المبتدأ (قوله محذوفا) والعائد عليه المنتقل إلى الظرف نحو جاء الذى عندك أوفى الدار، ومالا بسه فاعله نحو : جاء الذى عندك أخوه و الذى فى الدار أبوه (قوله لأفراده) قال فى المغنى : قال ابن يعيش وإنما لم يجز فى الصلة أن يقال إن نحو : جاء الذى فى الدار بتقدير مستقر على أنه خبر لمحذوف على حد قراءة بعضهم - تماما على الذى أحسن - بالرفع لقلة ذلك واطراد هذا .

قال الدمامينى: ينبغى أن يعلل المنع بأن شرط الحذف من الصلة أن لا يكون الباقى صالحا للوصل به ، وهو متخلف فى قولك جاء الذى فى الدار ضرورة أنك إذا جعلت الجار والمجرور خبر محذوف كنت قد حذفت مع صلاحية الباقى للوصل به إذ الجار والمجرور يصح وقوعهما صلة فيحصل اللبس على هذا التقدير ، وهذا خير من التعليل بقلة ذاك واطراد هذا .

## [المعرف باللام]

(قوله أى أداة التعريف) أى آلته وأداة التمريف تنصرف إلى أل فهو فى حكم المقيد فلا يقال إن هذا إطلاق فى محل التقييد ( قوله وسيبويه يخالفه الخ ) حاصل قوله إن أل بجملنها تعرف وأن الهمزة زائدة لا أصلية وفى صحة هذا القول منجهة المعنى نظر إذلامعنى لأن أل بجملنها تعرف إلا أنها موضوعة للتعريف، وذلك بالضرورة مناف لكون الهمزة زائدة إلا أن يجاب بأن المنافى لوضع أل للتعريف كون الهمزة زائدة على حرف التعريف لازائدة فى حرف التعريف بمعنى أنها ليست حرفا أصليا بدليل سقوطها، ولذلك نظائر منها استفعل فإنه موضوع للطلب مع أن الهمزة والسين واثناء فيه زوائد، ومنها لعل فإنها موضوعة للترجى مع أن لامها الأولى زائدة ، ومنها العلم اللهى قارنت أل وضعه فإنها زائدة فيه (قوله واستدل على صحته بوجوه) قال: الصحيح عندى قول الخليل لسلامته من قوجوه كثيرة مخالفة للأصل وموجبة لمعدم النظير: أحدها تصدير زيادة فيما لا أهلية فيه للزيادة وهو الحرف. وجوه كثيرة مخالفة للتصدير على حرف واحد ساكن ولا نظير لذلك الثالث ! فاتتاح حرف مهمزة الوصل بلا سبب ولا نظير لذلك : قال : واحترزنا باللزوم ونني السبب ولا نظير لذلك : قال : واحترزنا باللزوم ونني السبب

ونازعه أبوحيان في ذلك وردها وأنكر أن يكون ماذكره ابن مالك عن الخليل مذهبا له وقال: ليس في كلام الخليل ما يدل على أن الهمزة أصاية مقطوعة في الوصل كهمزة أم وأن (لا اللام وحدها) للتعريف وضعت ساكنة فاجتلبت همزة الوصل للتمكن من الابتداء بالساكن، وفتحت لكثرة استعالها مع اللام خلافا للأخفش وسيبويه في أحد قوليه المشهور عنه ، ورجحه ابن مالك في سبك المنظوم و اختاره المصنف في حواشيه وقال: إنه من الحسن بمكان، وجميع ما اعترضوا به عليه مقابل بمثله أو مجاب عنه لكنه رجح في الجامع قول الخليل وهو ظاهر عبارته هنا وفي الشذور: وإنما لم تترك الهمزة وتحرك اللام على قول الأخفش لأنها إن حركت بالكسر حصل الثقل مع كثرة الاستعال والتبست بلام الجرد أو بالفتم فلا نظير لها. وعن المبرد أن الهمز للتعريف واللام زائدة للفرق بينها وبين همزة الاستفهام ( وتكون ) أل (للعهد) وهي التي عهد مصحوبها إما ذكر ا ( نحو – زجاجة الزجاجة – وفائدتها التنبيه على أن مصحوبها هوالأو ل بعينه إذ لوجيء به منكر التوهم أنه غيره أو ذهنا نحو – إذهما في الغار – (وجاء القاضي) في قاض بينك وبين مخاطبك عهد فيه أو حضور انحو – اليوم أكلت لكم دينكم –

من همزة أيمن في القسم فإنها تكسر وتفتح وكسرها هو الأصل ، وفتحها لئلا ينتقل من كسرة إلى ضمتين دون حاحز حصين. الخامس : أن المعروف الآستغناءبالحركة المنقولة إلى الساكن عن الهمزة ولم يفعل ذلك بلام التعريف إلا شذوذًا. السادس : أنها لوكانت همزة وصل لم تقطع في قولهم: يا ألله ، ولا في قولهم : أنا الله لأفعلن ( قوله ونازعه أبو حيان الخ ) وذلك لأنه اعترض الأول بلعل فإن اللامُ الأولى زائدة ، والثانى بأنه لا يلزم سيبويه إنما يلزم من قال أداة التَّعريف اللام وحدها ، والثالث بأنه مشترك الإلزام بأن عدم النظير يلزم على مذُّهب الخليل لأنه لا توجد همزة قطع الغزم وصلها ، والرابع أن سبب فتحها التخفيفُ لـكثرةُ دورُهَا ، والخامس بأن إقرار الهمزة وحذفها مِن اللام طريقان للعرب ليس أحدهما شاذا وإن كان الإقرار أشهر وقرأهما ورش ، والسادس بأن فى قطعها فى هذين الموضعين ليس بحجة لقلة ذلك و إنما العمل بالأكثر (قوله وضعت ساكنة الخ) فإن قبل ما فائدة وضع اللفظ ساكنا أو ساكن الأول حتى يحتاج إلى زيادة همزة الوصل فى ابتداء الـكلام ، فالجواب ، حصول الخفة في أثناء التركيب بحذف الهمزة مع سهولة المكلام (قوله ورجحه ابن مالك في سبك المنظوم) وصرح فيه بمخالفة الخليل ، وهذا الكتاب جزم فيه كثير ا بخلاف مارجحه فى سائر كتبه لأنه قصد فيه تلخيص المفصلُ فأنى بما فيه من غير زيادة ولا تغيير ولا مخالفة في ترجيح فتنبه المالك ( قوله وهو ظاهر عبارته هنا ) فيه أن كلام المصنف هنا صريّح في ذلك الهوله لا اللام وحدها (قوَّله فلا نظير لها) يردم في لغة من ضم الميم وقيل بحرفيتها ﴿ قُولُهُ وَتُسْكُونَ أَلَّ لَامُهُدَ ﴾ أى لتعريف ذى العهد : أى الشيء المعهود فني كلامه حذف مضافين ﴿ قُولُهُ التي عهد مصحوبها ) أي عهد مدلول مصحوبها : أي مسمى الاسم الذي صحبته ( قوله إما ذكرا ) وذلك بتقديم ذكره صريحًا كما مثل به ، أو كناية كما فى قو أه تعالى – وليس الذكر كالأنثى – فإن الذكر إشارة إلى ما سبق كناية فى ــ رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محررا ــ (قوله اتوهم أنه غيره) لأن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى غالبا فانظر المعنى فى الباب السادس ( قوله أو ذهنا ) أدرج هذا القسم أهل المعانى مع العهد الذكرى تحت العهد الحارجي وجعلوا الذهني أن تكون الإشارة باللام إلى الحقيقة من حيث وجودها في ضمن بعض الأفراد ولعل هذا مراد النحاة بلام الجئس الذىذكروا فىباب النعتأنه يجوز أن ينعت بالجمل الحيرية بدايل وصفهماله بأنه نـكرة معنى لالفظا، ويحتمل أن تركهم له هنا لذلك أعنى كونه نـكرة فى المعنى والـكلام فى المعارف ( قوله أو حضورًا ) ظاهر صنيعهم هنا أن مصحوب أل الحضورية كغيره مما عرف بأل في المرتبة الخامسة من التعريف ومقتضي مانقله المصنف فىالمغنى فى بحث آل فى الباب الخامس فى جواب إشكال تجويزهم فى مررت بهذا الرجل

(أوللجنس)وهى التى لم يعهد مصحوبها أصلا وهى ثلاثة أنواع كالتى للعهد لأنها إما أن تسكون لبيان الحقيقة من حيث هى " : أى لا باعتبار شيء (كأهلك الناس الدينار والدرهم) أى جنسهما ( و وجعلنا من الماء - ) أى من حقيقة الماء المعروف وقيل المنى ( - كل شيء حي - ) وهذه لاتخلفها كل لا حقيقة ولا مجازا (أو لاستغراق أفراده) وهي التي تخلفها كل حقيقة ( نحو - وخلق الإنسان - ) أى كل فرد من أفراد الإنسان ( - ضعيفا - )

كونه نعتا أو بيانا ، والمنعت لايكون أعرف من المنعوت والبيان لايكون إلا بالأعرف من أن أل إذا جعلت للمحضور فمصحوبها بيان ، لأن مصحوب أل الحضورية أعرف من اسم الإشارة وإن كانت للجنس فمصحوبها نعت فليحرر فلم أر من تعرض لذلك ( قوله أو للجنس ) أى لتعريفه ( قوله وهي التي لم يعهد مصحوبها ) أى مدلول مصحوبها أى مسمى الاسم الذي صحبته ( قوله أي لاباعتبار شيء ) تفسير لقوله من حيث هي ، ولا يخني أنه لايلزم من عدم اعتبار الشيء عدمه فصح جعل بعضهم العهد الذهني باصطلاح المعانى فردا من تعريف الحقيقة .

وتفصيل المقام أن المعرف بلام الجنس: أى المشار به إلى الطبيعة والحقيقة قد يعتبر بواسطة القربنة وجوده إما فى ضمن بعض الأفراد كما فى العهد الذهنى أو فى ضمن السكل كما فى الإستغراق فصارت المساهية مشروطة بشرط. وقد لا يعتبر الوجود فإما أن تعتبر عدم الوجود خارجا كما فى قولنا الإنسان نوع أولا يعتبر الوجود والعدم أصلاكما فى المعرفات ، فإن التعريف ضادق على الأفراد كلا وبعضا (قوله من الماء) قيل أل فيه لحقيقة ماصدق عليه ماء، ولو مثل بالرجل خير من المرأة كان أظهر فإن الحقيقة لاوجود لها فى الخارج (قوله المعروف) أى لامن كل شيء اسمه ماء (قوله وهذه لا يخلفها كل لاحقيقة ولا مجازا) نقض بنحو: ادخل السوق حيث لاعهد فى سوق خاص: أى ادخل سوقا فإن كلا لا تخلف أل فيه واللام فيه ليست للحقيقة بل المراد بمدخولها فرد مبهم وستعرف جوابه به

واعلم أنه لا يصح الاستثناء من المعرف بلام الحقيقة قطعا لأن النظر فيه إلى الحقيقة والماهية من حيث هي لا الأفراد حتى بخرج منها فرد أو أكثر (قوله أو لاستغراق أفراده) أى لتعريف الجنس الذى يراد به إستغراق أفراده فإن أريد هو في ضمن جميعها، والمراد بالأفراد المستغرقة فيما إذا كان مصحوبها جمعا وهوالآحاد لا الجموع على مافي شرح التلخيص، واستدل له بصحة جاءني القوم أو العلماء إلا زيدا، وامتناع جاءني كل جماعة من العلماء إلا زيدا على سبيل الاستثناء المتصل، لكن في التلويح في بحث ألفاظ العام أنه يصح الاستثناء في قولنا جاء القوم إلا زيدا مع أنه لا يتناول كل فرد باعتبار أن مجيء المجموع لا يتصور بدون كل فرد، وبذلك قال السيد في حواشي التلويح في بحث الاستثناء . ومما يرد ذلك أنه يصح الاستثناء في أسماء العدد في قولنا أكلت الشاة إلا رأسها مع أن المستثنى جزء لا فرد فلا يلزم أن تبطل الجمعية، ويكون استغراق الجميع بمعنى استغراق الفرد (قوله حقيقة) حال من فاعل كل .

واعلم أنه إذا أفرد مصحوب أل هذه فاعتبار لفظه فيما له من نعت وغيره أولى من اعتبار معناه فاعتبار اللفظ في النعث نحو — والحار ذى القربى والجار الجنب — لايصلاها إلا الأشتى الذى كذب وتولى — وقد يقال إن أل في ذلك لتعريف الماهية واعتبار المعنى كأهلك الناس الدينار الأصفر والدرهم الأبيض كما مثل به بعضهم وفيه نظر إذ ليس المراد أهلك الناس كل دينار وكل درهم ولا دلالة في قوله تعالى — أو الطفل الذين لم يظهروا على حورات النساء — على ذلك لأن الطفل يستعمل بأصل الوضع للجمع واعتبار اللفظ في غير النعت ونحو — وخلق الإنسان فصعيفا — أى كل إنسان فاعتبر لفظه في الحال الواقعة منه فأفرد ؟ وأما اعتبار المعنى فيه فكتوله تعالى — ياأيها

وتعرف بصحة الاستثناء من مدخولها نحو – إن الإنسان لني خسر إلا الذين آمنوا – (أو) لاستغراق (ضفاته) وهي التي تخلفها كل مجازا (نحو: زيد الرجل) أي الجامع لصفات الرجال المحمودة إذ لو قيل زيدكل رجل على وجه المجاز والمبالغة لصح بمعنى أنه اجتمع فيه ما افترق في غيره من الرجال من جهة كماله ولا اعتداد بغيره لقصوره عن رتبة المحمال . والمحتار جواز نيابتها عن الضمير المضاف إليه نحو – فإن الجنة هي المأوي – وقيده ابن مالك بغير الصلة ، وجوز الزمخشري نيابتها عن الاسم الظاهر ، وأبو شامة نيابتها عن ضمير المتكلم . قال في المغنى : والمعروف من كلامهم إنما هو التمثيل بضمير الغائب . وقد تامخص من كلام المصنف أن

الإنسان إنك كادح إلى ربك - ثم قال - لتركبن - يفتح الباء على خطاب الإنسان وبالضم على خطاب الجنس فاعتبر المعنى وأتى بضمير الجمع وإن كان مصحوبها مثنى نحو : نعم الرجلان الزيدان أو مجموعا كقوله تعالى - قد أفلح المؤمنون - لم يجز فيما له من نعت وغيره إلا اعتبار اللفظ (قوله - إلا الذين آمنوا - ) قد بين الرضى أن المفرد المعرف بلام الاستغراق يعم جميع المفرد والمثنى يعم جميع المثنى فلا يستثنى من المفرد إلا المفرد ، فالمعنى أن كل إنسان لنى خسر فى مساعيه وصرف عمره فى مطالبه لاكل واحد من الذين آمنوا (قوله أو لاستغراق صفاته ) أى لتعريف الجنس الذى أريد به إستغراق صفاته ، بالغة فى المدح أو الذه (قوله وهي يخلفها كل مجازا) اعترض بأنه يصدق على الإستغراق العرفى نحو جمع الأمير الصاغة فإن كلا تخلف الأداة فيه يتجوز : وليست المتمول الحسائص بل لشمول بعض ما يصلح له اللفظ ، وليست أل فى الصاغة موصولة بل معرفة على ما مو عن السعد خلافا لما فى التصريح . وأجيب بأن الاستغراق العرفى أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب اللغة في تخلف كل بالاستغراق العرفى الموفى أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب اللغة شيء معين فيكتفي بما يفيد الامتياز عنه ، وبأنه يجوز التعريف بالأعم عند الأدباء (قوله أى الجامع لصفات شيء معين فيكتفي بما يفيد الامتياز عنه ، وبأنه يجوز التعريف بالأعم عند الأدباء (قوله أى الجامع لصفات شيء معين فيكتفي بما ينافى أن أل لحصائص المعنى المراد لالمدلول اللفظ إذ مدلوله أنت كل رجل مبالغة ثم التمييز فى أنت الرجل علمائي أن أل لحصائص الحنس على الشمول إذ التمييز طبق المميز إفراداً أو غيره ، والمميز إذاكان خصائص المحمل والكناية وغيرهما والتمييز نوع منه فالصواب أن أل فى نحوه للجنس : أى الماهية مبالغة فيه ،

قال فى التلخيص فى تعريف المسند باللام: وقد يقصد قصر الجنس تحقيقا نحو: زيد الأمير، أو مبالغة لكماله فيه نحو عمر و الشجاع. وقد يقال المراد إنها لشمول خصائص الجنس باعتبار العنوان الذى عبر به عن مصحوبها وما يتعلق به (قوله - فإن الجنة هى المأوى -) وذلك أن هذه الجملة خبر - من خف مقام ربه - فلو بمتكن أل فى المأوى نائبة عن الضمير خلت الجملة الواقعة خبرا عنه عن عائد المبتدأ (قوله بغير الصلة) فخرج نخو: زيد الذى ضربت الظهر والبطن: أى ضربت ظهره وبطنه، وكثير لم يتعرض لذلك فلا يقوم أل عنده فيها مقام الضمير، وأما قولهم أبوسعيد الذى رويت عن الخدرى أى عنه فلايطرد (قوله وجوز الزيخسرى النح فإنه قال في - وعلم آدم الأسماء كلها - أى أسماء المسميات فحدف المضاف إليه لكونه معلوما مدلولا عليه بلكر الأسماء لأن الاسم لابد أه من مسمى، وعوض عنه اللام كقوله - واشتعل الرأس شيبا - قال السعد: إنما المخلوث مضافا: أى مسميات الأسماء لينتظم تعلق الأنباء بالأسماء فيا ذكر بعد التعليم ثم قال: وقد بقى أن تكون الخلوث مضافا: أى مسميات الأسماء أي الجميم هى المأوى - فوجب أن يحمل كلامه هنا على أن الأصل المناء المسميات، وأن الأسماء أريد بها أسماء وقد معودة فأتى بالتعريف اللامى قائما مقام التعريف الإضاف ، في قوله :

أَل المعرّفة إما عهدية أو جنسية وكل منهما ثلاثة أنواع كما مر . وقد تكون أل زائدة كاللات ، ونحو : إدخلوا الأول فالأول . قد مر أنها تـكون موصولة (وإبدال اللام) في أل المعرفة (ميما لغة حميرية) كقولهم في الرجل والفرس امرجل وامفرس: وقد نطق بها عليه الصلاة والسلام حين قال له السائل « أمن امبر امصيام في المسفر؟ فقال : ليس من امبر امصيام في المسفر » ونقات هذه اللغة أيضا عن نفر من طبيء قال شاعرهم :

ذاك خليــــلى وذو يواصلني يرمى ورآئى بأمسهم وأمسلمه

٠ ( ثم ) السادس من المعارف :

#### [المضاف]

إضافة محضة ( إلى واحد مما ذكر ) من الخمسة المتقدمة ولو بواسطة مالم يكن متوغلا فى الإبهام كغير ومثل ولا واقعا موقع نكرة كجاء وحده .

( وهو ) فى التعريف ( بحسب مايضاف إليه) عند الأكثر فالمضاف للعلم فى رتبة العلم والمضاف لاسم الإشارة فى رتبة اسم الإشارة وكذا البواقى ( إلا المضاف إلى الضمير) كغلامى (ف ) لميس، فى رتبةالضمير وإنما هو (كالعلم )

\* بدأت ببسم الله في النظم أولا ؛ إن الأصل في نظمي ؛ ولا يخني أن ما أجازه أبو شامة أجازه الزنحشرى كما يقتضيه قوله تعالى ـ واشتعل الرأس شيبا ـ لأن الأصل رأسي (قوله وقد تكون أل زائدة) المرادبالزائدة غير المؤثرة للتعريف لا الصالحة للسقوط لأنها قد تكون لازمة واللازمة لا تصلح للسقوط ؛ فاندفع بذلك قول الدماميني : العلم هو مجموع لفظ أل وما بعدها فهي كالجيم من جعفر ومثل هذا لايقال إنه زائد (قوله كاللات) جزم في التصريح بأن اللات محفف اللات يقشديد التاء وهو مع قوله إنه علم مؤنث محل نظر ظاهر (قوله نحو ادخلوا الأول فالأول) اعلم أنه قصد المشكلم به الإشارة إلى الأول في علم المتخاطبين ثم الأول بعده في علمهما أيضا فاللام فيهما للعهد الذهني لازائدة، ثم لماكان ذلك حالا والحال واجبة التنكير أولوا ذلك بوصف نكرة أيضا فاللام فيهما للعهد الذهني لازائدة، ثم لماكان ذلك حالا والحال واجبة التنكير أولوا ذلك بوصف نكرة يفيد المراد وهو مترتبين ، ومر المكلام على أول في المبنى على الضم (قوله لغة حميرية) أي منسوبة إلى حمير قبيلة يالين . وزعم بعضهم أن لغة إبدال اللام ميا مختصة بالأسماء التي لاتدغم لام التعريف في أولما نحو : غلام وكتاب بالين . وزعم بعضهم أن لغة إبدال اللام ميا مختصة بالأسماء التي لاتدغم لام التعريف في أولما نحو : غلام وكتاب بالين .

قال المصنف: ولعل ذلك لغة لبعضهم لا لجميعهم بدليل دخولها على النوعين فى قوله صلى الله عليه وسلم ليس النخ ( قوله ذاك خليلي النخ ) ذاك مبتدأ خبره خليلي أى صاحبى ، وسلمه هنا بكسر اللام وهي واحدة السلام وهي الحجارة كما فى الصحاح ( قوله إضافة محضة ) خرج ما إضافته لفظية كجاء ضارب زياد الآن أوغدا فإنه لا يتعرف بالإضافة إلى ماذكر لأن إضافته فى نية الانفصال ( قوله ولر بواسطة ) فيه خفاء لأن قولك جاء غلام أبيك ليس الغلام مضافا إلى الضمير بواسطة وإنما هو مضاف إلى المضاف إلى الضمير ( قوله كغير ومثل ) أى إذا أريد بهما مطلق المغايرة والماثلة لاكما لهما لأن صفات المخاطب المشتمل هو عليها معلومة فإذا أريد كمالها لشخص فقد تعين ، ومثلهما ماهو بمعناهما من نظيرك وشبهك وسواك وشبهها ،

وقال ابن برى : إذا أضيفت غير إلى معرف له ضد واحد فقط تعرف غير لانحصار الغيرية . وحينئذ قدح ابن السراج فى قوله هذا بقوله تعالى – نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل – والجواب أنه على البدل لا الصفة (قوله وإنما هو كالعلم) يستثنى من ذلك المصدر المعرف المقدر من أن وإن فإنهم حكموا لسه بحكم الضمير كما فى الباب الرابع من المغنى ، واقتضى كلامه أنه فى حكم الضمير سواء أضيف إلى ضمير أو غيره كما سنبينه

أَى في رتبته وإلا لما صح نحو : مررت بزيد صاحبك ، إذ الصفة لا تـكون أعرف من الموضوف : وڤيل إنْ ما أُضيف إلى معرفة فهو في رتبة ماتحتها :

قال المصنف: ويدل على بطلانه قوله: « كمخذروف الوليد المثقب « فوصف المضاف إلى المعرف بأل بالمعرف بها والصفة لا تسكون أعرف من الموضوف ، ولا يرد على إطلاق قولهم هنا إن المضاف إلى المعرفة معرفة مالا يتعرف بالإضافة كالصفة المضافة إلى معمولها والتوغل في الإبهام والواقع موقع نسكرة لما تقرر في باب الإضافة من أن كلا منها لا يتعرف بالإضافة والحكم إذا علم في بابه لشيء كان قيدا للحكم الذي يذكر مطلقا في باب آخر .

# . [ باسب في ذكر المبتد إ والخبر وما يتعلق بهما من الأحكام ] والمبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية لفظا

فى باب النواسخ ، فقولهم إن المضاف إلى الضمير فى مرتبة العلم وما أضيف إلى معرفة فى رتبتها مخصوص بغير ذلك فتفطن (قوله وإلا لما صح نحو : مررت الخ)كذا فى شرح الشدور ؛ ولك أن تقول لادليل فى ذلك لجواز أن يكون صاحبك بدلا لا نعتا، وقد ذكروا فى باب النعت أن بالرجل صاحبك بدل فليسكن هذا كذلك فليحرر (قوله إذ الصفة لا تسكن أعرف من الموصوف) وذلك لأن الحكمة تقتضى أن يبدأ المسكلم بما هو أعرف فإن اكتنى به المخاطب فذاك ولم يحتج إلى نعت وإلا زاده من النعت ما يزداد به المخاطب معرفة ، وهو ظاهر على رأى المجمهور . وصحح ابن مالك جواز نعت المعرفة بما هو أخص : أى أعرف من المنعوت نحو : بالرجل هذا ، كما يجوز نعت الذكرة بالأخص : أى الأقل شيوعا نحو : رجل فصيح : وأيده بعضهم بقول ابن خروف يوصف كل معرفة بكل معرفة بكل معرفة أن المضاف إلى الضمير فى رتبة العلم عند هؤلاء فلم ينقل عنهم خلاف هنا (قوله قال المصنف ويدل على بطلانه الخ) قد يقال مراده فى رتبة ما تحته إن كان لها تحت وإلا فالمضاف إليها فى رتبتها فلا يبطل ويدل على بطلانه الخ) الخذروف الخال المخدمة مايدوره الصبى وهو المراد بالوليد بخيط ليسمع له دوى كذا فى الصحاح : وذكر بعضهم أنه خشبة مستطيلة فها ثقب فيه خيط وتدور تلك الخشبة بذلك الخيط ه

## [ پاسب المبتدإ والخبر ]

(قوله هو الاسم) أى الصريح أو المؤول ومنه تسمع بالمعيدى خير من أن تراه لأنه على بقدير أن ، وقيل الفعل إذا أريد به مجرد الحدث صح أن يسند ويضاف إليه وهو اسم حكما فالاسم أعم من الحقيق والحسكمى (قوله المجرد من العوامل اللفظية ) أى لم يدخل عليه لفظ يقتضى العمل فيه واللفظية صفة للعوامل: أى المنسوبة إلى اللفظ نسبة المفعول إلى المصدر فاللفظ معنى التلفظ ، أو الجزئيات إلى الكليات فاللفظ بمعنى الملفوظ: أى العوامل المنسوبة إلى الأشياء الملفوظة فالأشياء الملفوظة كلية والعوامل بعض جزئياتها : ولا يرد أن التجرد عن العوامل يقتضى سبق وجودها ولم يوجد في المبتدأ عامل لفظى قط لأنه بتسليم سبق ذلك قد يغزل الإمكان مغزلة الوجود كضيق فم البئر واللام في العوامل للجنس فتبطل معنى الجمعية فلا يرد أن التجرد نبي الوجود من حيث المعنى فيكون التقدير المبتدأ اسم لم يوجد فيه كل عامل لفظى ، ونني الكل يوجب نني العموم لا عموم النني ، ونني العموم في الحموم النو ، ونني العموم لا عن كل فرد من أفراد ماأضيف إليه الكل بل عن حملة الإفراد فيصدق عند عدم بعض العوامل لايفيد نني الحمة عن كل فرد من أفراد ماأضيف إليه الكل بل عن حملة الإفراد فيصدق عند عدم بعض العوامل

# أو حكمًا مخبرًا عنه ، أو وصفًا رافعًا لما انفصل وأغنى عن الخبر :

ووجود البعض على أن ننى العموم يحتمل شمول العدم والافتراق ويتعين الأول بالدليل كما فى – إن الله لا يحب كل مختال فخور – والدليل هنا شهرة الاصطلاح هذا كله إن سلم أن التجرد بمعنى السلب البسيط وقد يمنع بل هو سلب على وجه العدول إذ النسبة هنا إيجابية وإثبات التجرد عن جميع العوامل بأن لا يوجد عامل على سبيل عموم الننى ، وأورد على الحد اسم أن ولا النافية للجنس فإنه يجوز رفع صفته على المحل فهو مبتدأ ، ولا يمكن الجواب فى لا بأنها بمنزلة الزوائد وإن أمكن فى أن لأن لا تغير المعنى قطعا وأن لا تغيره وإنما هى مفوية له ، ولا يصبح الجواب بأن الصفة المرفوعة محمولة على محل المركب من لا واسمها لا على الاسم وحده ، والمركب مجود عن العوامل لأن المركب ليس باسم بل حرف مع اسم إلا أن يدعى أنه صار بالتركيب كاسم واحد ، الحن يبقى الاعتراض على من أجاز رفع صفة الاسم إذاكان مضافا ولا يصح دعوى التركيب :

هذا ، وأبطل بعضهم اعتباركون المحل للمجموع بأن القضية سالبة لا معدولة ؛ والوجه أن يجاب بأن كلا من اسم أن ولا باعتبار الرفع مجرد لأن الحروف كالعدم باعتباره وإنما يعتدبه إذا اعتبر النصب (قوله أو حكما) ليدخل مادخل عليه عامل زائد ، وشبهه من ذلك قول العرب ناهيك بزيد بناء على أن زيدا مبتدأ زيدت فيه الباء وناهيك خبر وهدو ظاهر لأن المعنى أن زيدا ناهيك عن تطلب غيره لما فيه من المكفاية ، ويحتمل أن يكون ناهيك مبتدأ و بزيد خبره ، ويحتمل أن الباء متعلقة بمحدوف وهي مع مدخولها خبر ناهيك : أى ناهيك حاصل بزيد ، ومن ذلك حمل من خالق غير الله يرزقكم – فإن خالق مبتدأ خبره محذوف تقديره لكم ويرزقكم صفة لحالق لا خبر لأن هل لا تدخل على مبتدأ خبره فعل .

فإن قلت : كيف يجوز وصف الحالق غير الله بالرازقية ،

قلت: التوصيف ههنا لمجرد تصوير النبي لا للإثبات فإن الاستفهام فيه للإنكار وكم مستحيل يفرض ليعلم المتناعه. وقال المحلى: يرزقكم هو الحبر فلعل محل ماذكر إذاكانتهل مستعملة في الاستفهام ( قوله مخبرا عنه أو وصفا النخ ) حال ومعطوف عليه من الاسم بناء على مجى " الحال من الحبر أو خبرا لكان الحناوفة من خلاف المشهور وأو للتقسيم ، والمراد أن المبتدأ إما ذو خبر أو ذو مرفوع يغني عن الحبر فخرج نحو نزال لأنه ليس واحدا منهما وكذا الأعداد المسرودة . وعلم منه صريحا اشتراط التجريد في الوصف بخلاف صنيع الأوضح فخرج من الحد نحو سلاهية قلوبهم سوالمراد بالوصف مايأتي والأولى إسقاطه وإن كان ذلك إنما يطرد فيه لأنه قد يأتي في غبره نحو لانولك أن تفعل ، فإنهم أعربوا نولك مبتدأ وأن تفعل فاعله أغني عن الحبر ونحو غير قائم الزيدان إلا أن يراد الوصف ولو بالتأويل ، ويدعي أن المضاف والمضاف إليه كالشي " الواحد :

قال المصنف في الحواشي : خرج عن قوله لما انفصل حكاية المازني أقائم أخواك أم قاعدان فقاعدان مبتدأ

والخبر ماتحصل به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور ، وبدأ هنا وفى الجامع بالمبتدأ قبل الفاعل ثبغا لمن يرى أنه أصل المرفوعات ، وخالف فى الشذور فبدأ بالفاعل نظر ا إلى أنه أصلها كما قال ؛ وذهب جمع إلى أن كلا منهما أصل واختاره الرضى .

قال أبو حيان : وهذا الخلاف لا يجدى فاثدة ( المبتدأ والخبر ) كلاهما ( ، رفوعان ) باتفاق ( كالله ربنا

لأنه عطف بأم المتصلة على المبتدأ وليس له خبر ولا فاعل منفصل ، وإنما جاز ذلك لأنهم يتوسعون في الثواني ثم قال : وقد يقال إن التقدير أم هما قاعدان وأن المعطوف الجملة انتهىي . والوجه أنه إنما أغنى فيه فاعل المبتدأ عن الخبر وإن لم يكن بارزا وتقييدهم بالبارز جرى على الغالب أو بناء على أن المراد البارز ولو حكمًا، والضمير المستتر فيما ذكر بمنزلة البارز لإمكان التنازع والعطف ودخل فيما انفصل الاسم الظاهر والضمير المنفصل ، وذلك غير متعين اتفاقا بل صرح ابن الحاجب في الأمالي بأن الصَّفة لا ترفَّسُع ضميرا منفصلا وُحكى الإجماع فى ذلك لـكن نسب إلى الوهم فقد ورد السماع بالجواز ، وقوله وأغنى أى ذلك المنفصل عن الخبر احترازا من نحو أقائم أبواه زيد فقائم ليس مبتدأ إذ لايغني مرفوعه وهو أبواه عن الحبر من جهة أنه لايحسن السكوت عليه ضرورة التباسه بالضمير المفتقر إلى زيد المعود عليه ، فيتعين كون زيد فى المثال المذكور مبتدأ وقائم خبره مقدم عليه وأبواه مرفوع بقائم وفيه نظر إذا علم المرجع كما إذا جرى ذكر زيد فقيل أقائم أبواه إذ هـــو بمنزلة أقائم أبوا زيدوذلك يحسن السكوت عليه قطعا ، والإغناء لا يستلزم أن يكون له خبر بالفعل بل بكني فيه أن بواسطته وحصول التمام به استغنى المبتدأ عن أن يكون له خبر ، والاستغناء بهذا الممنى صادق مع عدم الإمكان فاندفع انتقاد الدماميني في شرح التسهيل حيث قال: إنه لم يكن لهذا المبتدأ الحاص من خبر أصلًا حتى يحذف ويغني عنه غيره أو يسد مسده ، ولو تكلف له تقدير خبر لم يأت إذ هو في المعنى كالفعل والفعل لا خبر له ، ومن ثم تم بفاعله كلاما . وزعم بعضهم أن خبر هذا الوصف محذوف . ورد بأنه لاحاجة إليه لتمام الكلام . بدونه ، وزعم آخر أنه الذي يليه ( قوله والخبر الخ ) أورد أنه يلزم الدور إذ الحبر حينتذ يتوقف على المبتدأ والمبتدأ يتوقف على الحبر لأنامن تعريفه محبر اعنه وهو مشتق من الحبر.وأجيب بالمنع إذ المراد من الحبر الإخباز اللغوى والتعريف صادق على نحو : النار حارة لحصول الفائدة فيه يأصل الوضع ؛ وعلى نحو : شعرى شعرى لأنه يتأويل شعرى الآن شعرى الذي تعهده ، وعلى خبر المبتدأ الثاني لحصوله الفائدة به بحسب الأصل قبل أن تجعل جملته خبرا، ولا يرد أن الجملة الواقعة خبرا لا إسناد فيها فلا يكون فيه الفائدة التامة المرادة هنا، ولايصدق على يضرب في زيد يضرب أبوه لأنه خارج بالحصر المتبادر من التعريف وهو أن لايكون لغيرهما مدخل فاندفع أنه حصلت به الفاقدة مع مبتدأ وليس خبراً بل الخبر الجملة .

بقى أن التعريف منتقض بنحو: ذاهبة من زيد جاريته ذاهبة إذ لاتحصل به الفائدة وحده مع مبقدته لاشتاله على ضمير الغائب (قوله لمن يرى أنه أصل المرفوعات) ممن يرى ذلك سيبويه . ووجهه أنه مبدوء به فى الكلام وأنه لا يزول عن كونه مبتدأ وإن تأخر ، والفاعل تزول فاعليته إذا تقدم وأنه عامل معمول والفاعل معمول لاغير (قوله نظرا إلى أنه أصلها) عزى القول الملك للخليل . ووجه بأن عامله لفظى وهو أقوى من عامل المبتدأ المعنوى وأنه إنما ارتفع للفرق بينه وبين المفعول وليس المبتدأ كذلك ، والأصل فى الإعراب أن يكون للفرق بين المعانى (قوله لا يجدى فائدة ) تعقبه الدماميني بأن فاقدته تظهر فى أولوية المقدر عند الاحتمال كما إذا وجدنا ما يصلح لهما كما إذا قبل من قام ؟ فتقول فى جوابه زيد ، فإنه يحتمل كونه مبتدأ وكونه فاعلا فحينئذ يترجح تقدير ماقيل إنه كما إذا قبل من حاكل )

ومحمد) عليه الصلاة والسلام (نبينا) لمن يعتقد عدم إيمانه ، وإنما اختلفوا فى رافعهما على أقوال أصحها أن المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وصح رفعه به وإن كان يقع جامدا لأن أصل العمل الطلب والمبتدأ طالب للخبر من حيث كونه محكوما به عليه طلبا لازما كما أن فعل الشرط لما كان طالبا للجواب عمل فيه عند طائفة .

واعلم أن الأصل فى المبتدأ أن يكون معرفة لأن الغرض من الكلام حصول الفائدة والمبتدأ يخبر عنهوالإخبار عن غير معين لا يفيد ، ولأن القصد من الكلام إعلام السامع ما يحتمل أن يجهله ، والأمور الكلية قل أن يجهلها أحد وإنما يجهل الأمور الجزئية ، وأورد على الأول بجىء الفاعل نكرة وهو مخبر عنه . وأجيب بأن الفاعل تخصص بالحسكم المتقدم عليه :

الأصل ، ثم أورد أن الترجيح هنا بمطابقة السؤال فإنه جملة اسمية ، وأجاب بأنه اسمية في الصورة وفعلية في الحقيقة وبين ذلك ، وقد بقال لامانع من تعدد المرجح ف كون الترجيح بالإسمية لاينافي الترجيح بغيرها فتدبر (قوله لمن يعتقد عدم إيمان القائل ماذكر ، ولعل هذا مبنى على مذهب من يشترط في المكلام الفائدة الجديدة ولا يكتني بالفائدة الوضعية ، أو المقصود بيان المكلام المعتد به لامطلق المكلام (قوله أصحها النح) أبهم المصنف الرافع ليكون جاريا على كل الأقوال (قوله وهو التجرد النح) مرفى رافع المضارع ما يتعلق بكون التجرد عاملا ، والمراد لإسناده إلى غيره كالوصف أو إسناد عيره إليه كالاسم ، وأل في التجرد للعهد : أى التجرد المعلوم أو هو تجرد الاسم عن العوامل اللفظية حقيقة أو حكما ، فدخل إبتداء المبتدأ في التجرد للعهد عواقع مبتدأ .

بقى أن التعريف لايتناول إبتداء المبتدأ الذي لاخبر له ولا مرفوع يغني عن الخبر نحو: غير قائم الزيدان وأقل رجل يقول ذلك إلا زيد (قوله وصح رفعه به الخ) جواب عما اعترض به على القول بأن الرافع المبتدأ واعترضه أيضا ابن عصفور بأن العامل إذا كان غير وتصرف لم يجز تقديم معموله عليه والمبتدأ بجوزتقديم الخبر عليه . وأجيب بأن ذلك إنما يؤثر فيا يعمل بطريق الشبه للفعل والحمل عايه وعمل المبتدأ بطريق الأصالة ، وبأن المبتدأ قد يرفع فاعلا نحو: القائم أبوه ضاحك ، فلو كان رافعا للخبر أدى إلى إعمال عامل واحد في معمولين رفعا من غير تبعية ولا نظير لذلك . وأجيب بأن ذلك إنما يمتنع إذا اتحدت الجهة وهي هنا محتلفة لأن طلبه للفاعل خالم طلبه للخبر (قوله عمل فيه عند طائفة) أي وإن كان الفعل لا يعمل في الفعل ، لكن يرد على هذا القياس أنه غير متفق عليه (قوله واعلم أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة) وأما الخبر فالأصل تنكيره لأنه مسند فأشبه الفعل والفعل عنالتم والفعل خال من التعريف والتنكير إذ هما من عوارض الاسم ولا يصح تجريد الاسم عنهما فجر دناه نما يطرأ ويحتاج إلى علامة وهو النعريف وبقيناه على الأصل وهو التنكير ، وأما التعليل بأنه مسند فينبغي أن يكون معلوما والدي ينبغي أن يكون معلوما بوجه ما يحيث المسند يلبغي أن يكون معلوما والدى ينبغي أن يكون عجهولا هو انتساب ذلك المسند إلى المسند إليه (قوله والإ شبار عنم ما يوجه ما يحيث عني لا يفيد ) أي غالبا وأورد أن هذه العلم المنتفي خصوص التعريف بأن يكون معلوما بوجه ما يحيث يفيد الحكم عليه والمكلم في مبتدأ يخبر عنه كما يدل عليه الكلام إذ الوصف الرافع لمكتف به لا ينفك عن كونه يفيد الحكم عليه والمنكرة ( قوله يخصص بالحكم المتقدم عليه ) أورد أنه يقتضي أن يجوز الإبتداء بالنسكرة عند تقدم الخبر وإن شكرة ( قوله يخصص بالحكم المتقدم عليه ) أورد أنه يقتضي أن يجوز الإبتداء بالنسكرة عند تقدم الخبر وإن المحردة عند تقدم الخبر وإن

قال الرضى : وهذا وهم لأنه إذا حصل تخصيصه بالحكم فقط كان بغير الحكم غير مخصص فتكون قد حكمت على الشيء قبل معرفته . وقد قالوا إن الحكم على الشيء لا يكون إلا بعد معرفته .

إذا علمت ذلك فلا يبتدأ بنكرة إلا إذا أفادت ، والفائدة تحصل فى الغالب إذا تخصصت النكرة بمخصص من المخصصات وهى كثيرة ، وأنهاها بعضهم إلى نيف وثلاثين موضعا . وذكر بعضهم أنها ترجع إلى شيئين العموم والخصوص وظاهر كلامه اعتماد ذلك حيث قال (ويقع المبتدأ نكرة إن عم) كل فرد من جنسه (أو خص) فردا من ذلك الجنس فالعام (نحو : مارجل فى الدار) لأن النكرة فى سياق الذفى تعم ، فإذا همت كان مدلولها جميع أفراد الجنس فأشبهت المعرف بأل الجنسية

لأن الاسم لم يوضع أصالة لينسب إلى غيره فلا يكون نكرة متعينا لأن يكون حديثا عما بعده فيفوت المقصود بخلاف نحو : بقرة تكلمت وحصاة سبحت فإنه صحيح مع تقديم المبتدأ النكرة المحضة : لأن الحكم لماكان غريبا عادت النفس إلى الإصغاء فيحصل المقصود . وأما الفعل فوضع أصالة لينسب إلى غيره ولا يصلح إلا لذلك فلا ينفر السامع عند سماعه لعلمه بأنه حديث عن الآتى بعده فينتظره (قوله وهذا وهم الخ) اعترض بأن الحاكم هو المشكلم وهو عالم به قطعا والجاهل إنما هو السامع إذ هو الذي يختلف الحال بالنسبة إليه في التعريف والتنكير (قوله والفائدة تحصل ) ينبغي أن يكون الشرط هوالعلم بحصول الفائدة لاالحصول لتأخيره عن الابتداء والشرط مقارن (قوله في الغالب) من غير الغالب إذا لم يعلم كون رجل ما من الرجال قائما في الدار فإن الفائدة تحصل بقولك رجل قائم في الدار ولا محصص ، ولهذا قال ابن الدهان: إذا حصلت الفائدة جاز الإخبار سواء تخصص الحكوم عليه بشي أم لا : واسحسنه الرضي وقال : ضابط تجويز الإخبار عن المبتدأ وعن الفاعل شي واحد (قوله تخصصت ) أي تعينت وقدل اشتراكها وإبهامها أعم من أن يكون التخصيص حقيقيا كما في الشكرة الموصوفة أو حكيا كما في الصحاح والقاموس وكل مازاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الناني، وهو مشد د الياء ويخفف وهو واوى العين من ناف ينوف (قوله وذكر بعضهم الغ ) هو أبو حيان قال في منظومته :

وكل ماذكرت فى التقسيم يرجع للتخصيص والتعميم

وذكر المصنف فى الشرح عقب ذلك قوله فليتأمل ، ويحتمل أن مقصوده التوصية على الاعتناء بذلك لما فى رجوع كثير منها إلى ذلك من الحفاء ، وأن يكون مقصوده التنظير لما فيه من التكلف والأوفق بجزمه فى المن الأول ، وأورد أن العموم ضد الحصوص فكيف يصح أن يقال حصل التعميم تخصيص : وأجيب بأنه ليس لمعنى العموم ماهو ضد الحصوص وهو أن تجعل لبعض الجملة شيئا ليس لسائر أمثاله بل المراد به قطع الاحتمالات وتقليلها فيه كما ينبى عنه قول الشارح الآتى فأشبهت الخ ، ولا شك أن بذلك تنقطع الاحتمالات ويتعين أن المحكوم عايه كل فرد (قوله إن عم الخ ) أى بذاته كأسماء الشروط والاستفهام أو بغيره كالنكرة فى حيزالننى والاستفهام الإنكارى ، وسواء كان العموم شموليا أو بدليا كما فى النكرة بعد الاستفهام الغير الإنكارى ، ولايلزم صحة الابتداء بالنكرة المحضة لأن عمومها بدلى لأن عمومها متوهم بخلاف ماذكر فإنه نص (قوله فأشبهت المعرف بأل الجنسية ) عبارة التصريح الاستغراقية وهي أظهر لأن الجنسية أعم .

فإن قيل : ماالفرق بين المبتدأ المحلى بلام الاستغراق والمبتدأ العام الواقع فى سياق النفى من حيث إن الأول معرفة والثانى نكرة مع تساويهما فى المعنى ؟ (و) منه نحو ( - عالمه مع الله - ) - وكل له قانتون - ومن يقم أقم معه (و) الخاص نحو ( لعبد مؤمن خير ) من مشرك لأن الوصف يخصص الموصوف النكرة فتحصل به فائدة ليست للعبد الذى لم يوصف. ويحتمل أن يكون من الأول أيضا (و) من الخاص قوله عليه الصلاة والسلام ( « خمس صلوات كتبهن الله على العباد » ) لتخصيصه بالإضافة وقوله و أمر بمعروف صدقة و نهى عن منكر صدقة » وقولك رجيل جاءنى لأنه بمعنى رجل صغير جاءنى . (و) يقع الخبر مفردا جامدا فلا يتحمل ضمير المبتدأ

قلت : الفرق من حيث الوضع فكل ماكان موضوعا لمعين فهو معرفة وما لم يكن موضوعا فهو نكرة سواء تعين لعارض أم لم يتعين ، واللام وضعت للتعريف والنفي لم يوضع لللك (قوله ومنه ء إله مع الله) لعلوجه الفصل الإشارة إلى الحلاف في نحو المثال ، لأن ابن الحاجب اشترط في الاستفهام المسوغ للابتداء أن يكون بالهمزة المعادلة بأم (قوله ولعبد مؤمن) قال المصنف في تذكرته الأولى جعل المسوغ في ولعبد مؤمن لام الابتداء (قوله لأن الوضف الغ) اقتضى المقام جواز حيوان آدمى في الدار لأن المبتدأ موصوف وامتناع آدمى في الدار لعدم الوصف ولا معني لللك مع اتحاد معناهما.

وأجاب الأستاذ الصفوى تبعا للعصام بأن العرب اعتبر وا التعريف والتخصيص لنكتة توجد في بعض المواضع وحكموا باطوراد الحسكم لتلك النكتة وإن لم يظهر أثرها فالفرق بين ماذكر لا لأمر معنوى بل لقاعدة حكموا بها يظهر أثرها في مواضع أخر طردا للباب انهمى. وفي التصريح ولا بد في هذه المسوغات من مراعاة معنى صحيح مقصود وإلا ورد على الظرف والمجرور عند الناس درهم وفي الدنيا رجل ، وعلى النفي ما حمار ناطق ، وعلى الاستفهام هل امرأة في الأرض ، وعلى الموصوف رجل ذكر واضح ، وعلى العمل شرب للماء نافع وغلام إنسان موجود ، فهذه كلها لا تصح أن تكون أمثلة لحصول الفائدة مع أنها مشتملة على المسوغات الملكورة هذا كلام فتأمله مع كلام الصفوى (قوله ويحتمل أن يكون من الأول) إشارة إلى كلام ابن الحاجب فإنه جعل المسوغ في الآية كون النكرة في معنى المعموم مثل قولهم تمرة خير من جرادة وأطال في بيان ذلك كما نقله الدماميني المسوغ في الآية كون النكرة في معنى المعموم مثل قولهم تمرة خير من جرادة وأطال في بيان ذلك كما نقله الدماميني على الأول أن في اليوم والليلة وهذا أولى إذ يلزم على الأول أن في اليوم متعلق بكتب، والكتب ، وهو الفرض سابق على اليوم والليلة إلا أن مجمل الجار والمجرور وعلى هذا التقدير خبرا ثانيا (قوله أمر بمعروف صدقة ) التخصيص فيه بالعمل إذ الظرف منصوب المحل بالمصدر (قوله ويقع الحبر مفردا ) المراد به ماليس جملة بقرينة مقابلته بها فيشمل المثنى والمجموع والمركب بأقسامه والوصف مع مرفوعه ، وعرفه بعضهم بما لعوامل بقرينة مقابلته بها فيشمل المثنى والمجموع والمركب بأقسام والوصف مع مرفوعه ، وعرفه بعضهم بما لعوامل الأسماء تسلط على الفظه عاريا من إضافة وشبهها أو ملتبسا بأحدهما نحو : زيد منطلق وعمرو قائم أبوه .

وذكر ابن مالك أن قولك قائم أبوه من هذا المثال ونحوه ليس بجملة عند المحققين ومربيانه في بحث الكلام علا مزيد عليه، وقدم المفرد لأنه الأصل ف خبر المبتدأ لأن الخبر متحد بالمبتدأ دائما ولا يتصور الاتحاد بلا تأويل إلا في المفرد (قوله جامدا فلا يتحمل ضمير المبتدأ) المراد بالجامد ماليس صفة تتضمن معنى الفعل وحروفه نحو : هذا زيد وهذا أسد مشيرا إلى السبع فأسد اسم جامد لا ضمير فيه ما لم يؤول بالمشتق لأن الجامد لا يصلح لتحمل الضمير إلا على تأويله بالمشتق ، والجامد إذا كان خبرا لا يحتاج إلى ذلك لأنه يكنى في صحة الإخبار كونه صادقا على ما صدق عليه المبتدأ.

وخالف الكسائي، في ذلك فذهب إلي أن الجامد كله متحمل للضمير واستبعد ابن مالك إطلاقه وقال: الأشبه

أومشتقا فيتحمله مالم يرفع ظاهرا أو ضميرا بارزا، ويجب إبراز المتحمل وإن أمن اللبس إذا جرى الوصف على غير من هوله ، ويقع الخبر ( جملة لها )

قال أبو حيان : وقد رد بأنه لو تحمل ضميرا لجاز العطف عليه مؤكدا فيقال هذا أخوك هو وزيدكما تقول زيد قائم هو وعمرو (قوله ومشتقا فيتحمله) المراد بالمشتق ما تضمن معنى فعل وحروفه من الصفات كذافى شرح الـكافية لابن مالك . وفي تعليق المصنف المراد بالجامد في هذا الباب وباب النعت ما لم يؤخذ من مصدر للدلالة على حدث وصاحبه فتدخل أسماء الزمان والمكان والآلة وبالمشتق ما أخذ من مصدر لذلك قال : ويستثنى المشتق الذي جرى مجرى الجامد فلا يتحمل ضمير انحو : هذه البطحاء ، وإنما تحمل المشتق الضمير لأنه ممنزلة الفعل في المعنى فلا بد له من مرفوع به فاعل أو ناثب فاعل إما ظاهرا أو مضمرا ولا يتحمل إلاضميرا واحدا وقيل إن قدر خلفا من موصوف استتر فيه ضميران : أحدهما للمبتدأ والآخر للموصوف الذَّى صار خلفا عنه نحو : زيد ضارب : أي رجل ضارب ، وإن كانت صلة أل ففيه ثلاثة ضمائر للمبتدأ وللموصوف الذي صار خلفا عنه ولأل ، فإذا أكد قيل فيه زيد القائم نفسه نفسه نفسه ( قوله ما لم يرفع ظاهرا ) أى لفظا نحو: الزيدان قائم أبواهما ، أو محلا نحو : الكافر مغضوب عليه ، أما إذا رفع ظاهراً فإنه لا يرفع ضميرا ( قوله أو ضميرا بارزًا) فإن رفع ضميرًا بارزًا لم يتحمل ضميرًا نحَو : زيد قائم إلَّا هو إذا قدرهو، رَفُّوعا بقائم لا مبتدأ : أىبدلا منه ، ومنه ما سيأتي في قوله ويجب إبراز المتحمل ( قوله ويجب إبراز المتحمل ) بفتح الميم ( قوله إذا جرى الوصف على غير من هوله ) أي على مبتدأ غير الاسم الذي الخبر له مثال ما البس غلام زيد ضاربه هو إذا كانت الهاء للغلام فإن كانت لزيد فقد جرى الوصف على من هوله ، وإنما وجب الإبراز إذاكان اللبس مأمونا نحو : غلام هند ضاربها هي إجراء لهذا النوع من الخبر على سنن واحد ، وما ذكر من إبراز المتحمل لا يأتى على قول الرضي إن البارز تأكيد للمستتر أما إذًا جرى الخبر لمن هو له فيستتر فيه وجوبا لأن الإبراز موضوع لـكون الخبر لغير من هوله ، فإذا وقع الإبراز مع كون الخبر لمن هوله لم يفهم منه إلا كون الخبر لغير من هوله هذا حيث يتأتى الإلباس ؛ أما حيث لا يتأتى نحو : زيد هند ضاربته هي فينبغي جواز إبراز هي على الفاعلية على ما أجازه سيبويه في مررت برجل مكرمك هو من جواز فاعلية هو هذا تحرير المقام ومثل الوصف فيما ذكر الفعل كما قاله ابن مالك فى شرح التسهيل وقال ابن عقيل فى شرحه إنه الحق وإن قال الرَّضي وأماالفعل فقد انفقوا كلهم على أنه لا يجب تأكيد ضميره ألبس أو لم يلبس انتهى لمخالفته للمنقول ؛ وإنما اقتصر على الوصف لأن كلامه في الحبر المفرد وحكم المشنق إذا وقع حالاً أو نعتا كحكمه إذا وقع خبراً .

قال أبو حيان : إلا في مسألة واحدة وهي مررت برجل جسن أبواه جميلين فجميلين صفة جارية على رجل وليست له بل للأبوين ، ولم يبرز الضمير فيها بأن يقال جميلين هما وسوغ ذلك كونه عائدا على الأبوين المضافين إلى ضميره فصاركأنه قال ، مررت برجل حسن أبواه جميل أبواه ولك أن تقول يتصور نظير ذلك في الحبر بأن يقال زيد حسن أبواه جميلان فليتأمل (قوله ويقع الحبر جملة )لتضمنها للحكم المطلوب من الحبر كتضمن المفرد له . قال في المغنى : وهي عبارة عن الفعل وفاعله كقام زيد ، والمبتدأ وخبره كزيد قائم، وماكان بمنزلة أحدهما شحو : ضرب اللص ، وأقائم الزيدان ، وكأن زيدا قام أو ظننته قائما ;

أى فيها ( رابط ) وجوبا يربطها بالمبتدأ الذى سيقت له اسمية كانت أو فعلية، ويجوز حذفه إن علم ونصب بفعل أو وصف أو جر باسم فاعل أو حرف تبعيض أو ظرفية أو مسبوق بمسائل لفظا ومعمو لا يحو – وكلا وعد الله الحسنى –

وللدماميني في هذا المقام ما ينبغي مراجعته وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين أن تسكون الجملة خبرية أو إنشائية أو قسمية أو مصدرة بأن أو حرف تنفيس حتى يصبح زبد اضربه على أن الخبر نفس جملة اضربه من غير تقدير القول ، وهو كذلك خلافا لابن الأنبارى حيث منع وقوع الطلبية خبرا لأنها لا تحتمل الصدق والدكذب والخبر حقه ذلك . ورد بأن الخبر الذي حقه ذلك ما قابل الإنشاء لا خبر المبتدأ بل هو ما أسند للمبتدأ ، ألا ترى أنه يقع مفردا إجماعا ولا يحتمل ذلك .

وقال ابن السراج : إذا وقعت خبرا فالقول قبلها مقدر وذلك المقدر هو الخبر والمذكور معموله ،وادّعى في المطوّل أن تقدير القول تغسف :

ونازعه السيد بما حاصله : أنك إذا قلت زيد اضربه فطلب الضرب صفة قائمة بالمتكلم وليس حالا من أحوال زيد إلا باعتبار تعلقه به أو كونه مقولا فى حقه ، واستحقاقه أن يقال فيه فلا بد أن يلاحظ فى وقوعه خبرا عنه هذه الحيثية فكأنه قيل زيد مطلوب ضربه أو مقولا فى حقه لا على معنى الحكاية بل على معنى أنه مستحق أن يقال فيه ، فيستفاد من لفظ اضربه طلب ضربه ومن ربطه بالمبتدأ معنى آخر لايستفاد من قولك اضرب زيدا ، وامتناعه من احتمال الصدق والمكذب بحسب الأول : أى طلب ضربه لا ينافى احتمالهما بحسب المعنى الثانى .

وقال ثعلب : لا يجوز أن تـكون قسمية نحو : زيد والله لأضربنه .

قال الرضى : والأولى الجواز إذ لا معنى للمنع :

وفى المغنى : أن المانع عنده إماكون جملة القسم لاضمير فيها فلا تكون خبر الأن الجملةين هنا ليستكجملة الشرط والجزاء لأن الجملة الثانية ليست معمولة لشى من الجملة الأولى ، وإماكون جملة القسم إنشائية ، ثم رد كلا من التعليلين بما ينبغى الوقوف عليه فانظره فى الباب الثالث (قوله فيها رابط النخ) إنما احتاجت إليه لأن الجملة فى الأصل كلام مستقل فإذا قصد جعلها جزء الكلام فلا بد من رابط يربطها بالجزء الآخر (قوله اسمية كانت أو فعلية ) تعريفها لا يخفى على من له أدنى ممارسة (قوله ويجوز حذفه إن علم ) أى بقرينة واحترز به من نحو : زيد أكرمته فى داره ، فلا يجوز أكرمت فى داره ولا أكرمته فى دار ، ومن نحو : الرغيف أكلت منه، وكان ينبغى ذكر هذا بعد الضمير لأنه الذى يحذف (قوله ونصب بفعل الخ) سيأتى فى كلامه مثال ما نصب بفعل ، ومثال المنصوب بوصف الدرهم أنا معطيك : أى معطيكه ، ومثال المجرور بارم الفاعل :

\* وماكل من وافى منى أنا عارف \* أوأفهم كلامه أن العائد إذا كان مرفوعًا لا يجوز حدفه سواء رفع بفعل نحو : الزيدان قاما ، أو بغيره نحو : زيد هو القائم ، أو زيد الفائم هو ، وبه صرح الرضى . وشمل هدا اسم كان المحدوفة أو المذكورة نحو : زيد إن كان قائمًا يقوم عمرو ، فلا تقول زيد إن قائمًا يقوم عمرو ، ومثل إن لو فإنه يكثر حدف كان بعدها وإبقاء الحر به

هذا، وفي المغنى مانصه محذوفا ومرفوعا: أى ولهذا يربط به محذوفا ومرفوعا نحو: إن هذان لساحران إذا قدر لهما ساحران ومنصوبا النخ، وأفهم. أيضا أن المجرور بإضافة غير صفة لايحذف نحو: زيد أبوه قائم، ومثال المجرور بحرف تبعيض إذ الناس إذ ذاك من عزيز: أى منهم، والمجرور بحرف ظرفية ، ويوم نساء ويوم نسر ، أى فيه، ومثال المجرور بالمسبوق المذكور ذكره الشارح فانظر حكمة التمثيل لأو لل الصور وآخرها، فأفهم أن

وقوله ، أصنح فالذي ثوصني به أنت مفلح . .

وروابط الجملة بماهى خبر عنه أوصلها في المغنى إلى عشرة على خلاف فى بعضها واقتصر منها هنا على أربعة: أجدها الضمير وهو الأصل فى الربط ، ومن ثم يربط به مذكورا (كزيد أبوه قائم) وعمرو قائم أخوه ، ومحذوفا كما مر :

(و) الثانى الإشارة نحو – و ( لباس التقوى ذلك خير – ) إن قدر ذلك مبتدأ ثانيا وإلا بأن قدر تابعا للباس على أنه بدل أو عطف بيان فالخبر مفرد ,

المجرور بحرف غير ذلك لايحذف نحو: زيد مررت به . ووقع لأبى البقاء فى قوله تعالى فى سورة الأعراف ـــ والذين عملوا السيآت ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ـــ أنالذين مبتدأ وما بعدها عبر والعائد محذوف : أى لغفور لهم ورحيم بهم ، ولم تدخل هذه الصورة تحت واحدة من الصور المذكورة .

واعلم أن فى التسهيل بعد أن قال وقد يحذف إلى آخره قال مانصه : وقد يحذف بإجماع إن كان مفعولا به والمبتدأ كل أو شبهه فى العموم والافتقار ويضعف إن كان المبتدأ غير ذلك . ونازعه الدماميني فى الإجماع ، لـكن صنيعه يقتضى أن حكم كل مغاير لما قبله فلا ينبغي إدراجه فيه كماصنع الشارح ثم إنه على كلام التسهيل ينظر مامثال المنصوب بالفعل، فقد مثله المرادى بثلاث كلهن قتات عمدا ، وغيره بقوله تعالى ــ أفحكم الجاهلية يبغون ــ :

قال الدمامينى : وفيهما نظر لأن كلا من المسألتين سيأتى فلم يتحقق الآن له مثال سالم من النظر فحرره ، وإن الحلف في غير مسألة كل وشبهها ضعيف وهو خلاف مايفهمه قول الشارح و يجوز حذفه ( قوله أصبح النخ ) صدر بيت عجزه ، فلاتك إلا فى الخيار منافسا ، والشاهد فيه ظاهر حيث حذف العاقد المجرور لدكونه قد جر بحرف سابق عليه مماثل للجار لفظا ومعمولا ، وأصبح : استمع (قوله واقتصر منها هنا على أربعة ) الحامسة : إعادة المبتدأ بمعناه نحو : زيد جاءنى أبو عبد الله إذا كان أبو عبد الله كنية له : السادسة : أن يعطف بفاء السببية جملة ذات ضمير على جملة خالية منه أو بالعكس . السابعة : أن يعطف بالواو مثل ذلك . الثامنة : شرط يشتمل على ضمير مدلول على جوابه بالخبر نحو : زيد يقوم عمرو إن قام . التاسعة : أل النائبة عن الضمير . العاشرة كون الجملة نفس المبتدأ فى المعنى ( قوله وهو الأصل فى الربط ) إذ هو موضوع لمثل هذا الغرض :

قال في المغنى: قد يوجد الضمير في اللفظ ولا يحصل ربط وذلك في ثلاث مسائل. إحداها: أن يكون معطوفا بغير الواو نحو : زيد قام عمرو فهو أو ثم هو . والثانية : أن يعاد العامل نحو : زيد قام عمرو وقام هو : والثالثة أن يكون بدلا نحو : حسن الجارية أعجبتني هو ، فهو بدل اشتمال من الضمير المستتر العائد على الجارية ، وهو في المتقدير كأنه من جملة أخرى . وقياس قول من بحعل العامل في البدل نفس المامل في المبدل منه أن تصبح المسألة (قوله ومن ثم يربط به الغن) وأما غيره فلا يربط به لامذكورا لأن وضع الظاهر موضع المضمر لنكتة تفوت مع الحدف ، وكذا لام العهد مع الحدف لاينساق الذهن إلا إلى الضمير (قوله تحو و ولباس التقوى النفل المناد المبدء على المبارة إشارة المبدء أن المسألة مخصوصة بما إذا كان المبتدأ ، وحولا أو موصوفا والإشارة إشارة المبعد، ثم المتمثل هالآية على قراءة الرفع ، وقرأ نافع وابن عامر والمكسائي بالنصب نسقا على لباس : أي أنزلنا لباسا مواريا وزينة ، وأنزلنا أيضا لباس التقوى (قوله بدل أو عطف بيان) أي لانعت خلافا للفارسي ومن قبعه لأن النعت

والتالث إعادة المبتدأ بلفظه نخو : زيد قام زيد ، وأكثر وقوع ذلك فى مقام التهويل والتعظيم نحو : (ـُـــــ القارعة ما القارعة حبره وهما خبر الأول ؛ والتقدير القارعة أى شىء هى كما تقول أى رجل زيد إذا أردت التعظيم والتفخيم لشأنه :

(و) الرابع العموم بأن تسكون جملة الخبر مشتملة على اسم أعم من المبتدأ فيكون المبتدأ داخلا تعته نحو: (زيد نعم الرجل) فأل فى الرجل للجنس وهو مشتمل على كل أفراده وزيد فرد منها فدخل فى العموم فحصل الربط ومنه قوله: هو وأما الصبر عنها فلا صبرا دى

والربط بالعموم تبع فيه هنا وفى أوضحه جماعة من النحاة ،وذكره فى المغنى كالمتبرى منه ثم قال: ويلزمهم أن يجيزوا زيد مات الناس ، وعمرو كل الناس يموتون ، وخالد لا رجل فى الدار ؛ وخرج المثال والبيت بما هو مذكور فيه فراجعه .

ولماكان من الجملة الواقعة خبرا مالا يحتاج إلى رابط نبه علىذلك بقوله ( إلا في نحو ـ قل هو الله أحد ــ)

لايكون أعرف من المنعوت (قوله إعادة المبتدأ بلفظه) أى ومعناه كما فى الأوضح (قوله فى مقام النهويل النخ) أى فوضع الظاهر موضع المضمر لهذا السبب ، وهو فى معرض ذلك جائز قياسا وفى غيره بجوز عند سببويه فى الشعر بشرط أن يكون بلفظ الأول ، وعند الأخفش يجوز فى الشعر وغيره ، وإن لم يكن بلفظ الأول نحو : والشعر أبو طاهر الذاكان أبو طاهر كنية زيد (قوله النهويل) أى التخويف (قوله والقارعة خبره النخ) يجوز أن تحكون القارعة مبتدأ وما خبر تقدم عليه لما فيه من معنى الاستفهام كأنه قيل القارعة أى شيء هي (قوله والتفخيم) عطف تفسير (قوله أعم من المبتدأ ) أراد بأهميته منه صدقه عليه حتى لاينافى قوله فأل فى الرجل للجنس ولاماقر روه فى باب نعم ويتس من أن أل فى فاعلهما للجنس دون الاستغراق (قوله وهو مشتمل على كل أفراده) أى صادق عليه (قوله كالمجبري منه )حيثقال كذاقالو اويلز مهم النخ (قوله بماهو مذكور فيه)هوأن الرابط فى المثال ألى صادق عليه ( إعادة المبتدأ بمعناه بناء على أنه من الروابط كما أجازه أبو الجسن مستدلا بقوله تعالى – واللمين يمسكون المدكتاب وأقاموا الصلاة إنا لانضيع أجر المصاحين – وأجيب بمنع كون اللمن مبتدأ بل هو مجرور بالعطف على اللمن يتقون إلى غير ذلك ، وعلى القول بأن أل فى فاعل نعم وبئس للعهد لاللجنس ، وفى البيت إعادة المبتدأ بلفظه وليس العموم فيه مرادا إذ المراد أنه لاضبر له عنها لاأنه لاصبر له عن شيء انتهى .

قال الدماميني : ظاهره أن العموم جاء من قبل أن الألف واللام للاستغراق .

قال ابن الحاجب : وهذا غلط لأنا نقطع أن المتكلم بقوله نعم العبد صهيب لم يقصد مدح جميع من فى العالم وإنما قصد ما يطابق هذا الفاعل المذكور فجعله للعموم غلط انتهى .

بقى أنه قد يقال العموم باعتبار أنه ليس لأحد عنها صبر .

وفى العينى : والشاهد فيه حيث سد العموم هنا مسد الضمير الراجع إلى المبتدأ ، لأنْ قوله فلا صبر ننى ان يكون لأحد صبر عنها ، وهو عام فصبره داخل فيه .

هذا ، وفى التصريح : والمطرد من هذه الروابط هو الضمير لاغير أما الإشارة فلأنه لايقال زيد قام هذا ، والزيدون خرج أولئك ، وأما إعادة المبتدأ بمعناه فقد تقسد م رده ، وأما إعادة المبتدأ بلفظه ومعناه فقد نص سيبويه على ضعفه وهو مخصوص بموضعين أما العبيد فذو عبيدى وثانيهما حيث قصد النهويل والتعظيم. وأما العموم فلأنه لا يجوز زيد مات الناس ، وزيد نعم الرجال ، وهند نعمت النساء ، ثم أورد البيت وأجاب عنه .

ثما الجملة الخبر بها نفس المبتدأ في المعنى : أى فلا يحتاج إلى رابط اكتفاء بها عنه لأنها مفسرة للمبتدأ والمفسر عين المفسر ، هذا إن قدر هو ضمير الشأن وإلا بأن قدرضمير المسئول عنه فالخبر مفرد وهوالله وأحد خير بعد خبر أو بدل .

وحاصل هذا أنه لابد فى هذه الروابط من مراعاة معنى صحيح مقصود، وكان المناسب لما ذكره فى مسوغات الابتداء بالنكرة أن يقيد الربط بها بذلك ثم يقول وإلا لورد على الربط بالإشارة كذا الخ ، فإن ما سلكه هنا يوهم ضعف الربط بما عدا الضمير .

واعلم أنه قال في الجامع أو إعادة المبتدأ بلفظه والأصح أنه ليس ضعيفا ولا خاصا بالشعر ولا بموضع التفخيم نحو — الحاقة ما الحاقة — لإجازتهم هل زيد أحرز زيد انتهى (قوله نفس المبتدأ في المعنى ) المراد بالنفس هنا ذات الشيء ، والمراد بكون الجملة نفس المبتدأ في المعنى أنها وقعت خبرا عن مفرد مدلوله جملة كما قاله ابن مالك في شرح التسهيل . فاندفع أنه إن كان المراد أنها نفسه بحسب المفهوم فلا يصح لعدم الفائدة أو الخارج فكل خبر كذلك ليصح الحمل :

والحاصل أن حق الحبر أن يكون صادقا على المبتدأ على معنى أن ما يقال له المبتدأ يقال له الخبر وهو الذى يعبر عنه بهو هو ، وهذا يقتضى اتحادهما ذاتا وتغايرهما مفهوما ، فإن تغاير الذات ينافى هو هو واتحاد المفهوم يمنع إسناد أحدهما إلى الآخر ، فإن الإسنادنسبة والنسبة مستدعية للمنتسبين المستلزمة للاثنينية المنافية لاتحادالمفهوم على أنه يمكن اختيار الثاتى ، وكون كل خبر كذلك ممنوع إذ الجملة فى زيد يقوم أبوه مضمونها إسناد القيام إلى الآب وهو غير زيد مفهوما وخارجا لكنها تؤول بمفرد صادق على المبتدأ أى قائم الأب ج

[ تنبيه ]كل من الحبر المشتق وغيره مغاير للمبتدأ لفظا وإلا لزم الغاء الحمل متحديه معنى وإلا لزم حمل أحد المتباينين على الآخر حمل هو هو ، ويتحد به لفظا دالا على الشهرة وعدم التغير كقوله شعرى شعرى : أى شعرى على ما ثبت فى النفوس من جزالته لم يتغير عن ذلك ه

وقال ابن الحاجب: إنه على تقدير مضاف وهو مثل وصح تشبيه الشيء بنفسه باعتبارين: أى وشعرى الآن مثل شعرى فيما مضى أو لسكل منهما متعلق مغاير لمتعلق الآخر نحو — السابقون السابقون — أى إلى الحيرات و إلى الجنات ومغاير له لفظا ومعنى دال على التساوى حقيقة نحو — وأزواجه أمهاتهم — أى مساويات لأمهاتهم في التحريم والاحترام، أو مجازا كقوله:

ومجاشع قصب خوت أجوافها لو ينفخون من الخوارة طاروا

أى مساوون للقصب الخاوية الأجواف فى طيرانها بالنفخ ، أو قائم مقام المضاف نحو ــ هم درجات عند الله ــ أى ذوو درجات، أو مشعر بلزوم حال يلحق مجازا العين بالمعنى نحو : زيد صوم ، جعل نفس الصوم مبالغة وليس بتقدير ذو لأنه يصدق على القليل والحثير ، ولا يقال زيـــد صوم إلا إذا أدمن الصوم ؛ والمعنى نهاره صائم (قوله ضمير المسئول) وهو الله عز وجل (قوله أو بدل) أى بناء على حسن إبدال النكرة الغير الموصوفة من المعرفة إذا استفيد منها ما لم يستفد من المبدل منه :

وأجاز الزعمشرى أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، وأبو البقاء أن يكون الله بدلاً من هو وأحد خبر هو ، وتعتبر الأحدية بحسب الوصف بمعنى أنه أحد فى وصفه مثل الوجوب واستحقاق العبادة ونظائرهما أو بحسب الذات : أى لا تركيب فيه أصلا ، وعلى الوجهين تظهر فائدة حمل الأحد عليه تعالى ولا يكون مثل زيد أحد، ولم بورد العاطف بين الجملتين لحمال الازدواج بينهما فإن الثانية كالتتمة للأولى ، وتعريف الصمد مع تنكير ولم بورد العاطف بين الجملتين لحمال الازدواج بينهما فإن الثانية كالتتمة للأولى ، وتعريف الصمد مع تنكير

قال الدماميني ,تبعا للمرادى : والتحقيق أن مثل هذا ليس من الإخبار بالجملة بل بالمفرد على إرادة اللفظ كما في عكسه نحو « لا حول ولا قو "ة إلا بالله كنز من كنوز الجنة » .

(و) يقع الخبر أيضا (ظرفا) زمانيا أو مكانيا حالة كونه (منصوبا) لفظا بما تعلق به ( نحو : والركب ) أسفل منكم) والرحيل غدا .

(و) يقع أيضا (جارا ومجرورا) منصوبا أيضا محلا بذلك (كالحمد لله) رب العالمين .وشرطهما أن يكونا تامين بالمعنى المتقدّم فلا يجوز زيد أمس ولا زيد باك .

ولما كان الخبر إذا وقع ظرفا أو مجرورا راجعا في التقدير إلى المفرد أو إلى الجملة قال (وتعلقهما) حينثذ إما (بمستقر") ونحوه إما هو اسم فاعل وهو اختيار طائفة محتجين بأن المحذوف هو الخبر في الحقيقة ، والأصل في الخبر الإفراد. وصححه في الأوضح ورجحه ابن مالك بأمور:

أحد لعلمه بصمديته بخلاف أحديته ( قوله والتحقيق أن مثل هذا الخ ) هو واضح فى غير الجملة الواقعة خبر ا عن ضمير الشأن إذ من المعلوم أنه ليس المراد بها اللفظ ؛ ولا يخنى أن المصنف لم يمثل إلا بها ولم يذكر الشارح مثالا غيرها ، فلا وجه لإيراد الشارح هذا التحقيق عند أهله .

هذا ، وبمكن الاعتذار بأنهم نظروا للأصل فأطلقوا أنه جملة باعتبار أنه مركب إسنادى غايته النجوز (قوله بل بالمفرد) يؤيده ما صرح به فى المغنى أن الجملة التى يراد بها لفظها يحسكم لها بحَسكم المفردات ولحذا تقع فاعلا (قوله وبقع الحبر) أى فى الظاهر .

قال بعضهم : تسمية الظرف والمجرور خبرا مجاز لأنه ليس نفس المبتدأ ولا مشبها به المبتدأ ولأن الظرف ليس بمرفوع انتهى . وقد يقال إنه حقيقة اصطلاحية لكنه لا يناسب اعتماد المصنف أن الحبر المتعلق المقدر (قوله أيضًا) أي كما يقع حملة ( قوله منصوبا ) قيد بذلك وإن كان الظرف من حيث كونه ظرفا لا ينفك عن النصب لثلا يتوهم أنه لا يقع خبرا ما دام منصوبا ، فيختص بالظرف المنصوب المتحد مع المبتدأ معنى ليحترز عن المرفوع ، فإن فيه تفصيلا طويلا ولذا تركه في هذا المختصر وسنبينه ( قوله لفظا ) أي إن كان معربا فإن كان مبنيا كان منصوبا محلاً ( قوله بما تعلق به ) وهو الأصح . وقيل الناصب له المبتدأ وأنه عمل فيه النصب لا الرفع لأنه ليس الأول فى المعنى . ورد بمخالفته المشهور من غير دليـــل وبأنه يلزم منه تركيب الــكلام من ناصب ومنصوب بدون ثالث. وقيل بالمخالفة. وردّ بأنها معنى لاتختص بالأسماء دونالأفعال فلايصح أن تكون عاملة ، لأن العاملاللفظي شرطه أن يكون مختصا فالمعنوي الأضعف أولى ﴿ قوله منصوب أيضًا محلاً بذلك ﴾أي بما يقع فيه ، والتحقيق أن الذي في محل نصب هو المجرور وحده لأن الجار هو الموصل للعامل إليه كالهمزة والتضعيف لـكم كما كان الهمزة والةضعيف من تمام صيغة الفعل والجار منفصلا منه كالجزء من المفعول توسعوا فى اللفظ وقالوا هما فى محل نصب (قوله كالحمدلله) توهم بعضهم أن الحمد مرفوع بالجار والمجرور فاعلا بناء على عمل الظرف وإن لم يعتمد ، وأن الفاعل تقدم والتقدير لله الحمد ، وبعضهم أن المجرور معمول للمصدر واللام للتقوية كما في قولك أعجبني الحمد لله ( قوله بالمعنى المتقدم ) أي في الموصول والتقييد بالتمام يمكن أن يستفاد من تعريف الحبر ، ومن قوله ولا يبتدأ بنكرة إلا إن عمت أو خصت الذي هو عبارة عن حصول الفائدة ، وكمأنه لذلك حذف المصنف هذا القيد هنا بخلافه في الموصول (قوله فلا يجوز زُيد أمس الخ) ظاهره ولو مع قرينة تدل على المتعلق الخاص: أي سافر أمس وواثق بك ، لـكن التعليل بعدم الفائدة يؤخذ منه جواز الإخبار مع القرينة ( قوله ونحوه ) نبه به على أن تعبيره بمستقر للتمثيل لا للتقييد ( قوله بأن المحذوف هو الحبر ) هو الأصح . وقيل الحبر هو الظرف والمجرور

منها أن اجتماع اسم الفاعل والظرف قد ورد كقوله ، فأنت لدى بحبوحة الهون كائن ، ولم يرد اجتماع الفعل والظرف فى كلام يستشهد به .

ومنها أن الفعل المقدر جملة بإجماع واسم الفاعل ليس بجملة والمفرد أصل وقد أمكن فلا عدول عنه .

ومنها تعيينه اتفاقا بعد أما وإذا الفجاتية لامتناع إيلائهما الفعل (أو) بـ (استقر) ونحوه مما هو فعل وهو اختيار أكثر البصريين محتجين بأن المحذوف عامل فى الظرف والمجرور . والأصل فى العامل أن يكون فعلا ، ورجحه ابن الحاجب يوجوب تقديره فى الصلة .

قال فى المغنى : والحق عندى أنه لا يترجح تقديره اسما ولا فعلا بل بحسب المعنى ، ثم قال :

والعامل صار نسيا منسيا . وقيل مجموعهما لأن المقصود الإخبار بوجود الشيء ُ في الظرف إلا أنهم حذفوا بعضه لزوما وسموا الباقي باسم الحبر مجازا .

وقال شيخ الاسلام: الحلاف لفظى لأن القائل بأنه المحذوف نظر إلى العامل الذى هو الأصل وهو مقيد بقيد لا بد من اعتباره، والقائل بأنه المذكور نظر إلى الظاهر الملفوظ به وهو معمول لعامل لابد من اعتباره، والقائل بأنه مجموعهما نظر إلى المعنى المقصود (قوله منها أن اجتماع النخ) لك أن تمنع دلالة هذا على الأولوية بل غايته الدلالة على مجرد الجواز (قوله فأنت لدى محبوحة النخ) عجز بيت صدره:

\* لك العز إن مولاك عز وإن بهن ع والهون بالضم الهـــوان والذل ، وبحبوحة الشي بحاءين مهملتين وباءين مضمومتين وسطه .

قال الدماميني : ولقائل أن يقول لا نسلم تعلق لدى بكائن بل بمحذوف وهو كائن الذى هو اسم فاعل من كان الناقصة سلمنا أنه متعلق بكائن إلا أن كائنا فى البيت كون خاص وهو الثبوت وعدم القزازل ، فهو اسم فاعل من كان بمعنى ثبت وحينئذ فلا شاهد فى البيت .

قال الشمنى : المكون بمعنى الثبوت وهو المكون العام الذى يقدر انتهى ، وهذا لا يدفع كلام الدمامينى لأنه لم يجعله بمعنى مطلق الثبوت بل بمعنى الثبوت المقتضى للرسوخ وعدم التزلزل ( قوله لامتناع إيلائهما الفعل) أى لا ظاهرا ولا مقدرا ، ورد بأنه لا يلزم من جواز تقديره بالفعل جواز الفصل بين إما والفاء بغير المفرد أو جملة الشرط ، لأنه لازم الحذف وهم يعتفرون فى المقدرات مالا يغتفرون فى الملفوظات كما أجاب به الزعفرانى ابن جنى لما أجاز النصب فى فإذا زيد ضربته .

وقال له ابن جنى : يلزمك إيلاء إذا الفجائية الفعل ولو سلم أن المحلور أعم من ذلك فلا يلزم منه جواز الفصل ، وإنما يلزم لو قدر قبل معموله أما لو قدر بعد المبتدأ بأن يقال أما في الدار فزيد استقر فلا يلزم ذلك وكذا في إذا (قوله والأصل في العامل أن يكون فعلا) لأن العامل إنما يعمل لافتقاره إلى غيره ، والفعل أشد افتقاراً لأنه حدث يقتضي صاحبا وزمنا وعسلا وعلة فيكون افتقاره من جهة الإحداث ومن جهة التحقق ، وليس في الاسم إلا الثاني (قوله والحق عندي النخ) أي لأن المسألة متجاذبة الأطراف لأن أصالة إفراد الحبر وأصالة الفعل في العمل متقابلان، وتعين الاسم بعد أما وإذا والفعل بعد الموصول متكافئان وكل منهما لحصوص المحل فلا يصلح واحد منهما مرجحا . وقول بعضهم في ترجيح الاسم بعد أن ذكر تعين اسم الفاعل فيا ذكر ما نصه ، وإذا تعين اسم الفاعل في بعض المواضع ولم يتعين تقدير الفعل في بعض المواضع وجب رد المحتمل إلى ما نصه : وإذا تعين اسم الفاعل في بعض المواضع ولم يتعين تقدير الفعل في بعض المواضع وجب رد المحتمل إلى ما نصه له ليجرى الباب على سنن واحد غير جار على سنن الصواب لما علمت من تعين الفعل في الصلة ما لا احتمال فيه ليجرى الباب على سنن واحد غير جار على سنن الصواب لما علمت من تعين الفعل في الصلة ما لا احتمال فيه ليجرى الباب على سنن واحد غير جار على سنن الصواب لما علمت من تعين الفعل في الصلة ما لا احتمال فيه ليجرى الباب على سنن واحد غير جار على سنن الصواب لما علمت من تعين الفعل في الصلة المد

وإن جهلت المعنى فقدر الوصف لأنه صالح للأزمنه كلها وإنكان حقيقة فى الحال ( محسذوفين ) وجوبا وذلك المتعلق المحدوف من حيث هو فى الحقيقة هو الخبر على ماصححه فى الأوضح لاالظرف ، وإنما أطلق عليه الخبر لنيابته عن المحدوف ولهذا لا يجمع بينهما إلا شذوذا . وظاهر كلامه أنالمتعلق لا يكون إلا كونا مطلقا وبه صرح فى التسهيل .

قال فى المغنى : وهو شرط اوجوب الحدف وصرح فيه بجواز تقدير الكون الخاص لدليل وبجواز حذفه حينئذ وعليه خرج قولهم من لى بكذا : أى من يتكفل لى بكذا ، وقوله تعالى ـــ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأثنى ـــ أى مقتول أو يقتل والأصل فيه أن يقدر مقدما على الظرف كسائر العوامل مع معمولاتها. وقد يعرض ما يقتضى ترجيح تقديره مؤخرا وما يقتضى إيجابه ، وفيه أيضا ويلزم من قدر المتعلق فعلا أن يقدره مؤخرا في جميع المسائل لأن الخبر إذا كان فعلا لا يتقدم على المبتدأ .

وفى حاشية الكشاف للتفتازاني مما يجب التنبيه عليه أنه إذا قدر في الظرف كان أو كائن فهو من التامة بمعنى حصل وثبت ، والظرف بالنسبة إليه لغولا الناقصة وإلا لكان الظرف في موضع الحبر بتقدير كان أخرى ويتسلسل التقديرات :

[ فائدة ] اعلم أن الظرف عندهم بحسب متعلقه قسمان : مستقر إنفتح التماف ، ولِغو ، فالمستقر ماكان متعلقه

( قوله وإن جهلت المعنى الخ ) معنى كلام المغنى كما يعلم بمراجعته إن جهلت المعنى بأن لم تدر هل أريد الماضى والحال أو الاستقبال ، وليس معناه إن جهلت المعنى بأن لم تدر هل أريد معنى الاسم أو معنى الفعل ، وبه يعلم ما فى كلام الشارح .

هذا ، وقال الدماميني : كيف يقدر مع الجهل ما هو ظاهر في الحال الذي هو من جملة الأمسور المجهولة وهل هذا إلا تهافت . قال الشمني : لاتهافت الأن تقدير الوصف إنما هو الصلاحه للأزمنة كلها دون غيره انتهى، بتي أن كلامهما يقتضي أن المراد بالحال في قولهم الوصف حقيقة في الحال : الحال الذي هو أحد الأزمنة وهو ماجنح إليه الشهاب القراف وبني علميه الاشكال المشهور في المشتقات الواقعة في القرآن . والحق كما نبه عليه التقي السبكي أن المراد به حال التلبس فلا إشكال في كلام المغنى ( قوله وجوبا ) لقيام القرينة وسد الظرف مسدَّه (قوله إلا شذوذا) منه . فأنت لدى بحبوحة الهون كائن . (قوله وبجواز حذفه حينثذ) أمى حين الدليل قال فيه : وتوهم جماعة امتناع حذف الـكون الخاص ، ويبطله أنا متفقون على جواز حذف الخبر عند وجود الدليل وعدم وجود معمول فكيف يكون وجود المعمول مانعا من الحذف مع أنه إما أن يكون هوالدليل أو مقو"يا للدليل ( قوله وقد يعرض الخ ) فالأول نحو : في الدار زيد ، لأن المحذوف هو الخبر وأصله أن يتأخر عن المبتدل. والثاني نحو إن في الدار زيدا ، لأن إن لا يليها مرفوعها ، وهذا ماذكره في المغنى في الباب الثالث لكنه رجع عنه في الباب الخامس فقال ؛ وكنا قدمنا في نحو : في الدار زيد أن متعلق الظرف يقدر مؤخراً عن زيد لأنه في الحقيقة الخبر ، وأصل الخبر أن يتأخر عن المبتدأ ثم ظهر لنا أنه يحتمل تقديره مقد ما لمعارضة أصل آخو ، وهو أنه عامل في الظرف وأصل العامل أن يتقدم على المعمول إلا أن يقدر المتعلق فعلا الخ ( قوله ويلزم من قدر الخ ) لأن الخبر إذا كان فعلا لا يتقدم على المبتدأ وفيه نظر ، لأن العلة في امتناع تقديم الخبر إذا كان فعلا في باب المبتدأ هي خشية التباس الإسمية بالفعلية . وذلك مع التلفظ لا مع الحذف والتقدير . وأجيب بأن المقدر عندهم في حكم الملفوظ فامتنع المقدر وإن كان علة المنع لا توجد في المقدر ( قوله ويتساسل التقديرات ) غاما واجب الحذف نحو – وعنده علم الساعة – واللغو ماكان متعلقه خاصا كالقيام والقعود سواء وجب حذفه نحو : يوم الجمعة صمت فيه ، أو جاز نحو : يوم الجمعة جوابا لمن قال متى قمت . ووجه تسمية الأول مستقرا والثانى لغوا أن المتعلق العام لما كان إذا حذف انتقل الضمير الذي كان مستقرا فيه إلى الظرف سمى ذلك الظرف مستقرا لاستقرار الضمير فيه فهو في الأصل مستقر فيه ثم حذفت الصلة وهي فيه اختصار لكثرة دوره بينهم كقولهم في المشترك فيه مشترك . ولما كان الآخر لم ينتقل إليه شيء من متعلقه سمى لغوا أو ملغى كأنه ألغى ولم يعتبر اعتبار الأول . قاله الدماميني .

آ قاعدة ] كل ظرف أو جار ومجرور ليس بزائد ولا ممايستثنى به لابد أن يتعلق بالفعلأو مايشبهه أو ماأو ل يما يشبهه أو مايشير إلى معناه ، والمتعلق إما أن يكون ملفوظا به أو مقدرا ، والمقدر إما واجب الحذف أولا ،

قال شيخنا: لك أن تقول لا يلزم تقدير كان في الثانى بل حصل ونحوه فلا تساسل (قوله ماكان متعلقه خاصا) يدخل فيه ماكان متعلقه مذكورا (قوله انتقل الضمير الخ) هو مذهب البصريين . وقيل لاضمير في الظرف منظلقا تقدم أو تأخر وأن الضمير حذف مع المتعلق ، ثم الظاهر أن الانتقال مع الحذف ويحتمل أنه قبله ولا يضر أنه يلزم تفريغ العامل من الضمير وهو ممتنع ، لأنا لا نسلم امتناعه بدليل أنه بعد الحذف فارغ إلا أن يقال إنه بعد الحذف ناب الظرف عنه في تحمل الضمير فلم يضر فراغه منه بخلافه قبل الحذف ، ويحتمل أنه بعده وهو ظاهر كلام الشارح ، ولا يضير أنه يلزم حذف الفاعل لأنه أمر اعتبارى تقديرى غير مستمر (قوله لاستقرار الضمير فيه إلا أن يريد مامن شأنه أن يستقر فيه على فرض كون الفاعل ضمير ا فليحرد على أنه لايأتى علىقول من يقول محذف الضمير مطلقا أو إذا تقدم وقد جعل السيد الظرف المستقر ماكان عامله المحذوف مفهوما منه وإن كان كونا خاصا ، وعلله بأنه استقر فيه معنى عامله (قوله ليس بزائد) أى حقيقة أو حكما فشمل الباء ومن في كن بالله شهيدا — وهل من خالق غير الله — ولعل في لغة عقيل نحو:

ي لعل أبى المغوار منك قريب » ولولا فيمن قال لولاى ولولاك ولولاه على قول سيبويه أن لولا جارة للضمير ، وإنما لم يحتج الزائد لمتعلق لأن معنى التعلق الارتباط المعنوى والأصل أن أفعالا قصرت عن الوصول إلى الأسماء فأعينت على ذلك بحرف الجسر ، والزائد إنما دخل فى المكلام تقوية له ولم يدخل للربط (قوله ولا مما يستثنى به) وهو خلا وعدا وحاشا إذا خفضن ، وحينئذ فموضع المجرور نصب لأنه مستثنى بعد تمام الكلام فينصب كما ينصب فى قام القوم إلا زيدا، وترك عدكاف التشبيه من ذلك، وإن قال الأخفش وابن عصفور بأنها لا تتعلق بشيء لأنه إذا قيل زيد كعمرو ، فإن قدر المتعلق استقر فلا دليل للكاف عليه أو فعلا مناسبا للكاف وهو أشبه فهو متعد بنفسه لا بالحرف لما قاله فى المغنى .

والحق أن جميع الحروف الجارة الواقعة في موضع الخبر تدل على الاستقرار (قوله لابد أن تتعلق بالفعل أو ما يشبه كقوله تعالى – وهو الذى أو ما يشبه كقوله تعالى – وهو الذى في السماء إله – أى وهو الذى هو إله في السماء فني السماء متعلقة بإله ، وهو اسم غير صفة بدليل أنه يوصف في السماء إله – أى وهو الذى هو إله في السماء معبود (قوله أو بما يشير إلى معناه) عبارة المغنى : أو بما فيه ولا يوصف به ، وإنما صح التعاق به لتأوله بمعبود (قوله أو بما يشير إلى معناه) عبارة المغنى : أو بما فيه رائحة الفعل كقوله : أنا أبو المنهال منك في بعض الأحيان . وقوله : \* أنا ابن ماوية إذ جد النفر فتعلق بغض وإذ بالاسمين العلمين لا لتأولهما باسم يشبه الفعل بل لما فيهما من معنى قولك الشجاع أو الجواد

وواجب الحدف في ثمانية واضع ذكرها في المنبي (ولا يُغبر به) اسم (الزمان عن) المبتدأ الجوهر المعبر عنه باسم (الدات) فلا يقال زيد اليوم لعدم الفائدة فإن حصلت جاز كأن يكون المبتدأ عاما والزمان خاصا نحو : نحن في شهر كذا ، أو في زمان طيب . وفهم منه أن المكان يخبر به عن الجوهر نحو : زيد أمامك ، وعن اسم المعنى نحو : الخير عندك وأن اسم المعنى يخبر عنه بالزمان وهو كذلك إذا كان الحدث غير مستمر نحو : الصوم غدا وإلا فلا لعدم الفائدة .

(و) أما نحو قولهم ( الليلة الهلال ) مما ظاهره أنه أخبر فيه باسم الزمان عن الجوهر فهو ( متأول ) بحدف اسم معنى مضافا هو المبتدأ فى الحقيقة كرؤية الهلال الليلة فالإخبار إنما هو عن اسم المعنى لا عن الجوهر ، وقيل لا تأويل بل الليلة خبر عن الهلال لشبهه باسم المعنى من حيث إنه يحدث فى وقت دون آخو .

(قوله في ثمانية مواضع) أحدها: أن يقعا صفة نخو \_ أوكصيب من السهاء \_ الثانى: أن يقعا حالا نحو \_ فخرج على قومه في زينته ــ فلما رآه مستقرا عنده ــ فمعناه عدم التحرك لا مطلق الوجود والحصول فهوكون خاص . الثالث : أن يقعا صفة نحو ـــ وله من في السموات والأرض ــ الرابع : أن يقعا خبراً . الخامس: أن يرفعا الاسم الظاهر نحو ــ أفي الله شك ــ . السادس: أن يستعمل المتعلق محذو فا في مثل أو شبهه كقوله لمن ذكر ماتقادم عهده حينتذ الآن ، وأصله حين إذكان ذلك واستعمل الآن . السابع : أن يكون المتعلق محذوفا على شريطة التفسير نحو : يوم الجمعة صمت فيه . الثاءن: القسم بغير الباء نحو ـــ والليل إذا يغشى ـــ وةالله لأكيدن أصنامكم وقولهم لله لا يؤخر الأجل، ولو صرح بالفعل في ذلك وجبت الباء ( قوله ولا يخبر باسم الزمان ) أي منصوباكان أو مجرورا بني بل أو مرفوعا فالمراد باسم الزمان أعم من الظرف اصطلاحا ، وهذا تقييد وتفصيل لقوله ويقع الخبر ظرفا وزيادة فائدة ( قوله المعبر عنه ) أي عن اللفظ الدال عليه، والغرض من هذا أنه ليس المراد بالجوهر هنا مااشتهر استعماله فيه في الألفاظ مما يقابل الصورة فيقال هذا اللفظ يدل بصورته لا بجوهره ومادته (قوله لعدم الفائدة) لأن من شأن الذوات الاستمرار في جميع الأزمنة فلا فائدة في الإخبار عنها بزمن مخصوص، لأنه لافائدة لأخصيص شيء بزمان هو في غيره حاصل مثله ، والتعليل بعدم الفائدة إما بناء على أنه يشترط في الكلام الفائدة الجديدة أو المقصود بيان السكلام المعتد به لا مطلق السكلام أو بناء على أنه يعتبر فىالفائدة الوضعية أن يكون الحسكم مظنة أن يجهل وتقصد إفادته والذوات التي لا تتحدد الحونها معاومة الوجود في سائر الأزمنة ليست كذلك بخلاف مايتجدد كالورد وبخلافها باعتبار الأمكنة لأن وجودها يعم الأزمنة ولايعم الأمكنة ( قوله كأن يكون المبتدأ النخ ) قد يوجه حصول الفائدة في ذلك بأن اجتماع الذوات في الوقت الخاص ليس من لازم وجودها إذ قد ينتني الاجتماع فيه بنحو موت البعض . وقضيته أن يراد بالعموم مطلق التعدد حتى يصح قول الاثنين تحن في شهر كذا ( قوله نحن في شهر كذا الخ ) قال الدماميني : لا أدري كيف يصبح التمثيل بنحن لاسم العين العام ولم يتضح لى المراد بذلك إلى الآن انتهى . وقيل وجه العموم ضلاحية نحن لكل متكلم لعدم اختصاصه بمتكلم دون آخر . وقيل شموله المتكلم وجميع من سواه من الموجودين في ذلك الزمان ، ويمـكن تخريج هذا المثال على حذف الخبر الخاص لقرينة جالية أى داخلون في شهر كذا ، هذا وقد رأيت بخط المصنف في هامش ابن الناظم مانصه : سأل طالب أيجوز نحن شهر كذا أو يوم كذا أو عام كذا يريدون في أم نتعين في ؟ فقلت مقتضى ضابطهم أن يجوز وظاهر أمثلتهم أنه لا يجوز ، لأنهم مثلوا بعدة أمثلة التزموا فيها ذكر فى (قوله وفهم منه أن المكان إلى قوله و هو كذلك ) أي إن أفاد فإن لم يفد الإخبار بالمكان عن الذات أو المعنى امتنع نحو

ولما كان من المبتدأ مالا خبر له لأنه في معنى الفعل لسكن له مرفوع يغنى عنه نبه عليه بقوله (ويغنى عن الخبر) في حصول الفائدة (مرفوع وصف) يكتنى به فاعلا كان أو نائبه . والمراد بالوصف اسم الفاعل واسم

زيد مكانا والقتال مكانا ، وإن لم يفد الإخبار بالزمان عن المعنى نحو : القتال زمان أو حين امتنع ، ولهذا قال الشاطبي : التقييد باسم الزمان وباسم الجوهر بالنظر للغالب من أن اسم الزمان لا يفيد الإخبار به عن الذات ويفيد الإخبار به عن المدات وعن المعنى . هذا ، وينبغى أن تلحق المعانى المستمرة كالألوان والطعوم والنعومة والخشونة لاستمرارها بالذات ، وكذا الطعوم الأصلية .وقد يعرض المشيء طعم ولا يستمر فينبغى جواز الإخبار عنه بالزمان ، وكذا يقال فى التعومة والخشونة اللذين يعرضان ويزولان ، والحركات التي لا استمرار لها فينبغى جواز الإخبار عنها بالزمان . وشمل اسم المعنى أسماء الأيام فيجوز الإخبار عنها بأسماء الزمان ، والأولى فيا يتضمن عملا كالجمعة والسبت والعيد والفطر والأضحى الرفع فيجوز الإخبار عنها بأسماء الزمان ، وبجوز النصب نظرا للعمل كالاجتماع والسكون والعود بخلاف مالا يتضمن العمل لغلبتها فى معنى الأيام ، وبجوز النصب نظرا للعمل كالاجتماع والسكون والعود بخلاف مالا يتضمن العمل كالأحد فيجب فيه الرفع ، ولا يجوز النصب لأنه بمعنى اليوم واليوم لا يكون فى اليوم ، وأجاز الفراء وهشام النصب لتأولهما اليوم بالآن فمعنى اليوم الأحد والآن أعم فصح أن يكون ظرفه .

قال أبو حيان : ومقتضى قواعد البصريين فى غير أسهاء الأيام من أسهاء الشهور ونحوها الرفع فقط نحو : أو ّل السنة المحرم " .

[ فائدة ] إذا أخبر بالزمان عن المعنى واستغرق ذلك المعنى جميع الزمان أو أكثره وكان الزمان نكرة رفع غالبا نحو - وحمله وفصاله ثلاثون شهرا أ أو الصوم يوم والسير شهر إذا كان السير في أكثره لأنه باستغراقه إياه كأنه هو ولاسيا مع التنكير المناسب للخبرية ، وبجوز نصب هذا الزمان المنكر وجره بنى خلافا للكوفيين، وإن كان الزمان معرفة نحو : الصوم يوم الجمعة لم يكن الرفع غالبا . وأوجب الكوفيون النصب وإن وقع لا في الأكثر فالأغلب نصبه أو جره بنى وفاقا معرفا كان الزمان أو منكرا نحو : الحروح يوما أو في يوم ، والسير يوم الجمعة أو في يوم الجمعة. وأما — الحبج أشهر معاومات — فلتأكد أمر الحبج ودعاءالناس إلى الاستعداد له حتى كأن أفعال الحبج مستغرقة لجميع الأشهر الثلاثة ، وربما رفع نحو — موعدكم يوم الزينة — وإذا أخبر بالمكان عن اسم عين سواء كان اسم مكان أو لا فإن كان غير متصرف نحو : زيد عندك امتنع رفعه ، وإن كان متصرف وهو نسكرة فالرفع راجح نحو :

أنت. منى مكان قريب ودارك منى يمين أو شمال

وهو باق على الظرفية عند البصريين ، والمضاف محلوف إما من المبتدأ : أى مكانك منى مكان قريب ، وإن كان معرفة فالرفع ورجوح نحو : زيد خلفك ، ويكثر رفع المحدود المتصرف من الطرفين بعد اسم عبن مقدرا إضافة بعد إليه نحو : زيد منى يومان أو فرسخان وأما المبهم نحو أنت منى زمان فلا يجوز رفعا ولا نصبا ، وكذا المختص نحو : زيد دارك أو بستانك ، وغير المتصرف نحو ضحوة يلزم النصب على الظرفية ، ويتعين النصب في نحو : أنت منى فرسخين أى من أشياعي ماسرنا فرسخين، وهذا تفسير معنى لا لفظا فلا يرد عليه أنه لادليل على المحلوف ، وأنه يلزم حذف الموصول وصلته وغير ذلك مما أوردوه ، وإن أردت تفصيل المقام فارجع إلى الرضى وشرح التسهيل (قوله والمراد بالوصف المخ) مثل لا سمى الفاعل والمفعول ، ومثال اسم التفضيل : ماأفضل منائ أحد،

المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والمنسوب (معتمد) ذلك الوصف ليصح الاكتفاء بالمرفوع (على) أداة (استفهام) حرفا كانت أو اسما (أو) أداة ( نني ) كذلك أو فعلا فالاستفهام بالحرف نحو :

: أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعنا ﴿ وبالاسم نحو : كيف جالس العمران (و) النفى بالحرف نحو (مامضروب العمران ) وبالفعل نحو : ليس قائم الزيدان ، ومنه نحو غير قائم الزيدان ، ومنه قوله :

غير مأسوف على زمن ينقضى بالهم والحزن

والنفي في المعنى كالمنفى الصريح نحو: إنما قائم الزيدان، ولا فرق في المرفوع أيضا بين أن يكون اسما ظاهرا كما مر أو ضميرا بارزا كقوله خليلي ماواف بعهدى أنتما مو وجعل النفي بالفعل والاسم كالحرف فيه تجوز لخروج الوصف عن كونه مبتدأ حقيقة، واعتماده على ماذكره شرط لازم عند جمهور البصريين وما أوهم خلاف ذلك مؤول عندهم، ثم هذا الوصف مع مرفوعه إما أن يتطابقا أولا، فإن تطابقا إفرادا نحو، أقائم زيد،

وهل أحسن في عين زيد السكحل منه في عين غيره؛ ومثال المنسوب: ماقرشي أبواك وأقرشي أبواك: والمعني أمنسوب إلى قريش أبواك ( قوله ليصح الاكتفاء بالمرفوع ) هذا ما رجحه في المغنى : وقيل هو شرط للعمل (قوله حرفاكانت أو اسما وقوله أو أداة نني كذلك) أي حرفا أو اسما هكذا زعم ابن مالك قياسا على سماع ما والهمزة ، وقصره أبو حيان عليهما إذ لم يسمع سواهما لـكن لا بد أن يكون الباقي صالحا لمباشرة الاسم بخلاف لم ولن ( قوله أقاطن الخ ) صدر بيت عجزه : \* إن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا \* والقطن الإقامة والظعن الرحيل . والظاهر أن العطف في أم نووا من عطف الفعلية على الإسمية ، والشاهد ، في البيت ظاهر ( قوله ليس قائم الزيدان) الوصف بعد ليس مرفوع على أنه اسمها وفاعله سد مسد خبرها . وفي شرح العمدة أن النواسخ لا تدخل على المبتدأ الذي له مرفوع يغني عن الحبر لأنه منزل منزلة الفعل فلايعمل فيه عوامل الأسماء كما لاتعمل في الفعل ، ومن مقتضي هذا أن لا يعمل فيه الابتداء لأنه من عوامل الأسماء لا أنه معنى فأشبه المعنى الذي يرفع به الفعل إذا قيل أيقوم زيد فجاز أن يعمل فيـــه ﴿ قوله غير مأسوف الخ ﴾ قائله أبو نواس ، وغير مبتدأ وهمو في معنى النفي والوصف بعده مخصِوص لفظا بالإضافة وهو في قو"ة المرفُّوع بالابتداء ، فـكأنه قيل ما مأسوف على زمن ينقضي مصاحبًا للهم والحزن، والنائب عن الفاعل الظرف، وهذاً ما قاله ابن الشجري وتبعه ابن مالك وفي البيت إعرابان آخران ذكرهما المصنف في المغني في بحث غير ﴿ قُولُهُ خَالِمُ ۗ الْخَ ﴾ صدر بيت عجزه : م إذا لم تسكونا لى على من أقاطع ، والشاهد في أنتما لسده مسد الخبر بعد النفي وهو ضمير منفصل وهو وقوله تعالى ــ أراغب أنت عن آ لهتي يَا إبراهيم ــ مما يقطع به على مذهب المانعين لرفع الوصف المذكور ضمير امنفصلا على أنه فاعل به ، لأن القول بأن الضمير مبتدأ يؤدى في البيت إلى الإخبار عن المثني بالواحد ، وفي الآية إلى فصل العامل من معموله بأجنبي انتهى . وأجيميه عن الأو"ل باحتمال أن يكون أنتما مبتدأ خبره الجملة الشرطية بعده مع الجواب المدلول عليه بقوله : ما واف بعهدى ، والتقدير أنهَا يا خليلي إذا لم تـكونا لي على من أقاطع هَا أَحَدَ وَافَ بِغَهِدِي . وعن الثاني بأن عن آلهتي متعلق بمحَدُوف ، والتقدير أراغب أنت ترغب عن آلهتي . وما أجاب به في التصريح من أن المراد بالظهور ضد الاستتار لا يجدي لمـا صرح في الأماني من أن الصفة لاترفع ضميرًا منفصلًا كما مر (قوله شرط لازم الخ) جوَّز الأخفش والكوفيون وقوع الوصف المذكور مبتدأ من غير اعتماد ( قوله وما أوهم المخ ) منه قوله :

خبير بنو لهب فلاتك ملغيا مقالة لهي إذا الطير مرت

جاز فى الوصف وجهان الابتدائية والخعربة إلا فى نحو: أقائم اليوم امرأة فيتعين الأول ، وهذا يقدح فى قولهم إنه متى أوقع تقدم الخبر فى إلباس المبتدإ بالفاعل وجب تأخيره وإن تطابقا تثنية وجمعا نحو: أقائمان الزيدان وأقائمون الزيدون تعين خبرية الوصف على اللغة الفصحى لتحمله الضمير، وإن لم يتطابقا تعين ابتدائية الوصف وما بعده فاعلا أو قائبا عنه مغنيا عن الخبر، والأصل أن يخبر عن المبتدإ الواحد يخبر واحدكما مره

فخبير مبتدأ وبنو لهب فاعل به لاخبر وإلا لزم عدم المطابقة ، وتأويله أن فعيلا بستوى فيه الملدكر وغيره على حد قوله تعالى والملائدكة بعد ذلك ظهير (قوله الابتدائية) أى فيكون المرفوع مغنيا عن الخبر، وقوله والخبرية فيكون المرفوع مبتدأ مؤخوا (قوله إلا نحو فى النخ) لأنه بلزم على الثانى عدم تطابق المبتدإ والحبر فى التذكير والتأنيث وتذكير الوصف الرافع لضمير المؤنث الحقيقي وذلك لا يجوز ، وأفهم الحصر أنه لايتمين فى أراغب أنت عن آلحتى وتلاف لمن عينه ، وعلله بأنه على الثانى بلزم الفصل بين أراغب ومعموله وهو الظرف بأجنبي لأن اللزوم ممنوع كما عرفت ، ولا فى أقائم رجل كما قبل لأنه على الثانى يلزم وقوع النسكرة ، مبتدأ بلا مسوغ وذلك لأن الوقوع بعد الاستفهام محصص (قوله وهذا يقدح الخ) أى جواز الوجهين . وأجيب عن القدح بأن اللازم هنا الإجمال لا اللبس لأن كلا الوجهين هنا مخالف للأصل لأن جعل المبتدإ وسندا وتأخيره خدالاف الأصل بخلاف الوجهين فى قام زيد فإن كون زيد فاعلا موافق للأصل فسبق الذهن إليه فيحصل الالتباس وأورد أنهم أجازوا فى جثت أنا وزيد وجهين مع أن أصل الواو أن تكون للعطف . وأجيب بأن الحمل على الوجهين إنما يمتنع إذا لم يكن عند قصد أحدهما قرينة والنصب يدل على المفعولية والرفع على العطف. واعترض الوجهين إنما يمتنع إذا لم يكن عند قصد أحدهما قرينة والنصب يدل على المفعولية والرفع على العطف. واعترض بعضهم عن القدح بأنه لاضرورة فى تقديم الحبر فى زيد قائم حتى يرتبكب الالتباس لأجلها ، وفى أقائم زيد بعب بقديم عائم لتضمنه الاستفهام وتعلق الاستفهام به والمشتمل على الاستفهام بحي يتقديم قائم لتضمنه الاستفهام وتعلق الاستفهام به والمشتمل على الاستفهام بحي تقديم وقدي وقائم ويد

فإن قلت الضرورة حاصلة في أقام زيد .

قلت: لا ضرورة لجواز زيد أقام بخلاف زيد أقائم ( قوله وجمعا ) أى جمع تصحيح كما يدل عليه المثال ه ونص الشاطبي على أن جمع التكسير مثله. وقال السيوطي : الجمع المكسر كالمفرد ، وكذا الوصف المنطلق على المثنى والجمع والمفرد بصيغة واحدة أنحو : أجنب الزيدان ( قوله على اللغة الفصحي ) احترازا من اللغة الضميفة وهي لغة أكلوني البراغيث فإنه لإيتعين عليها خبرية الوصف بل يجوز الوجهان، فمن أطلق التعيين مواده على اللغة الفصحي بدليل ما في باب الفائل ( قوله لتحمله الضمير ) ونحمله الضمير يمنع كونه مبتدأ .

قال المصنف في حواشي ابن الناظم : وجه الامتناع أن الضمير يعود على متأخر لفظا ورتبة ، ولك أن تقول يجوز كونه مبتدأ يخبرا عنه بما بعده علي قول سيبويه في خير منه أبوه ومفسر الضمير موصوف مقدر انتهي تويلزم على ما جو زه الإخبار عن النكرة بالمعرفة في غير ما استثنى بإلا أن يجاب بأن ابن مالك أجاز ذلك هنا حيث جوز في أقائم أبوه زيد كون زيد خبرا عن قائم (قوله وقد يتقد م الحبر) أي في الحال أو الإصل ، ومنه يعلم جواز تعد دالمعمول الثاني لكل بهاينسخ الابتداء وإطلاقه يشمل التعد دمع اختلاف الجنس بالأفراد والجملة كما أشار إليه الشارح بقوله وإن اختلف الجنس ، ولو قدمه على قوله على الأصبح كان أولى ، ومقابل الأصبح المنع مطلقا واختاره ابن عصفور وكثير من المغاربة مقدربن في صور التعدد لمسا عدا الحبر الأول مبتدأ وهو المنع مطلقا واختاره ابن عصفور وكثير من المغاربة مقدربن في صور التعدد لمسا عدا الحبر الأول مبتدأ وهو

( وقد يتعدد الخبر ) جوازا على الأصح لأن الخبر كالنعت فجاز تعدده وإن اختلف الجنس نحو – فإذًا هي حية تسعى – والنعدد على ثلاثة أنواع :

أحدها: أن يتعدد لفظا ومعنى لالتعدد المخبر عنه، وعلامة هذا النوع صفة الاقتصار على كل واحد من الخبرين أو الإخبار نحو: زيد فقيد شاعر كاتب فإذا أستعملته بالعطف جاز اتفاقا.

ثانيها: أن يتعدد لفظا لامعنى لقيام المتعدد فيه مقام خبر واحد نحو: هذا حلو حامض ، ولا يجوز في هذا العطف لأن مجموعه بمنزلة الخبر الواحد إذ المعنى هذا مز خلافا لأبي على ، وطسدا امتنع توسط المبتدل بينهما وتقدمهما عليه على الأصح .

تكلف والمنع عند الاختلاف وهو قول أبى على (قوله – فإذا هى حية تسمى إلى) يجوز أن يكون جملة تسمى صفة للحية ( فوله ثانيها أن يتعدد النخ ) ضابط هذا النوع أن لا يصح الإخبار ببعضه عن المبتدأ وهذا الضابط يتناول نحو قولك للأبلق هذا أبيض أسود لأنه لا يصح الإخبار ببعضه عن المبتدأ أى حقيقة إذ لو أريد صحة الإخبار ولو مجازا خرج نحو: هذا حلوحامض عنه . وقضية ذلك امتناع العطف فيه ، لكن صرح الرضى بجواز العطف فيه وهو قضية تصريحه أيضا بأنه مثل قولك هما عالم وجاهل بل قضية وجوب العطف .

وقال السيد: إن نظر إلى تأويله بالأباق كان الأولى تركه أى العطف، وإن نظر إلى أن الخبر والمبتدأ متعددان معنى: أى بعضه أبيض وبعضه أسودكان الأولى أن يؤتى به (قوله لقيام المتعدد فيه مقام خبر واحد) إن قلت: إذا كان المجموع في المعنى خبر ا واحدا بمنزلة مفرد لزم خلو كل منهما على انفراده من الضمير فلزم خلو الحبر المشتق عن الضمير على أنه يبطله وجوب التثنية في قولك هذان حلوان حامضان. أجيب بأن في كل منهما ضمير استحقه المجموع دفعا للحكم لأن المجموع من حيث هو مجموع لا يمكن تحمله للضمير ولا إعرابه ، وتحمل أحامهما للضمير وإعرابه دون الآخر تحكم ، وبأن في كل منهما ضميرا صرح به الرضي وغيره .

ونقل عن أبى على أن المتحمل للضمير هو الثانى لأن الأول نزل من الثانى مغزلة الجزء. وفى المقام تطويل لا يناسب المرام ( قوله ولايجوز في هذا العطف الخ ) وليس الثانى بدلاً لأنه ليس المراد أحدهما بل كلاهما ولاصفة لامتناع وصف الشيء بما يناقضه .

ونقل عن الأخفش جواز الصفة على معنى حلوفيه حموضة ، والصفة توصف إذا نزلت منزلة الجامد نحو : مررت بالضارب القاتل . ورد بأن الصفة كالفعل وهو لايوصف ، ولو صح هذا الرد لم يصح التصغير وهو جائز بلا خلاف ، ولا خبر مبتدإ محذوف لأن المراد أنه جمع الطعمين لا قوله إذ المعنى هذا مز ) أى بضم الميم وهو المتوسط بين الحلاوة والحموضة والمزازة كيفية متوسطة بين الحلاوة والحموضة إذ هما ضد أن لا يجتمعان وإنما الموجود فيه طعم بين بين (قوله ولهذا يمتنع توسط المبتدإ النخ ) أى لمكون مجموعه بمنزلة خبر واحد لمكن كون هذا سببا لامتناع العطف والتوسط ظاهر لأن بعض المكلمة لا يعطف على بعض ولا يقدم على آخر ، وأماكونه سببا لمنع تقد مهما عليه فغير ظاهر ، وإنما علله بعضهم بأن الرمان حلو حامض جار جرى المثل (قوله نحو بنوك النخ ) اعلم أن تعدد الصاحب حقيقة له صورتان : إحداهما أن يكون أسماء متعاطفة ، الثانية أن يكون مثنى أو مجموعا فإذا اختلفت الأخبار فالعطف بالواو . قالوا : ولا يجوز غير ذلك (قوله يداك النخ ) أفشده

أو حكما نحو ـــ إنما الحياة الدنيا لعبولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وهذا يجب فيه العطف.وصرح ابن مالك فى التسهيل بعدم التعدد فيه وفى النوع الثانى. وفى شرحه بأن التعبير فيهما بغير لفظ الواحدة لا يقال إلا مجازا فما فى الشرح من حكاية الإجماع على التعدد فيهما منظور فيه اللهم إلا أن يريد إجماع من تقدم :

[ فائدة ] إذا تعددت مبتدآت متوالية فلك فى الإخبار عنها طريقان : أحدهما أنه تجعل الروابط فى المبتدآت فتخبر عن آخرها وتجعله مع خبره خبرا لما قبله وهكذا إلى أن تخبر عن الأول بتاليه مع مابعدها ، وتضيف غير الأول إلى ضمير متلو ه نحو : زيد عمه خاله أخوه أبوه قائم ، والمعنى أبو أخى خال عم زيد قائم . والآخير أن تجعل الروابط فى الأخبار فتأتى بعد خبر الأخير بهاء آخر الأول وتال لمتلو نحو : زيد هند الأخوان الزيدون ضاربوهما عندها بإذنه ، والمعنى الزيدون ضاربو الأخوين عند هند بإذن زيد ، وهذا المثال ونحوه لم يوجد مثله فى كلام العرب وإنما وضعه النحاة للاختبار والتمرين قاله أبو حيان :

وأعلم أن الأصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدا لأنه وصف له في المعنى

الخليل . وقيل إنه لطرفة ( قوله وهذا يجب فيه العطف ) لابد أن يقدر في مثله العطف سابقا على الإخبار ، وأن لكل جزء إعراب بما يستحقه المجموع دفعا للتحكم ( قوله لا يقال إلا مجازا ) يوافقه ما في الأوضح حيث اعترض على ابن الناظم في جعله النوع الثاني والثالث من باب تعدد الخبر بما حاصله أن نحو حلو حامض في معنى خبر واحد ، وأن قوله يدالهُ الخ في قو ة مبتدأين لـكل منهما خبر ، وأن نحو ــ إنما الحياة الدنيا لعب ولحو ــ الثانى تابيع لا خير ونظر فيه الأشموني فقال : أما ما قاله في الأول فايس بشيء إذ لم يصادم الشارح بل هو عينه لأنه إنما جعله متعدُّدا في اللفظ دون المعنى وذكر له ضابطا بأن لا يصدق الإخبار ببعضه عن المبتدِّإ. وأما الثاني فهو أن كون يداك في قو"ة مبتدأين لا ينافي كونه بحسب اللفظ واحدا أو متعدّدا إلى اللفظ لا إلى المعنى : وأما الثالث فلأنه لا منافاة بين كونه تابعا وكونه خبرا هو تابع من حيث توسط الحرف بينه وبين متبوعه خبر من حيث عطفه على الحبر إذ المعطوف على الحبر خبركما أنَّ المعطوف على الصلة صلة والمعطوف على المبتدأ مبتدأ انتهى : وفي الجملة الأولى من الباب الخامس من مغنى اللبيب في أثناء كلام مانصه : وأما حينا فتعطف على الحال لا حال انتهى . فاهله لا يسلم الجواب عن الاعتراض . الثالث ، وأما الجوابان الأوّلان فإنما يثبتان التعدّ د مجازًا وليس هو مناط الاعتراض. والحاصل أن الاختلاف لفظى كما يعلم من كلام شرح التسهيل (قوله فها فىالشرحالخ) اللهى في الشرح حكاية على عدم التعدد ، ولا يصح أن يكون لفظ عدم محذوفاً من سبق القلم في عبارة الشارح لأنه لا يظهر حينتذ النظر ولا الجواب بقوله اللهم ألخ ، لأن قضية الجواب على هذا التقدير أن ابن مالك يخالف من تقدم في دعوى عدم التعدُّ د ( قوله والمعني أبو أخي الخ ) في شرح القواعد للـكافيجي في زيد أبوه غلامه منطلق فحاصل المعنى زيد غلام أبيه منطلق. ومن قال في بيان المعنى إن التقدير غلام أبي زيد منطلق فقدسها معنى ونقلا فتأمل انتهى : وقياسه أنْ ماذكره الشارح كذلك والصواب زيد عم خالد أخيى أبيه قائم ، ولمل وجه ذلك أن الإسناد التام إنما هو بين المبتدإ الأول وخبره بخلاف غيره فإنما فيه إسناد تام يستحيل ربطه بغيره ( قوله فتأتى بعد خبر الأخير الخ) هذا عبارة التسهيل وقوله لمتلو لايني لفظ بمراده بل لابد أن يقال وكذا الفعلي في الباق إلى أن تنتهي المبتدآت ، ولكنه ترك ذلك لوضوحه وإشارة إلى أنه لا يتعين الترتيب المذكور إذا أمن اللبس ، فلو قيل زيد هند الغلامان أحسنت إليهما عنده في دارها لم يمتنع،وكذا أحسنت في دارها إليهما عنده ( قوله زيد الأخوان الخ ) يتفرع من هذين الطريقين طريقة ثالثة مركبة منهما وهي أن تجعل بعض الروابط مع المبتدإ وبعضها مع الخبر نحو : زيد عبداه الزيدون ضاربوهما ( قوله الأصلف الخبر ) أى الأولى ( قوله لأنه وضف له فى المعنى )

فحقه أن يتأخر عنه وضعاكما هو متأخر عنه طبعا :

(و) لكنه (قد يتقدم) عليه حيث لا مانع إما جوازا (نحو: في الدار زيد) أو وجوبا بأن يكون له صدر الكلام إما بنفسه كالاستفهام (و) ذلك نحو: (أين زيد) إذ لو أخر لخرج ماله صدر الكلام عن صدريته أو بغيره نحو: ضبيحة أي يوم سفرك، أو يوقع تأخيره في لبس ظاهر نحو: عندي درهم ولي وطر « إذ لو أخر لتوهم أنه صفة للنكرة فالتزم تقدمه دفعا للالتباس ، أو يكون المبتدأ محصورا فيه بإلا لفظا نحو:

أى غالبًا فلا نقض بالمنطلق زيد . والمراد لأن معناه وصف لمعناه لأن المبتدأ والخبر اصطلاحا لفظ زيد ولفظ قائم مثلاً ، ويمكن أن يكون وصفاللفظ بضفة معناه المطايني . وأورد أن الدليل جار في الفاعل ولم يقدم. وأجيب بأن تقديم الحسكم في الجملة الفعلية لحونه عاملا في المحكوم ومرتبة العامل قبل مرتبة المعمول، وإنما اعتبر الأمر اللفظى دون المعنوي لأن اللفظي طارقي والاعتبار بالطارئ دون المطروء عليه، وبأن الفعل محتاج إلىالاسموالاسم مستغن عن الفعل فأرادوا في الجملة المركبة منهما تتميم الناقص بالكامل ( قوله فحقه أن يتأخر المخ ) أي اللائق والمناسب أن يتأخر عنه ذكرا لأن تعلق الذات قبل الوصف هو المناسب ، ولا شك أن ترتيب الألفاظ على وفق ترتيب المعانى أمر لائق ( قوله حيث لامانع ) أى من التقديم وذلك فى الصور التي يجب فيها تقديم المبتدإ، وأهمل المصنف ذكرها وهي مذكورة في الألفية ﴿ قُولُه إِنَّا جَوَازًا ﴾ أي تقديما جائزًا أو ذًا جوازُ ﴿ قُولُهُ في الدار زيد﴾ الجمهور يوجيون في نحو هذا الابتداء ، والأخفش والكوفيون يجنزون ذلك ، وأن يكون المرفوع فاعلا لأن الاعتماد عندهم ليس بشرط ( قوله بأن يكون له صدر المكلام ) شرَّطه كما قال ابن مالك في المكافية المكبري وابن الحاجب أن يُكُون مفر دا فلو كان جملة جاز تأخيره نحو : زيد أبن أبوه إذ لايبطل بتأخيره صدارته إذخبر المبتدا الأول ليس له الصدر بل لجزئه وهوأين ، لأن ما يقتضي صدر الكلام يكفيه أن يقع صدرا لجملته بحيث لايتقدم عليه شيء من ركني تلك الجملة ، ولا ما صار من تمامها من الـكلم المغيرة لمعناها كأن وسائر ما يحدث معنى من المعانى في الجملة التي تدخلها ، فلا يقال إن من تضربه أضربه وإنَّما جاز الذي أن تضربه يضربكُ لأن الموصول لا يؤثر في صلته ( قوله أين زيد) فزيد مبتدأ وأين اسم متضمن للاستفهام خبره و هو ظرف. لايقال الخبر على الصحيح متعلقه المحذوف ،وليس له صدر الكلام لأنْ الخبر هو الظرف في الصورة وإنما جاز تقديم في زيد قام بحلاف أين زيد على أنه مثل أقائم زيد وقد عرفت الفرق بينه وبين زيد قام .

بقى أن ابن الحاجب مثل بهذا المثال للخبر المفرد الذى له الصدر . وأورد عليه أن قوله إن أين هنا مفرد يناقض قوله قبل وما وقع ظرفا فالأكثر أنه مقدر بجملة . وأجاب الرضى بأن لفظ أيناسم ، فرد فى الوضع سواء قدر بالجملة أم بالمفرد وهو المراد هنا انتهى . وانظره مع قوله المفرد فى هذا الباب ماقابل الجملة وشبهها الظرف وعديله ( قوله صبيحة أى يوم سفرك ) أى لأن الاستفهام له الصدر والمضاف إليه يسرى ويصير المجموع ككلمة واحدة ( قوله لنوهم أنه صفة للنكرة ) أى ابتداء وإلا فبالنظر فى المكلام وعدم ذكر الخبر يعلم أن الظرف هو الحبر . وجه التوهم ابتداء أن حاجة النكرة المحضة إلى الصفة ليفيد الإخبار عنها فائدة يعتد عثلها آكد من حاجتها للى الخبر لتوقف الإخبار على حصول الفائدة ولهذا لوكان المبتدأ معرفة أو نكرة مختصة كما فى نحو : زيد عندك ورجل تميمي فى الدار جاز فيه التقديم والتأخير .

فإن قيل مع تقديم الخبر أيضا يلتبس بالحال فينبغي امتناع التقديم . أجبب بأنه احتمال في غاية البعد أفلا

مالنا إلا اتباع أحمد عليه الصلاة والسلام ، أو معنى نحو : إنما قائم زيد إذ لو أخر لأوهم الابحصار فى الخبر ، أو يعود ضمير متصل بالمبتدإ على بعض متعاق الخبر نحو : على التمرة مثلها زيدا ، أو على مضاف إليه الخبر كقوله « ولكن ملء عين حبيبها « إذ لو أخر للزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة .

(وقد يحذف كل من المبتدإ والخبر) جوازاً للعلم به. وقد اجتمع حذف كل منهما وبقاء الآخر فى (نحو: سلام قوم منكرون) فسلام مبتدأ والمسوع له الدعاء والخبر محذوف (أى عليكم) وقوم خبر لمبتدأ والمسوع له الدعاء والخبر محذوف (أى عليكم) وقوم خبر لمبتدأ عذوف أى (أنتم) قال ابن إباز: وإذا دار الأور بين كون المحذوف مبتدأ وكونه خبرا فأيهما أولى ؟ قال الواسطى : الأولى كون المحذوف المبتدأ لأن النجر محط الفائدة . وقال العبدى : الأولى الخبر لأن التجوز فى آخر الجملة أسهل توفى المحذوف من نحو زيد وعمرو قائم أقوال: ثالثها التخيير .

التفات إليه و وبذلك يندفع ما في حواشي الشهاب القاسمي على المختصر من أن التقديم وإن رفع النباس الصفة لكن احتال الحالية باق لأن نعت النكرة إذا تقدم كان حالا (قوله إذ لو أخر أوهم النخ) وإنما لم يقدم المحصور بإلا معها وإن انتني المحدور حملا على المحصور بإنما وطردا للباب (قوله أو يعود ضمير النخ) إنما قال بعض متعاق الخبر وفي الحقيقة في المثال متعلق الجار والمحبور . والمراد متصل بالمبتدإ الذي يمتنع تقديمه على الخبر فلا يرد على الله عبده متوكل إذ لا يجب التأخير فيه ونوزع في صحة المثال الفصل بين العامل وهو متوكل والمعمول وهو عبده إذ المبتدأ أجنبي من الحبر . وأجبب بأن الفصل بالأجنبي إنما يمتنع إذا لم يكن مستقرا في مركزه بدليل أنهم جو "زوا في كانت زيدا الحمي تأخذ أن يكون الضمير في كانت للقصة والحمي مبتدأ وتأخذ مروزه وزيدا مفعول تأخذ مع وجود الفصل بالأجنبي في الوجهين ، لأن الأجنبي في الوجه الأول مستقر في مركزه علافه في الوجه الثاني . وخورج عليه بعضهم قوله تعالى – وهم بالآخرة هم يوقنون – ونازع المهدى في ذلك يما يضيق عنه المقام ولو قال أو يعود ضمير ملتبس بالمبتدا على بعض متعاق الحبر لمكان أولى ، لأن الضمير في عند هند من يحبها ليس متصلا بالمبتدا بل بما يتعلق به (قوله على التمرة مثلها زبدا) كناية عن كثرة زبد خلط في عند هند من يحبها ليس متصلا بالمبتدا بل بما يتعلق به (قوله على التمرة مثلها زبدا) كناية عن كثرة زبد خلط تمرة مثلها منه زبدا (قوله مل عين حبيها) عجز بيت المصيب بن رباح الأكبر صدره :

والشاهد في ملء عين حبيبها حيث وجب فيه تقديم الخبر لما ذكر (قوله للعلم به) وذلك بأن يدل عليه دايل حالى أوقالي ثم المكلية منتقضة بنحو أن يقال أزيد حسن جميل فيقال ماأحسنه وما أجمله، فلا بجوز أن يقتصر على ما ولا أن تحذف لأن المثل وشبهه لايغيران لكن الصورة الثانية لانقض بها لأن الحذف بلا دليل، ولم يذكر الدواعي المقتضية للحذف لأنها وظيفة أهل المعانى (قوله وإذا دار الأمر النح) إنما جاز في الكلام الواحد أن يحتمل ذلك مع أنه لابد في الحذف من استحضار المحذوف ضرورة أنه لابد من القرينة المرشدة إليه باعتبار تعارض القراش فباعتبار كل قرينة يتعين محذوف . ويوضح ذلك ماذكر في التلخيص في باب الإيجاز في قوله تعالى حذلك ماذكر في التلخيص في باب الإيجاز في قوله تعالى حذلك ماذكر أن التلكن الذي لمتنانى فيه – من أنه يحتمل في حبه لقوله – قد شغفها حبا – أو في مراودته لقوله – تراود فتاها – فلا حاجة لما قيل إنه في صورة الاحتمال أحد القرينتين كاذبة لأنها دلت على إرادة غير المراد ولا يضر ذلك لأن القرينة أمر ظيى والظني يجوز تخلف مدلوله عنه (قوله وفي المحذوف النح) ذهب سيبويه والمازني إلى المذكور خبر الأو ال وخبر الثاني محذوف وابن السراج وابن عصفور إلى عكسه وآخرون إلى التخير .

وقد يجب حذف كل منهما فيجب خذف المبتدل، ولم ينبه عليه هنا إذا أخبر عنه بنعت مقطوع لمجرد مدح أو ذم أو ترحم كمررت بزيد السكريم، أو بمخصوص نعم وبئس مؤخرا عنهما أو بصريح القسم نحو: فى ذمتى لأفعلن : أى يمينى ، أو بمصدر جيء به بدلا من اللفظ بفعله كصبر جميل : أى صبرى ،

و أما حذف الخبر وجوبا فقد نبه عليه بقوله (ويجب) أى الحذف (في الخبر) في أربع مسائل : الأولى والثانية (قبل جوابي لولا) الامتناعية : أي الدالة على امتناع الثاني لوجود الأول (والقسم الصريح)

وفى المغنى: أن مدهب سيبويه أن المحدوف فيه من الأول لسلامته من الفصل وكان فيه إعطاء الخبر المجاور مع أن مذهبه في يازيد زيد اليعملات أن الحدف من الثانى انتهى. وعليه يتخرح قول المنهاج الأذان والإقامة سنة فلا حاجة أن يقال التقدير كل منهماسنة ، والخلاف إنما هو عند التردد وإلا فلا خلاف أن الحذف من الأول في نحو: نعن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأى مختلف

وإن تـكلف بعضهم خلافه ومن الثانى ` قوله ، وإنى وقيار بها لغريب ، ( قوله بنعت مقطوع ) أى بنعت في الأصل و إلا فهو في حال كونه خبر ا لايكون نعتا، وإنما وجب الحذف حينتذ لأنهم أرادوا أن يستصحبوا لهم الحالة التي كان عليها قبل جعله خبرًا وهو إيلاقِه المنعوت ولا كذلك لو صرح بالمبتدل. وقيل غير ذلك ( قوله مؤخرا عنهما) هذا القيد وإن كان لايضر لـكنه غير محتاج إليه إذ الـكلام فياً وقع فيه المخصوص خبر مبتدإ ولا يكون كذلك متقدما ( قوله أو بصريح للقسم نحو النخ ) اعترض بأن هذا ليس صريحا في القدم لأنه يقال في ذمّتي مال وإنمايتعين له بقوله لأفعلن ". وسيأتي أن الصريح مايعلم بمجرد لفظه كون الناطق مقسما به. وفي بعض قولَ الأوضح : وفي قولهُم في ذمتي لأفعلن يخالفه ، وإنما وجب الحذف هنا لأن جواب القسم سد مسده وإن كان ذلك لآيازم في وجوب حذف المبتدإ بخلاف الخبركما يعرف من أمثلة حذف المبتدإ ( قوله بدلا من اللفظ بفعله ) أي بدلا من التلفظ بفعله فلا يجمع بينهما إذ لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض ، فأصل صبر جميل فاصبر صبرًا جميلًا ثم حذف الفعل وعوضٌ عنه المصذر ثم عدل عن النصب إلى الرفع ليفيد الدوام والثبوت. وأوجبوا حذف المبتدإ استصحابا لحالة النصب وإجراء لحالة الفرعية مجرى الحالة الأصلية ( قوله كصبر جميل ) أى بناء على أن المحذوف المبتدأ وقيــــل المحذوف الحبر . والتقدير صبر جميل أمثل من غيره والحل مرجحات فانظر المطول. وبتي صور يحذف فيها المبتدأ وجوبا مذكورة في النسكت وغيرها ( قوله في أربع مسائل ) أي على ما في كلام المصنف : وبقي صور أخرى ذكرها المنسكت وغيره منها خبّر من في حكاية النُّسكرات إذا لحقتها علامة الإعراب في الاسم ، فقيل منو ومنا ومنى فتلك العلامة دليل الإعراب في الاسم السابق ، ومن مبتدأ وأغنت تلك العلامة عن خبره فقامت مقامه فلا يجمع بينهما ، فلا يقال منو الرجل بل منو أومن الرجل ، ويلغز في هذه المسألة فيقال ما الذي يبني وفي آخره دليل الإعراب . وقد أشار إلى ذلك أبو سعيد فرجبن لب الأندلسي في نونيته بأربعة أبيات يمكن اختصارها في بيت واحد وهو :

ما حرف إعراب بمبنى وقد ناب عن اسم حل فى المسكان

(قولهالامتناعية) احترازا عن التحضيضية فائدته التنبيه على بيان المحل الذى يقع فيه المبتدأ الملكور و إلا فالتحضيضية لا تدخل إلا على الأفعال فلا حاجة للاحتراز. وماذكره المصنف مفرع على أن الاسم الواقع بعد لولاغير مرفوع بها وهو مذهب الجمهور ووراء أقوال منتشرة (قوله الدالة على امتناع النح) وهي الداخلة على جملتين اسمية ففعلية لربط امتناع الثانية بوجود الأولى ،

وهو ما يعلم بمجرد لفظه كون الناطق به مقسها نحو : لعمرك وأيمن الله وأمانة الله ، بخلاف غيره نحو : على ً عهد الله فلا يعلم ذلك إلا بقرينة كذكر جواب بعده فهذا يجوز فيه الإثبات والحذف ، ومحل وجوب الحذف

قال الرضى : وربما دخلت لولا هذه على الفعلية قال :

قالت أمامة لما جثت زائرها هلا رميت ببعض الأسهم السود لادر" درك إنى قد رميتهم لولا حددت ولا على المحدود

أى لولا الحد وهو الحرمان (قوله لعمرك) الأصل تعميرك ففيه زيادتان التاء والياء فحذفنا و معناه البقاء م قال في القاموس: العمر بالضم والفتح البقاء وبالفتح الدين أيضا ومنه لعمرى. فإن قبل حكم الفقهاء بأن لعمرك كناية لا ينعقد به اليمين إلا بالنية. قالوا: والمراد من العمر البقاء والحياة وإنما لم يكن صريحا لأنه يطلق مع ذلك على العبادات والمفروضات. أجيب بامكان الجمع بأن مراد النحويين بصراحة العمر إشعاره بالحلف مطلقا وعدم استعاله إلا فيه وإن لم يعتد به شرعا إذا حمل على العبادات، ومراد الفقهاء بنفي صراحته نغي كونه يمينا معتدا به شرعا على الإطلاق:

والحاصل إذا لم يرد به البقاء والحياة لم يخرج عن الحلف إلا أنه لايعتد به شرعا ،

[ تنبيه ] عمرك في قولهم عمرك الله كيف يلتقيان ونحوه منصوب على أنه مفعول مطلق وهو •صدر محذوف الزوائد والأصل تعميرك الله ، والاسم الشريف إما منصوب على إسقاط الحافض كماكان منصوبا على ذلك مع فعله في عمرتك الله يم و المعنى ذكرتك بالله تذكيرا يعمر قلبك ولا يخلف منه وحقيقته عمرت قلبك وإما مرفوع على ما حكاه المازني عن بعض العرب . ووجهه أن المصدر أضيف إلى مفعوله فارتفع الاسم الشريف لأنه فاعل (قوله وأيمن الله) يفتح همزة أيمن وضم ميمه وفيه لغات أخرى من اليمن وهو البركة . ونظر بعضهم في هذا المثال إذَ لا يتعين كون المحذُّوف فيه الخبر لجُواز أن يكون المبتدأ هو المحذُّوف والتقدير قسمي أيمن الله بخلاف المثال الأول لمكان لامالابتداء اهـ،ويجاب بأن المثال يكفيه الاحتمال ولعل الحذف حينتذ غير واجب إذ لم يسد الجواب مسده وإن اقتضى كلام ابن الناظم الوجوب. وقول المنظر لمكان اللام فيه يجوز أن تـكون اللام داخلة علىالمبتدإ المقدر بينها وبين عمرك كما قالوا في : أم الحليس لعجوز ( قوله وأمانة الله ) المراد بها ما فرض الله على الحلق من طاعته كأنها أمانة له تعالى بجب عليهم أن يؤدوها إليه ﴿ قُولُه نحو : عهد الله ﴾ فإنه يستعمل غير قسم نحو : عهد الله بجب الوفاء به ، وعهد الله إيصاؤه وإيحاؤه ومنه \_ ولقد عهدنا إلى آدم \_ وكلامه الذي يوحيه إلى عباده من إطلاق المصدر على المفعولوهو الذي يقسم به، وعليها فعهد الله من إضافة المصدر للفاعل صورة ومعنى لاصورة ِ فقط ۽ وقد يكون عهد الله من قولك عاهدات الله: أي أقسمت له يعهده فهو مضاف للمفعول ( قوله فهذا يجوز فيه الإثبات والحذف) فتقول على" عهد الله لأفعلن"كذا وعهد الله لأفعلن"كذا . ولك أن تقول القياس وجوب الحدف أيضا عند القرينة لتحقق شرطى الوجوب من الدلالة عليه وسد لفظه مسده . ويمكن أن يجاب بأنهم لم يكتفوا في وجوب الحذف بمجرد ذلك بل اعتبروا معه أن يكون الخبر مدلولا عليه من الكلام لا من قرينةً خارجة عن الكلام اعتناء بالخبر لكونه ركن الإسناد ومحط الفائدة . وقضية إطلاق ابن الحاجب هنا وفيا يأتى في ضبط الوجوب بما موضعه غيره الوجوب في عهد الله لأفعان " لأن الجواب في موضع الحبر ، وبجاب أيضا الجواب فيه متعين لذلك الموضع لجواز أن لا يستعمل عهد الله قسما ، وكذا يقال في الخبر قبل جواب لولا إذا

ف الأولى إن تعلق الامتناع على نفس المبتدإ كما هو الغالب فى لولاً، وهذا هو المراد بقولهم يجب الحذف إذا كان الخبركونا مطلقا نحو: لولا زيد لأكر ملك: أى لولا زيد موجود فإن تعلق على نسبة الخبر إلى المبتدإ جاز الحذف إن دل على الخبر دليل و إلا وجب ذكره نحو: « لولا قومك حديثو عهد بالإسلام لهدمت الكعبة ».

(و) الثالثة قبل (الحال الممتنع كونها خبرا) عن المبتدل المذكور قبلها بأن يكون المبتدأ مصدرا عاملا في مفسر صاحب الحال كما سيأتى ، أو مضافا إلى المصدر المذكور نحو : أكثر شربى السويق ملتوتا ، أو إلى مؤول به نحو : أخطب ما يكون الأمير قائما . ويجوز تقديم هذا الحال على المصدر عند البصربين ،

كانكونا خاصاً ، وفي الواو التي ليست نصا في المعية نحو : زيد وعمرو جا آني معا (قوله على نفس المبتدل). أى وجوده إذ المبتدأ ذات والذات لا يعلق بها ﴿ قُولُه كُونَا مُطلَّقًا ﴾ هو الذي لا يخلو عنه فعل و هو مجرد الوجود والحصول وتحوهما من الأفعال العامة التي لايخلو عنها فعل والمقيد هو الـكون الخاص كقيام وحداثة عهد، ولعل المصنف لم يقيد هنا بالكون المطلق وإن قيد به في الأوضح لأنه جرى على مذهب الجمهور حيث قالوا لا يذكر الخبر بعد لولا وأوجبوا جعل الـكون الخاص مبتدأ فيقال لولا •سالمة زيد إيانا : أي موجودة (قوله فإن تعلق على نسبة الحبر النخ ) لا ريب أنه هنا وفيما مر تعاق الجواب على نسبة الحبر إلى المبتدإ ، لـكن المراد فيما مر النسبة المطلقة وههنا النسبة المقيدة بأمر خاص ، ومن هنا عبر بعضهم بأن يكون الخبر كونا مطلقا . وفي هسـذا بأن يكون كونا مقيدا (قوله وقبــل الحال) لا فرق فيها بين أن تـكون اسما أو فعلا ماضيا أو مضارعا ، أو جملة اسمية ؛ ســـواء كانت مقرونة بالواو أو مجردة عنها لورود السماع بذلك خلافا لمن منع بعض ذلك ( قوله بأن يكون المبتدأ مصدرا ) وهل يجوز إتباع هذا المصدر بالتوابع نحو : ضربى زُيداكله أو ضربى زيدا الشديد قائمًا اختار ابن مالك وفاقا للـكسائى الجواز ولم يذكر عليه شاهداً. وقيل بالمنع لغلبة معنى الفعل عليه لاسيما ولم يسمع الإنباع مع الاستقراء حتى ذهب ابن درستويه إلى أنه لاخبر له لكونه بمعنى الفعل إذ المعنى ما أضرب زيدا إلاَّ قائمًا ، وهُل يجوز إدخال كان الناقصة عايه نحو : كان ضربى زيدا قائمًا اختار السيرافي وابن السراج الجواز وابن عصفور المنع . ووجهه أن تعويض الحال من الخبر إنما يكون بعد حذفه خبر كان قبيبح ( قوله عاملا ق مفسر الحال ) أى عاملا فى اسم مفسر لضمير هو صاحب الحال . وشمل كلامه كون المفسر مفعولا كما مثل وكونه فاعلا في المعنى نحو : قيام زٰيد ضاحكا ، وكونه فاعلا ومفعولا نحو : تضاربنا قائمين ، ولا يتجه أن الإضافة إلى الفاعل والمفعول معا لا تمكن لأن المراد بالإضافة النسبة . وشمل أيضا نحو : ضرب زيد عمرا قائمًا بلا إضافة.وأورد على الضابط الملكور ضربى قائمًا شديد فإن المصدر لم يعمل فى مفسر صاحب الحال لأنه ضمير المتسكلم ولا يكون له مفسر ومرجع ( قوله أومضاف إلى المصدر المذكور ) أي أو يكون المبتدأ مضافا إلى مصدر عامل فى مفسر صاحب الحال اللذكورة إضافة بعض لكل أوكل للجميع (قوله أخطب ما يكون الخ) ما مصدرية عند الجمهور التقدير أخطب أكوان الأمير ، وإنما قدرناه بالأكوان لأجل إضافة أفعل التفضيل ضرورة أنه بعض مايضاف إليه فلا بد من تعدده، ولايقدر بين ما والمصدر شيء، وبعضهم يقدر بينما والمصدر , شيئًا ، وبعضهم يقدر محذوفا : أى أخطب أزمان كول الأمير قائمًا. وقيل مانـكرة موصوفة بالجملة بعدها وهي يكون الأمير والضمير الرابط بين الصفة والموصوف محذوف . والتقدير أخطب شيُّ يكون الأمير فيه خطيباً إذا كان قائمًا ففيه الذى قدرته خبر يكون والهاء من فيه هـــو العائد إلى الموصوف المذكور ( قوله ويجوز تقديم إلى الخ ) سواء تعدى المصدر أم كان لازما . وقيل يمتنع وعليه الفراء سواء كانت من ظاهر أو مضمر . وقيل وتوسط معمولها بينها وبين المصدر ومعموله لاتوسطهابين المصدر ومعموله للفصل بينهما وخرج بقوله الممتنع النح الصالح جعلها خبرا للمبتدإ فالرفع فيه واجب كضربى زيدا شديد: وأنما قولهم حكمك مسمطا: أى حكمك لك مئننا فشاذ ؟

(و) الرابعة (بعد واو المصاحبة الصريحة) فى معنى المصاحبة بأن تـكون نصا فى المعية كما سيأتى ، فإن لم تـكن نصا فيهاكما إذا قلت زيد وعمرو وأردت الإخبار باقتر انهما جاز ذكره لعدم التنصيص على المعية والحذف اعتمادا على أن السامع يفهم من اقتصارك على ذكر المتعاطفين معنى الاقتران والاصطحاب ،

يجوز إذا كانت من مضمر وعليه الـكسائى وهشام.وقيل يجوز إذاكان المصدرلازما (قوله وتوسط معمولها النخ) عليه البصريون والـكسائى نحو : ضربى زيدا فارسا راكبا ، وإنما جاز ذلك لعدم الفصل بين المصدر ومعموله وقيل يمتنع وعليه الفراء ( قوله لا توسطها بين المصدر ومعموله ) أي لايجوز نحو : شربي ملتوتا السويق، وهذا ما عليه الكسائى وهشام والفراء ( قوله وخرج بقوله الممتنع الخ ) وخرج بكون المصدر عاملا في مفسر صاحب الحال ما لو قدر المصدر عاملا في صاحب الحال نفسه لا في مفسره فإنه لا يغني الحال حينتذ عن الخبر نحو: ضربي زيدا قائمًا على جعل قائمًا حالًا من زيد فالعامل في الجال هو العامل في زيد وهو ضربي فلا يغني الحال عن الخَمْرُ لأنه من جملة المصدر مخلاف ما إذا كان كاملا في المفسر (قوله فالرفع فيه واچب) كضربي زيدا شديد فلا يصبح النصب على أنه شد مسد الحبر ، لأنه ربما وقف عليه بالسكون على لغة فيتوهم أنه خبر لا حال، ولأن شديدا يَصبح أن يوضف به الضرب فيكون الخبر بنفسه فيتعين رفعه ولا وجه لنصبه ه وإذاكان الخبر ملفوظا به فليس هنآك خبر محذوف ويكون المعني وصف الضرب بالشدة ، وليس هذا هو المعنى المراد بل المراد تقييد الضرب بالزمان الذي وقعت فيه الحال المذكورة فالمعنيان مختلفان ، وفي مثال الشارج نظر لأن شديدا وإن كان صالحا لأن يكون خبرا عن ضربى لامعنى لصلاحيته لكونه حالا من ضمير زيد ، وقد مثلها ابن مالك بقول الراجزة . ما للجمال مشيها وثيدا . وقولهم: حكمك مسمط : والأولى في مثله أن يذكر العامل أو يجاء بالمنصوب مرفوعا ، ومقتضي كلامه أن لايجوز رفع الحال في الصورة الأولى اختيارا وهوكذلك ، وإذا إضطر إلى الرفع رفع لاعلى أنه خبر ضربي بل خبر مبتدإ محذوف فإذا قيل ضربي زيدا قائم فالتقدير ضربي زيدا وهو قائم والجملة حال سدت مسد الحبر ه

وجوز الأخفش الرفع بعد أفعل مضافا إلى ما الموصولة بكان أو يكون نحو: أخطب ماكان أو يكون الأمير قائم ، ووافقه ان مالك وقال فيه مجازان : أحدهما إضافة أخطب مع أنه من صفات الأعيان الأعيان إلى ما يسكون وهو في تأويل السكون . والثانى الإخبار بقائم مع أنه فى الأصل من صفات الأعيان عن أخطب ما يسكون مع أنه من المعانى لأن أفعل التفضيل بعض مايضاف إليه والحامل على ذلك قصد المبالغة . وقد فتح بابها بأول الجملة فعضدت باخرها مرفوعا ، وحينئذ فلعل الحسم بامنناع كون الحال خبرا باعتبار الحقيقة فلا ينافى أنه بجوز مجازا ، لسكن قد يقال حيث كان الرفع على المجاز ماوجه الاختلاف فيه وماوجه المنع فى المصدر الصريح وإن لم يوجد مجاز لأن باب المجاز لا حجر فيه ، ولا يشترط النماع فى شخصه ولا يتقيد المجاز بسبق مثله بل المدار على تحقق العلاقة المعتبرة (قوله فشاذ) وشذوذه من وجهين النصب مع صلاحية الحال للخبرية وكون الحال ليست من ضمير معمول المصدر وإنما صاحب الحال ضمير المصدر المستر فى الخبر ، ولا يصح أن يسكون الحال من السكاف المضاف إليها فى حكمك لأن الذوات لا توصف بالنفوذ (قوله الصريحة فى معنى المصاحبة بأن تسكون نصا المفاف إليها فى حكمك لأن الذوات لا توصف بالنفوذ (قوله الصريحة فى معنى المصاحبة بأن تسكون نصا فى المعاهر وإلا قالواوفى مثالهم فى المطاهر أنهم أرادوا بالصريح والنص هنامعنى الظاهر والمتبادر لامعنى النص المشهور وإلا قالواوفى مثالهم فى المعارد وإنها من المحرب حوالنص هنامعنى الظاهر والمتبادر لامعنى النص المشهور وإلا قالواوفى مثالهم فى المحرب حداله المحرب المحرب والنص هنامعنى الظاهر والمتبادر المعنى النص المشهور وإلا قالواوفى مثالهم كورب المحرب المح

وأشار إلى أمثلة ماتقدم من المسائل الأربعة على طريق اللف والنشر المرتب بقوله ( نحو – لولا أنتم لكنا مؤمنين –) فأنتم مبتدأ والخبر محذوف: أى صددتمونا بدليل – أنحن صددناكم - وهذاكما ترى بماتعلق فيه الامتناع على النسبة ، وقد تقدم أن حذف الخبر للدليل جائز لا واجب فالأولى التمثيل بما يكون فيه الخبر كونا مطلقا ، وإنما حذف لأنه معلوم بمقتضى لولا إذ هى دالة عن امتناع الوجود، والمدلول على امتناعه هو الجواب والمدلول على وجوده هو المبتدأ ، وإذا قيل لولا زيد لأثيتك لم يشك فى أن وجوده يمنع من الإتيان فصح الحذف لتعين المحذوف ووجب لسد الجواب مسده (و) نحو (لعمرك لافعلن ) فعمرك مبتدأ والخبر محذوف : أى قسمى المحلم به ووجب لسد الجواب مسده ، وعمرك بفتح العين من عمر الرجل بكسر الميم إذا عاش زمنا طويلا ، ثم استعمل فى القسم مزادا به الحياة (و) نحو (ضربى زيدا قائما) فضربى مبتدأ وهو مصدر عامل فى زيد النصب، وقائما حال من الضمير المستكن فى كان المحذوفة وهو ساد مسد الخبر ، والأصل حاصل إذا كان أو إذ كان وقائما حال من الضمير المستكن فى كان المحذوفة وهو ساد مسد الخبر ، والأصل حاصل إذا كان أو إذ كان الحذوفة وهو ساد مد الخبر ، والأصل حاصل إذا كان أو إذ كان الخبر وصف فى المعنى والضرب لا يوصف بالقيام ، وإنما لم تجعل كان ناقصة والمنصوب خبرها لأمرين :

أحدهما لالتزام تنكير الحال فإنهم لا يقولون ضربي زيدا القائم فلما التزم تنكيره علم أنه لاخبر .

تحتمل العطف. والمعنى كل رجل وضيعته مخلوقان أو معلومان له تعالى أو نحو ذلك ، وقوله الصريحة صفة الواو أى الصريحة في المصاحبة بأن لا تحتمل غيرها أو المصاحبة المصرح بها فهو من باب حيشة راضية والمعنى المصرح بها : أى بالواو بأن لا تحتمل غيرها (قوله فالأولى النخ) يمكن أن يكون الحبر فيه كونا مطلقا والأصل حاصل إذ كان أو إذا كان قائما فيكون محذوفا وجوبا (قوله يسد الجواب مسده) أى وإن كان محذوفا (قوله وهو ساد مسد الخبر) هذا بيان لكون الحذف واجبا ولم يتعرض لبيان وجه الحذف كبقية المواضع ه

وقال فى الفواكه الجنية : فحدف الحبر وهو حاصل لدلالة ظرفه الذى هو إذا أو إذ كان عليه لأن الحال يشايه ظرف الزمان، ألاترى أن معنى جاءنى زيد راكبا جاءنى زمان ركوبه فالحال دالة على هذا الخبر بو اسطته انتهى:

وقال بعضهم : وجه تقدير الظرف دون غيره أن الحذف توسع والظرف أليق به والزمان دون المكان لأن المبتدأ هنا حدث والزمان أجدر به. ولعل وجهه أن الحدث يتصف حقيقة بالظروفية في الزمان دون المكان وخصوا إذ وإذا من ظروف الزمان لأن الكلام فيه معنى الشرط لأنه في قوة إنما أضرب زيدا بشرط أن يكون قائما (قوله والأصل حاصل إذكان أو إذاكان قائما) هو مذهب جمهور البصريين ووراءه أقوال كثيرة . "

قال الآستاذ الصفوى: وأقول فى المثال شبهة سانحة منذ سنين وهو أن مذهب البصريين أن الظرف إذا وقع ، خبر ا فالأصل والأولى أن يكون الخبر المقدر فعلا فما بالهم أطبقوا ههنا على تقدير اسم الفاعل : ويمكن أن يقال إن الخلاف إذا لم تسكن قرينة أو أمر مرجج لأحدهما ، وفى المثال المذكور لم يرد منه خصوص أحد الأزمنة أو المراد مجهول واللاثق حينتذ تقدير الصفة ٥

قال في المغنى: وإذا جهلت المعنى فقدر الوصف لأنه صالح للأزمنه وإنكان حقيقة في الحال انتهى ؟ ويشكل على قوله لم يرد منه خصوص أحد الأزمنة قول المصنف في الأوضح وخبر ذلك مقدر بإذكان أو إذا كان عند جهور البصريين انتهى ؟ فظهر أن إذكان لخصوص الزمان الماضى وإذا كان لخصوض الزمان المستقبل أو للاستمرار كما قال الرضى نحو سوإذا قيل لهم لاتفسدوا في الأرض وإذا ماغضبواهم يغفرون وعليه فيقدر

الثانى حال وقوع الجملة الاسمية مقرونة بالواو موضعه كالحديث ٥ أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد» (و) نحو (كل رجل وضيعته) بالضاد المعجمة والمثناة التحتية وهى الحرفة سميت بذلك لأنها إذا تركها ضاعت فيكون قد ضيعها أو ضاع بتركها، فكل مبتدأ ورجل مضاف إليه وضيعته معطوف على المبتدإ والحبر محذوف: أى مقرونان لدلالة الواو وما بعدها على المصاحبة والاقتران ، ووجب لقيام الواو مقام مع :

إذا أريد الحال أيضا (قوله الثانى وقوع الجملة الاسمية الخ) إذ الخبر ليس من مداخل الواو إلا على وجه التشبيه بالحال على خلاف الأصل كقوله: 

بالحال على خلاف الأصل كقوله: 

بالحال على خلاف الأصل كقوله: 

بفلما صرح الشر فأمسى وهو عريان 

(قوله كل رجل وضيعته) استشكل بأنه لا يصح أن يعود الضمير من ضيعته إلى كل إذ لم تقترن ضيعة كل رجل بكل رجل ولا إلى رجل، إذ ليس المقصود أن كل رجل مقرون بضيعة رجل ما 

والحواب أن كل رجل ناب عن أماء كثيرة فضمير ضيعته إحمال لضيائر متعددة كل ضمير في هذا المجمل راجع إلى ظاهر في ذلك المجمل فكأنه قبل زيد وضيعته وهكذا إلى ما لا يحصى ،

هذا ، وقال الرضى ,: والظاهر أن الحذف فى هذا الباب غالب لاواجب لقول على رضى الله عنه : أنتم والساعة فى قرن. والقرن: الجعبة وحبل يشد به بعيران : وفيه أنا لا نسلم أنه قصد بالواو المقارنة بل أفيدت بقوله فى قرن فعلى هذا يجوز كل رجل وضيعته مقرونان لعدم قصد المقارنة بالواو ، ولا نسلم أن قوله فى قرن خبر بل حال لبيان مقدار المقارنة على أن الساعة ليست نصا فى المقارنة كالضيعة (قوله ووجب لقيام الواو مقام مع في المناس مع حتى إذا قامت الواو مقامه وسدت مسده ويكون الحذف واجبا وإنما الخبر هو قولنا مقرونان الذى قدر بعد المعطوف والمعطوف عليه وليس ثم شيء يسد مسده : وقال بعضهم : إنما وجب الحذف لقيام المعطوف مقامه :

قال فى الفواكه الجنية : واستشكل بأنه من تتمة المبتدا فكيف يسد عن الخبر وينوب عنه ؟ وليس لك أن تقول إن التقدير كل رجل مقترن بضيعته وضيعته مقترنة به فيكون الكلام على هذا جملتين ، لأنه لا يجديك نفعا فى وجوب حدف خبر المعطوف وهوضيعته لعدم سد شيء مسده انتهى وأجاب بعضهم بأن المبتدأ الثاني يسد مسد الخبر من حيث هو خسر الأول فيجب حذفه من هذا الوجه وإن كان لا يسد مسده من حيث أنه خبر ولا بشترط لوجوب الحدف مد الشيء مسده من كل وجه ،

وقال الكوفيون: الخبر وضيعته لأنه بمنزلة مع ضيعته فكما يتم الكلام فى كل رجل معضيعته بدون تقدير فكذا هذا ، ورفع ضيعته للخبرية لا لكونها نابعة ، لكن تستحقه الواو لأنه الخبر فى الحقيقة إلا أنه امتنع إعراب ماكان حرفا وأجرى على ما بعده : وتحقيق المقام يضيق عنه نطاق الكلام ، والله الموفق لنيل المرام ، والمأمول من فيض فضله حسن الحتام ، بجاه سيدنا محمد عليه وعلى آله وصيه أفضل الصلاة والصلاة والسلام ه

[ تم الجزء الأول ، ويليه : الجزء الثانى وأوله باب النواسخ ]